rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تَاليفَ الْعَلَّدُمُنْ اللَّنْئِعِ اللِيِّرُلُ الْحَيِّدُ بَاقِرِ اللَّوْسَوَّيِ الْخُوالْسَارِيُّ فِي الْأُمْبَةِ الْج الْعَلَّدُمُنْ اللَّنْئِعِ اللِيِّرُلُ الْحَيِّدُ بَاقِرِ اللَّوْسَوَّيِ الْخُوالْسَارِيُّ فِي الْأُمْبَةِ الْ

> الدارالا/كلامية ښيروت









روضاتُ ابخات ع Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



روضات المحاث في احوال العث لماء والتادات

تألیف العلّامة التّشنِع المیرزامخدا قرالموسوی النّحوانساری اللّصبها مُرَسرَرُه

الجزء الرابع

الدارالا بمسكمتية

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى منقَّحة ومصحَّحة ١٤١١ هجري ١٩٩١ ميلادي بيروت



كُوْرِثِيْشُ لِلزَّرِيِّكَة ، بِنَايَة الْحَسَنَ سَنَة ، الطابق الثَّانِ ، هَاتَف ، ١٦٦٢٧ كُوْرِثِيْ شَائِع دَاتُ ، هَاتَف ، ١٣٥٦٧٠ فَرَيْك ، شَابِع دَاتُ ، هَاتَف ، ١٣٥٦٧٠ مَرْبُ ؛ ١٤٥٦٨ مَرْبُ ؛ ١٤٥٦٨ مَنْدير

## ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

باب ما أوله السين والشين من أسهاء فقهائنا الماجدين رضوان الله عليهم أجمعين

### 414

الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة بن وشاح الشيخ الدين الحلي الحلي

عالم فقيه فاضل له مصنفات يرويها العلامة عن أبيه عنه ، منها : كتاب « المنهاج في الكلام » وغير ذلك وقد ذكر الكتاب المذكور المقداد في « شرح نهج المسترشدين »للعلامة ،كذا أفاده الشيخ المعاصر في « أمل الأمل » . وأقول سيجيء الشيخ شمس الدين محفوظ بن وشاح الذي كان في عصر المحقق الحلي ، وأنه لما مات رثاه ابن داوود وجماعة أخرى والظاهر كونه بعينه والد صاحب هذا العنوان ، وقال الشهيد في بعض أسانيد أحاديث أربعينه: أنّ السيد علي بن طاووس يروي عن الشيخ الإمام العلامة سالم بن محفوظ المذكور ، عن الشيخ نجيب الدين عن الشيخ عربي بن مسافر المعروف في طرق الإجازات ، وقد سبق في ترجمة المحقق أنّه قرأ على الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة الحلي وأنهى عليه كتاب « المنهاج » وشيئاً من « المحصل » وشيئاً من علم الأوائل والمراد به هو هذا الشيخ ، وقد يعبر عنه بالشيخ سديد الدين سالم بن عزيزة أيضاً وللا تغفل .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ١٢٤ ، تأسيس الشيعة ٣٩٣ ، رياض العلماء خ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٧ .

ثم اعلم أنّ سالماً هذا غير الشّيخ معين الدّين أو معزّ الدّين أبي الحسن سالم بن بدران بن علي المصري المازني الّذي ذكره في « الأمل » من غير اسم وقال كان عالماً فقيهاً فاضلاً نقلوا لـ أقوالاً في كتب الاستدلال ، كما نص عليه تلميذه المحقّق الطّوسي في رسالة « الفرائض » . وينظهر من إجازته . وذكره القاضي نــور الله التَّستري في بعض فــوائده وكــأنَّه مــع الأوَّل من علماء طبقة واحــدة لتلَّمــذ المشار إليه عليه ، وقراءته نفسه الفقه على صاحب « السّرائر » ، وتــاريخ إجــازته المذكورة سنة تسع عشرة وست مئة، وقد يستفاد منها كونه صاحب مصنّفات أيضاً ، ممَّا قد ذكره المجاز ما في رسالته الموما إليها في فصل نصيب ذي القرابتين والقرابات منها ما هكذا لفظه : ولنورد المثال اللذي ذكره شيخنا الإمام السّعيد معين الدّين . سالم بن بدران المصرى في كتابه المسوسوم بـ « التّحرير » وهمو متوفّى خلَّف ابن ابن عمَّ له من قبل أبي أبيه ، وهو ابن ابن خال له من قبل أمَّ أمَّه ، وهو ابن بنت له من قبل أبي أمّه ، وهو ابن بنت عمّة له من قبل أمّ أبيه ، وابني بنت له من قبل أمّ أبيه هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي أبيه ، وثلاث بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه ، الشَّخص الأول له أربع قرابات ، وذلك كما في عمَّ المتوفَّى ـ لأبيه كان هو خالاً لأمّه فولد ابناً وكانت عمّته لأمّ هي خالته لأبيه فولدت بنتاً ، ثمّ زوّجها الابن المذكور فولدت له إبناً فله هذه القرابات الأربع ، فاجعله كالأربع أملاك وهذا في أولاد العمّـة الأخرى الـذبن هم أولاد الخالـة أيضاً انتهى . وفي بعض إجازات الأصحاب ، إنّ لـه كتاب « الأنـوار المضيئة » الكـاشفة لأسـداف الرسالة الشمسية ، و« مسألة في الاعتكاف » وجواب المسألة المعترض بها على دليل النبوة .

يرويها نجيب الدّين يُحيى بن احمد بن سعيد الحلّي عن ابن زهرة عنه ، وقد رأيت رسالة أخرى في الفرائض ، من مؤلّفات الشّيخ معين الدّين المصري ، وفي آخرها أنّها كتاب « المعونة في الفرائض » وينقل فيها أيضاً كثيراً عن القاضي نعمان المصري الّذي هو صاحب كتاب « دعائم الإسلام » المشهور وغيره ، ولا يبعد اتّحادها مع كتاب تحريره المشار إليه فتدبّر ، كذا ما ذكره صاحب « الرّياض » بأدنى تقديم وتأخير مع تغيير يسير .

# ٣١٤ الشيخ الإمام قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن المسيخ الإمام قطب الحسن الراوندي (\*)

فقيه ، عين ، ثقة ، له تصانيف منها « المغني في شرح النهاية »(۱) عشر مجلّدات و « منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة » مجلدتان « تفسير القرآن » مجلّدتان « الرائع في الشرائع » مجلّدتان « المستقصى في شرح النّريعة » (۲) شلاث مجلّدات « ضياء الشّهاب » في شرح الشّهاب « حلّ المعقود في الجمل والعقود » و « الإنجاز في شرح الإيجاز » « النّهاية » « أحكام الأحكام » « بيان الانفرادات » « شرح ما يجوز وما لا يجوز من النّهاية » « التّغريب في التّغريب » « الإغراب في الأعراب » « زهر المباحثة وثمر المنافشة » « تهافت الفلاسفة » « جواهر الكلام في شرح مقدّمة الكلام » كتاب « النّيات في جميع العبادات » « نفثة المصدور » وهي منظوماته « الخرائج والجرائح » في المعجزات « شرح الكلمات المئة » « شرح العوامل المئة » « شجار العصابة في غسل الجنابة » « المسألة الشّافية في الغسلة الثانية » « مسألة في العقيقة » « مسألة في صلاة الآيات » « مسألة في الخمس » « مسألة في من حضره العقيقة » « مسألة في صلاة الآيات » « مسألة في الخمس » « مسألة في من حضره الأداء وعليه القضآء » قاله منتجب الدّين .

وقد ذكره ابن شهر آشوب في معالم العلماء فقال شيخي أبو الحسين سعيد بن هبة الله الرّاوندي له كتب منها ضياء الشّهاب ، و« مشكلات النّهاية » ، « وجنى الجنّدين في ذكر والد العسكريّين » أقول وقد رأيت له كتاب « قصص الأنبياء » أيضاً وكتاب « فقه القرآن » ، و« رسالة في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها » قلت : وهي الّتي ينقل عنها صاحب الوسائل في كتاب القضاء

<sup>(\*)</sup> لـ ه ترجمـة في : أعيـال الشيعـة ٣٥ : ١١٧ ، أمـل الأمـل ٢ : ١٢٥ ، بهجـة الامـال ٢٦ تكلمة الرجال ١ : ٣٦٤ ، الذريعة ٣ : ٥٥ وكلمة الرجال ١ : ٣٦٤ ، القيح المقال ٢ : ٢١ ، جامع الرواة ١ : ٣٦٤ ، الذريعة ٣ : ٥٥ و ١٣٧ ، ريـاض العلماء خ ، الكنى والألقاب ٣ : ٧٧ ، لسـان الميـزان ٣ : ٤٨ ، لؤلؤة البحرين ، ٣٠٤ . مستدرك الوسائل ٣ : ٤٨٩ ، المقابس ١٤ ، منتهى المقال ١٤٨ .

<sup>(</sup>١) هي نهاية الشيخ في الفقه «منه».

<sup>(</sup>٢) والمراد بالذريعة ذريعة سيد المرتضى في الأصول « منه » .

منه كثيراً من الأخبار الواردة في طريق الجمع بين الأخبار المتعارضة الواقعة في أصول الأصحاب ، و« شرح آيات الأحكام » وهو فقه القرآن وينسب إليه « شرح مشكلات النّهاية » وكتاب يسمّى « البحر » وذكر السّيّد رضى الدّين بن على بن طاوس في كتاب «كشف المحجّة » بعنوان سعيد بن هبة الله الـرّاوندي وأثنى عليـه وذكر أنَّه ألَّف كتاباً في الاختلاف الواقع بين الشَّيخ المفيد والسّيَّد المرتضي في الكلام فذكر فيه خمساً وتسعين مسألة ، ثمّ قال ولو استوفينا كلّ ما اختلفا فيه لطال الكتاب ، أورد ذلك في بحث ذمّ علم الكلام هذه جملة ما ذكره صاحب الأمل في ترجمة قطبنا الرّاوندي وفي « الرّياض » أيضاً بعد النّرجمة أنّـه فاضل عالم جامع متبحّر فقيه محدّث متكلّم بصير بالأخبار شاعر وأقول بل هو أجلّ وأعظم من كلّ ما ذكر فيه إلى هنا وأنت بعدما أحطت خبراً بطرف من مصنّفاته وخصوصاً بشرحه المعروف على « آيات الأحكام » لم يبق لك شبهة في ذلك ويظهر من كتابه في « قصص الأنبياء » وغيره أنّ له ما يزيد على عشرين شيخاً من الخاصة والعامّة ، فمن جملتهم الشّيخ أبو علي الطّبرسي صاحب « مجمع البيان » ومنهم والد الخواجه نصير الدّين الطُّوسي ، والسّيد أبو الصّمصام الحسيني ، والسّيد المرتضى بن الدَّاعي ، وأخوه السّيد المجتبى ، والشّيخ الإمام عهاد اللّذين محمّد بن أبي القـاسم الطبري ، والشَّيخ أبو منصور بن شهريار الديلمي ، وله أيضاً تلامذة فضلاء يروون عنه منهم الشَّيخ الجليل أحمد بن على بن عبد الجبار الطبرسي القاضي الـذي يروي عنه والد العلَّامة بواسطة الحسين بن ردة المتقدِّم ذكره وله أيضاً أولاد فضلاء متخللون في طـرق الإجازات منهم الشّيخ الفقيه الثقـة الإمام عـماد الـدّين . أبـو الفرج عليّ بن سعيد ، وولده الشّيخ برهـان الدّين أبـو الفضائـل محمّد بن عـليّ ، ومنهم الشَّيخ أبو الفضل ظهير الدِّين محمَّد ، والشَّيخ الإمام الشهيد نصير الـدين أبو عبد الله الحسين ، وقد استفيد من فهرست الشَّيخ منتجب الدِّين أنَّ الأول منهما كان من جملة الأئمة الفقهاء الثّقاة .

وكذلك الشّيخ أبو سعيد هبة الله بن سعيد الرّاوندي يوجد في كلمات السّيد رضي الدّين بن طاووس كثيراً ، بل في بعض مصنّفات الجمهور نسبة كتاب « الخرائج » و « القصص » و « شرح النّهاية » وغير ذلك إليه وكأنّه مبني على اشتباهه في نسب القطب .

ومنهم الشّيخ عبد الله بن الحسن أو الحسين بن هبة الله الرّاوندي الّـذي قد ينتسب إليه أيضاً بعض الكتب السّالفة في « منتخب البصائر» وغيره فليتامّل، ثمّ إنّ له من المصنّفات غير ما فصّلنا لك كتاب كبير في المزار على ما عزي إليه في « المقايس » ورسالة في النّاسخ والمنسوخ من القرآن العزيز . ورسالة في أسباب النّزول ، ورسالة الفقهاء وكتاب اللّباب في فضل آية الكرسي وكأنّه وكتاب النّــدوات النّــديص من فصول عبد الوهّاب المنسوب إليه أيضاً متّحدان ، وكتاب الدّعوات سمّاه « سلوة الحزين » وكتاب « أمّ القرآن » ويحتمل اتّحاده أيضاً مع بعض ما سبق من كتب تفاسيره وأمّا كتاب « نوادر المعجزات » المنسوب إليه وكذا كتاب « الفرق بين الحيل والمعجزات » وكتاب « الخرائج والجرائح » ومضافاته ، كها يصرّح هو والإمام » فهي من تتّمة كتاب « الخرائج والجرائح » ومضافاته ، كها يصرّح هو نفسه بذلك في أواخره ، وهو في مجلّدتين عندنا الأولى منها ، وهي تتضمّن كثيراً من أحاديث الارتفاع نظير كتاب « البصائر » للشّيخ محمّد بن الحسن الصّفّار ، وله أيضاً كتاب « تحفة العليل » في الأدعية والآداب وأحاديث البلاء وأوصاف جملة من المطعومات و« تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي » ، بل كثير ممّا وقع في أصول الكافي فللاحظ .

وفي « الرياض » أنّه رحمه الله أوّل من شرح نهج البلاغة وكتب في آيات الأحكام وأنّ ابن أبي الحديد كثيراً ما يناقش معه في شرحه المشهور ونقل فيه أيضاً عن شيخنا البهائي وتلميذه المولى نظام الدّين التفرشي في نظام الأقوال نسبة القطب الراوندي إلى راوند التي هي قرية من قرى كاشان واقعة بينها وبين اصفهان، وأنّه مدفون في قم المباركة في مقبرة السّتي فاطمة عليها وعلى أبيها وأخيها السلام، قلت وقبره المطهّر ثمة إلى الآن معروف يزار وقد تشرّفت بزيارته واتّفق وقوعه ممّا يلي رجلي الحضرة الفاطميّة في مقاديم المقبرة وممّا وقع بحذاء رجليه في تلك المقبرة المطهّرة بقعة مولانا عليّ بن بابويه والد شيخنا الصّدوق ـ رحمه الله ـ، وممّا ولى خلفه أيضاً مقابر جماعة من العلماء المتقدمين وغيرهم منهم: المدفونون في مقبرة الشّيوخ الواقعة في وسط ذلك المزار الكبير، مثل أبي جرير زكريّا بن ادريس، وزكريّا بن آدم القمي المأمون على الدّنيا والدّين من أصحاب مولانا الرّضا (عليه السلام) وآدم ابن اسحاق.

ومنهم محمّد بن قولويه ، وأحمد بن اسحاق الأشعري ، من السّفراء المكرّمين ومن المتأخّرين الفاضل المحدّث المولى محمّد طاهر القمّي ، والميرذا حسين بن المولى عبد الرّزاق الحكيم المتكلّم الفيّاض اللّاهيجي ، صاحب كتاب «جمال الصّالحين » ومولانا الفاضل المحقّق خاتمة المجتهدين الميرزا أبو القاسم صاحب « الغنائم » و« القوانين » هذا إلّا أنّك قد عرفت في ترجمة سلار الشّهرة على خلاف ما أوردناه لك في حقّ قبر سعيد فلعلّه مبني على اشتباه بقبر السّيد أبي الرّضا فضل الله بن علي بن عبد الله الحسيني الرّاوندي كما اشتبه على بعض آخر في نسبة « شرح نهج البلاغة » و« اللبّاب » و« أسباب النّزول » إليه أيضاً أو على اشتباه ذلك بقبر والد القاضي ركن الدّين محمّد بن سعيد بن هبة الله بن دعويدار الذي ذكره أيضاً الشّيخ منتجب الدّين القميّ بهذا العنوان ، وقال أنّه فاضل فقيه الذي ذكره أيضاً الشّيخ منتجب الدّين القميّ بهذا العنوان ، وقال أنّه فاضل فقيه ديّن له نظم حسن وهذا أحسن فليتفطن .

## ٣١٥ القاضي سعيد محمد بن محمد مفيد القمي<sup>(\*)</sup>

هـوالمولى الفاضل الحكيم العارف المتشرّع الأديب الكامل المحقّق الصّمداني ، المعبّر عن نفسه في بعض ما كتبه بالعبد الملتجىء إلى عتبة أرباب التوحيد محمّد المدعوّ بسعيد ، وله الأيدي الباسطة في مراتب الولاية والعرفان ، والمشرب المرتفع على مذاق أهل المعرفة والوجدان ، وكان من أعاظم فضلاء الحكمة والأدب والحديث والتاويل ، ومؤيّدا بروح القدس في استنباط الدّقائق والنّكات الخفيّة والاطّلاع على الأسارير الكشفيّة ، وإليه انتهى منصب القضاء في بلدة قم المحروسة المقدّسة ، وفي دلالة على نهاية تسلّطه أيضاً في الشرعيّات وكان معظم قراءته وتلّمذه عند مولانا محسن الفيض الكاشي ، وأعظم شبهه أيضاً في المشرب بولد أخته الذي هو بمنزلة قميص بدنه ، ولسان سرّه وعلنه ، الشّيخ نور الدّين وله من المصنّفات الشّائعة كتاب شرحه الكبير على

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : آتشكده آذر ـ تذكرة نصر آبادى ؛ الذريعة ١ : وفيه أنّه توفي سنــة ١١٠٣ . رياض العارفين ، سفيينه خوشكو، طرائق الحقائق ، الكني والألقاب ٣ : ٥٢ ، مقدمة كليدبهشت .

«توحيد الصدوق» في عدّة مجلّدات، وقد وقع بعض ما هو منها بخطّ مؤلّفه المبرور، وكان في نهاية الحسن بيدي هذا العبد في السنوات القبل والله يعلم أنّ لذّة مطالعته في المذاق إلى هذا الزّمان، وكان من خزانة كتب سمّينا الحكيم المتأخّر الملقّب بالنّواب عليه رحمة الله الملك الوهاب وقال صاحب «رياض العلماء» في ذيل ترجمة المولى رجب على التبريزي الاصفهاني أنّه حكيم ماهر منطقي معظم عند الشاه عباس الثاني وأمرائه بحيث يزورونه، وله تلامذة منهم: المولى محمّد التنكابني والحكيم محمّد حسين صاحب « التّفسير الكبير الفارسي» والمولى محمّد مسين صاحب « التّفسير الكبير الفارسي » والمولى محمّد السّلطان المنتذ الملقب بحكيم كوچك القميّان، والأخير كان معظماً أيضاً عند السّلطان المذكور وقد قرأ الحكميّات على المولى عبد الرّزاق اللّاهيجي بقم، وأقام بها حتى مات.

وكان له ميل شديد مثل أخيه وأستاذه إلى التّصوّف والحكمة والقول بالاشتراك اللَّفظي ، يعني به في معاني أسهاء الله الَّتي هي معركة الآراء عنــد أرباب المعرفة والكلام وله من الرّسائل والحواشي رسالة في تحقيقه ، وأخرى بالفارسيّة فيه أيضاً سمّاه بـ « كليد بهشت » وله أيضاً حاشية على شرح الإشارات انتهى وأقول إنّ له أيضاً كتاباً سمّاه بـ « الأربعينيّات » وقد جمع فيه أربعين رسالة ينفتح منها أربعون باباً من أبواب المعارف والتّحقيقات وهو من أصفياء التّصنيفات وقد ذكره في جملة كـلام له فقـال وذلك بعـد تسياري في بسـاتين رمـوز الحكـماء المتـألّمـين ، وتذكاري لأسرار العرفاء الكاملين من الأقدمين والآخرين ، وحظيت من قسط كلُّ من تلك الطُّوائف بحَظُّ وافر ، وملأت من زلال مناهل فوائدهم حياض القلب والمشاعر ، فجمعت ذخائر في دفاتر متفرّقة ، ونظمت دراري فرائد في نظام التَّفرقة ، ثمَّ رأيت أن أضع أربعين كنزاً من صغائر هذه اللآلي وذخائر تلك المعاني ـ العوالي ، في مجموع شامل لبيوت أواهل ففتح لي أربعون باباً من كنـوز التّحقيقات البديعة ، وعثرت منها على اللَّاليء النازلات من تلك السحائب الرفيعة ، أدرجتها في تلك الكراريس للخلان الأوانيس ، وسمّيتها « بالأربعينيّات » لكشف الأنوار القدسيَّات ومن الله تأييدي وعصامي ، وبه عن شرّ خلقه اعتصامي ، فهذه رسائل أرباب الشّهود ، ومسائل أصحاب العهود ، ومكاتيب إخوان الوفا ، ومراسيل خيلان الصَّفا، فخذ ما آتيتك. وكن من الشاكرين، هذا. وقد قيل إنَّ أوَّل

رسائله المذكورات رسالة « روح الصلاة » للهدية إلى أستاذه ومولانا محسن ـ رحمه الله ـ والرّسالة الثّانية « الفوائد الرّضويّة » على المنسوب إليه ألف تحيّة .

ثمّ ليعلم أنّي لم أتحقّق إلى الآن تاريخ وفاته وكأنّه من أوائل المئة الثّانية أم أواخر المئة الأولى بعد الألف وله أيضاً ولد فاضل متكلّم يلقّب بالمولى صدر الدّين ابن القاضي سعيد ، وفي بعض المواضع المعتبرة أنّه كان مدرّساً لأصول الكافي في حضرة المعصومة ، ثمّ صار متوليّاً لمنصب أبيه المبرور باذربيجان ، وليعلم أيضاً أنّ هذا الرّجل غير الفاضل المحدّث المتتبّع الماهر ، مولانا سعيد المرندي صاحب كتاب «تحفة الإخوان » في الأحاديث المتعلّقة ببعض آيات القرآن ، والغالب عليه ذكر ما ورد في شأن العترة الطّاهرة من الأخبار النّادرة والله العالم .

### 717

الشيخ الثقة الفقيه نظام الدين أبو الحسن أو أبو عبد الله سليمان بن الحسن أو الحسين بالسين أو بالصاد وهو ابن سليمان ثانياً أو ابن عبد الله أو ابن محمد بن عبد الله أو ابن محمد بن سليمان الصهرشتي (\*)

بناء على اختلاف ما وجد من التعبيرات عن نسب رجل واحد يدعى هو بنظام الدّين الصّهرشتي لا محالة ، والصّهر شتي بكسر الصّاد وسكون الهاء والرّاء المفتوحة نسبة إلى صهرشت الّذي هو من الدّيلم في وجه قوي ، أو غير ذلك ، كها قيل . وبالجملة فقد كان هذا الرّجل عالماً فاضلاً وفقيها كاملاً من كبار تلامذة السّيد المرتضى والشّيخ ـ رحمه الله ـ ، وراوياً عنها ، وعن النّجاشي ، وأبي المفضّل الشّيباني ، والشّيخ أبي يعلى الجعفري ، وغيرهم . وهو الّذي قد يشار إلى فتياه وخلافاته في كتب الفقه كها تراه ، من الشّهيد في مبحثي منزوحات البئر ، وزكاة النّعم ، من « الذّكرى » و« غاية المراد » ناسباً إليه في الأوّل منها كتاب « شرح

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أعيان الشيعمة ٣٠٠ : ٣٠٦ ، أمل الأصل ٢ : ١٢٩ ، تنقيح المقـال ٢ : ٥٦ رياض العلماء خ ، الكنى والألقاب ٢ : ٤٣٤ ، المقابس ١٢ ، منتهى المقال ١٥٣ .

النهاية » والمراد بها نهاية شيخنا الطّوسي ـ رحمه الله ـ كيا في « الرّياض » وله من المصنفات غير « شرح النّهاية » الموصوف كتاب « البداية » كيا نسب إليه في « الإقبال » وإن احتمل اتّحاد مع الأوّل وكتاب « التّبيان » في عمل شهر رمضان ، وكتاب « نهج المسالك إلى معرفة المناسك » كيا نسبها إليه نفسه في كتابه الآخر المسمّى بكتاب « قبس المصباح » ملخصاً من مصباح الشّيخ في أعهال السّنة والزّيارات ، مع انضهام فوائد أخرى من عند نفسه إليه ، وقال سمّينا العلامة المجلسي في مقدّمات « بحار الأنوار » وكتاب « قبس المصباح » من مؤلّفات الشّيخ الفاضل أبي الحسن سليان بن الحسن الصّهرشتي من مشاهير تلامذة شيخ الطّائفة في الدّعاء ، وهو يروي عن جماعة منهم أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري ، وشيخ الطّائفة ، وأبو الحسين أحمد بن على الكوفي النّجاشي ، وأبو المعرج المظفر بن عليّ بن حمدان القرويني ، عن الشّيخ المفيد ـ رضي الله عنهم أجعين ـ وكتاب « اصباح الشيعة بمصباح الشّريعة » له أيضاً انتهى .

وعن فهرست الشّيخ منتجب الدّين القمّي بعد البّرجمة له بكلّ ما قدّمناه لك من البّرديد وصف الرّجل قبلها أيضاً بالشّيخوخيّة والوثاقة ، أنّه فقيه وجه ديّن قرأ على شيخنا الموفق أي جعفر الطوسي . وجلس في مجلس درس سيّدنا المرتضى علم الهدى ـ ره ـ ، وله تصانيف منها كتاب « النّفيس » كتاب « التّنبيه » كتاب « النّوادر » كتاب « المتّعة » أخبرنا بها الوالد عن والده عنه انتهى ، وظاهر معنى جلوسه في مجلس درس السّيد تعظفه في مبادى الأمر على المتلّمذين عنده ، وعن كتاب « نظام الأقوال » أنّ له تصانيف منها « قبس المصباح » وكتاب « التّنبيه » وكتاب « التّنبيه » المصنّف في كتاب « القبس » وعن خطّ بعض الأفاضل ذكره لهذا الرّجل بهذه المعبارة الشّيخ نظام الدّين أبو عبد الله سليان بن الحسن بن عبد الله الصّهرشتي له كتاب « القبس » في الأدعية وعن كتاب « معالم العلماء » ترجمته بهذا الوجه سليمان بن الحسن « الحسين خ » بن محمد الصّهرشتي له «شرح ما لا يسع سليمان بن الحسن « الفقيه » « عمدة الوليّ النّصير » في نقض كلام صاحب التّفسير جهله » ، « تنبيه الفقيه » « عمدة الوليّ النّصير » في نقض كلام صاحب التّفسير يعني القاضي أبا يوسف القزويني وله الانفردات بالفتوى انتهى والظّاهر اتّحاد يعني القاضي أبا يوسف القزويني وله الانفردات بالفتوى انتهى والظّاهر اتّحاد الجميع كما في « رياض العلماء » وأن ذكرهما صاحب الأمل في عنوانين بعنوان يعنوان يعنوان

سلمان وسليمان بناء عملى تصحيف وقع في نسخة فهرست الّتي نقـل عنها العنـوان الأوّل بخلاف غيره فليتأمّل .

# ٣١٧ الشيخ سليمان بن سليمان بن راشد بن أبي ظبية الأصبعي الشيخ سليمان بن الشاخوري (\*\*)

قال صاحب « الأمل » أنّه فاضل فقيه علّامة من المعاصرين ، رأيت له « رسالة في الأصول » ورسالة في صلاة الجمعة ، ورسالة في حكم السّمك الّذي لا فلوس له ، وذكر صاحب « لؤلؤة البحرين » إنّ هذا الشّيخ كان أصبعي الأصل شاخوري المسكن وكان مجتهدا صرفاً توفي في السّنة الحادية بعد المئة والألف ، ورثاه السّيد الأجلّ السّيد عبد الرّؤوف الجدّ حفصي ، وكان خصّيصاً به بقصيدة منها يتضمّن تاريخ وفاته قوله :

صاحَ الغُرابُ بـ « غاقِ » في رَجَبٍ عَلَى مَوْتِ الفَقِيهِ فَاتِيّ دَمعٍ يُلدّ خر

وله من المصنفات « رسالة في تحريم صلاة الجمعة في زمن الغيبة » وقد نقضها المحقّق الأوحد الشّيخ أحمد بن الشّيخ محمّد بن يوسف البحراني الآي ذكره إن شاء الله تعالى يعني به المتقدّم ذكره إلى أن قال : و« رسالية في تحليل التتن والقهوة » ردّاً على بعض علماء الإخباريّين القائلين بتحريمها « ورسالة في علم الكلام في أصول الدّين » و«رسالة في تحليل السّمك جملة» والرسالة الأولى ونقضها كانتا عندي ، وهذا الشّيخ يروي عن الشّيخ أحمد الشيخ محمّد بن علي المقناعي أصلًا الأصبعي مسكناً ، وعن شيخه العلامة .

الشيخ علي بن سليهان بن درويش بن حاتم البحراني القدمي الملقّب بزين الدّين .

وهو أوّل من نشر علم الحديث في بلاد البحرين ، وقدكان قبله لا أثر له ولا

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الآمل ٢ : ١٢٩ تنقيح المقال ٢ : ٦٤ رياض العلماء خ ، لؤلؤة البحرين ١٣ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٨٨ .

عين ، وروّجه وهـ ذّبه ، وكتب الحواشي والقيود على كتابي « التّهديب » و« الاستبصار » ولشدّة ملازمته للحديث وممارسته له ، اشتهر في ديار العجم بأمّ الحديث ، وكان رئيساً في بلاد البحرين ، مشاراً إليه تولّى الأمنور الحسبيّة ، وقام بها أحسن القيام ، وقمع أيدي الحكّام وذوي الفساد في تلك الأيّام ، وبسط بساط العدل بين الأنام ورفع بدعاً عديدة قد جرت عليها الظّلمة ، وكانت وفاته تغمّده الله برحمته في السّنة الرّابعة والسّتين بعد الألف ، ومن مصنفاته « رسالة في الصلاة » و« رسالة في جواز التّقليد » و« حاشية على كتاب المختصر النّافع » صغيرة الحسرة وقبره مزار معروف بقرية القدم ، وهو قد كان تلّمذ على الشّيخ محمّد بن الحسن بن رجب .

ثمّ إنّه بعد أن سافر إلى العجم واتصل بالشّيخ البهائي وأخذ علم الحديث عنه ورجع إلى البحرين ونشره فيها وكان من جملة من يحضر حلقة درسه محمد المذكور، فعوتب على ذلك بأنّه بالأمس كان تلميذاً لك فكيف تكون له تلميذاً فقال قدّس سرّه وكان على غاية من التّقى والورع والإنصاف، إنّه قد فاق علي فقال قدّس سرّه وكان على غاية من التّقى والورع والإنصاف، إنّه قد فاق علي وعلى غيري بما اكتسبه من علم الحديث أقول: وللشّيخ سليان المذكور أيضاً الرّواية عن الشّيخين الجليلين الشّيخ جعفر بن كهال البحراني، والشّيخ صالح بن عبد الكريم الكرزكاني المتقدّم إليها الإشارة، ويروي عنه صاحب اللولوة بواسطتين أوّلها مشايخه الجمّ الغفير دون الذّين منهم: والده الجليل أحمد بن بواسطتين أوّلها مشايخه الجمّ الغفير دون الذّين منهم: والده الجليل أحمد بن إبراهيم، والشّيخ حسين بن المرحوم الشّيخ محمّد بن جعفر البحراني الماحوزي عن جملة من المشايخ الأجلّة.

منهم: الشّيخ سليان بن عبد الله الآي ترجمته عن شيخه وأستاذه وسميّه الشّيخ سليان بن عليّ بن سليان الّذي هو صاحب العنوان ، ثمّ ليعلم أنّ من جملة شركاء هذا الشّيخ في المشيخة ، والإسم والبلد والسّياق ، هو سميّه الشّيخ سليان بن صالح اللّزازي البحراني الّذي هو عمّ الشّيخ إبراهيم بن الحاج أحمد بن صالح جدّ صاحب اللّؤلؤة وكان هو أيضاً فاضلاً فقيها محدّثاً ، وكان في مجر أخيه الحاج أحمد بن صالح ، وكان الحاج أحمد له سفن في الغوص فجعل أخاه الشّيخ سليان في أوّل شبابه ممن يغوص له في تلك السّفن ثمّ إنّه أصابه مرض

بسبب ذلك فلحبّه لـه وشفقته عليـه دفعه عن هـذا العمل وتـركه في البيت وأمـره علازمة الدّرس ، وطلب له الشّيخ محمّد بن سليمان المذكور يأتيـه إلى البيت ويعلّمه ويعرّسه وجعل له وظيفة يجريها عليه لذلك .

وكان الشّيخ محمّد بن سليهان المذكور في أوّل أمره فقيراً سيء الحال ، وهذا كان في أوّل أمر كلّ من الشّيخين المذكورين حتى وفق الله سبحانه لبلوغ كـلّ منهما إلى الدّرجة العليا ، والفوز بسعادة الدّنيا والأخرى .

وتلمّذا معاً على الشّيخ علي بن سليمان المتقدّم ذكره ، وكان الشّيخ مع اشتغاله بالتّدريس وملازمة العلم ، مشغولاً بأمر التّجارة وكان جواداً كريماً إماماً في الجهاعة في قرية في مسجد القدم المعروف في تلك القرية ، وتوفي في كربلاء المعلى في السنة الخامسة والثهانين بعد الألف ، كذا ذكره صاحب اللّؤلؤة ثمّ قال : وقد ذكره في كتاب « أمل الأمل » فقال الشّيخ سليمان بن عصفور البحراني الدّرازي فاضل فقيه محدّث ورع عابد من المعاصرين ، قلت : وفي نسخة « الأمل » الّذي هو عندنا بخطّ المصنّف ـ رحمه الله ـ زيادة أنّه محقّق إخباري، رأيته .

# ٣١٨ الشيخ سليهان بن محمد الصيداوي العاملي (\*)

كان عالماً فاضلاً صالحاً عابداً فقيها حافظاً مشهوراً جليل القدر ، من المعاصرين كذا ذكره في « الأمل » وفيه أيضاً في باب ما أوّله الصّاد الشّيخ صالح بن سليان بن محمد العاملي الصّيداوي ، عالم فاضل صالح عابدٌ ، سافر إلى العراق وجاور بمشهد الكاظم ( عليه السلام ) من المعاصرين.انتهى . وكان هذا ولد ذلك الأوّل فلا تغفل ، ولكنّه بالبديهة غير الشّيخ سليان بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن سليان العاملي النباطي الذي هو وأخوه الشّيخ أحمد بن الحسين كانا من شركاء درس صاحب « الأمل » عند جماعة من مشايخه المعظمين وماتا في زمانه الشريف في سنة واحدة .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أعيان الشيعة ٣٥ : ٣٧ أمل الأمل ١ : ١٠١ تنقيح المقال ٢ : ٦٥ رياض العلماء خ .

ثم أنّها جميعاً غير الشّيخ الفاضل الجليل سليهان العاملي المتوطّن بالغريّ فإنّه كان من فضلاء هذه الأواخر ، ومن جملة مشايخ سيّدنا السّيد صدر الدّين بن السّيد صالح العاملي الفقيه المعاصر رضوان الله عليهم أجمعين .

#### 410

علامة الزمان ونادرة الأوان الشيخ أبو الحسن سليان بن الشيخ عبد الله بن علي بن حسن بن أحمد بن يسوسف بن عمار البحراني(\*\*)

الستراوي أصلاً من قرية الخارجيّة إحـدى قرى سـترّة ، الماحـوزي مولـداً ومسكناً نسبة إلى الماحوز ـ المتقدّم ذكرهـا ـ ذكر صـاحب « منتهى المقال » من جملة ألقابه الفاخرة: مولانا العالم الرّباني، والمقدّس الصّمداني، المعروف بالمحقق البحراني قدّس الله فسيح تربته وأسكنه بحبوحة جنّته ، إلى أن قال : ووصفه الأستاذ العلاّمة في أوّل تعليقاته بالعالم العامل والفاضل الكامل ، المحقّق المدقّق ، الفقيه النبيه ، نـادرة العصر والزّمان ، المحقّق الشّيخ سليمان رحمه الله ونقـل عن تلميذه الشّيخ عبد الله بن صالح البحراني ، أنَّه قال متمدِّحاً إيَّاه : كان هذا الشَّيخ أعجوبة في الحفظ والدَّقة وسرعة الانتقال في الجواب والمناظرات وطلاقة اللَّسَانُ لم أر مثله قطُّ ، وكان ثقة في النَّقل ، ضابطاً ، إماماً في عصره ، وحيـداً في دهره ، أذعن له جميع العلماء وأقرّ بفضله جميع الحكماء ، وكان جامعاً لجميع العلوم ، علَّامة في جميع الفنون ، حسن التَّقرير عجيب التَّحرير ، خطيباً ، شاعراً مفوّحاً ، وكان أيضاً في غاية الإنصاف ، وكان أعظم علومه الحديث والرّجال والتَّواريخ ، منه أخذت الحديث ، وتلمَّذت عليه ، وربَّاني وقرَّبني وآواني ، وخصّني من بين أقراني ، جزاه الله عنّى خير الجزاء بحقّ محمّد وآلـه الأزكياء وتــوقيّ ـ قدّس سرّه ـ وعمره يقرب من خمسين سنة في سابع عشر شهر رجب للسنة الحادية والعشرين بعد المسئة والألف ، ودفن في مقبرة الشّيخ ميثم بن المعلّى ـ جـدّ الشّيخ

<sup>(\*)</sup> لمه تسرجمة في . أعيان الشيعمة ٣٥ ، ٣٣٧ ، أنوار البدرين ١٥٠ ، تنقيع المقال ٢ : ٦٣ الذريعة ٢١ . ٣٦٨ منتهى المقال ١٥٥ .

ميثم العلامة المشهور بقرية الدونج بالنون والجيم ـ من قرى الماحوز ـ بالحاء والزّاي نقل من بيت سكناه من بلاد القديم إليها لكونه منها » انتهى .

وقال في « لؤلؤة البحرين » عند ذكره لهذا الرّجل ووجدت بخطّه ـ قدّس سرّه ـ نقلاً عن والده قال « كان مولدي في ليلة النّصف من شهر رمضان من السنة الخامسة والسّبعين بعد الألف ، مطالع عطارد ، وحفظت الكتاب الكريم ولي سبع سنين تقريباً وأشهر، وشرعت في كتب العلوم ولي عشر سنين ، ولم أزل مشتغلاً بالتّحصيل إلى هذا الآن وهو العالم التّاسع والتّسعون والألف .

ثمّ قال : أقول : بالنظر إلى تاريخ وفاته المتقدّم ذكره يكون عمره ـ قدّس سرّه ـ أربعاً وأربعين سنة وعشرة أشهر تقريباً ، فقول تلميذه المحدّث الصّالح المتقدّم ذكره « إنّه يقرب من خمسين سنة » سهو ناشيء من عدم الاطّلاع على تاريخ مولده ، وكان شيخنا المذكور شاعراً مجيداً ، وله شعر كثير متفرّق في ظهور كتبه وفي المجاميع ، وكتابه « أزهار الرياض » ومراثي الحسين ( عليه السلام ) جيدة ، إلى أن قال : وقد تلمّذ على هذا الشّيخ جملة من الفضلاء ، أشهرهم والدي قدّس الله روحه ، ونوّر ضريحه والشّيخ المحدّث الصالح الشّيخ عبد الله بن الحاج صالح المتقدّم ذكره ، وشيخنا الشّيخ حسين المتقدّم والأوحد الأمجد الأوّاه الشّيخ أحمد بن الشّيخ عبد الله بن حسن البلادي ، وكان ـ مع ما هو عليه من الفضل ـ في غاية الإنصاف ، وحسن الأوصاف والذّلة والورع والتقوى والمسكنة ، أر في العلماء مثله في ذلك .

كانت وفاته ـ رحمه الله ـ يوم الاثنين رابع عشر شهر رمضان للسنة السّابعة والثلاثين بعد المئة والألف هذا وقد غلط واشتبه صاحب « منتهى المقال » في هذا المقام اشتباها عظيماً ، قلّ ما يقع في أمثاله أحد من أرباب النّظر والوقوف ، حيث نقل عن صاحب « اللؤلؤة » هذه الجملة المعترضة التي هي في أحوال الشّيخ أحمد بن عبد الله المتصل بها من ابتداء قوله : وكان مع ما هو عليه إلى قوله : بعد ذكر تاريخ الوفاة المشار إليه وقد حضرت درسه وقابلت في « شرح اللّمعة » عنده ، فزعم أنّها متعلّقة بأحوال شيخهم الشّيخ سليهان الّذي هو صاحب التّرجمة ، حيث أوردها بجملتها في ذيل ترجمته بلا فاصلة ، فقال قال : شيخنا يـوسف في إجازته الكبيرة : وكان مع ما هو عليه إلى آخر الكلام .

بل العجب الأعجب، المتوهم منه الخيانة أنّه لم يكتف بذلك حتى أن أسقط تتمّة كلام الشّيخ عبد الله بن صالح الّذي هو في تاريخ وفاة شيخه المعظم إليه من البين ، لما رأى التّنافي بين التّاريخين ، وأشكل عليه التخلّص منه بأدنى تأمّل في أنّ صاحب « اللّؤلؤة » الّذي ينقل كلام الشّيخ عبد الله المزبور بتهامه ، أجدر بأن يتنبّه لذلك التّنافي المعاين ، أو ينبّه على غلط المخالف عقيب ما ذكره من التّاريخ ، مع أنّه كان قد بقي على العطف على التّلامذة الموصوفين ، عقيب هذه الجملة المعترضة ، بقوله : والشّيخ عبد الله بن الشّيخ عليّ بن أحمد البلادي الآتي ذكره إن شاء الله ولم يكن المناسبة أيضاً بوجه ما بين ما ذكره من حضوره درسه ، ومقابلته في « شرح اللّمعة » عنده ، وما أشار إليه عقيب هذا الكلام بلا فاصلة وهو راجع في « شرح اللّمعة » عنده ، وما أشار إليه عقيب هذا الكلام بلا فاصلة وهو راجع على ترجمة الشّيخ سليهان المعظّم إليه من تتمّة مقالته الّتي نحن راجعون إليها أيضاً عقب فراغنا من هذا التنبيه وهو قوله : وإلى هؤلاء انتهت رئاسة البلاد كلّ في وقته .

وكان أشهر هؤلاء والدي والمحدّث الصالح المذكور، وقد رأيت الشّيخ المذكور يعني به الشّيخ سليهان المتعلّق به الكلام من الرّأس، وأنا يومئذ ابن عشر سنين أو أقل وقد كان والدي نزل في قرية البلاد بتكليف والده لملازمة التّحصيل عند الشّيخ المزبور وكان يدرّس يوم الجمعة في المسجد بعد الصّلاة في الصّحيفة الكاملة السّجاديّة وحلقته عملوءة من الفضلاء المشار إليهم وغيرهم، وفي سائر الأيام في بيته، وكنت في تلك الأيّام أقرأ في كتاب «قطر النّدى» عند الشّيخ أحمد بن الشّيخ عبد الله المتقدّم بتكليف والدي \_ رحمه الله \_ ، وله قدّس سرّه جملة من المصنّفات إلاّ أنّ أكثرها رسائل منها ما تمّ ومنها ما لا يتمّ ، ومنها كتاب «الأربعون حديثاً في الإمامة» من طرق العامّة وقد كان عندي ، ثم ذهب في بعض الوقائع الّتي وقعت عليّ ، وعلى كتبي ، وهذا الكتاب من أحسن مصنفاته ، ونقل شيخنا المحدّث الصّالح أنّه أهداه للشاه سلطان حسين حيث إنّه صنّفه ونقل شيخنا المحدّث الصّالح أنّه أهداه للشاه سلطان حسين حيث إنّه صنّفه ، ومنها كتاب « أزهار الرّياض » يجري مجرى الكشكول ثلاث مجلّدات ، وكتاب « الفوائد النّجفيّة » وأكثره رسائل مختصرة سابقة وحواش له متقدّمة ، وكتاب « الفوائد الكاملة » متضمّن لعشر مسائل من أصول الفقه وفيه دلالة على تصلبه في القول الكاملة » متضمّن لعشر مسائل من أصول الفقه وفيه دلالة على تصلبه في القول الكاملة » متضمّن لعشر مسائل من أصول الفقه وفيه دلالة على تصلبه في القول

بالاجتهاد إلا أنَّ المفهوم من جملة فوائد المتأخِّرة عن هذا الكتاب رجوعه إلى ما يقرب من طريقة الإخباريين ، وكتاب « الشَّفاء في الحكمة النَّظريَّة » و« رسالة في الصّلاة » و« رسالة في مناسك الحج » كتبها بالتاس السّيد الأكمل الأمجد السيد أحمد بن السيد عبد الرّؤوف الجدّ حفصي البحراني ، ورسالة « نفحة العبير في طهارة البر » إلى أن قال: ورسالة « إقامة الدّليل في نصرة الحسن بن أبي عقيل » في عدم نجاسة الماء القليل ثمّ قال: و« رسالة في مسألة صلاة الجمعة عيناً » نقضاً لرسالة بعض الفضلاء في تحـريمها وكتـاب « المعراج في شرح فهـرست الشّيخ » إلّا أنَّه لم يتمّ ، وإنَّما خرج منه بـاب الهمزة والبـآء والتَّاء المثنَّـاة من فـوق ، ورسـالــة « البلغة » على حـذو رسالـة « الوجيـزة » للأخـوند المجلسي فيـما يختاره من أحـوال الرّجال ، و« الرّسالة المحمديّة » و« رسالة في المنطق » وشرحها « ورسالة تحريم الارتماس على الصّائم دون نقضه » و« رسالة نجاسة أبوال الدّواب التّلاث » و« رسالة في وجوب الطّهارة لغيرها » خصوصاً الجنابة و« رسالة أفضليّة التّسبيح على الحمد في ثالثة الثلاثية واخيرتي الرّباعيّة » و« رسالة في شرح خطبة الاستسقاء » و« رسالة في تعريب رسالة فارسيّة في أربع مسائل في الرّد على العامّة» و« رسالة في تحقيق كون الوضوء جزءاً من السّجود » في معارضة الشّيخ محمّد بن ماجد \_ رحمه الله تعالى \_ و« رسالة في طلاق الغائب » و« رسالة في نيّة المؤمن خير من عمله » و« رسالة في سبب تساهل الأصحاب في أدلَّة السَّنن » و« رسالة صوب النَّدا في مسألة البدا » لم تتمّ .

و« رسالة في استقلال الأب بالولاية على البكر البالغ الرّشيد في التّزويج » و« رسالة أعلام الهدى في مسألة البدا » ثانية غير الأولى و« رسالة في جواز التّقليد » و« رسالة الدّخيرة في المحشر في فساد نسب عمر » و« الرّسالة الموسومة بالنّكت البديعة في فرق الشّيعة » و« رسالة في إعراب تبارك الله أحسن الخالقين » و« رسالة في أسرار الصّلاة » و« رسالة في الاستخارة » و« رسالة القرعة » و« رسالة الصّوميّة » وكتاب « شرح الباب الحادي عشر » لم يكمل و« رسالة في وجوب غسل الجمعة » و« رسالة في مقدّمة الواجب » والرّسالة الموسومة « بمخائل الإعجاز في المعميّات والألغاز » ورسالة « ناظمة السّتات فيما يستحب تأخيره عن أوائل الأوقات » جيّدة و« رسالة في آداب البحث »

و« رسالة أخرى في علم المناظرة » و« رسالة إيقاظ الغافلين في الوعظ » و« الرّسالة الشمسية » في ردّ الشَّمس لمولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و« رسالة في حكم الحدث في أثناء الغسل»، و« رسالة في تحريم تسمية الصّاحب عجّل الله فرجه » والرّسالة الموسومة « بالسرّ المكتوم في بيان حكم تعلّم علم النّجوم » والرّسالة الموسومة بـ « فصل الخطاب في كفر أهل الكتاب والنّصاب » ولم يتمّ ، وكتاب « هداية القاصدين إلى عقائد الدّين » والرّسالة الموسومة « بضوء النّهار » وكتاب « شرح مفتاح الفلاح » وكتاب « شرح الإثني عشريّة البهائية » لم يكمل ، والرّسالة الموسومة « بالسّلافة البهيّة في ترجمة الميثميّة » ذكر فيها نبذة من أحوال الشّيخ ميثم البحراني وكثير من هذه الرّسائل لم تكمل ، ومنها ما لم تخرج من المسودة ، وهذا الشّيخ يروى عن شيخه وأستاذه الفقيه النبيّه الشّيخ سليان بن علي بن سليان بن راشدين أبي ظبية البحراني الأصبع الشّاخوري انتهى .

وأقول وله الرّواية أيضاً عن جماعة من أعاظم الفضلاء منهم: العلامة المجلسي السّمي أعلى الله تعالى ومنهم الشّيخ المتبحّر الجليل المتقدّم مجمل ذكره أحمد بن الشّيخ محمّد بن يوسف الخطي أصلا البحراني المقامي منشاً وتحصيلاً ، ومنهم: السّيد الفقيه المحقّق محمّد بن ماجد بن مسعود البحراني الماحوزي ، وليس هو بولده السّيد ماجد بن هاشم بن عليّ بن مرتضى البحراني الّذي هو من مشايخ مولانا محسن الفيض ، ومنهم السيّد هاشم بن السّيد سليان بن السيّد السيّد الماميل الكتكاني التوبلي البحراني المعروف بالعلامة ، صاحب كتاب « البرهان في تفسير القرآن » ، في سنّة مجلّدات ، وكتاب سمّاه « الهادي » وهو أيضاً في التفسير في عدّة مجلّدات ، كتاب صنّفه في ترتيب أحاديث تهذيب الشّيخ وهو أيضاً

وكتاب « مدينة المعجزات في النّص على الأئمة الهداة » وهو أيضاً مجلّدات وكتاب « معالم الزّلفى في النشأة الأخرى » مجلّد كبير وغير ذلبك من المصنّفات الكثيرة ومنهم الشيخ الفاضل الفقيه الورع الشديد في ذات الله سبحانه ، صالح بن عبد الكريم الكرزكاني المتعقّب ذكره من غير فاصلة إن شاء الله ، وبالجملة فهذا الشيخ المتبحّر الجليل من أعاظم علماء الطّائفة وأجلاء فقهائها وحسب الدّلالة

على غاية فضيلة الرجل وامتيازه في القابليّة والاستعداد وجودة القريحة من بين قاطبة الأمثال والأقران مسلميّته عندهم وشهرته لديهم بالتّهاميّة مع قصر العمر ونقصان البقآء ، وإلّا فبعد زيادة التّوقّف في الدّنيا وكثرة التّمتّع بحياتها قلّ من كان من زمرة أهل العلم والدّيانة ، ولم يشتهر بشيء من المراتب ، أو يقدم على طبقات أواخر عمره ، وإن كانوا من أعاظم العلمآء وأفضل من ذلك الفاضل المعمر بكثير ولا ينبّئك مثل خبير .

# ٣٢٠ السيد السورع الفساضسل المسيرزا سليسان الحسني الحسيسني الطباطبائي (\*)

النّائيني الأصل ، اليزدي المسكن والخاتمة ، كان من أجلاء علماء هذه الأواخر في دار العبادة يزد المحروسة ومرجعاً للخاص والعام ، وملجأ للأعلام وغير الأعلام في ذلك المنزل والمقام ومدرّسا هنالك في مراتب من العلوم ، غيورا في أمور الدّين ، صبوراً على أعباء الخلائق المتردّدين ، مراعباً لطرائف ما يكون من الأداب والسّنن ، ومعاملاً مع أصناف البريّة بكلّ خلق حسن ، حافظاً لحدود شرائع الإسلام بأتم نظم يكون ، ورافضاً في مجالس ذكر مصائب المعصومين للصبر والسّكون ، بحيث قد حكى لي بعض أعاظم تلك البلدة : إنّه ـ رحمه الله كان إذا دخل عشر الحزن ، يسدّ على وجه نفسه أبواب التمتعات ، والملاذ الدّنياوية ويلبس السّواد ويبكي في تلك المصائب المعظمة ليلاً ونهاراً ، ونقل أيضاً أنّه كان في يوم عاشوراء على المنبر يعظ النّاس ، ويذكر لهم المصائب إذ بلغ موضعاً من بيان تلك الفجائع الكابرة ، فبكي وأبكي إلى أن ارتفع عنه وعن المستمعين إلى من بيان تلك الفجائع الكابرة ، فبكي وأبكي إلى أن ارتفع عنه وعن المستمعين إلى الأرض ، وبوقوعه وقعت الواقعة الكبرى بين الخلائق ، وكان أيضاً يقوم بإطعام المؤمنين في أيّام التّعزية ، ويخدم أهل العزاء بنفسه الشريف ، ويشمّر عن ساعد المؤمنين في أيّام التّعزية ، ويخدم أهل العزاء بنفسه الشريف ، ويشمّر عن ساعد وفي هذا الباب ويتعاهد بنفسه أمور المجالس والآداب ، بل كان يرفع عهامته المدّه في هذا الباب ويتعاهد بنفسه أمور المجالس والآداب ، بل كان يرفع عهامته

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أعيأن الشيعة ٣٥ : ٣٣٠ ، فواثد الرضوية ٢٤٢ .

ويحلّ عقود ثيابه أيضاً في تلك المواقع كما بالبال .

وكانت قراءته برهة من الزّمان على الفقيه الكامل ، والنبيه الفاصل ، المولى اسماعيل العقدائي اليزدي ، وزماناً على الشّيخ الفريد الفقيه الأوحدي ، الشّيخ جعفر بن خضر النّجفي ـ رحمه الله ـ أيّام نزوله في يزد المحروسة كها أفيد ، إلّا أنّه ـ رحمه الله ـ كان قليل التّصنيف ، بحيث ذكر بعض تلاميذه الفضلاء أنّه لم يتحقّق منه ورقة أصلاً إلّا صوميّة كتبها باهتهام بعض أمراء البلد .

وقيل له بم بلغت ما بلغت مع أنّه لا يعرف لك أستاذ ماهر أو شيخ كابر وتنام اللّيل وتغلب بالنهار في المناظرة على من يجيبه ؟ فقال : أنّما حصل لي بالتّدريس ما حصل ، لا بالتّدريس والتّلمذ عند الأساتيذ .

قلت: ونظيره في علمائنا الأكابر سيها المتأخرين منهم كثير. ولا ينبئك مثل خبير وقد توفى - رحمه الله - في أوائل العشر السادس من هذه المئة الثالثة بعد الألف وثلم في الإسلام ثلمة عظيمة بوفاته ، وحكى لنا في نهار بلوغ ذلك الخبر الموحش إلى إصفهان المحروسة كها بالبال : إنّ سيّدنا السّمي البقّار لعلوم الدّين صاحب «مطالع الأنوار » عليه رحمة الله الملك العزيز الغفّار ، كان قد رأى في ليلة وصول ذلك الخبر أو ليالي قبلها تصادف وقوع تلك السّانحة الكبرى أنّ عصاه سقطت من يده بلا سبب ، وأصابه من جهة ذلك هوانٌ عظيم ، وكان قد رأى أيضاً مثل هذه الرؤيا المهولة مرّة أخرى وهي لمّا أتى إليه خبر وفاة الميرزا أبي القاسم القميّ صاحب « الغنائم » و « القوانين » .

### 441

# الشيخ أبو الفضل سديد الملة والدين شاذان بن جبرئيل بن الشيخ أبو الفضل سديد أبي طالب القمي (\*)

نزيل مهبط وحي الله ، ودار هجرة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه ) ، كما

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ١٣٠ بهجة الأمال ٣ : ٩٢ الذريعة ١ : ٢٠٥ و١٦ : ٢٥٠ لغت نامه ش ٧١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤٧٩ .

عبّر عنه بهذه الصورة في طرق الإجازات : هـو الفاضـل الكامـل المتقدّم المحـدّث البارع الثّقة الجليل المعاصر لصاحب « السّرائر » .

وله كتاب « الفضائل » المعروف الّذي فيه من نوادر أخبار المناقب والمعجزات الطريقة مالا يخفى ، وإليه ينتهي سلسلة حديث مولدالنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وتزوّج أبيه من أمّه وما يتّبع ذلك من المعجزات الطويلة ، وكذلك حديث مفاخرة الزّهراء البتول مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بحضرة من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فيها خصّهها الله تبارك وتعالى به من الكرامة والأوصاف .

وحديث مفاخرة مولانا الحسين أيضاً مع أبيه صلوات الله عليهما في تلك الحضرة المقدّسة .

وكذلك حديث تكلّم سلمان الفارسي مع الأموات ومجاوبتهم إيّاه في مرض موته بالمدائن وهو طويل ، وقد ذكره بهذه الصورة : بسم الله الرحمن الرّحيم حدّثنا الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن ابن عليّ بن محمّد المهديّ وبالأسناد الصحيح عن الأصبغ بن نباتة أنّه قال : كنت مع سلمان الفارسيّ رحمه الله وهـو أمير المدائن في زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذلك أنّه قد ولاه المدائن عمر بن الخطّاب ، فقام إلى وليّ الأمر عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال الأصبغ : فأتيته يوماً وقد مرض مرضه الذي مات فيه فلم أزل أعوده في مرضه حتى اشتدّ به الأمر وأيقن بالموت ، قال : فالتفت إليّ وقال لي : يا أصبغ عهدي برسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول : يا سلمان سيكلّمك ميّت إذا دنت وفاتك وقد اشتهيت أن أدري وفاتي دنت أم لا ، فقال الأصبغ : بماذا تأمر به يا سلمان يا أخي ؟ قال له : تخرج وتأتيني بسرير وتفرش عليه ما تفرش للموق ، ثمّ تحملني أبعة فتأتون بي إلى المقبرة ، فقال الأصبغ : حبّاً وكرامةً إلى آخر ما ذكره من الحديث الطّويل الفاقد للبديل .

وكذلك حديث ما كتب على أبواب الجنّة والنّار ، من الحكم والمواعظ البالغة المذكورة بطولها في بعض كتب الأخبار ، إلى غير ذلك من الأحاديث الطّريفة المتكثّرة وليس يورد بالاسناد المتّصل إلّا بعض أخبار أوائله عن شيخه الشّيخ

ضياء الدّين أبي العلا الحسن بن أحمد بن يحيى العطّار الهمدانيّ ، الّـذي ذكره الشّيخ منتجب الدّين بعنوان صدر الحفّاظ أبي العلا الحسن بن أحمد بن الحسن العطّار الهمداني العلامة في علم الحديث والقراءة .

وقال: وكان من أصحابنا وله تصانيف في الأخبار والقراءة ، منها كتاب « الهادي في معرفة القاطع والبادي » شاهلته وقرأت عليه « انتهى » وله أيضاً كتاب « زاد المسافر » الذي نقل عنه السيد علي بن طاووس صلاة الكفّارة لقضاء الصلاة في رسالته التي ألفها لتحقيق المضايقة في فوائت الصلوات، ونقلها بتامها مولانا محمّد أمين الاسترابادي في « فوائد المدينة » كما أفيد .

ويحدث فيه أيضاً بالأسناد المتصل عن الشّيخ محمّد بن مسلم أبي الفوارس الدّارمي ثمّ يتبع ما أسنده من الأخبار المعنعنة بسائر أحاديث الكتاب الّتي يرسلها بالتّهام ، ويذكرها بطريق العطف على المعنعن فيقول مثلاً : وبالأسناد عن جابر بن يزيد الجعفي في مقدّمات كتابه المذكور عند عدّه لكتاب « الفضائل » وكتاب « إزاحة العلّة » إنّ مؤلفها من أجلّة الثّقاة الأفاضل ، وقد مدحه الأصحاب في الإجازات كثيراً .

وقال الشّهيد قدّس سرّه في « الذكرى » : ذكر الشّيخ أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القميّ وهو من أجلاء فقهائنا في كتاب « إزاحة العلّة في معرفة القبلة » ثم ذكر شطراً منه « انتهى » .

وينقل عن كتاب «الفضائل » المذكور أيضاً في «البحار » وغيره كثيراً بل الظّاهر أن تمامه يوجد في مجلدات «البحار » متفرّقاً ورمزه لفظة «فض » وكثيراً ما يذكر معه رمز «يل » ولا يذكر هو بدونه وإنّما عنى به المؤلّف نسخة «فضائل » كانت عنده وهي أصغر من «فضائل » شاذان المشهور ، وبمنزلة النّاقص منه ، وعندي أنّها كذلك حقيقة لكون النسبة بينها عموماً مطلقاً ، ولشهادة وضع الكتابين وسياقها واتّحاد تاريخ تأليفها الذي هو من حدود خمسين وست مئة أيضاً بذلك ، إلا أنّ نسخة سمّينا المجلسي - رحمه الله - من ذلك الكتاب المختصر ، لما كانت غير موافقة لنسخة «فضائل » شاذان المعروف ، وكان عليها بخطّ الكاتب الجاهل أيضاً نسبتها إلى شيخنا الصّدوق القمي ، وكان - رحمه الله - أيضاً من غاية

عجلته في التّأليف لم يلتفت إلى ذلك التّاريخ المنافر لكونه من تصنيفات الصّدوق ، فاحتمل كونها كتابين ومن مصنّفين ، فأراد أن يحتاط لنفسه بذكرهما جميعاً في مقامات النّقل ، وأمّا نحن فبمحض أن وقفنا على تلك النّسخة من خزانة كتب مولانا المجلسي ـ رحمه الله ـ ، وكان خطّه المبارك على ظهرها ، عرفنا بالبديهة أنّ المصنّفين متّحدان ، ومن رجل واحد . غير أنّ المغايرة بينها في الزّيادة والنقصان إنّا هي من جهة التّفاوت الحاصل غالباً بين النسخ الخارجة من المسوّدات مع قلة نظم المصنّفين ، هذا .

وفي كتاب « الأمل » أنّ هذا الشّيخ كان عالماً فاضلاً فقيهاً عظيم الشأن ، جليل القدر له كتب منها كتاب « إزاحة العلّة في معرفة القبلة » عندنا منه نسخة ، وذكر الشهيد في « الذّكرى » وكتاب « تحفة المؤلف النّاظم وعمدة المكلّف الصّائم » وقد ذكرهما الشّيخ حسن في إجازته ، ويسروى عنه فخار بن معد الموسوي ، ولمه أيضاً كتاب « الفضائل » حسن عندنا منه نسخة .

وكذا ذكره أيضاً صاحب « لؤلؤة البحرين » إلى قوله في إجازته ثمّ قال : وقال شيخنا الشهيد الثاني في إجازته : ومرويات الإمام العالم أبي الفضل سديد الدّين شاذان بن جبرئيل القمي نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) عن العهاد محمد بن أبي القاسم الطّبري الأملي الثقة الفقيه ، يعنى به صاحب كتاب « الفرج في الأوقات والمخرج بالنيّات » و« شرح مسائل الدّريعة » بل وكتاب « بشارة المصطفى لشيعة المرتضى » وكتاب « الزّهد والتقوى » وغير ذلك ، أقول وله الرّواية أيضاً عن أبيه الفاضل جبرئيل بن اسهاعيل الّذي يروى عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي الفاضل الفقيه ، المذكور قوله في بعض كتب الاستدلال ، وأيضاً عن أحمد بن محمد الموسوي ، عن ابن قدامة ، عن السّيد الرّضي صاحب « نهج البلاغة » ـ رحمه الله ـ ، وعن القاضي جمال الدين عليّ بن عبد الجبّار الطّوسي نزيل قاسان ، عن القطب الرّاوندي حمه الله ـ .

ثمّ ليعلم أنْ كتاب « فضائل ابن شاذان » اللذي ينقل عنه أيضاً في « البحار » وغيره كثيراً هو غير فضائل شاذان المذكور ، وإثّا هي رسالة مختصرة

قليل الحجم، فيها مئة منقبة من مناقب أمير المؤمنين (عليه السلام) بأسانيد العامّة، وعندنا منه نسخة، وهنو من تأليفات الشّيخ العالم الفاضل الجليل أبي الحسن محمد بن أحمد بن عليّ بن الحسين بن شاذان الكوفي أحد مشايخ شيخنا الطّوسي، وأبي الفتح الكراجكي، ومن جملة المتلمّذين على التلعكبري، وشيخنا الصّدوق - رحمه الله -، هنو أيضاً غير أبي عبد الله الشّاذاني، وغير ابن شاذان العامى الّذي هو أبو الفضل علىّ بن الحسن.

### 444

# الشيخ شرف الدين بن علي النجفي (\*)

كان فاضلاً محدّناً صالحاً ، له كتاب « الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة » وربّعا ينسب إلى الكراجكي وليس بصحيح ، لأنّه ينقل من « كشف الغمّة » ومن كتب العلامة ، ولكن لهذا الكتاب نسختان إحداهما فيها زيادات ، وينقل فيها من « كنز الفوائد » للكراجكي ، ومن كتاب « ما نزل من القرآن في أهل البيت ( عليهم السلام ) «لمحمّد بن العبّاس المعروف بابن الحبّام ، كذا ذكره صاحب « الأمل » وقال صاحب « بحار الأنوار » في مقدمات كتابه المذكور عند عدّه لجملة ما ينقل عنه من الكتب ، وكتاب « تأويل الآيات الباهرة في فضائل العترة الطاهرة » للسيد الفاضل العالم الزكي شرف الدين علي الحسيني الأسترآبادي المتروطن في الغري ، مؤلف كتاب « الغروية في شرح الجعفرية » تلميذ الشيخ الأجل نور الدين علي بن عبد العالي الكركي ، وأكثره مأخوذ من تفسير الشيخ الجليل محمّد بن العبّاس بن علي بن مروان بن الماهيار ، وزكاه النجاشي بعد تـوثيقه المجليل محمّد بن العبّاس بن علي بن مروان بن الماهيار ، وزكاه النجاشي بعد تـوثيقه للكليني وكتاب « ما نزل من القرآن في أهل البيت ( عليهم السلام )» وكان معاصراً للكليني وكتاب « كنز الجامع للفوائد » وهو مختصر من كتاب « تأويل الآيات » له أو لبعض من تأخر عنه ، ورأيت في بعض نسخه ما يدلّ على أنّ مؤلفه الشيخ علم بن سيف بن منصور ، انتهى .

والأمر في الكتب المذكورة كها ذكره سميّنا المرحوم المبرور . وعندنا نسخة من

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ١٣١ ، تنقيح المقال ٢ : ٨٣ ، الذريعة ٣ : ٣٠٤ .

كتاب « تأويل الآيات » وهو جامع لنوادر أخبار كثيرة في المناقب يمكن أن يناقش في طائفة منها ، بناءً على مخالفتها لظواهر الشريعة ، ومنافرتها لقواعد الدّين والملة ، وهي كما بالبال فيما يقرب من عشرة آلاف بيت ، ثم إنّه قد تقدّمت الإشارة منّا إلى شرذمة من أحوال مولانا شريف الـدّين الأصولي الآملي المتأخّر في ذيل ترجمة الفاضل الفقيه السيد إبراهيم بن السيد محمد باقر القزويني الذي هو أحد مشايخ ورواة هذا الضعيف فليراجع إن شاء الله .

#### 474

باب ما أوله السين والشين من سائر أطباق الفريقين والشيخ أبو المرجي الحاجب سالم بن أحمد بن سالم بن أبي الصقر التميمي المعروف بالمنتجب (\*)

النّحوي العروضي البغدادي . فال صاحب البغية : قرأ عليه ياقوت ـ يعني به الحموي ، صاحب « معجم الأدباء » و « معجم البلدان » وله معرفة بالأدب ، وتفرّد بالعروض وله « أرجوزة في النّحو » ، وكتاب في « العروض » وكتاب في « القوافي » ، وكتاب في « صناعة الشّعر » ، وسمع صحيح مسلم عن المؤيّد الطّوسي . وكان حسن الأخلاق ، محبوباً للنّاس . مات في سنة إحدى عشرة وستّ مئة ببغداد إنتهى . وهو غير أبي عمر وسالم بن سالم النحوي ، الذي هو من نحاة مالقة المشهورين ، وله شعر . وقد ذكر قبلها في « البغية » ترجمة ساتلين بن أرسلان أبي منصور التركى النّحوي المالكي ، وقال : وله مقدّمة في النّحو .

### 377

# الشيخ أبو الحسن سرى بن المغلس بالغين المعجمة واللام المشددة (\*\*)

المكسورة وإهمال السّين ، السَّقطى بالتَّحريك بمعنى بايع السَّقط ، الذي هو

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : بغية الوعاة ١ : ٥٧٥ ، ٤ : ٢٢٥ .

<sup>(\*\*)</sup> له ترجمة في : البداية والنهاية ١١ :١٣ ، تاريخ بغداد ٩ :١٨٧ تهذيب ابن عساكـر ٦ :٧١ حلية =

أيضاً بالتّحريك ، ومعناه ما أسقط من الشّيء مثـل الخوان وغـيره ، وكذلـك ما لا خير فيه من الأشياء ، وجمعه أسقاط والفصيحة وردّ المتاع ، كما في القاموس .

هو أحد رجال الطّريقة ، وأرباب الحقيقة ، وكان أوحد زمانه في الورع ، وعلوم التّوحيد ، وهو خال أبي القاسم الجُنيد البغدادي . وأستاذه (١) ومن جملة من صحبه في طريق السّلوك هو الشّيخ أبو الحسن سمنون بن حمزة العراقي ، الّذي كان من أولياء الله تعالى كما في « تلخيص الآثار » وذكر أيضاً فيه في ترجمة كرخ أنّها قرية فوق بغداد على ميل منها ، أهلها شيعة غالية ويهود ، بها دكاكين الكاغذ ، ينسب إليها أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي ، كان مستجاب الدّعوة من موالي عليّ بن موسى الرّضا ، أستاذ السّريّ السّقطي انتهى (٢) .

وللسرّي المذكور نوادر حكايات ومواعظ مضت إلى جملة منها الإشارة ، في ترجمة ابن أخته الجنيد ، وتوفى سنة إحدى وخمسين ومئتين ببغداد ، ودفن بالشونيزيّة .

وهي كما نقل عن بعض المشايخ اسم المقبرتين ، دفن فيهما أخوان كان يقال لكلّ منهما الشّونيزي ، ومقبرة الشّونيزي الأكبر هي الّتي تعرف بمقابر قريش أيضاً وبها مرقد إمامينا الكاظمين (عليهما السلام) ، وقبر سرّي المعظّم إليه معروف لثمّة ، وإلى جنبه قبر الجنيد ، وعن أبي عمرو الأنماطي ، أنّه قال : سمعت الجنيد يقول : ما رأيت أعبد من السرّي ، أتت عليه ثهان وتسعون سنة ما رؤي يقول : ما رأيت أعبد من السرّي ، أتت عليه ثهان وتسعون سنة ما رؤي المناع الله في علّة الموت ، هذا وهو غير السري بن أحمد بن السري الكندي الرّفاء الموصلي الشّاعر المشهور ، الّذي أعزى بنسخ ديوان أبي الفتح كشاجم الشّاعر المشهور ، وهو إذ ذاك ريحان الأدب بتلك البلاد ، وكانت بينه وبين أبي بكر عمّد ، وأبي عثمان سعيد ابني هاشم الخالديّين الواصليين الشّاعرين المشهورين

الأولياء ١٠ : ١١٦ الرسالة القشيرية ١٠ ، شذرات ٢ : ١٢٧ ، صفة الصفوة ٢ : ٢٠٩ ، طبقات الشعراني ١ ـ ٨٦ ، طبقات الصوفية ٨٨ ، لسان الميزان ٣ ـ ١٣ ، مجمل فصيحي ٣٣٦١ ، مرآة الجنان ٢ : ١٥٨ ، نفحات الأنس : ٥٣ ، الوفيات ٢ : ١٠١ .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ : ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) راجع آثار البلاد ٤٤٤ .

معاداة ، فادّعى عليها سرقة شعره وشعر غيره وله « ديوان شعر » كلّه جيّد كها ذكره ابن خلّكان وله كتاب « المحبّ والمحبوب » و« المشموم والمشروب » وتوفّى في سنة نيف وستين وثلاث مئة ببغداد ، وتوفي المعروف المذكور هنا بالمناسبة في سنة المئتين أيّام خلافة المأمون العبّاسي ، ونقل في وجه ملازمته للرّضا ( عليه السلام ) أنّه كان نصرانيّا فجعل عند معلّم كان يعلّمه ثالث ثلاثة وهو يقول : قل هو الله أحد ، فضر به المعلّم ، فهرب إلى الرّضا وتاب على يديه وأسلم ، ثمّ أسلم أبواه .

### 440

# الشيخ أبو عثمان سعد بن أحمد بن عبد الله الجذامي الأندلسي البياني النحوي المالكي (\*\*\*)

قال صاحب « البغية » روى عنه الشرف الدّمياطيّ ، وقال : رأيته ببغداد يقرىء النّحو وممّن قرأ عليه ابن أياز ، وكان الدّمياطيّ ببغداد في سنة خمسين وستّ مئة قلت: ونقل تلميذه ابن أياز في «شرح الفصول» في مواضع عديدة وسمّاه سعد الدين ، وذكر أنّه شرَح الجزولية ومن نظمه ملغزاً في « لدن غدوة » واختصاصها بنصبها :

وَمَا لَفَظَةً لَيْسَتْ بِفعل وَلا حَرفِ وَلاهِيَ مُشتقٌ وَلَيستْ بمصدرِ وَتَنصِب إسماً واحداً لَيسَ غَيرَهُ لَهٰ احالةٌ مَعه تَبِينُ. لُخْسِرِ وَمَنْصُوبُها صَدرٌ لِما هُوَ ضِدُّها أَتانا لِباساً في آلكتابِ المُطَهّرِ

انتهى (١) وهو غير سعد بن خلف بن سيد القرطبي الأندلسي الأديب المقرىء، فإنه متقدّم عليه في نحو من مئة سنة ، وتلا القراءات السبع على أبي القاسم بن النحاس ، وسمع أبا بكر بن العربي ، وأبا علي الغساني ، وروى عنه أبو الحسن علي القرطبي ، ونسبته أيضاً إلى القرطبة دون الجذام ، وقد تقدّم الكلام على قرطبة التي هي أكبر مدينة في مملكة أندلس المتقدّم ذكر بلادها المتشتّة في باب الأحمدين ، مع بيان حكناية تدلّ على غاية نصب أهلها وعداوتهم للأئمة

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١ : ٥٧٧ .

(عليهم السلام) في ذيل ترجمة خلف بن عبد الملك القرطبي الأنصاري ، فليراجع إن شاءالله، ثم ليعلم أنّ ابن أياز المذكور هو الإمام العلامة جمال الدّين أبو محمد الحسين بن بدر بن أياز بن عبد الله البغدادي ، وكان أوحد زمانه في النّحو والتصريف ، وله كتاب «قواعد المطارحة » وكتاب «الإسعاف في الخلاف » ومات سنة إحدى وثيانين وست مئة كها عن «تاريخ ابن رافع » ، وقال الصفدي ولي مشيخة النّحو بالمستنصرية وقال الشرف الدّمياطي : رأيته شابّاً في زيّ أولاد الأجناد يقرأ النّحو على سعد بن أحمد البيّانيّ ، وقال أبوحيّان : ابن أياز أبو تعاليل . وقال ابن مكتوم لا اطّلاع له على غوامض في النّحو ، وله شرح التّصريف بالصرف (١) لابن مالك الجبائي وشرح فصول ابن معط كها في طبقات النّحاة (٢).

وأمّا شرف الدّين الدّمياطي فهو صاحب « المعجم الكبير » الّذي ينقل عنه صاحب الطّبقات كثيراً .

وأمّا الجزوليّة فهي المقدمة النّحوية المشهورة الّتي هي حواش على كتاب الجمل للزّجّاجي ، وإنما عرفت بهذا النّسبة لأنّها من مصنّفات عيسى بن عبد العزيز البربري المعروف بأبي موسى الجزولي وجزوله بطن من البربر ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك في باب ما أوّله العين إن شاء الله تعالى .

وهو أيضاً غير أبي عثمان الضرير النحوي فإن اسمه سعدان بن المبارك ، وكان من قدماء أهل العربية جدا ، يروي عن أبي عبيدة اللّغوي أشياء من كتبه وله من التّصانيف كتاب «خلق الإنسان » كتاب « الأمثال » كتاب « الوحوش » كتاب « المناهل » كتاب « الأرضين والمياه » وغير ذلك كما عن ابن الخطيب (٣) البغدادي فلا تغفل .

<sup>(</sup>١) في البغية : شرح الضروري لابن مالك .

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ١ : ٥٣٢ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والصحيح : عن الخطيب كها في البغية ١ : ٨٨٥ ويـوجد تـرجمته أيضـــا في : تاريخ
 بغداد ٩ : ٢٠ ، نكتب الهميان ١٥٧ .

#### 477

# الشيخ شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي (\*)

المعروف بحيص بيص الشّاعر المتفرّد المشّهور ، ذكر ابن خلّكان المؤرّخ : أنّه كان فقيها شافعي المذهب ، تفقّه بالرّي على القاضي محمّد بن عبد الكريم الوزان ، وتكلّم في مسائل الخلاف ، إلاّ أنّه غلب عليه الأدب ، ونظم الشّعر ، وأجاد فيه مع جزالة لفظه ، وله وسائل فصيحة بليغة ، ذكره الحافظ أبو سعيد السّمعاني في كتاب « النّيل » وأثنى عليه ، وحدّث بشيء من مسموعاته ، وقرأ عليه ديوانه ورسائله ، وأخذ النّاس عنه أدباً وفضلاً كثيراً ، وكان من أخبر النّاس بأشعار العرب : واختلاف لغاتهم ، ويقال : إنّه كان فيه تية وتعاظم .

وكان لا يخاطب أحداً إلا بالكلام العربي ، وكان يلبس زيّ العرب ، ويتقلّد سيفاً ، فعمل فيه أبو القاسم بن الفضل الآتي ذكره في حرف الهاء إن شاء الله ، وذكر العماد في « الخريدة » أنّها للرئيس علي بن الأعرابي الموصلي ، وذكر أنّه توفيّ سنة سبع وأربعين وخمس مئة .

كُمْ تُبادِي وَكَمْ تَعطول طَرْطُو رَكَ؟ ما فِيكَ شَعَرةً من تَميم فَكُل الضَّبُ وَاقرطِ الحَنظلَ اليا بِسَ وَاشربْ ما شئتَ بُولَ الظّليمَ لَكُل الضَّبُ وَاقرطِ الحَنظلَ اليا بِسَ وَاشربْ ما شئتَ بُولَ الظّليمَ لَيْسَ ذَا وَجهِ مَنْ يَضيفَ وَلا يَقرى وَلا يَدفَعُ الأذى عن حريم لَيْسَ ذَا وَجهِ مَنْ يَضيفَ وَلا

فلمّا بلغت الأبيات أبا الفوارس المذكور عمل :

لاَ تَضَعْ مِنْ عَظيم قَدرٍ وَإِن كُنتَ مُشاراً إليهِ بِالتَّعظيمِ فَالشَّرِيفِ الكَرِيمِ فَالشَّرِيفِ الكَرِيمِ وَالشَّرِيفِ الكَرِيمِ وَالشَّرِيفِ الكَرِيمِ وَلَـعُ الخَمـرِ بِتنجِيسها وَبِالتَّحـرِيمِ وَالتَّعَالَ مَاحَبُ الشَّيخ يحيى بن سعيد الحلي صاحبُ

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : تاريخ ابن الوردي ۲ : ۸۸ ، البداية والنهاية ۲۱ : ۳۰۱ ، الخبريدة ۱ : ۲۰۲ ، شذرات ٤ : ۲۶۷ ، العبر ٤ : ۲۱۹ ، طبقات الأطباء ١ : ۲۸۳ ، لسان الميزان ٣ : ١٩ ، المنتظم ١٠ : ۲۸۸ ، وفيات الأعيان ٢ : ۱۰۷ .

« الجامع » إلى ابن عمّه المحقّق صاحب « الشرّائع » و« النّافع » ، لمّا سكت عن وصفه في مجلس الخواجه نصير الدّين الطّوسي ، فساءه ذلك كثيرا ، كها أشير إليه في ترجمة المحقق ـ رحمه الله ـ وحكى أيضاً عن الشّيخ نصر الله بن مجلى وكان من ثقاة أهل السّنة كها قالوه أنّه قال : رأيت في المنام عليّ بن أبي طالب عليه الصّلاة والسّلام فقلت له : يا أمير المؤمنين تفتحون مكّة فتقولون من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ثمّ يتمّ على ولدك الحسين (عليه السلام) يوم الطّف ما تمّ ، فقال لي أما سمعت أبيات ابن الصّيفي في هذا ؟ فقلت : لا ، فقال : اسمعها منه ، ثمّ أما سمعت أبيات ابن الصّيفي في هذا ؟ فقلت : لا ، فقال : اسمعها منه ، ثمّ أما سمعت أبيات ابن الحيفي في هذا ؟ فقلت : لا ، فقال : اسمعها منه ، ثمّ أما سمعت أبيات ابن البكاء . وحلف بالله إن كانت خرجت من فمي أو خطي إلى أحدٍ ، وإن كنت نظمتها إلّا في ليلتي هذه ، ثمّ أنشدني :

مَلكْنَا فَكَانَ العَفْومِنَّا سَجِيَّةً فَلَمَّا مَلكْتُم سَالَ بِالدَّمِ أَبِطَحُ وَخَلَّتُم سَالَ بِالدَّمِ أَبِطَحُ وَخَلَّتُم قَتِلَ الْأُسَرَى نَعفُ وَنَصفَحُ وَخَلَّتُم قَتِلَ الْأُسَرَى نَعفُ وَنَصفَحُ فَحَسبُكَم هَذا التَّفُاوتُ بَينَنا وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يَنْضَحُ فَحَسبُكَم هَذا التَّفُاوتُ بَينَنا وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يَنْضَحُ

هذا . وإنّما قيل له حيص بيص لأنّه رأى النّاس يوماً في حركة مزعجة وأمر شديد ، فقال ما للنّاس في حَيص بيصَ ، فبقي عليه هذا اللّقب ، ومعنى هاتين الكلمتين ؛ الشّدة والاختلاط ، يقول العرب : وقع النّاس في حيص بيص ، أي في شدّة واختلاط ، وكانت وفاته ليلةُ الأربعاء سادس شعبان سنة أربع وسبعين وخمس مئة ببغداد ، ودفن من الغد بالجانب الغربي في مقابر قريش ، وحمه الله \_ ، وكان إذا سئل عن عمره يقول : أنا أعيش في الدّنيا مجازفة ، لأنّه كان لا يحفظ عمره (١) كان يزعم أنّه من ولد أكثم بن صيفي التّميمي حكيم العرب ، ولم يترك أبو الفوارس عقبا . كما ذكره أيضاً صاحب التاريخ المتقدّم (٢) وبالبال الفاتر إنّ حيص بيص الشّاعز من شعراء الشّيعة الإماميّة الحقّة ، ومذكور وبالبال الفاتر إنّ حيص بيص الشّاعز من شعراء الشّيعة ، ولعلّ في مدفنه الشّريف وأبياته السّابقة إيماء إلى ذلك أيضاً فليتأمّل ، وليلاحظ إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في الوفيات : مولده .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢ : ١٠٧ .

ثم ليعلم أنّ هذا الشّيخ غير سعد بن محمد بن صبيح الأستاذ أبي عشان الغساني القيروانيّ النّحويّ ، الّذي ذكره صاحب البغية وقال : قال الصّفدي : هو أحد الأعلام ، كان إماماً متفنّناً ، وكان يذمّ التقليد ، ويقول هو من نقص العقول ودناءة الهمّم ، له « توضيح المشكل في القرآن »(۱) و« المقالات في الأصول » و« الأمالي » و« الردّ على الملحدين » و« الاستيعاب » وغير ذلك مات في حدود الثلاث مئة . وفي موضع آخر من كتابه (۲) أنّه مات شهيداً سنة أربع مئة .

# ٣٢٧ المولى سعد بن عمر بن عبد الله التفتازاني الهروي الشافعي الخراساني (\*)

اسمه مسعود بن عمر ، كان من أعاظم علماء العامّة ، وأفاضل محقّقيهم المتبحرين ، صاحباً للعربيّة والمنطق والأصولين ، بل الفقه والتّفسير وغير ذلك ، وعبارته في غاية الحسن والسّلامة والمعنويّة والملاسة ، وله مصنّفات جمّة ، تدلّ على عظم موقعه ، وجودة فهمه ، ووفور علمه ، ومتانة رأيه ، واستقامة سليقته ، وكثرة إحاطته ، وحسن تصرفه ، وتماميّة فضله ، وكونه علامة من العلماء ، ومحقّقاً في فنون شتى ، مع أنّ الجامعية والتحقيق قلّم يجتمعان في رجل واحد ، قال ابن حجر العسقلاني : كما في « بغية الوعاة » : إنه ولد سنة اثني عشرة وسبع مئة ، وأخذ عن القطب ، والظاهر أنّ المراد هو قطب الدّين الرّازي الإمامي دون وأخذ عن القطب ، والظاهر أنّ المراد هو قطب الدّين الرّازي الإمامي دون الشّيرازي العامي ، وكذا عن العضد . والمراد به القاضي عضد الإيجي الأصوليّ المشهور ، وتقدّم في الفنون واشتهر ذكره وطال صيته ، وأنفع الناس بتصانيفه ، المشهور ، وتقدّم في الفنون واشتهر ذكره وطال صيته ، وأنفع الناس بتصانيفه ، المشمور ، وتقدّم في الفنون واشتهر ذكره وطال صيته ، وأنفع الناس بتصانيفه ، وله «شرح العضد » وشرح القسم وله «شرح العضد » وشرح القسم وله «شرح العضد » وأنفع الناس بتصانيف ، وله «شرح العضد » وشرح القسم وله «شرح العضد » وشرح القسم وله «شرح العضد » وأينه علي وشرح القسم وله «شرح العضد » «شرح التلخيص » معلول وآخر مختصر . وشرح القسم

<sup>(</sup>١) في البغية : القراآت ِ.

<sup>(</sup>٢) يعني به الصفدي .

<sup>(\*)</sup> لـه ترجمة في : آداب اللغة ٣ : ٢٣٥ ، البـدر الطالـع ، بغية الـوعاة ٢ . ٢٨٥ ، دائـرة المعارف الإسـلامية ٥ : ٣٢٩ ، الـدرر الكامنـة ٥ : ١١٩ شدرات الـذهب ٦ : ٣١٩ ، الكنى والألقـاب ٢ : ١٢١ ، مجمل فصيحي ٣ . ١٢٤ وفيه أنّه توفى في سنة سبع وتمانين وسبعمائة

الشّالث من « المفتاح » وكتاب « التّلويح على التّنقيح » في أصول الفقه و« شرح العقائد » وكتاب « المقاصد » في الكلام وشرحه و« شرح الشّمسيّة » في المنطق و« شرح تصريف الغرى » و« الإرشاد في النّحو » و« حاشية الكشّاف » لم تتّم ، وغير ذلك . وكان في لسانه لكنة ، وانتهت إليه معرفة العلم بالمشرق ، مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبع مئة إنتهى .

وأقول: وقد كتب شرحه المعروف بالمطوّل على تلخيص الخطيب الـدّمشقي المتقدّم ذكره قبل شرحه المختصر على ( التّلخيص) بثهان وعشرين سنة ، وكان الافتتاح به منه في أواسط سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة بجروسة هراة وجعلها هدية إيّاه إلى البياض في أوائل سنة ثهان وأربعين وسبع مئة بمحروسة هراة وجعلها هدية إلى حضرة سلطانها المعظم في ذلك الزّمان معزّ الدّين أبو الحسين المعروف بمحمّد كرت وكان عمره حين الشروع عشرين سنة وهذا من جملة العجائب.

ونقل أنّه لما صنّف المطوّل أخذ منه الخلخالي ، وشَرَح له شرحاً وكذا الزُّوزني والحظّي واعترضوا عليه في مواضع ثمّ اختصر التّفتازاني « المطوّل » وأجاب عن اعتراضاتهم هذا وقد فرغ من شرحه على « تصريف الزّنجاني » قبل ذلك بأربع سنين وفرغ من شرحمه « المختصر » بعجدوان في حدود سنة ستّ وسبعين وسبع مئة، وجعله باسم السَّلطان جلال الدِّين أبي المظفِّر محمود الملقَّب بجاني بـك خمان . ومن شرحه عملي « شمسيّة المنطق » في جمادي الآخرة سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة بمزارجام ومن « التلويح على التنقيح » في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وسبع مئة ومن شرحه على «العقائد النسفية»في شعبان سنة ثمان وستين وسبع مئة، ومن شرحه المعروف بـ « شرح الشّرح » على مختصر ابن الحاجب وهو أوّل ما ذكره ابن الحجر في ذي الحجة سنة خمس وسبعين وسبع مئة ومن « الرّسالة في الكلام » و« الإرشاد في النّحو » سنة سبع وثمانين وسبع مئة كليهما بخوارزم ومن « مقاصد الكلام » وشرحه المشهور في ذي القعدة سنة أربع وسبعين وسبع مئة بسمرقند ومن « تهذيب أحكام المنطق » ومن شرح القسم الثَّالث من « مفتـاح العلوم » كليهما في شوّال سنة سبعين وسبع مئة بسمرقند وشرع في تأليف « الفتاوى الحنفيّة » في ذي القعدة سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة بمحروسة هراة وفي تأليف «مفتاح الفقه» سنة اثنتين وثمانين وسبع مئة وفي «شرح تلخيص الجامع» سنة خمس وثمانين وسبع مئة

كليها بسرخس وفي « شرح الكشّاف » في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثبائين وسبع مئة بكابل وتوفى في يوم الإثنين الثاني والعشرين من محرّم سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة بسمرقند ونقبل نعشه إلى سرخس ودفن بها يوم الأربعاء التاسم من جمادي الأولى بهذه السنة .

وكان قد ولد في سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة كها وجد على ظهر بعض نسخ « المطوّل » القديمة ونقل أيضاً عن بعض ما وجد بخطّ شيخنا البهائي وهو أنّه قال رحمه الله تولّد مؤلّف الكتاب حشره الله مع أحبّته في صفر سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة وتوفى يوم الإثنين الثاني والعشرين من محرّم سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة بسمرقند ودفن يوم الأربعاء التاسع والعشرين جمادي الأولى من السّنة المذكورة إمتثالًا لوصيّته فكان عمره سبعين سنة تاريخ وفاته:

آفتاب شرع وملّت سعد تفتازان چه رفت

آب چشم آرد چه سیل وبلغ الله رجاه عقلرا پرسیدم از تاریخ سال رحلتش

گفت تـــاریخش یکی کم طیّب الله ثـــراه

وفي كشكول شيخنا البهائي \_ رحمه الله \_ نسبة هذان البيتان إلى التفتازاني :

كَأَنَّه عاشِقٌ قَدْ مَدَّ صَفْحَتَهُ يَوْمَ الوَداعِ إِلَى تَودِيعِ مُرتَّعَلِ المَّاسِّةِ فِي الكَسَلِ المُسلِلِ المُخطِيهِ مِنَ الكَسَلِ

وله أيضاً من الأشعار الفارسيّة في جمع أضداد اللّغة العربيّة :

ده لفظ از نوادر ألفاظ بر شمر

هـر لفط را دو معنی وآن ضـد یکدیگـر جـون وصریم وسدفه وظن است وشفّ وبین

قرء است وها جد وجلل ورهوهای پسر(۱)

<sup>(</sup>۱) جـون : سیاه وسفیـد ، صریم : صبح وشـام ، سـدفـه روشنی وتاریکی ، ظن : شـك ویقین ، شف : فزون وكم ، بین : وصل وفراق ، قرء : طهر وحیض ، هاجد : خفته وبیدار ، جلیـل : كوچك وبزرگ ، رهوه : فرار ونشیب . .

نعم ذكر بعض أهل اللغة من علماء الجمهور ، أنَّ عدَّة لغات الأضداد ثلاثون وقد سلكها في النظم الفارسي هكذا :

سي لـفظ است از نــوادر اســمـهـــا را بــر شــمــر ا نظر مـــرائيا د مـــرائيا

لفظ هر يك را دو معنى وآن يكى ضد دگر دگر (شف) نقصان وزيادة «جون » سياه است وسفيد

« فرع » رفتن زير وبالا « هاجمه » است خواب وسهم

« رهو » جاى شيب وبالا داين ومديون « غريم »

« قعوه » صفوه تهمت و « شهوها » نكو وبدنگر

« صارخ » آمد مستغیث وهم مغیث ایداع شد

مودع ومودع چه اطلابست قضا بعد اي پسر

« غابر » است باقى وماضي و« صريمست » ليـل وصبح

« غاضیه » تساریك ونسور « أسرار » كتمان وجهسر پس «شرى» بیع وخریدن هم «مثول» ست شست وخواب

« قرء » طهر ودم « منین » سست وقوی ونقبه گر « بسین » وصلست وفراق و « تلعه » بالا ونشیب

« رس » إصلاح است وإفساد و« بـلا » خير است وشرّ « شــدور » اقــدام وخلف و« شعب » جمــع وفـرقتست

« قانع » ست راضی وسائل « فوز » مرگست وظفر « شیم » شمشیر است کشیدن هم نمودن درغلاف

« نسوء » استادن فتسادن « خفیسه » کتسان ونشر

وإنّما أوردت النّظم المذكور بألفاظه الخفيفة الغير المأنوسة حـذراً عن الخيانـة في النّقل ونظراً إلى كون المنظور استيقاظ المتتبّع الفهيم ، فـافهم واغتنم فوائـد هذا الكتاب الكريم .

ومن تـلامـذة التّفتـازاني هـذا هـو الحسن بن عـلي بن محمـد الأبيـوردي حسام الدّين الشّافعي نزيل مكّة ، وقد كان عـالماً بـالمعقولات ومـوافقتها القـوانين المفوّضة والغـلاة ثمّ دخل اليمن ودرس ببعض المـدارس وصنّف « ربيع الجنـان في

المعاني والبيان » مع الدّين والخير والزّهد ، كما عن ابن حجر في كتاب « الدّرر » .

ومنهم حيدرة الشيرازي ثمّ الرّومي الملقّب برهان الدّين ، وكان علّامة بالمعاني والبيان والعربيّة ، أخذ عن التّفتازاني وشرّح « الإيضاح » للقزويني شرحاً ممزوجاً، وقدم الروم وأقرأ، ومات بعد العشرين وثماني مئة (١)كما ذكره جلال الدين السّيوطي ثمّ قال : أخذ عنه شيخنا العلّامة محيي الدّين الكافيجي ، وذكره لنا هو وغيره من مشايخه الّذين قرأ عليهم الشّيخ ضياء الدّين بن سعد بن محمّد بن عشمان القزويني الآن ترجمته إن شاء الله تعالى .

### ٣٢٨ سعيد بن جبير بن هشام الخزيمي الأسدي الكوفي (\*)

مولى بني والبة بن الحارث بن أسد بن خريمة ، هو أحد أعلام التّابعين ، وكان أسود اللّون ، وأخذ العلم عن عبد الله بن العبّاس ، وعبد الله بن عمر ، وقال له ابن عبّاس ، حدّث ، فقال أحدّث وأنت ها هنا؟ فقال : أوليس من نعمة الله عليك أن تحدّث وأنا شاهد ، فإن أصبت فذاك ، وإن أخطأت علّمتك ، وكان لا يستطيع أن يكتب مع ابن عبّاس في الفتيا ، فليّا عمي ابن عبّاس كتب ، فبلغه ذلك ، فغضب كذا ذكره ابن خلّكان .

وفيه من الـ للآلة على اجتهاده في الفتوى دون اتباعه أثر أهل البيت المعصومين (عليهم السلام) ما لا يخفى معتضداً بعدم شيوع رواية منه أيضاً عن أثمّة زمانه (عليهم السلام) وذكره في « الوجيزة » ، « والحاوي » من جملة الضّعفاء ، وبما نقل عن الشّيخ أبي اسحاق الشّيرازي في فضل اللّعب بالشّطرنج

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١ : ٥٤٩ .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : إيجاز المقال خ . تهذيب الأسماء ٢ : ٢١٦ ، تهذيب التهذيب ٤ : ١١ ، جامع السرواة ١ : ٣٥٩ ، ذكسر أخسبار أصفهان ١ · ٣٢٤ ، رجال السكشي ١١٠ شذرات المذهب ١ : ١٠٨ ، طبقات ابن سعد ٦ : ٢٥٦ ، العبر ١ : ١١٢ ، مجالس المؤمنين ١٣٠ ، مجمع الرجال ٣ : ١١٣ ، مجمل فصيحي ١ : ١٧٧ . المختصر في أخبار البشر ١ : ١٩٨ ، مرآة الجنان ١ : ١٩٧ ؛ المعارف ١٩٧ وفيات الأعيان ٢ : ١١٢ .

49

من شهادات كتاب « المهذب » أنّ سعيد بن جبير كان يلعب بالشّطرنج استدباراً ، نعم في رواية الكشيّ صاحب رجال الشّيعة عن أبي المغيرة عن الفضل عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق (عليه السلام) أنَّه قال إنَّ سعيد بن جبير كمان يأتم بعليَّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وكمان عليّ بن الحسين يثني عليه ، وما كان سبب قتل الحجّاج له إلّا على هذا الأمر ، وكان مستقيمًا(١) وذكر الكشي أيضاً في رجاله كما حكى عنه أنَّه قال الفضل بن شاذان : لم يكن في زمن على بن الحسين (عليها السلام) في أوّل أمره إلا خمسة أنفس سعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيّب ، ومحمّد بن جبير بن مطعم ، ويحيى بن أم الطُّويل ، وأبو خالد الكابلي (٢) وفي « إكليل الرِّجال » لبعض فضلاء أصحابنا عند ذكره لهذا الرَّجل تابعيّ كوفيّ كان فقيهاً عابداً ورعاً فاضلاً ، قتله الحجّاج بن يوسف سنة خمس وتسعين وهو ابن تسع وأربعين سنة ، وقال القاسم الأعرج كـان سعيل بن جبير يبكى بالليل حتى عمش ، وقال جعفر بن أبي المغيرة : كان ابن عبّاس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول : أليس فيكم ابن أمّ الدّهناء ؟ وفي رجال الشّيخ كما نقل عنه سعيد بن جبير أبو محمّد مولى بني الموالبة أصله الكوفة نزل مكّة تابعي هذا .

ومن طريف أخبار الرّجل بنقل صاحب « إيجاز المقال » وغيره أيضاً في بعض المراتب قوله ـ رحمه الله ـ بعد ذكره لتتمّة كلام الكشي قال عون بن أبي شدّاد العبدي: بلغني أنَّ الحجّاج بن يوسف لما ذكر له سعيد بن جبير أرسل إليه قائداً من أهل الشَّام من خاصَّة أصحابه ، بينها هم يطلبونه إذا هم براهب في صومعة له ، فسألوه عنه ، فقال الرّاهب : صفوه لي ، فوصفوه له ، فدلّهم عليه ، فوجدوه ساجداً يناجي ربّه ، فسلّموا عليه فرفع رأسه فأتمّ بقية صلاته ، ثـمّ ردّ عليهم السَّلام فقالـوا : أرسل الحجَّاج إليك قـال : ولا بدُّ من الإجـابة قـالوا : ولا بـدُّ منها ، فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على نبيَّه محمَّد (صلَّى الله عليه وآله ) ثمَّ قام ومشي معهم حتى انتهى إلى ديـر الرّاهب ، فقـال الرّاهب أصبتم صـاحبكم قالـوا نعم ، فقال اصعدوا الدّير فإنّ اللّبوة والأسد يأويان حول الدّير ، فعجلّوا الدّخول

<sup>(</sup>۲،۱) رجال الكشي ۱۰۷ و ۱۱۰ .

قبل المساء ففعلوا ذلك ، وأمّا سعيد فلم يدخل الدّير فقالوا : ما نراك إلّا تريد الهرب قال : لا ولكن لا أدخل منزل مشرك أبدآ قالوا إنّا لا ندعك فإنّ السّباع تقتلك ، قال سعيد : إنّ معي ربّي يصرفها عنيّ ويجعلها حرّاساً حولي تحرسني من كلّ شيء وسوء إن شاء الله ، قالوا: أنت من الأنبياء قال: ما أنا من الأنبياء ولكن عبد من عبيد الله تعالى خاطىء مذنب ، قبالوا إحلف لنا إنّك لا تبرح فحلف لهم ، فقال لهم الرّاهب : اصعدوا الدّير وأوتروا القسيّ لتنفروا عن هذا العبد الصّالح فإنّه كره الدّخول في الصّومعة ، فدخلوا ، فأوتروا القسيّ فإذا هم بلبوة قد أقبلت ، فلمّا دنت من سعيد تحككت به وتمسحت ، ثمّ ربضت قريباً منه ، ثمّ أقبل الأسد فضنع مثلها ، ولما أصبحوا نزل إليه الرّاهب وسأله عن شرائع الدّين وسنن النّبي فضنع مثلها ، ولما أصبحوا نزل إليه الرّاهب وسأله عن شرائع الدّين وسنن النّبي على سعيد يعتذرون إليه ويقبلون يديه ورجليه ، ويأخذون التراب الّذي وطأه باللّيل وصلّوا عليه ، ويقولون يا سعيد : حلفنا الحجّاج بالطّلاق والعتاق إن نحن رأيناك لا ندعك حتى نشخصك إليه فمرنا بما شئت ، قال : امضوا لشأنكم فإني لائذ بخالقي ولا راد لقضائه .

فساروا حتى وصلوا إلى واسط ، فلم انتهوا إليها قال لهم سعيديا معشر القوم لست أشك أن أجَلي قد حضر وأن المدة قد انقضت ، فدعوني اللّيلة آخذ أهبة الموت وأستعد لمنكر ونكير وعذاب القبر وما يحثى عليّ من التراب فإذا أصبحتم فالميعاد بيني وبينكم المكان الّذي تريدون ، قال بعضهم لا نريد أثراً بعد عين ، وقال بعضهم قد بلغتم أمنكم واستوجبتم جوائزكم من الأمير ، فلا تعجزوا عنه ، فقال بعضهم هو علي أدفعه إليكم إن شاء الله فنظروا إلى سعيد وقد دمعت عيناه وتغيّر لونه ولم يأكل ولم يشرب ولم يضحك منذ لقوه وصحبوه ، فقالوا بأجمعهم يا غير من في الأرض ليتنا لم نعرفك ، ولم نرسل إليك فالويل لنا كيف ابتلينا بك غير من في الأرض ليتنا لم نعرفك ، ولم نرسل إليك فالويل لنا كيف ابتلينا بك فرغوا من البكاء والمحادثة له ولهم ، قال كفيله : أسألك بالله يا سعيد إلا ما زودتنا من دعائك وكلامك : فإنّا لن نلقى مثلك أبداً ، فدعا لهم سعيد وخلوا سبيله فغسل رأسه ومدرعته وكساه ، وقام مبتها متضرعاً ليله كله ، وهم مختفون ولما

انشقّ الصّبح جاءهم وقرع الباب.فقالوا:صاحبكم وربّ الكعبة ، ففتحوا له وبكوا معه طويلًا .

ثم ذهبوا به إلى الحجّاج فدخل عليه المتلمّس وبشّره بقدوم سعيد ، ولما مثل بين يديه قال ما اسمك قال سعيد بن جبير ، قال : إنَّك شقى بن كسير ، قال بل أمّى كانت أعلم باسمى منك ، قال شقيت أنت وشقيت أمّك ، قال الغيب يعلمه غيرك ، قال لأبدَّلنك بالدُّنيا ناراً تلظَّى ، قال لو علمت ذلك بيدك لاتَّخذتك إلَّها ، قال فها قولك في محمّد؟ قال: نبيّ الرحمة ، قال فها قولك في أبي بكر وعمر في الجنَّـة أم في النَّار؟ قال : لو دخلتهما لعرفت أهلهما ، قال : فما قولك في الخلفاء ؟ قال لست عليهم بوكيل ، قال فأيّهم أحبّ إليك ؟قال أرضاهم لخالقي ، قـال أيّهم أرضى للخالق ؟ فـال علم ذلك عنـد ربّي يعلم سرّهم ونجواهم ، قـال أبيت أن تصدقني ؟ قال : بـل لم أحبّ أن أكذبك ، قلت : وفي رواية أنّه قـال له حين أراد قتله : ما تقول في ؟ قال : قاسط عادل ، فقال القوم ما أحسن ما قال ، حسبوا أنَّه يصفه بالقسط والعدل ، فقال الحجَّاج : يا جهلة إنَّه سمَّاني ظالمًا مشركاً وتلا لهم قوله تعالى ﴿ وأمَّا القاسِطونَ فكانوا لِجَهَّنَّم حَطَبًا ﴾ ، وقول ه ﴿ ثُمَّ الَّذين كَفروا بِربّهم يَعدلُونَ ﴾ . رجعنا إلى الحديث الأوّل قال فما بـالك لا تضحك ؟ قال : كيف يضحك محلوق خلق من الـطّين والطين تـأكله النّار ، قـال : فها بـالنا نضحك ؟ قال : لم تستو القلوب ثم أمر الحجّاج باللّؤلؤ والزّبرجد والياقوت ، فوضعه بين يدى سعيد ، فقال سعيد إن كنت جمعت هذا لتفتدي به من فنزع يوم القيامة فصالح ، وإلَّا ففزعة واحدة تذهل كلُّ مـرضعة عـمَّا أرضعت ، ولا خير في شيء جمع للدّنيا إلّا ما طاب وزكا .

ثمّ دعا الحجّاج بآلات اللّهو، فبكى سعيد فقال الحجّاج: ويلك يا سعيد أيّ قتلة تريد أن أقتلك ؟! قال اختر لنفسك يا حجاج فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة، قال: فتريد أن أعفو عنك ؟ فقال: إن كان عفو فمن الله وأمّا أنت فلا، وفي رواية أنّه طال بينها الكلام إلى أن قال له الحجّاج: لأقطعنك قطعاً قطعاً ولأفرّقن أعضاءك عضواً عضواً قال إذن تفسد عليّ دنياي، وأفسد عليك آخرتك، فقال: الويل لك قال الويل لمن زحزح عن الجنّة وأدخل النّار، فقال اضربوا عنقه. وفي الحديث الأوّل قال اذهبوا به فاقتلوه فلمّا خرج من الباب

ضحك ، فأخبر الحجّاج بذلك ، فقال ما أضحكك قال : جرأتك على الله وحلم الله عليك ، فأمر بالنّطع فبسط ، فقال اقتلوه ، قال سعيد : ﴿ وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ﴾ قال وجّهوه لغير القبلة قال سعيد : ﴿ فأينها تولّوا وجوهكم فثم وجه الله ﴾ ، فقال كبّوه لوجهه ، فقال سعيد : ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى ﴾ ، فقال الحجاج : اذبحوه فقال سعيد : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأن عمداً عبده ورسوله ، ثمّ قال أللهم لا تسلطه على أحد بعدي ، فذبح على النّطع وكان رأسه يقول بعد قطعه لا إلّه إلاّ الله محمد رسول الله ، قبل لم يبق بعده الحجاج إلا خمس عشرة ليلة وذلك سنة خمس وسبعين ، وعمر سعيد تسع وأربعون منة ، وفي رواية صاحب الكشكول أنّه ما بقي بعد سعيد إلاّ ثلاثة أيّام ، وقيل بل مات بعده بستة أشهر ، ولم يسلطه الله على قتل أحد بعده حتى مات .

وفي « مجالس المؤمنين » إنّ قبر سعيد المذكور في مدينة واسط التي هي محلة ولاية الحجّاج الملعون مشهور ، وفي « الوفيات » أنّه قيل للحسن البصري : إنّ الحجّاج قد قتل سعيد بن جبير ، فقال اللّهم إئت على فاسق ثقيف ، والله لو أنّ من بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتله لأكبّهم الله عزّ وجلّ في النّار ، ويقال : إنّ الحجّاج لما حضرته الوفاة كان يغوص ، ثمّ يفيق ، ويقول : مالي ولسعيد بن جبير ، وقيل إنّه في مدّة مرضه كان إذا نام رأى سعيد بن جبير أخذاً بمجامع ثوبه يقول له : يا عدو الله فبم قتلتني؟ فيستيقظ مذعوراً ويقول ما لي ولسعيد بن جبير، ويقال إنّه رؤي الحجّاج في النّوم بعد موته فقيل ما فعل الله بك قال قتلني بكلّ قتيل قتلته وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة .

### 449

الشيخ أبـو محمـد سعيـد بن المسيب بن حــزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المدني(\*)

أحمد الفقهاء السّبعة بالمدينة ، وهم الُّذين مرّت إلى أسمائهم الإشارة في

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أعيان الشيعة ٣٥ : ٨١ ، تكملة الرجال ١ : ٤٤١ ، تهذيب الأسماء ١ : ٢١٩ ،=

ترجمة خارجة بن زيد الأنصاري كان سعيد المذكور: سيّد التّابعين من الطّراز الأوّل ، جمع بين الحديث والفقه والزّهد والعبادة والورع ، سمع جماعة من الصحابة منهم: سعد بن أبي وقّاص الزهري ، وأبو هريرة ، وأكثر روايته المسند عنه ، وكان قد زوّج ابنته ، ودخل على أزواج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأخذ عنهن ، وسأل الزّهري ومكحول: من أفقه من أدركتها ؟ فقالا: سعيد بن المسيّب وروى أنّه قال حججت أربعين حجة ، وأنّه أيضاً أنّه قال ما فاتتني التّكبيرة الأولى منذ خمسين سنة ، وما نظرت إلى قفا رجل في الصّلاة منذ خمسين سنة لمحافظته على الصّف الأوّل ، وقيل: إنّه صلّى الصّبح بوضوء العشاء خمسين سنة ، وكانت ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر وكان في خلافة عثمان رجلاً .

وتوفّى بالمدينة سنة إحدى وتسعين من الهجرة المقدّسة ، كذا ذكره ابن خلّكان (١) ونقل أيضاً عن الزّهري أنّه قال : العلماء أربعة ، ابن المسيّب بالمدينة ، والشّعبي بالكوفة ، والحسن البصري بالبصرة ، ومكحول بالشّام . وفي تعليقات سميّنا المروّج أنّ في الكافي في باب مولد الصّادق (عليه السلام) عن إسحاق بن جرير ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) كان سعيد بن المسيّب ، والقاسم بن محمّد بن أبي بكر ، وأبو خالد الكابلي من ثقاة عليّ بن الحسين (عليهما السلام) .

وذكر الثقة الجليل الحميري في أواخر الجزء الثّالث من قرب الاسناد أنّه ذكر عند الرّضا (عليه السلام) القاسم بن محمد بن أبي بكر خال أبيه ، وسعيد بن المسيّب ، فقال : كانا على هذا الأمر ، وقال المحقّق البحراني : في تاريخ ابن خلّكان ما يشعر بتشيّعه ! وربّما يلوح من كلام الشّيخ في أوائل التّبيان(٢) انتهى

تهذيب التهديب ٤: ٦٣ تنقيح المقال ٢: ٣٠، جامع الرواة ١: ٣٦٢، حلية الأولياء ٢: ١٦١، خلاصة الرجال ، رجال اكثبي ١٠٧، شذرات الذهب ١٠٢، صفة الصفوة ٢: ٤٤، طبقات ابن سعد ٥: ١١٩، العبر ١: ١١٠ مجمع الرجال ٣: ١٢٠ مجمل فصيحي ١: ١٧٧، المختصر ١: ٢٠٢ مرآة الجنان ١: ١٨٥ نقد الرجال ، وفيات الأعيان ٢: ١١٧.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ : ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) حاشية البلغة .

ونحالفة طريقته لطريقة أهل البيت (عليهم السلام) لا ينافي التشيّع ، كيف وكثير من أصحابهم وأعاظم شيعتهم في غير واحد من المسائل بناؤهم بل فتواهم على ما ظهر علينا وعلى العلّمة ومن تقدّم عليه أنّه موافق للعامّة ، كها لا يخفى على المطّلع بل بعض منه ظهور مخالفته لطريقتهم (عليهم السلام) صار بحيث عدّ بطلانه من ضروريّات مذهب الشّيعة كالقياس ، فإذا كان مثل ابن الجنيد قال به ، بل وبكثير من نظائره ، فها ظنّك بغيره ، وبالنسبة إلى ما بطلانه أخفى من بطلان القياس سيّها أصحاب عليّ بن الحسين (عليهها السلام) لأنّه (عليه السلام) لشدّة التقيّة لم يتمكّن من إظهار الحقّ أصولاً وفروعاً إلاّ قليلاً لقليل ، ويوميء إليه إنّ الشّيعة الذين لم يقولوا بإمامة الباقر (عليه السلام) تبعوا العامة في الفروع إلاّ ما شدّ ، وذلك لأنّه (عليه السلام) أوّل من تمكّن من ذلك ، إلى أن قال : مع أنّه نقل عن عبد الله بن العبّاس وغيره من ثبت تشيّعه آراء ومذاهب مخالفة للشّيعة ، مع أنّ افتيّه ، ولأجل النّجاة كها نصّ عليه الإمام .

وأمّا عدم صلاته لو صحّ فلعلّه أيضاً كان تقيّـة ودفعاً للتّهمـة ، مع أنّـه مرّ عذره ، فلعلّه كذلك بل هو المظنون ، فلا وجه للطّعن أصلاً ، ومـرّ في الفوائـد ما له دخل ، وفي رسالتنا في الجمع بين الأخبار أيضاً انتهى .

وأنت خبير بأن الاعتذار مع إفتاء الرّجل على غير مذهب أهل البيت (عليهم السلام) من غير مواطاتهم معه في ذلك ، ولا ضرورة داعية إليه مضافا إلى كونه ختناً لأبي هريرة الملعون ، وتلمذه على سعد بن أبي وقاص الخبيث ونظائرهما وقبول العامة إيّاه من غير نكير بحيث قد عدّوه من فقهائهم السبعة الذين لا يرضى عندنا أحد منهم ، وعدم حضوره وقعة الطف روحي لمستشهدها الفدآء ، وعدم روايته عن أحد من الأئمة المعصومين ، ولا عن الرّاجعين إلى ولايتهم ، مثل روايته عن خصومهم المخالفين لهم ، الّذين هم أصحاب الرّأي والقياس أكبر من إثمه وخطيئته بكثير ، ولا يبقى مع ذلك كلّه ظنّ بشيعيّة الرّجل فضلاً عن عدالته ، نعم مرحلة الوثاقة والعلم والضبط مرحلة أخرى ، ولا ملازمة بينها وبين ما نحن بصدده ، وليس من المستبعد أن تكون فيه ، وأن يكون دخوله في جملة ثقاة عليّ بن الحسين (عليهما السلام) من هذه الجهة ، مع أنّ في سند

حديثه ضعف قريب ، ولا استمرار لطريقة أصحابنا أيضاً على العباء بأمثال هذه الوجوه في تزكية الرّجال وإن كان الأمر بالنّسبة إليها سهلاً ، وكان المدار فيها كها صرّح به جماعة منهم على مطلق الظّنون مثل مباحث الألفاظ خصوصاً مع معارضتها بما هو أقوى منها ، وإمكان الجمع أيضاً بينها بغير ما أوجب في حقّه التّزكية والتّعديل ، ولذا قال في « الإكليل » بعد الإشارة إلى حديث الكافي : ولا منافاة بين فساد مذهبه وكونه ثقة .

وقال الشّهيد الثّاني في تعليقاته على « الخلاصة » كها نقل عنه عند قوله بعد أن أشار إلى حديث الحواريّين وهذه الرّواية فيها توقّف من حيث السّند والمتن ، وأمّا المتن فلبعد حال هذا الرّجل عن مقام الولاية لزين العابدين (عليه السلام) ، فضلاً أن يكون من حواريّه ، وأني لأعجب من إدخال هذا الرّجل له في هذا القسم مع ما هو المعلوم من حاله وسيرته ومذهبه في الأحكام الشرّعيّة المخالفة لطريقة أهل البيت (عليهم السلام) ، وقد كان بطريقة أبي هريرة أشبه ، وحاله بروايته أدخل ، والمصنّف قد نقل أقواله في كتبه الفقهيّة من «التذكرة» و« المنتهى » بما يخالف طريقة أهل البيت (عليهم السلام) ولقد روى الكشّى في كتابه أقاصيص ومطاعن .

وقال المفيد في « الأركان » وأمّا ابن المسيّب فليس يدفع نصبه وما اشتهر عنه من الرّغبة عن الصّلاة على زين العابدين (عليه السلام) قيل له ألا تصليّ هذا الرّجل الصّالح من أهل البيت الصّالح ، فقال : صلاة ركعتين أحبّ إليّ من الصلاة على الرّجل الصّالح من أهل البيت الصالح ، وروى عن مالك أنّه كان خارجيّا أباضيّا والله أعلم بحقيقة الحال(١) وقال صاحب « إيجاز المقال » : والحقّ ما في « الأركان » وأنّه من خاصّة العامّة ، وما في « قرب الأسناد » فمن باب ما نقل ، وقد سئل عن الشّيخين الأوّلين ، فقال : كانا على الحقّ وماتا عليه ، فتدبّر ، نعم في رجال صاحب « الوسائل » تقدّم توثيقه منه في الفائدة السّابعة ، قال وروى الكشي له مدحاً ، وأنّه من حواريي عليّ بن الحسين (عليهما السلام ) ،

<sup>(</sup>١) تعليقة الشهيد على الخلاصة .

وأنّه كان يفتي يقول العامّة تقيّة ، مع أنّه لم يذكر في حقّ سعيد بن جبير المتقـدّم على هذا الرّجل غير أنّه ممدوح ذكره العلامة ورواه الكشي . .

وفي « رجال الكشي » نقلًا عن محمّد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن عليّ بن سليان الرّازي عن عليّ بن أسباط عن أبيه أنَّه قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين حواريي محمّد بن عبد الله رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ الّـذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذرّ. ثم ينادي المنادي: أين حواريي على بن أبي طالب (عليه السلام) وصيّ محمد بن عبـد الله رسـول الله ( صـلّى الله عليـه وآله ) فيقوم عمرو بن الحمق ، ومحمَّد بن أبي بكر ، وميثم بن يحيى التَّار مولى بني ـ أسد ، وأويس القرني ، قال : وينادي المنادي أين حواريي الحسن بن علي ، ابن فاطمة بنت محمّد بن عبد الله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فيقـوم سفيان بن أبي ليلى الهمداني ، وحمذيفة بن أسد الغفّاري ، ثمّ يناد المنادي أين حواريي الحسين بن عليّ ( عليه السلام ) فيقـوم كلّ من استشهـد معه ، ولم يتخلّف عنه . قال: ثم يناد المنادي أين حواريي عليّ بن الحسين ؟ فيقوم جبير بن مطعم ويحيى بن أمّ الطويل، وأبو خالم الكابلي، وسعيد بن المسيب، ثم ينادي المنادي، أين حواريي محمّد بن عليّ وجعفر بن محمّد فيقوم عبد الله بن شريك العامري وزرارة بن أعين ، وبريـد بن معـاويـة العجـلي ، ومحمّـد بن مسلم ، وأبي بصـير ليث بن البختري المرادي ، وعبد الله بن أبي يعفور وعامر بن عبد الله بن جذاعة ، وحجر بن زائدة وحمران بن أعين .

ثم ينادي سائر الشيعة مع الأئمة (عليهم السلام) يوم القيامة فهؤلاء المتحورة أوّل السّابقين، وأوّل المقربين، وأوّل المتحورين من التّابعين(١) وفيه أيضاً بالاسناد المتصل عن مولانا الباقر (عليه السلام) قال سمعت عليّ بن الحسين (عليها السلام) يقول: سعيد بن المسيّب أعلم النّاس بما تقدّمه من الأثار، وافهمهم في زمانه(٢) وفيه أيضاً قال: وفي رواية الزّهري، عن سعيد بن

<sup>(</sup>١) رجال الكشي ١٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ١١٠ .

المسيّب، قال: كان القوم لا يخرجون من مكّمة حتّى يخرج عليّ بن الحسين (عليهما السلام) سيَّـد العابـدين ، فخرج وخـرجت معه فنـزل في بعض المنازل وصلَّى ركعتين وسبَّح في سجوده ، فلم يبقُّ شجر ولا مدر إلاَّ وسبَّح معه ففزعنا فرفع رأسه فقال : يَا سعيد أفزعت ؟ فقلت : نعم يا ابن رسول الله ، فقال : هــذا التسبيح الأعظم(١) وفي رواية قال أحبرني أبي الحسين (عليه السلام) عن أبيه عن النَّبيُّ ( صلَّى الله عليه وآله ) عن جبرئيل عن الله عزَّ وجلَّ أنَّه قبال ما من عبيد من عبادي آمن بي وصدّق بك وصلّى في مسجدك على خلاء من النّاس إلّا غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر ، فلم أر شاهداً أفضل من على بن الحسين (عليهما السلام) حيث حدَّثني بهذا الحديث، فلمَّا أن مات شهد جنازته البرّ والفاجر ، وأثنى عليه الصّالح والطّالح وانهالت النّاس حتى وضعت الجنازة ، فقلت إن أدركت الرّكعتين يـوماً من الـدّهر فاليوم ، فلم يبق إلاّ رجل وامرأة ثمّ خرجا إلى الجنازة ووثبت لأصلَّى فجاء تكبير من السَّماء فأجابه تكبير من الأرض ، ففزعت وسقطت على وجهى فكبّر من في السّماء سبعاً ومن في الأرض سبعاً ، وصلَّى على عليّ بن الحسين (عليه السلام) ودخل النّاس المسجد فلم أدرك الرّكعتين ولا الصّلاة على على بن الحسين (عليهما السلام) إنّ هذا هو الخسران المبين ، فقلت يا سعيد : لوكنت لم احتر إلا الصّلاة على على بن الحسين ، قال فبكى سعيد ثمّ قال ما أردت إلا الخير ليتني كنت صلّيت عليه ، فإنّـه ما رئى شيء مثله ، ثمّ ذكر التّسبيح ، وفيه أيضاً حدّثني أحمد بن عليّ قال حدّثني أبو سعيّد الأدمى قال حدِّثنا الحسين بن يزيد النُّوفلي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر الأوّل (عليه السلام) إلى أن قال: وأمّا سعيد بن المسيّب فنجا، وذلك أنّه كان يفتى بقول العامّة ، وكان آخر أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليـه وآله ) فنجـا هذا . وفي مختصر الذُّهبي كما نقل عنه : أبو محمَّد المخزومي أحد الأعلام ، وسيَّـد التَّابِعِينِ ثقة ، حجَّة ، فقيه ، رفيع الذِّكر ، رأس في العلم والعمل ، عاش تسعـاً وسبعين ومات سنة أربع وتسعين .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ١٠٨.

#### 44.

الشيخ أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن الخررج زيد بن النعان بن مسالك بن ثعلبة بن كعب بن الخررج الأنصاري اللغوي البصري(\*)

هو أبو زيد اللّغوي المشهور المعروفة كلماته بين القوم ، وكان من أئمة الأدب ، وغلبت عليه اللّغات والنّوادر والغريب ، وكان يرى رأي القدر ، وكان ثقة في روايته ، يروي عن أبي عمرو بن العلاء ورؤبة بن العجّاج ، وعمرو بن عبيد ، وأبي حاتم السجستاني ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، وعمر بن شُبّه ، وطائفة ، وروى له أبو داوود والترمذي .

وجدّه ثابت شهـد أُحُدا والمشاهِد بعـدَها ، وهـو أحد السّتّـة الّذي جمعــوا القرآن في عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

قال السّيرافي: كان أبو زيد يقول كلّما قال سيبويه: « أخبرني الثّقة » فأنا أخبرته به ، وقيل: كان الأصمعي يحفظ ثُلث اللّغة وأبو زيد ثلثي اللغة والخليل بن أحمد نصف اللّغة ، وعمرو بن كركرة الأعرابيّ يحفظ اللّغة كلّها.

وقال إبن خلّكان: حدّث أبو عثمان المازني قال: رأيت الأصمعي، وقد جاء إلى حلقة أبي زيد المذكور، فقبّل رأسه، وجلس بين يديه، وقال: أنت رئيسنا وسيّدنا منذ خمسين سنة وكان الثّوري يقول: قال لي ابن مناذر: أصف لك أصحابك أمّا الأصمعي فاحفظ النّاس، وأمّا أبو عبيدة فأجمعهم، وأمّا أبو زيد الأنصاري فأوثقهم. وكان النّضر بن شميل يقول: كنّا ثلاثة في كتاب واحد، أنا وأبو زيد الأنصاري، وأبو محمّد اليزيدي، إلى أن قال: وأبو زيد المذكور، له في الأدب مصنّفات مفيدة منها كتاب « القوس والترس» وكتاب « الإبل» وكتاب

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أخبار النحويين البصريين ٥٦ ، أبناء الرواة ٢ : ٣٠ ، البداية والنهاية ١٠ : ٢٦٩ ، تاريخ بغداد ٩ : ٧٧ ، تهذيب التهذيب ٤ : ٣ ، شذرات الـذهب ٢ : ٣٤ ، العبر ١ : ٣٦٧ ، المختصر في أخبسار البشر ٢ : ٣٠ ، مسرآة الجنسان ٢ : ٥٨ ، المعسارف ٥٤٥ ، معجم الأدبساء ٤ : ٢٣٨ ، نزهة الألباء ١٢٥ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٢٠ .

«خلق الإنسان » وكتاب « المطر » وكتاب « المياه » وكتاب « اللّغات » وكتاب « النّوادر » وكتاب « الجمع والتثنية » وكتاب « اللّبن » وكتاب « السوحوش » وكتاب « المصزة » وكتاب « القضيب » وكتاب « السوحوش » وكتاب « الفرق » وكتاب « فعلت وأفعلت » وكتاب « غريب الأسماء » وكتاب « الهمزة » وكتاب « المصادر » وغير ذلك وقد رأيت له في النبّات كتاباً حسناً جمع فيه أشياء غريبة .

وحكى بعضهم أنّه كان في حلقة شعبة بن الحجّاج ، فضجر من إملاء الحديث فرمى بطرفه ، فرأى أبا زيد الأنصاري في أُخريات النّاس ، فقال يا أبا زيد :

إستعجَبَتْ دَارُ ميِّ مما تَكلَّمنا وَالدَّارُ لَو كَلَمتْنا ذاتَ إخبارِ

إليّ يا أبا زيد ، فجاءه فجعلا يتحدّثان ويتناشدان الأشعار ، فقال له بعض أصحاب الحديث : يا أبا بسطام تقطع إليك ظهور الإبل ، لتسمع منك حديث رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) ، فتدعنا وتقبل على الأشعار ؟ قال فغضب شعبة غضباً شديداً ، ثمّ قال : يا هؤلاء أنا أعلم بالأصلح لي أنا والله الّذي لا إلّه إلا هو في هذا أسلم منى في ذاك .

وكانت وفاته بالبصرة في سنة خمس عشرة \_ وقيل أربع عشرة \_ ومئتين وعمّر عمراً طويلاً حتى قارب المئة وقيل : إنّه عاش ثلاثاً وتسعين سنة (١) انتهى . وهو غير أبي زيد البلخي اللغوي النحوي المتأخّر الذي صنف هو أيضاً في النحو واللّغة والشّعر والأدب والتّفسير وغير ذلك كتباً جمّة منها كتاب «أسهاء الله تعالى » ومنها كتاب «أقسام العلوم » وكتاب «النّحو والتّصريف » وكتاب «المختصر في اللّغة » كتاب «نظم القرآن » كتاب «قوارع القرآن » كتاب «ما أغلق من غريب القرآن » كتاب « فضيلة علم كتاب « صناعة الشّعر » كتاب « فضيلة علم الأخبار » كتاب «أسامي الأشياء » كتاب « الأسهاء والكنى والألقاب » كتاب «عصمة الأنبياء » كتاب «في أنّ سورة الحمد تنوب عن جميع القرآن » كتاب « عصمة الأنبياء » كتاب « في أنّ سورة الحمد تنوب عن جميع القرآن » كتاب

<sup>(</sup>١) . . . . وقيل خمساً وتسعين ؛ وقيل ستاً وتسعين . وفيات الأعيان ٢ : ١٢٠ ـ ١٢٢ .

٠٥ باب ما أوله السين

« النّوادر في فنون شتى » كتاب « المصادر » كتاب « البحث عن التأويلات » كتاب « تفسير الفاتحة والحروف المقطّعة في أوائل السّور » وكتاب « فضل مكّة على سائر البقاع » كتاب « فضائل بلخ » وغير ذلك فإنّ اسمه أحمد بن سهل وكان فاضلاً قيّاً بجميع العلوم القديمة والحديثة ، يسلك في مصنّفاته طريق الفلاسفة ، إلاّ أنّه بأهل الأدب أشبه ، وأفرد أخباره بالتّأليف أبو سهل أحمد بن عبد الله ، ومات في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة كما عن ياقوت .

### 441

### الشيخ أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي (\*)

بالولاء النّحوي البلخيّ المعروف بالأخفش الأوسط أحد نحاة البصرة وهو الأخفش المطلق الّذي كان من تلامذة الخليل وسيبويه النّحوي ، ويقابل قوله دائماً بقول سيبويه ، وقد ذكره ابن خلّكان بالصّفات المذكورة إلى أن قال : وكان يقال له : « الأخفش الأصغر » ، فلمّا ظهر عليّ بن سليهان المعروف بالأخفش أيضاً صار هذا وسطاً ، قلت ولكنّه لم يكن متسعاً في علم النّحو ولا صنّف فيه ، قال : وأمّا الأخفش الأكبر فهو أبو الخطّاب عبد الحميد بن عبد المجيد وكان نحويّاً أيضاً من أهل هجر من مواليهم وقد أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وغيرهما وكان الأخفش من أهل هجر من أئمة العربية ، وأخذا عن سيبويه وكان أكبر منه سنّا ، وكان يرى أنّه أعلم به مني يقول : ما وضع سيبويه في كتابه شيئاً إلّا وعرضه عليّ ، وكان يرى أنّه أعلم به مني وأنا اليوم أعلم به منه .

وقد حكى أبو العبّاس ثعلب عن آل سعيد بن سالم قالوا دخل الفرّاء على سعيد المذكور ، فقال لنا : قد جاءكم سيّد أهل اللّغة وسيّد أهل العربيّة ، فقال

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أخبار النحويين البصريين ٥٠ ، أنباه الرواة ٢ : ٣٦ ، البداية والنهاية ١٠ : ٢٩٣ ، بغية الوعاة ١ : ٥٩٠ ، شذرات الـذهب ٢ : ٣٦ ، طبقات الـزبيدي ٧٤ ، المختصر في أخبار البشر ٢ : ٢٩ ، مرآة الجنان ٢ : ٢١ ، مراتب النحويين ٦٨ ، المرهر ٢ ؛ ٤٠٥ ، المعارف ٥٤٥ ، معجم الأدباء ٤ : ٢٤٢ ، نزهة الألباء ١٣٣ ، نور القبس ٩٧ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٢٢ .

الفرّاء: أمّا ما دام الأخفش يعيش فلا ، وهذا الأخفش هو الّذي زاد في العروض بحر الجنب الّذي هو بحر المتدارك بعبارة أخرى ، وله من المصنّفات كتاب « الأوسط في النّحو » وكتاب « تفسير معاني القرآن » وكتاب « المقاييس » في النّحو وكتاب « الاشتقاق » وكتاب « العروض » وكتاب « المسائل الكبير » وكتاب « المسائل الصغير » وغير ذلك .

وكان أجلع ، والأجلع : الّذي لا تنضم شفتاه على أسنانه ، والأخفش : الصّغير العينين مع سوء بصرهما .

وكانت وفاته سنة خمس عشرة ومئتين ، وقيل إحدى وعشرين ومئتين انتهى (١) وكانت وفاة الأخفش الأصغر علي بن سليهان كما في تاريخ ابن خلكان أيضاً في شعبان سنة خمس عشرة وثلاث مئة فجأة ، ببغداد ودفن بمقبرة قنطرة بردان .

ونقل في سبب موته أنّه سأل أبا عليّ بن مقلة الكاتب أن يكلم الوزير عليّ بن عيسى في أمره ، فخاطبه أبو علي في ذلك ، وعرفه اختلال حاله ، وتعذّر القوت عليه في أكثر أيّامه وسأله أن يجري عليه رزقاً أسوة بأمثاله ، فانتهره الوزير انتهاراً شديداً ، وكان ذلك في مجلس حافل ، فشقّ ذلك على أبي عليّ وقام من مجلسه لائماً نفسه على سؤاله ووقف الأخفش على الصّورة ، فاغتمّ بها وانتهت به الحال إلى أن أكل الشّلجم النيّء فقبض على فؤاده فهات فجأةً (٢) أقول : وهذا جزاء من طلب رزقه من غير الله ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم .

وقال صاحب « البغية » عند ذكره لصاحب العنوان : أنّه أحد الأخافش الثّلاثة المشهورين ، ورابع الأخافش المذكورين في هذا الكتاب ، كان مولى بني مجاشع بن دارم من أهل بلخ سكن البصرة ، وقرأ النّحو على سيبويه ، وكان أسنّ منه ، ولم يأخذ على الخليل ، وكان معتزليّا حدّث عن الكلبيّ والنّخعيّ وهشام بن عروة ، وروى عنه أبو حاتم السّجستاني ، ودخل بغداد وأقام بها مدّة ، وروى وصنّف بها .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ : ١٢٢ ـ ١٢٤ مع تقديم وتأخير يسير .

<sup>· (</sup>٢) وفيات الأعيان ٢ : ٤٦٤ - ٤٦٤ .

04

قال : ولما ناظر سيبويه الكسائي ورجع وجَّـه إليّ فعرّفني خـبره ، ومضى إلى الأهواز وودّعني ، فوردت بغداد ، فرأيت مسجد الكسائي ، فصلّيت خلفه الغداة ، فلمّا انفتل من صلاته [ وقعد ](١) بين يسديه الفسرّاء والأحمر وابن سعدون ، سلَّمت عليه ، وسألته عن مئة مسألة ، فأجاب بجوابات خطَّأتُه في جميعها ، فأراد أصحابه الوثوب على ، فمنعهم عنيّ ولم يقطعني مـا رأيتهم عليه ممّــا كنت فيه ، ولَّا فرغت قال لي : بـالله أنت أبو الحسن سعيـد بن مسعدة ! فقلت : نعم فقام إليّ وعانقني وأجلسني إلى جنبه ، ثم قال لي أولاد أحبّ أن يتأدّبوا بـك ، ويتخرَّجوا عليك ، وتكون معي غـير مفارق لي ، فـأجبته إلى ذلـك ، فلمَّا اتَّصلت الأيام بالاجتماع ، سألني أن أؤلّف له كتاباً في معاني القرآن ، فألّفت كتاباً في المعاني ، فجعله أمامه ، وعمل عليه كتاباً في المعاني وعمل الفرَّاء كتاباً في ذلك عليهما ، وقرأ عليه الكسائي كتاب سيبويه سرّ آ ، ووهب له سبعين دينار آ .

وقال المبرّد : أحفَظَ مَن أخذ عن سيبويه الأخفش ثمّ النّاشيء ثمّ قُطرب .

قال : وكان الأخفش أعلم النّاس بالكلام ، وأحذقهم بالجدل ، صنّف الأوساط في النَّحو » إلى أن قال : وكتاب « القوافي » وكتاب « الأصوات » وغير ذلك ، ومات سنة عشر \_ وقيل \_ خمس عشرة \_ وقيل إحدى وعشرين ومئتين إنتهى (٢) .

وفي باب التّعدية واللّزوم من « تصريح » خالد الأزهري في ذيل قــول مؤلّف « التَّوضيح » : وقد يحذف الجار وينصب المجرور ، بعـد أن ضرب المثال بمـا كان مع أن ولا يقاس على أن وان غيرهما قوله فلا يقال بريت السَّكِّين القلم والأصل بالسَّكَين خلافاً للأخفش الأصغر على بن سليمان البغدادي تلميذ ثعلب والمبرّد، نشأ بعد الأخفش الصّغير أبي الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه والأخفش الأكبر غيرهما ، وهو أبو الخطّاب شيخ سيبويه والأخافشة أحمد عشر نحويّـــاً والسّيبويهيّون أربعة انتهى .

<sup>(</sup>١) الزيادة من المصدر.

<sup>(</sup>۲) بغية الوعاة ۱ : ٥٩٠ ـ ٥٩١ .

وقد مرّت الإشارة إلى هؤلاء الأحد عشر النّحويّين في باب أحمد بن عمران بن سلامة من كتابنا هذا مع فوائد جمّة غير ذلك فلا تغفل قيل: من شعر أبي الحسن الأخفش:

كَيفَ أَصْبَحْتَ كَيْفَ أَمسيتَ مِمّا يَـزْرَعِ الـودَّ فِي فؤادِ الكَـرِيمِ

### 441

# الشيخ أبو عثمان سعيد بن محمد الأندلسي المعافري اللغوي المعروف بابن الحداد (\*\*)

كان من أهل قرطبة المتقدّم إليها الإشارة في باب الأحمدين ، ثمّ في ذيل ترجمة خلف بن عبد الملك القرطبي الأنصاري على التفصيل . وأخذ عن أبي بكر بن القوطية كها ذكره صاحب « البغية » قال : وهو الذي بسط كتاب « الأفعال » وزاد فيه ، وتوفي بعد الأربع مئة شهيداً في بعض الوقائع ، ثمّ أنّه ذكر ترجمة أخرى بعد ذلك لأبي عثمان سعيد بن محمد الغساني الملقّب أيضاً بابن الحدّاد وقال قال الزّبيدي : كان أستاذاً في غير ما فنّ ، عالماً بالعربيّة واللّغة ، وكان الجدل أغلب الفنون عليه ، إلى أن قال : وله كتب كثيرة ، منها « توضيح المشكل في القرآن » وكتاب « الأمالي » وكتاب « عصمة النّبيّن » وغير ذلك(١) . انتهى ، وذكر أيضاً ترجمة أخرى لأبي عثمان آخر يسمّى سعيد بن محمد النحوي القرطبي الملقّب بنافع ، ونقل عن أبي عبد الملك : أنّه كان مغربيّاً نحوياً أخذ عن أبي الحسن الأنطاكي النّحوي وأكثر عليه من قراءة نافع ، فقال له : أنت نافع وسينفع الله بك فكان كما قال .

روى عنه أبو الحسن بن سيّده وغيره (٢) ثمّ إنّ من جملة من يعسرف بابن الحدّاد أيضاً وهو من جهابذة اللّغة والعربيّة أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتح

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : بغية الوعاة ١ : ٥٧٩ ، الصلة ١ : ٢١٣ .

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١ : ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ١ : ٥٨٩ .

القرطبي وكان من قدماء علماء الأندلس، ومات في سنة تسع وسبعين وثلاث مئة (٣) وسوف تأتي الإشارة إلى ابن حدّاد آخر في أوائل باب العين إن شاء الله تعالى .

#### 444

## الشيخ أبو محمد ناصح الدين سعيد بن المبارك بن علي بن عدد الله(\*)

الملقب بابن الدّهان النّحوي البغدادي ، سمع الحديث من أبي القاسم هبة الله بن الحصين ومن أبي غالب أحمد بن الحسن بن البناء وغيرهما ، وكان سيبويه عصره - كها نقل عن العهاد الكاتب - وله في النّحو التّصانيف المفيدة منها كتاب «شرح الإيضاح والتّكلمة » وهو مقدار شلاثة وأربعين مجلّدا ومن مصنّفه و« الفصول الكبرى » و« الفصول الصّغرى » وشرَح كتاب « اللّمع » لابن جنى شرحاً كبيراً يدخل في مجلّدين - وقيل في عدّة مجلّدات - وسهاه « الغرة » ولم أرّ مثله مع كثرة شروح هذا الكتاب ، ومنها كتاب « العروض » في مجلّدة وكتاب « الرّسالة السّعيدية في المآخذ الكندية » يشتمل على سرقات المتنبّي في مجلّدة وكتاب « الدّروس » في النّحو وكتاب تذكرته سهاه « زهر الرّياض » في سبع مجلّدات ، وكتاب « الغنية في الضّاد والطّاء » و« العقود في المقصور والممدود والرّاء والعين » و« الأضداد » و« النّكت والإشارات » على ألسنة الحيوانات و« تفسير الفاتحة » و« تفسير سورة الإخلاص » وشرّح بيت من شعر ابن ذريك في عشرين كرّاسة و« ديوان شعر ورسائل » قال ابن خلّكان بعد ذكره لجملة ما ذكرناه إلا نسبة النّكت وما بعده .

وكان في زمن أبي محمّد المذكور ببغـداد من النّحاة مثـل ابن الجواليقي وابن

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في : بغية الوعاة ١ : ٤٠٥ تاريخ علماء أندلس ١ : ١٨ .

<sup>(\*)</sup> لـه ترجمة في : أنباه الـرواة ٢ : ٤٧ ، بغية الـوعاة ١ : ٥٨٧ ، خـريدة القصر ١ : ١٨٥ ، شذرات الـذهب ٤ : ٢٣٣ ، طبقات الأسنـوي ١ : ٥٣٧ ، الفـلاكـة والمفلوكـون ١٦٤ ، معجم الأدبـاء ٤ : ٢٢٩ ، نامه دانشوران ٢ : ٣٥٨ ، النجوم الزاهرة ٦ : ٢٧ ، نكهت الهميان ١٥٨ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٢٤ .

الحُشَّاب وابن الشجري . وكان النَّاس يرجّحونه على الجهاعة المذكورين مع أنّ كلِّ واحدٍ منهم إمام .

ثم إنّ أبا محمّد ترك بغداد وانتقل إلى الموصل قاصداً جناب الوزير جمال الدّين الأصفهاني المعروف بالجواد ، فتلقّاه بالإقبال وأحسن إليه ، وأقام في كنفه مدّة ، وكانت كتبه قد تخلّفت ببغداد فاستولى الغرق في تلك السّنة على البلد ، فسيّر من يحضرها إليه إن كانت سالمة ، فوجدها قد غرقت ، وكان خلف داره مَدبغة قد غرقت أيضاً ، وفاض الماء منها إلى داره ، فتلفت الكتب بهذا ، السّبب زيادة على إتلاف الغرق ، وكان قد أفنى في تحصيلها عمره ، فلمّا حملت إليه على تلك الصّورة أشاروا عليه أن يطيبها بالبخور ويصلح منها ما أمكن ، فبخرها باللاذن ولازم ذلك إلى أن بخرها بأكثر من ثلاثين رطلاً لاذناً فطلع ذلك إلى رأسه وعينيه فأحدث له العمى وكفّ بصره .

وانتفع عليه خلق كثير . ورأيت الخلق يشتغلون في تصانيف المذكورة بالموصل وتلك الدّيار اشتغالاً كثيراً . وكانت وفاته يوم الأحد غرّة شوّال سنة تسع وستّين وخمس مئة، وقال ابن المستوفى سنة ستّ وستّين ، بالموصل ، وله نظم حسن فمنه قوله :

لا تَحسبَنَّ أَنَّ بِالشِّعرِ مثلُنا سَتَصير فللدَّجاجةِ رِيشُ لكنَّها لا تَطيرُ

وقد ذكره العهاد الكاتب في « الخريدة » وأثنى عليه ، وذكر طَرفاً من حاله وقال الحافظ أبو سعد السّمعاني : سمعت الحافظ ابن عساكر الدمشقي يقول سمعت سعيد بن المبارك الدّهان يقول : رأيت في المنام شخصاً أعرف وهو ينشد شخصاً كأنّه حبيب له :

أيُّها الماطِلُ ديني أمسلى وتَماطِل عَلَل الفَلبَ فَإِني قانِعٌ مِنكَ بِباطِل

قال السّمعاني: فرأيت ابن الدّهان وعرضت عليه الحكاية فقال: ما أعرفها ولعلّ ابن الدّهان نسي ، فإنّ ابن عساكر من أوثق الرّواة ، ثمّ استملى ابن الدّهان من السّمعاني هذه الحكاية وقال: أخبرني السّمعاني عن ابن عساكر عني ، فروى عن شخصين عن نفسه ، وهذا غريب في الرّواية (١) انتهى ، وكان مولد أبي محمّد المذكور ليلة الجمعة حادي عشر من شهر رجب سنة أربع وتسعين وأربع مئة ، كها في « طبقات النحاة » .

ويأتي في ذيل ترجمة عليّ بن خليفة حكاية لطيفة جرت بينه وبسين مَن ذكر ابن الدّهان المذكور عنده معظّماً ، فليراجع إن شاء الله .

ثمّ إنّ في باب العين المهملة من كتاب وفيات الأعيان ترجمة أخرى للشّيخ أي الفرج عبد الله بن أسعد بن علي بن عيسى المعروف بابن الدّهان الموصلي قال ويعرف بالحمصيّ أيضاً الفقيه الشّافعي ، المنعوت بالمهذّب ، كان فقيها فاضلاً ، أديباً شاعراً ، لطيف الشّعر ، مليح السّبك ، حسن المقاصد ، غلب عليه الشّعر واشتهر به ، وله ديوان صغير وكلّه جيّد ، ثمّ ذكر له أشعاراً ووقائع إلى أن قال : ولولا خوف الإطالة لذكرت له أشياء بديعة .

وتوفي بمدينة حمص في شعبان سنة إحدى وشهانين وخمس مئة . وقد قارب ستين سنة (٢) انتهى . وذكر أيضا الحافظ السيوطي في خاتمة كتاب « البغية » أنّ ابن الدّهان كنية أربعة من اللّغويين والنّحاة أوّلهم الحسن بن محمد بن علي بن رجاء أبو محمد اللغوي المعتزلي المعروف بابن الدّهان وهو أيضاً أحد الأئمة النّحاة المشهورين بالفضل والتقدّم وكان متبحّراً في اللّغة ، ويتكلّم في الفقه والأصول ، وأخذ العربيّة عن الرّبعي ويوسف ابن السيرافي والرّماني ، وأخذ عنه الخطيب التّبريزي وغيره ، وكان يلقب كلّ من يقرأ عليه ، وكان بذل الهيئة شديد الفقر سيّىء الحال ، يجلس في الحلقة وعليه ثوب لا يستر عورته ، ومات سنة سبع وأربع مئة كها ذكر ابن النجار (٣) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ : ١٢٤ ـ ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ٢ : ٥٢٤ .

وكان وجه تلقّبه أيضاً بابن الدهان هو رثاثة هيئته ولباسه كما سبق لـك نظيره في ترجمة نفطويه النحوي .

وثانيهم المبارك بن المبارك بن سعيد بن أبي السعادات الملقّب بالوجيه أبو بكر ابن الدّهان النّحوي الضرّير الواسطي الأصل ، البغدادي المنشأ والاشتغال ، من أعيان من قرأ على ابن الخشّات ، ولازم ابن الأنباري ، وسمع الحديث من طاهر المقدسيّ ، ويعرف هذا بالوجيه الكبير في مقابلة إبراهيم بن مسعود بن حسان الرّضا في البغدادي النّحوي المعروف بالوجيه الصّغير وكان ابن الدّهان المذكور هذا أيضاً كما في « البغية » إماماً في النّحو واللغة والتّصريف والعروض ومعاني الأشعار والتّفسير والإعراب وتعليل القراءات ، عارفاً بالفقه والطّب والنّجوم وعلوم الأوائل ، وله النّظم والنّثر الحسن ، حسن التّعليم ، طويل الرّوح ، كثير الاحتمال للتلامذة ، واسع الصّدر ، لم يغضب قطّ من شيء ، وشاع ذلك حتى بلغ بعض الخلفاء فجهد على أن يغضبه فلم يقدر ، وكان مع ذلك قليل الحظّ من التّلامذة يتخرّجون به ولا ينسبون إليه ، وكان حنبليّاً (۱) ثمّ لما درس النّحو بالنّظاميّة صار شافعيّا ، لأنّه شرط الواقف ، أن لا يفوّض تدريسه إلّا إلى شافعيّ ، فقال فيه تلميذه أبو البركات بن زيد التكريتي :

ألا مُبلغُ عني الوجيه رسالةً وَإِن كَانَ لَا يُجِدِي إليه الرّسائلُ تَمَدهبت للنّعهان بعد ابنِ حنبل وذَلك لّما أعوزتك المآكلُ وما أخترت رأي الشّافعي ديانة ولكن لأن تهوى الّذي منه حاصل وعمّا قليل أنت لا شك صائر إلى مالِكِ ، فافطن لما أنا قائلُ وعمّا قليل أنت لا شك صائرً

قال صاحب « البغية » بعد ذكره لهذه الحكاية وما قبلها هكذا تكون التّلامذة ، يتخرّجون بأشياخهم ثمّ يهجونهم لا قوة إلّا بالله .

وأنا أقول هكذا تكون ديانة جميع علماء أهل السّنة فضلاً عن عوامهم فانظر إلى عبادتهم الدّنيا وأطاعتهم الجبت والطّاغوت ، ولا يفارق مذهب أهل بيت العصمة (عليهم السلام) والطّهارة حتى تموت ، ثمّ إنّه قال ولد ابن الدّهان سنة

<sup>(</sup>١) في البغية . . . ثم تحول حنفياً .

اثنتين وثلاثين وخمس مئة ومات في شعبان سنة ثلاث عشرة وست مئة (١) إنتهى ، وثالثهم ورابعهم هو صاحب العنوان وولده الفاضل أبو زكريّا يحيى بن سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله بن الدّهان النحوي وهو الّذي بُشّر به أبوه وقد أسنّ فقال:

قيل قد جاءك نسسلُ ولَد شهمُ وَسِيمُ وَسِيمُ وَسِيمُ وَسِيمُ وَسِيمُ وَلَد الشّيخِ يتيمُ وَلَد الشّيخِ يتيمُ

ثمّ توفّى أبوه وهو صغير ، فلمّ كبر انقطع إلى مكّي بن ريّان فأخذ عنه النّحو ، وتخرّج عليه ، واعتنى به لحقّ والده وكان نحويّاً صوفيّاً أديباً شاعراً ولد مسنة سبع وستين وخمس مئة ، ومات سنة ست عشر وستّ مئة (٢) كما ذكره أيضاً في « البغية » وإنّما جمعناهم لك في هذه التّرجمة على حسب ترتيبهم في الطّبقات دون الحروف والرّتبات كما هو من صنيعنا في أكثر التراجم المتناسبة المجموعة لك مثل مائدة السّاء ، في المادة الواحدة من الأسماء ، لعلّك لا تنسانا بعد المطالعة والإنتفاع ، والمذاكرة والإطلاع ، من دعواتك الصالحة التي تقرن إن شاء الله بالسّماع ، إلّا أنّ في خاتمة « طبقات النّحاة » ذكر الثّاني مقدّماً على سائر الأربعة ، وفيه من الدّلالة على أشهريّته بهذا اللّقب ما لا يخفى .

ثمّ أنّ في باب المحمّدين من « الطّبقات » ترجمة أُخرى بهذه الصّورة محمّد بن عليّ بن شعيب بن بركة فخر الدّين أبو شجاع بن الدّهان الأديب الحاسب قال الصّفدي : كانت له يد طولى في علم النّحو ، وهو أول من وضع الفرائض على شكل المنبر ، وله «غريب الحديث» في ستّة مجلدات ، وتاريخ (٣) مات بالحلة المزيدية في صفر سنة وخمس مئة (٤) وقال ابن النجار كانت له معرفة تامّة ، بالأدب وعلم الحساب والرّياضيّات ، وله في ذلك مصنّفات إنتهى (٥) وقال ابن

<sup>(</sup>١) البغية ٢ : ٢٧٣ وفيه : ومات في سادس عشر شعبان سنة ثنتي عشرة وستمأة .

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ٢ : ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفي الوافي « وجمع تاريخا جيدا » .

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ٤ : ١٦٥ ـ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة ١ : ١٨٠ .

خلَّك ان في ذيل ترجمة زيد بن الحسن الكندي المتقدّم ذكره: وكتب إليه أبو شجاع بن الدّهان الفَرَضي الآتي ذكره إن شاء الله في حرف الميم:

يا زَيد زادَكَ رَبِّي مِن مَواهِبهِ نَعهاء يَقصرُ عَن إدراكِها الأَملُ لا بَدُّل الله حالاً قد حبَاكَ بها ما دارَ بينَ النَّحاة الحالُ والبَدَلُ النَّحوَ أنتَ أَحَق العالمين بِه أَليسَ باسمك فِيه يُضرب المَشلُ

ثم إني رأيت ذكره بعد ذلك بسنين في باب المحمّدين بهذه الصورة أبو شجاع محمّد بن عليّ بن شعيب المعروف بابن الدّهان الملقّب فخر الدّين البغدادي الفرضي الحاسب الأديب إلى أن قال: وله أوضاع بالجداول في الفرائض وغيرها، وصنّف « غريب الحديث » في ستّة عشر مجلّداً لطافاً ورمز فيها حروفاً يستدلّ بها على أماكن الكلهات المطلوبة منه، وكان قلمه أبلغ من لسانه، وجمع تاريخاً، وغير ذلك.

وذكره ابن المستوفى في « تاريخ إربل » وذكره أيضا العماد الكاتب في « الخريدة » وأثنى عليه ، وأورد له مقاطيع أحسن فيها ، فمن ذلك قوله في ابن الدّهان المعروف بالنّاصح أبي محمّد سعيد بن المبارك النّحوي ، وقد سبق ذكره وكان مخلّا بإحدى عينيه :

لا يبعد الـدّهان آن ابنه أدهن منه بطريقين من عجب الدّهر فحدّث به بفرد عين وبوجهين

ثم إلى أن قال : وتوفي في صفر سنة تسعين وخمس مئة بالحلّة السيفية ، عند معاودته من الحجّ بمحض إصابة وجهه بخشب المحمل عند عشور جَمَله وقيل : إنّه كان يلقّب برهان الدّين(١) .

 <sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٤ : ١٠٥ - ١٠٦ ونصه هكذا : وكمان سبب موتمه أنّه حجّ من دمشق ، وعاد عملى طريق العراق ولما وصل إلى الحلّة عتر جمله هناك فأصاب وجهه بعض خشب المحمل فمات لوقته .

### 44.5

# الشيخ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الصوفي الكوفي المعروف بسفيان الثوري (\*)

بفتح النّاء المثلثة نسبة إلى شور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بأربع عشرة وسائط ، سقطناها من العنوان ليس هو مذكوراً في رجال الشّيعة الإماميّة بشيء من الوثاقة والصّلاح ، والفوز والفلاح ، والمحبّة النّابتة والمتابعة لأهل البيت المعصومين (عليهم السلام) ، بل بخلاف ذلك كلّه ، كما قد ظهر لك سابقاً من ترجمة الحسن البصري والحسين بن منصور الحلاّج ونظائرهما ، ولم يذكره أحد من العلماء في عداد رواة الشّيعة ، بل صرّح العلامة في خلاصته بأنه ليس من : جملة أصحابنا ، وكذلك إبن داوود في رجاله . ولم يذكره النّجاشي أصلاً مع أنّه يذكر سفيان بن عيينه ابن أبي عمران الهلالي الّذي كان من نظرائه وشركائه في كثير من تلك المناهج بحيث قد توهم بعضهم اتّحاد بينهما ، مع أنّ بينهما بوناً بعيداً ، نعم في رجال شيخنا الطّوسي كما حكى عنه أنّ سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله النّوري أسند عنه وهو ليس بشيء . وقال صاحب « حياة الحيوان » وكان الثوري كوفيّاً فإنّه سئل عن عثمان وعليّ (عليه السلام) فقال أهل البصرة يقولون بتفضيل عشمان ، وأهل الكوفة يقولون بتفضيل عليّ (عليه السلام) ، قيل له : فأنت قال أنا رجل كوفيّ . يعني يقولون بتفضيل عليّ (عليه السلام) . قيل له : فأنت قال أنا رجل كوفيّ . يعني يقولون بتفضيل عليّ (عليه السلام) .

وفي مجموع الورّام قال قدم سفيان الثوري البصرة فأتى رابعة العدويّة وهي من جملة مشهورات أهل المعرفة والزّهد وأرباب التّصوّف صاحبة مقامات عالية قال: وكانت رثّة الحال فسمع كلامها ، ثمّ قال: أرى حالاً رثة فلو كلّمت فلاناً

 <sup>(\*)</sup> له ترجمة في : الأنساب ١١٦ ، تاريخ بغداد ٩ : ١٥١ ، تكلمة الرجال ١ : ٤٤٣ ، تنقيع المقال
 ٢ : ٣٦ ، تهذيب الأسهاء ١ : ٢٢٢ ، تهذيب التهذيب ٤ : ١١١ ، جامع الرواة ١ : ٣٦٦ ، الجواهر المضيئة ١ : ٢٥٠ س ، حلية الأولياء ٢ : ٣٥٦ ، دول الإسلام ١ : ٨٤ ، رجال الكشي ٣٣٦ ، شذرات الذهب ١ : ٢٥٠ ، طبقات ابن سعد ٢ : ٣٧١ ، العبر ١ : ٢٣٤ ، مجمع الرجال ٣ : ١٢٩ ، المعارف ٤٩٧ ، ميزان الاعتدال ٢ : ١٤٩ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٢٧ .

جارك لغير ما أرى من حالك فقالت : يا سفيان ما ترى من حال من تباعد الأمنية قال : فها حال أهلها قالت : من ظفر بها تعب ، ومن فاتته نصب ، قال : فما الغني والدّعة : قالت قطع الرّجاء منها قال: فأيّ الأصحاب أبرّ وأوفى ؟ قالت : العمل الصَّالح والتَّقوى ، قال: فأيَّها أضرَّ وأردى ، قالت: اتَّباع النَّفس والهوي ، قال فأين المخرج ؟ قالت في سلوك المنهج ، قال وما هو ؟ قالت ترك الرّاحة ، وبذل المجهود(١) وعن « تقريب » ابن الحجر بعد التّرجمة له بمثل ذلك أنّه ثقة عبايدٌ إمام حجَّة من رؤوس الطَّبقة السَّابعة ، وكان رَّبا دلَّس ، مات سنة إحدى وستَّين ومسئة ، وله أربع وستّون سنة ـ وعنه في ترجمة سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلاني أنَّه أبو محمَّد الكوفي ثمَّ المكَّى ثقةٌ حافظ فقيهُ إمام حجَّةٌ إلَّا أنَّـه تغيَّر حفظه بآخره وكان ربَّما دلس ، لكنَّه عن الثقاة من رؤوس الطَّبقة الثَّامنة ، كان أثبت النَّاس في عمرو بن دينار ، مات في رجب سنة ثان وتسعين ومئة ، وله إحدى وتسعون سنة . وعن الشَّيخ أيضاً في رجاله بعد ترجمة ابن عُيينة المذكور بمشل ذلك أبُّ أقام بمكَّة قلت: وكان الوجه في ذلك ما ذكره ابن خلَّكان من أنَّ جدَّه أبا عمران هرب من يوسف بن عمـر الثَّقفي إلى مكَّة فنـزلها وهـو من أهل الكـوفة(٢) هـذا . ـ وعنه أيضاً في ترجمة عمر بن سعيد بن مسروق أنَّه أبو حفص الثَّوري أسند عنه ابن أخى سفيان . ثمّ أنّ في « تلخيص الآثار » في ذيل ترجمة كوف وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثُّوري منسوب إلى ثور أطحل ، كان من أكثر النَّاس علماً وورعاً وكان إماماً مجتهداً توفّى سنة إحدى وستّين ومئة عن ستّ وستّين سنة بالبصرة (٣) .

وفي « تاريخ ابن خلّكان » بعد الترجمة لسفيان الأوّل بمثل ما أوردناه أنّـه كان إماماً في علم الحديث وغيره من العلوم ، وأجمع النّاس على دينه وورعـه وثقته ، وهو أحد الأئمّة المجتهدين ويقال : إنّ الشّيخ أبا القاسم الجنيد كان على مذهبه ، على الاختلاف الّذي تقدّم في ترجمته في حرف الجيم ، قال سفيان بن عُيينة : ما رأيت رجلًا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثّوري ، وقال عبد الله بن المبارك لا

 <sup>(</sup>۱) مجموع الورام ۲ : ۳۰ - ۳۱ .

<sup>(</sup>٢) الوفيات ٢ · ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) آثار البلاد ٢٥٤ .

نعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان التوري ويقال كان عمر بن الخطّاب في زمانه رأس النّاس وبعده عبد الله بن عباس ، وبعده الشّعبي ، وبعده سفيان التّوري ، سمع سفيان التّوري الحديث من أبي اسحاق السّبيعي والأعمش ومَن في طبقتها ، وسمع منه الأوزاعي وابن جريح ومحمّد بن إسحاق ومالك وتلك الطّبقة .

ثمّ إنّه ذكر جرأة منه في مكالمة مع المهديّ العبّاسي تدلّ على قوّة نفسه وشديد بأسه كيا قد ذكر أيضاً غيره من هذا القبيل كثيراً وهي بعد التّسليم ظاهرة في التّصنّع وترك الدّنيا للدّنيا وإرادة الشّهرة بها بين الخيلائق وأمثال ذلك ، وحسب الدّلالة على خراب أصله ، وفساد نسله أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) الواردة في مقام التّشنيع والإهانة بالنّسبة إليه بما لا مزيد عليه مثل ما ورد في الكافي وغيره من إنكار مولانا الصّادق (عليه السلام) على طريقته وإقامة المعتزلة على أقواله وأفعاله من جميع الجهات ، مضافاً إلى أنه كان يوافق طريقة العامّة العمياء دائماً ، ولا يعتقد في الشّيخين إلاّ خيراً ولذا تراهم لا يتركون جانبه ويتبركون بكلهاته ، ويستشهدون بأقواله في مصنفاتهم فمن جملة ذلك ما نقله محدّثهم النووي بكلهاته ، ويستشهدون بأقواله في مصنفاتهم فمن جملة ذلك ما نقله محدّثهم النووي الشهور كها وقع في «صواعق» ابن حجر بأسانيدهم الصّحيحة باعتقادهم أنه قال : من قال أن عليّاً أحقّ بالولاية فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السّاء، وفي رواية أنّه قال من فضّل عليّاً على أبي بكر وعمر فقد عابها وعاب من فضّله عليها هذا .

ثم إن في « وفيات الأعيان » أنّ مولده في سنة خمس وقيل ستّ وقيل سبع وتسعين للهجرة ، وتوفّى بالبصرة أوّل سنة إحدى وستّين ومئة متوارياً من السّلطان ودفن عشاء \_ رحمه الله \_ ولم يعقّب(١) .

وفيه أيضاً بعد الترجمة لسفيان بن عيينة أنّه مولى إمرأة من بني هـلال بن عامر رهط ميمونة زوج النّبيّ (صلّى الله عليه وآلـه) وكان إمـاماً عـالماً ثبتاً حجّة زاهـداً ورعاً مجمعـاً على صحّـة حديثه وروايته ، وحـج سبعين حجّـة وروى عن

<sup>(</sup>١) الوفيات ٢ : ١٢٧ ـ ١٢٨ .

الزَّهري وأبي اسحاق السبيعي وعمرو بن دينار ومحمّد بن المنكدر وأبي الزياد وعاصم بن أبي النّجود المقرىء والأعمش وعبد الملك بن عمير وغير هؤلاء من أعيان العلماء ، وروى عنه الإمام الشّافعي ومحمّد بن اسحاق وابن جُريح والزّبير بن بكار وعمّه مصعب وعبد الرّزّاق بن همام الصّنعاني ويحيى بن أكثم القاضي وخلق كثير ، إلى أن قال : وقال الشّافعي : ما رأيت أحداً فيه من آلة الفتيا ما في سفيان ، وما رأيت أكفَّ منه عن الفتيا ، وقال سفيان دخلت الكوفة ولم يتم لي عشرون سنة ، فقال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة : جاءكم حافظ علم عمرو بن دينار إلى آخر ما ذكره (١) .

ونقل الكشي باسناده المتصل عن أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) أنَّـه ذكر أنّ سفيان بن عيينة لقي مولانا الصّادق (عليه السلام) فقال له يا أبا عبد الله إلى متى هذه التَّقيَّة وقد بلغتَ هذا السنّ فقال « والَّذي بعث محمَّداً بالحقّ لـو أنّ رجلًا صلَّى ما بين الرَّكن والمقام عمره ثمَّ لقي الله بغير ولايتنا أهـل البيت للقي الله بمِيتة جاهليّة » وله عن مولانا الصّادق ( عليه السلام ) روايات كثيرة نقلها الأصحاب في كتب أحاديثهم منها ما روي أنّه ( عليه السلام ) قال له : يـا سفيان خصلتـان من لزمهما دخل الجنَّة قبال وما همايا ابن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله ) ؟ قبال : احتيال ما تكره إذا أحبِّه الله وترك ما تحبُّ إذا أبغضه الله ، فاعمل وأنا شريكك ، كذا نقله صاحب كتاب « الإثني عشريّة في المواعظ العدديّة » وقال وعن سفيان التُّوري قال لقيت الصّادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقلت له يا ابن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أوصني ، فقال لي يا سفيان : لا مروَّة لكذوب ، ولا أخ لملول ولا راحة لحسود ، ولا سؤدد لسبّىء الخلق ، فقلت : يا ابن رسول الله زدني فقال لي : يا سفيان ثق بالله تكن مؤمناً ، وارض بما قسم الله لك تكن غنياً ، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً ، ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ، وشاور في أمرك الَّذين يخشـون الله عزَّ وجـلُّ ، فقلت: يا ابن رسـول الله زدني فقال : يا سفيان من أراد عزّاً بلا عشيرة ، وغنيٌّ بلا مال ، وهيبةً بلا سلطان ، فلينتقل من ذلّ معصية الله إلى عزّ طاعته ، فقلت : زدني يا ابن رسول الله

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيال ٢ . ١٢٩ ـ ١٣٠

فقال لي : يا سفيان أمرني والدي بثلاث ونهاني عن ثلاث ، وكان فيها قال لي : يـا بنيّ من يصحب صاحب السّوء لا يسلم ، ومن يدخل مداخل السّـوء يتّهم ، ومن لا يملك لسانه يأثم ، ثمّ أنشدني :

عــوّد لســانــك قــول الحقّ تحظَ بــه إنّ الــلّســان لمــا عــوّدت مـعــتــاد مــوكّــلٌ يَـتـقــاضى مــا سـننتَ لَــه في الخير والشّرّ، فانـظر كيف تَعتـاد(١)

قال: وروي أنّ سفيان الثّوري قال: لما حججت في بعض السّنين أردت زيارة الصّادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) فنشدت عنه فأرشدت إليه فجئت وطرقت الباب فقال: مَن؟ قلت: صاحبك سفيان، ففتح الباب، ووقف عليّ ثلاث مرّات، وقال: مرحباً يا سفيان من الجهة الشّماليّة قلت: نعم يا ابن رسول الله مالي أراك قداعتزلت الناس، قال: يا سفيان فسد الزّمان وتغيّر الإخوان وتقلّبت الأعيان، فرأيت الإنفراد أسكن للفؤاد، معك شيء تكتب فيه؟ قلت: نعم فقال اكتب:

ذَهب الوَفاء ذِهاب أمس الله هب والنّاس بَينَ مخاتل وموارب يَ فَسُون بَينَ مُحاتل وموارب يَفشون بَينَهمُ المودّة والصّف وقُلوبُهم محشُوة بعقارب قلت زدني يا ابن رسول الله: قال اكتب:

لا تجنزعن لِوحَدةٍ وَتَنفَرُدِ ومِنَ التّفرّدِ في زمانِكَ فازَددِ وَمِنَ التّفرّدِ في زمانِكَ فازَددِ وَهَبَ الإخاءُ فَليسَ ثمّ أُخُوّةٌ إلّا التملّقُ باللّسانِ وَباليّدِ فَاذَا نَظُرت جَمِيعَ ما يِقلوبِهم أبصرت ثَمَّ نقيع سمّ الأسود

ثمّ قال (عليه السلام) غير مطرود يا سفيان نفرق عليك من الشّيطان ، فقلت سمعاً زدني : قال إذا تظاهرت عليك الهموم ، فقل : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله ، وإذا استبطأت الرّزق فعليك بالاستغفار وعليك بالتّقوى ، والزم الصّبر وكن على حذرٍ في أمر دينك وآخرتك فقمت وانصرفت .

<sup>(</sup>١) المواعظ العددية ٩٧ و١٣٨.

#### 440

### الشيخ أبو صادق سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي (\*)

صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ومصنّف كتاب الحديث المشهور الّذي ينقل عنه في « البحار » وغيره اسمه الشّريف بصيغة التّصغير كما عن «خلاصة العلمّات » وغيره ، وقد كان من قدماء علماء أهل البيت (عليهم السلام) ، وكبراء أصحابهم المتعشّقين إليهم ، وقد استفيد من كتاب « رجال الشّيخ » أنّه أدرك خسة من الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، هم أمير المؤمنين ، والحسنان ، وزين العابدين ، والباقر ، (عليهم السلام) .

وقال بعض المحدّثين بنقل من نقل عن مولانا الصّالح الطّبرسي أنّه صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن خواصّه ، وله الرّواية عن مولانا الصّادق (عليه السلام) أيضاً ، وهو من الأولياء ، والحقّ فيه وفاقاً للعلّامة وغيره من وجوه الأصحاب تعديله . أقول وسوف يظهر لك من التّضاعيف أضعاف ما يكون فيه الكفاية لأجل التّعديل . كيف لا ومن الظّاهر أنّ الرّجل قد كان عند الأثّمة بمنزلة الأركان الأربعة ، ومحبوباً لدى حضراتهم في الغاية وحسب الدّلالة على رفعة مكانته عندهم ، وغاية جلالته عند الشّيعة أنّه لم ينقل إلى الآن رواية في مذمّته ، كما روى في مدحه وجلالته ، ولا وجد بيننا ناصّ على جهالته ، فضلًا عن خلاف عدالته ، وقد نصّ على عدالته أيضاً ما يزيد على عدلين من كبراء أصحابنا لتسكين أفئدة من يرى التّعبّد بها في حقّ الرّجال ، مع أنّ ذلك خلاف التّحقيق ، بل المدار في علم الرّجال على الظّنون الاجتهاديّة ، كما يشهد به تتبّع المنصف أيضاً في كلمات من تتعبّد الطّلبة بتوثيقهم في هذا الزّمان بخيال أنّهم استكشفوا عن حقيقة أحوال من تتعبّد الطّلبة بتوثيقهم في هذا الزّمان بخيال أنّهم استكشفوا عن حقيقة أحوال الرّجال بغير هذا الطّريق ، ولنعم ما قيل أثر تفصيل كلام طويل من هذا القبيل ، وبالجملة لا وجه للتّوقف في تعديله لظهور علوّه من رواياته المذكورة عنه في وبالجملة لا وجه للتّوقف في تعديله لظهور علوّه من رواياته المذكورة عنه في

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : إيجاز المقال خ ، تأسيس الشيعة ٢٨٢ و٣٥٧ ، تكلمة الرجال ١ : ٤٥٢ ، تنقيح المقال ٧ : ٥٢ ، جامع الرواة ١ : ٣٧٤ ، خلاصة السرجال ٩٣ ، الفريعة ٢ : ١٥٢ و ١٥٢ : ٢٧٦ ، رجال الكثبي ٩٦ ، رجال النجاشي ٦ الفهرست لابن النديم ٣٢١ ، الفهرست للطوسي ١٠٥ ، الكني والألقاب ٣ : ٢٩٣ ، مجمع الرجال ٣ : ١٥٥ ، مستدرك الوسائل، منهج المقال ١٧١ ، نقد الرجال .

« الكافي » وغيره ويعلم منازل الرّجال من رواياتهم ويعلم منها أنّه كان من خاصّـة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بل ولذلك قال في « ين » صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام) إشعاراً بخصوصيّة له بـه (عليه السلام)، وكان شيخـاً متعبداً وله نور وأنَّه من أولياء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان متصلّباً في دينه . ولم يرجع إلى أعداء أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى أنّ الحجّاج طلبه ليقتله، وتضعيف المخالفين إيّاه شاهد على تصلّبه في دينه وعلوّ قدره ، وفي الكشيّ ما يــدلّ على صدقه وجلالته وصحّة كتابه ـ حشرنا الله مع أوليائه ـ وأمّا كتابه المشار إليه فهو أوَّل ما صنَّف ودوّن في الإسلام ، وجمع فيه الأخبار كما بالبال ، وعندنا منه نسخة عتيقة تنيف على أربعة آلاف بيت ، وفيه من النّوادر المستطرفة جمّ غفير وقد قال سميّنا العلامة المجلسي \_ رحمه الله \_ فيها حكى عنه أنّ « كتاب سليم بن قيس » هذا في غاية الاشتهار، وقد طعن فيه جماعة، والحقّ أنَّه من الأصول المعترة، وفي « خلاصة العلامة » أيضاً أنّ الكشي روى أحاديث تشهد بشكره وصحّـة كتابـه ، وفال النَّجاشي سُلِّيم بن قيس الهلالي يكنَّي أبا صادق له كتاب ، وقال السّيدعلي بن أحمد العقيقي: كان سُلْيم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) طلبه الحجّاج ليقتله ، فهرب وآوي إلى أبان بن عيّاش ، فلم حضرته الوفاة قال : لأبان إنَّ لك عليَّ حقاً وقد حضرني الموت، يا ابن أخي أنه كان من الأمر بعد رسول الله كيت وكيت ، وأعطاه كتاباً ، فلم يرو عن سليم بن قيس أحد من النَّاس سوى أبان ، وذكر أبان في حديثه قال : كان شيخنا متعبّداً له نور يعلوه .

وقال ابن الغضائري سُلَيم بن قيس الهلالي العامريّ روى عن أبي عبد الله والحسن والحسين وعليّ بن الحسين (عليهم السلام) ، وينسب إليه هذا الكتاب المشهور ، وكان أصحابنا يقولون أنّ سُليماً لا يعرف ولا ذكر في حديث ، ووجدت ذكره في مواضع كثيرة من غير جهة كتابه ولا من رواية أبان بن عيّاش عنه ، وقد ذكر له ابي عقدة في رجال أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ثم أحاديث عنه ، والكتاب موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك علامات تدلّ على ما ذكرناه ، منها ما ذكر أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت ، ومنها أنّ الأئمة ثلاثة عشر وغير ذلك ، وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر الصّنعاني عن أبان بن أبي عيّاش عن سُلَيم ، تارةً يروى عن عمر عن أبان بلا واسطة ، عن أبان بن أبي عيّاش عن سُلَيم ، تارةً يروى عن عمر عن أبان بلا واسطة ،

٦٧

والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه والتّوقّف في الفاسد من كتابه انتهى .

وفي تعليقات بعض الأعاظم على قوله وقال السّيّد عليّ بن أحمد : يظهر من مجموع ما ذكر في شأنه كونه مستحقًا للمدح وعدم اعتبار كلُّ واحد من الرُّوايات المشتملة على مدحه ، لا ينافي كون مدحه معتبراً ، قيل : ومن ذلك يعلم وجه إيراد الأخبار المقدوحة سندا في أحوال الرّجال ، وكذا الأخبار الدّالة على المدح من وجه ضعيف ، والأخبار الدّالة على مدح الرّاوي من جهته مع كونه شهادة لنفسه وغيرها ، فإنّه قد يستبان من المجموع الحكم بوصف ومبنى ذلك على أنّ العلم العادي الشّرعي إذا حصل بشيء يحكم بمقتضاه لوجوب العمل بالعلم هذا. ومن جملة ما ذكره ذلك البعض أيضاً هو أنّ أحاديث سُلّيم المذكور في « الكافي » منتشرة منها في باب إستعمال العلم وفي باب المستأكل بعلمه ، وفي باب اختلاف الحديث ، وفي باب ما جاء في الإثنى عشر ، وفي باب الإشارة والنصّ على الحسن ( عليه السلام ) ، وفي باب الفيء والانفال ، وفي باب دعائم الكفر ، وفي باب أدنى ما يكون العبد مؤمناً وغير ذلك ، من « الكافي » .

وهذه الأحاديث بتهامها واضحة المتن كثيرة الفوائد مشتملة على المهمّات ليس فيها شيء يخالف المذهب ، والشَّيخ الكليني حيثها يخرج أحـاديث الرَّجــل يورده في أوّل البَّابِ على ما اطّلعت عليه إلاًّ في موضّع أو موضعين ، وهـو قرينـة أنّ كتابـه عنده معتمد واضح الحديث يتعين عليه العمل ، فإنَّ من طريقة الكليني وضع الأحاديث المخرجة الموضوعة على الأبواب على الترتيب بحسب الصّحة والوضوح ولـذلك أحـاديث آخر الأبـواب في الأغلب لا يخلو من إجمال وخفـاء إلى أن قال: كتابه مشتهر بين الأصحاب كما في الغضائري فوق اشتهار الكتب الأربعة في زماننا ، وروى من رواياته الشّيخ الكليني كها عرفت ، والشّيخ الصّدوق وغيرهما ، وما يتراءى من الاضطراب في الطّريق غير قادح وهـ و واقـع في أكثر طـرق كتب أصحابنا لبعض الوجوه « انتهى » .

وفيها حكى عن خطِّ الشُّهيد الثَّاني \_ رحمه الله \_ في حاشية على الخلاصة عند قول المصنّف منها أنّ محمّد بي أبي بكر إنَّما كان ذلك من علامات وضعه لأنّ محمّداً ولد في حجّة الوداع وكانت خلافة أبيه سنتين وأشهراً فلا يعقل أنَّه وعظ أباه إلى أن

قال: ثمّ اعترض على العلامة بأنّه لا وجه للتّوقّف في الفاسد بلل في الكتاب لضعف سنده على ما رأيت وعلى التنزل كما ينبغي أن يقال بردّ الفاسد منه والتّوقّف في غيره ، وأمّا حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه أصلًا ولا وافقه عليه غيره ، أمّا الذي رأيت فيما وصل إليّ من نسخة هذا الكتاب أنّ عبد الله بن عمر نصح أباه حين موته حيث قال: إن بايعوا أصلع بني هاشم يحملهم على المحجّة البيضاء هو أقومهم على كتاب الله وسنّة نبيّه (صلّى الله عليه وآله) ، فقال له إبنه: فما يمنعك أتومهم على كتاب الله وسنّة نبيّه (صلّى الله عليه وآله) ، فقال له إبنه: فما يمنعك

وإنّ الأئمّـة اثني عشر من ولد إســاعيل وهم رســول الله والأئمّة الإثني عشر ولا محذور في أحد هذين ، هذا .

وقال صاحب « منهج المقال » أيضاً بعد ذكره لما هـو بخطّ الشّهيد إلى قـوله ولا وافقه غيره « انتهى » .

وقد قدّمنا في أبان أنّ ما وصل إلينا من نسخ هذا الكتاب إنّما فيه أنّ عبد الله بن عمر وعظ أباه عند الموت ، وأنّ الأئمّة ثلاثة عشر مع النبيّ (صلّى الله عليه وآله ) ، وشيء من ذلك لا يقتضي الوضع .

واعلم أنّ العلّامة ذكر من أولياء أمير المؤمنين (عليه السلام) في آخر القسم الأوّل من « الخلاصة » سُلَيم بن قيس الهلالي ونقله من كلام البرقيّ وهذا ربّا دلّ على عدالته فتأمّل .

وقال صاحب « إيجاز المقال » بعد نقله لذلك منه ولعل وجه حكم العلامة طاب ثراه بتعديله تظافر ما في الكشي من تصديقه واشتهاره أو وقوف على ما أفاد ذلك صريحاً أو ضمناً أو إلتزاماً ، وما ذكره الميرزا في وجه التعديل فلا يلتفت إليه إذ عبارة « الخلاصة » في الخاتمة ليست صريحة في أنّ ذلك من مقول البرقيّ ، بل ربّا دلّ على أنّه كلام مستأنف ، فإنّه قال بعد أن نقل عنه ما نقله : ومن أوليآئه جماعة ذكرنا بعضهم إلى آخر إلى أن قال : ولمّا عدل العلامة سُليماً صحّ كتابه إلاّ ما فسد منه لجواز تظافر الطرق الضّعيفة أو ثبوته بطريق آخر ، فلا وجه لقول الشّهيد : لا وجه للتوقّف ، ومعنى التّوقّف عدم القطع بالعمل بمقتضاه ، فلا وجه لقوله وعلى التنزل إلى آخر ، إلى أن قال : واعلم أنّ النّعاني قد روى في كتاب « الغيبة »

أحاديث كثيرة في أنّ الأئمة بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إثنا عشر إماماً من كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي، ثم ذكر أنّ كتابه أصل من الأصول الّتي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت (عليهم السلام) وأقدمها ، لأنّ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنّما هو عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذرّ ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين وسمع منها ، واهو من الأصول الّتي ترجع الشّيعة الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين وسمع منها ، واهو من الأصول الّتي ترجع الشّيعة وأنت خبير بأنّ الغضائري لم يكن له معرفة بفحول أصحابنا وبجرحهم وكفى وانت خبير بأنّ الغضائري لم يكن له معرفة بفحول أصحابنا وبجرحهم وكفى باعتهاد الصّدوقين الكليني وابن بابويه - رحمها الله - عليه ، فلا تعتمد على قوله مع باعتهاد الرّجال لم يذكروه بخير ولا مدحوه ، فكيف بالتّوثيق فاختر لنفسك ما يحلو هذا آخر كلام صاحب « إيجاز المقال » .

وقال صاحب « منتهى المقال » وفي « تعق » يعنى به تعليقات سمّينا البهبهانيّ على كتاب « المنهج » قوله أسانيد هذا الكتاب تختلف إلى آخر لم نجد فيه ضرراً ، وربَّما يظهر من «الكافي» و« الخصال » و« الفهرست » وغيرها كثرة الطّرق ، وتضعيف الغضائري مرّ ما فيه مراراً ، وقوله فلا يعقل قال جديّ لا يستبعد ذلك بأن يكون بتعليم أمّه أسماء بنت عميس « انتهى » تأمّل فيه ، وقوله ضعف السّند ما في « الكافي » والخصال أسانيد متعدّدة صحيحة ومعتبرة والظّاهر منها أنّ روايتهما عن سُلَيم من كتابه واسنادهما إليه إلى ما رواه فيه وهو الرّاجح مضافاً إلى أنّ روايتهما عنه في حديث واحد تارة عن ابن أذينة عن أبان عنه ، وأخرى عن حمَّاد عن إبراهيم بن عمر عن أبان عنه ( عليه السلام ) فتأمّل ، والظّاهر من روايتهـما صحّة نسخة كتابه الّذي كان عندهما كما يظهر من النجاشي والكشي والفهرست أيضاً ، بل ربَّما يظهر منهم صحّة نفس كتابه سيّما من الكافي فتأمّل ، فلعلّ نسخة الغضائري كانت سقيمة لكن في هبة الله بن أحمد أنّ في كتاب سُلَيم حديث أنّ الأئمَّة إثنا عشر من ولد أمير المؤمنين فالظَّاهر أنَّ نسخته كانت مختلفة في بعضها أمير المؤمنين وبعضها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سهواً من القلم قال جدي بل فيه أنَّ الأئمَّة إثنا عشر من ولد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وهي على التَّغليب مع أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان بمنزلة أولاده كما أنَّه كان أخاه (صلَّى

الله عليه وآله) وأمثال هذه العبارة موجودة في « الكافي » وغيره « انتهى » على أنّ كونهم إثنا عشر من ولد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أيضاً على التّغليب وبالجملة مجرّد وجود ما يخالف بظاهره لا يقتضي الوضع على أنّ الوضع بهذا النّحوربّما لا ايخلو عن غرابة فتأمّل . وأمّا حكمه بتعديله فلعلّه بملاحظة ما مرّ عن (يق) و (عق) و (عق) و (كش) ومرّ في إبراهيم بن صالح جواب آخر فتأمّل .

أقول ما مرّ عن الميرزا يعني به صاحب « المنهج » \_ رحمه الله \_ من أنّ ابن عمر وعظ أباه فيه أنّ عمر وإن كان مذكوراً فيه إلّا أنّ هذا هو الّذي وعظ أباه وهـو مذكور في أواخر الكتاب المذكور في مـواضع عـديدة بفـواصل قليلة، منهـا ما هــذا لفظه كما نقل عنه في « منتهى المقال » قال سُلّيم فلقيت محمّد بن أبي بكر فقلنا هل شهد موت أبيك غير أخيك عبد الرّحن وعائشة وعمر وهل سمعوا منه ما سمعنا قال : سمعوا منه طرفاً فبكوا وقالوا يهجر أمّا ما سمعت أنا فلا إلى أن قال : ثمّ خرج أخى ليتوضَّأ للصَّلاة فأسمعني ، فلمَّا ذكر التَّابوت يعني به تابـوت النَّار الَّـذي أتى به إليه عند زهوق روحه ظننت أنَّه بهجر إلى أن قال: قال إلصق خدّى بالأرض فالصقتُ خدّه بالأرض في زال يدعو بالويل والثّبور حتى غمضته ، ثمّ دخل عمر وقد غمضته ، فقال هل قال بعدى شيئاً ، فحدّثته فقال رحم الله خليفة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وصلَّى عليه اكتمه ، فإنَّ هذا هذيان ، وأنتم أهل بيت معروف في مرضكم الهذيان ، فقالت عائشة صدقت ، وقالوا لي جميعاً لا يستمعن أحد منك هذا إلى أن قال قال سُلَيم: فلمّا قتل محمّد بن أبي بكر بمصر وعزّينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بما حدّثني به محمّد قال صدّق محمّد ـ رحمه الله \_ أمّا أنّه شهيد حيّ يرزق . وأمّا كون الأئمّة ثلاثة عشرة فإنّى تصفّحت الكتاب من أوَّله إلى آخره فلم أجده فيه ، بل في مواضع عديـدة أنَّهم إثنا عشر وأحـد عشر من ولد على (عليه السلام).

ولعلَ نسبة ذلك إليه لما وجدوه فيه من مثل حمديث اُلنّبيّ (صلَى الله عليه وآله) إنّ الله نظر إلى أهل الأرض فاختارني واختار عليّاً فبعثني رسولاً ونبيّاً ودليلاً وأوصى إليّ أن اتّخذ عليّاً أخاً ووليّاً ووصيّاً وخليفةً في أمّتي بعمدي إلّا أنّه وليّ كلّ مؤمن من بعدي ، أيّها النّاس ثمّ أنّ الله نظر نظرة ثنانية ، فاختار بعمدنا إثني عشر

وصياً من أهل بيتي فجعلهم خيار أمّتي واحداً بعد واحد. هذا ، ومثل ما فيه أيضاً من حديث الدّيراني الّذي كان من حواريي عيسى ومجيئه إلى عليّ (عليه السلام) بعد رجوعه إلى صفّين ، وذكره أنّ عنده كتب عيسى (عليه السلام) بإملائه وخطّ أبيه ، ومنها أنّ ثلاثة عشر رجلاً من ولد إسماعيل هم خير خلق الله ، وأحبّ من خلق الله ، إلى أن قال : حتى ينزل عيسى بن مريم على آخرهم فيصلي خلفه ، فإن كان ما نسبوه إلى الكتاب لما فيه من أمثال هذين الخبرين فهو اشتباه بلا فيان كان ما نسبوه إلى الكتاب لما فيه من أمثال هذين الخبرين فهو اشتباه بلا المستاه ، لأنّ الحديث الأوّل فيه بعدما مرّ هكذا : أوّل الأئمة أخي عليّ ثمّ ابني الحسن ، ثمّ ابني الحسن ، ثمّ تسعة من ولد الحسين ، وفي الحديث الثاني بعدما عليه وآله ) وهيو محمّد ياسين إلى أن قال : ثمّ أخوه ووزيره وخليفته وأحبّ من خلق الله إلى الله بعده ابن عمّه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام ) ، وليّ كلّ مؤمن بعده ثمّ أحد عشر رجلاً من ولده وولد ولده أوّلهم شبر ، والثاني شبير ، وتسعة من ولد شبير ، الحديث .

ثم اعلم أنّ أكثر الأحاديث الموجودة في الكتاب المذكور موجودة في غيره من الكتب المعتبرة «كالتّوحيد» و« الأصول» و« الرّوضة» وغيرها بل شذّ عدم وجود شيء من أحاديثه في غيره من الأصول المشهورة، وفي أوّله على ما في نسختي هكذا: حدّثني أبو طالب محمّد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، قال أخبرني أبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري، قال حدّثنا أبو بكر أحمد بن المنذربن أحمد الصّنعاني بصنعاء شيخ صالح مأمون جار اسحاق بن إبراهيم الدّيري، قال حدّثنا أبو بكر عبد الرّزاق بن همام بن نافع الصّنعاني المحميري، قال حدّثنا أبو عروة معمّر بن راشد البصري، قال دعاني أبان بن أبي عيّاش قبل موته بنحو شهر فقال لي أنّي رأيت اللّيلة رؤيا أنّي لحقيق أن أموت سريعاً.

ثمّ أنه فصّل الكلام إلى آخر ما أوردناه لك في ترجمة الحسن بن يسار البصري مع اختلاف يسير ، ولكن الفرق بينها في صحّة السّند وضعفه كثير ، ولا ينبّئك مثل خبير ، هذا .

وأمّا الكلام في وثاقة الرّجل بل كونه في أعلى درجة المعرفة والدّين ، ودخوله في زمرة أولياء الله المهتدين ، فإن وقعت على يقين منه أيضاً أو طمأنينة كاملة بعدما أشبعناه لك من التّفصيل ، وأرشدناك إليه من الدّليل فاشكر الله تبارك وتعالى على التّوفيق ، لبلوغ درجة الإنصاف والخروج عن دائرة الجور والاعتساف ، وإلّا فالملتمس منك الدّعاء لنا ولك في تحسين ظنوننا بأجلاء الأصحاب ، وتحصين نفوسنا عن الابتلاء بعلّتي الوسوسة والارتياب ، فإنّه الملك الوهاب ومالك الرّقاب ، ومسبّب الأسباب ومفتّح الأبواب ، وموفي الصّابرين أجرهم بغير حساب .

### ٣٣٦ الشيخ أبو القاسم سليم بن أيوب بن سليم الرّازي<sup>(\*)</sup>

الفقيه الشّافعي الأديب ، كان مشارآ إليه في الفضل والعبادة ، وصنّف الكتب الكثيرة ، منها كتاب « الإشارة » وكتاب « غريب الحديث » ومنها « التّقريب » وليس هو التّقريب الذي ينقل عنه إمام الحرمين في « النّهاية » ، والغزالي في « الوسيط والبسيط » فإنّ ذلك للقاسم بن القفّال الشّاشي ، وأخذ سُلّيم الفقه عن الشّيخ أبي حامد الإسفرايني المتقدّم ذكره ، وأخذ عنه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدّسي ، وذكر عن شيخه أبي حامد أنّه كان : لا يخلو لَه وقت عن اشتغال، حتى أنّه كان إذا برى القلم قرأ القرآن أو سبّح ، وكذلك إذا كان مارّاً في الطّريق وغير ذلك من الأوقات الّتي لا يمكن الإشتغال فيها بالعلم ، وسكن في الطّريق وغير ذلك من الأوقات الّتي لا يمكن الإشتغال فيها بالعلم ، وسكن وضعت مني صور ورَفعَت من أبي الحسن المحاملي بغداد ، ثم أنّه غرق في بحر وضعت مني صور ورَفعَت من أبي الحسن المحاملي بغداد ، ثم أنّه غرق في بحر وأربع مئة .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : انباه الرواة ٢ : ٦٩ ، تهذيب الأسماء ١ : ٢٣١ ، شذرات الذهب ٣ : ٢٧٥ طبقات الأسنوي ١ : ٢٥٠ ، طبقات الشافعية ٤ : ٣٨٨ ، طبقات الشيرازي ١١١ ؟ العبر ٣ : ٢١٣ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٣٣ .

وكان قد نيف على ثهانين سنة ، ودفن في جزيرة بقرب الخار عند المخاضة في طريق عيذاب .

والرّازي نسبة إلى الـرّي وهي بلدة عظيمة من بـلاد الـدّيلم بـين قـومس والجبال ، وألحقوا الزاء في النّسبة إليها ، كما ألحقـوها في المروزي عند النّسبة إلى مرو ، وتقدّم ذكر ذلك(١) كذا ذكره ابن خلّكان بتغيير يسير .

وفي « تلخيص الآثار » إنّ باني مدينة الرّي هو شنج بن كيومرث [ القديم ] وقيل بناها راز بن خراسان لأنّ النسبة إليها رازي (٢) وفي خزائن مولانا النّراقي نقلًا عن صاحب « فرهنك اللّغة » أنّه قال : وجدت بخط الإمام فخر الرّازي أنّ الرّاز والرّي كانا أخوين قد بنيا هذه المدينة ، فلما تمّت أراد كلّ منهما أن تكون المدينة باسم نفسه ، وتنازعا في ذلك ، فجلس الحكماء العقلاء وتشاوروا فيه ، فاجتمعت آراؤهم على أن يكون الإسم لواحد منهما ، والنّسبة للآخر ، فصار الرّي إسماً للبلدة . وقيل : في المنتسب إليها الرّازي .

أقـول : وهذا مناف لما نقلناه من الأمر القياسي عن المؤرخ المتقـدّم ذكـره فليتأمّل فلا تغفل انتهى .

#### 440

الشيخ أبو محمد سليهان بن مهران الدماوندي الأصل الكوفي المولد والمنشأ ؛ مولى بني كاهل الأسدي المعروف بالأعمش (\*\*)

لِعُمش كان في عينيه والعَمَش بالتّحريك ضعف الرّؤية مع سيلان الدّمع في أكثر الأوقات ، كما في القاموس ، ذكر ابن خلّكان : أنّه كان ثقةً ، عالماً ، فاضلا

<sup>(</sup>١) الوفيات ٢ : ١٣٣ - ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) آثار البلاد ٣٧٥ وفيه بناها هوشنج بعد كيومرث .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في تأسيس الشيعة ٣٤٢ تاريخ بغداد ٩: ٣، تنقيح المقال ٢: ٦٥، سفينة البحار ١: ٧٧٧، شذرات الدهب ١: ٢٠٠، طبقات ابن سعد ٦: ٣٤٢، العبر ١: ٢٠٠، الكنى والألقاب ٢: ٤٥، مجمع الرجال ٣: ١٦٩، مرآة الجنان ١: ٣٠٥، المعارف ٢١٤، منتهى المقال ٧٧٧، ميزان الاعتدال ٣: ٢٢٤، نور القبس ٢٥١، وفيات الأعيان ٢: ١٣٦٠.

وكان أبوه من دنباوند الّتي هي ناحية من رساتيق الرّي في الجبال ، وكان يقاس بالزّهري في الحجاز ، ورأى أنس بن مالك وكلّمه ، لكنّه لم يُرزَق السّماع عليه ، وروى عن عبد الله بن أبي أوفى حديثاً واحداً ، ولقي كبار التابعين وروى عنه سفيان الثّوري ، وشعبة بن الحجّاج ، وحفص بن غياث وخلق كثير من جلّة العلماء .

وكان لطيف الخلق مزّاحاً ، جاءه أصحاب الحديث يوماً ليسمعوا عليه فخرج إليهم وقال لمولا أنَّ في منزلي مَن هـو أبغض إليٌّ منكم ما خمرجت إليكم ، وجرى بينه وبين زوجته يوماً كلام ، فدعـا رجلًا ليصلح بينهها ، فقال لها الرّجل : لا تنظري إلى عَمَش عينيه وحُمُوشة ساقيه فإنَّه إمام وله قدر ، فقال لــه : أخزاك الله ما أردت إلا أن تُعرِّفها عيوبي وقال له داوود بن عمر الحائك ما تقول في الصلاة خلف الحائك ، فقال : لا بأس بها على غير وضوء ، وقال : فها تقول في شهادة الحائك؟ فقال : تقبل مع عَدلَين ويقال : أنَّ الإمام أبا حنيفة عاده يوماً في مرضه فطوّل القعود عنده ، فلمّا عزم على القيام ، قال له : ما كأنّي إلّا ثقلت عليك فقـال : والله إنَّك لثقيـل عليَّ وأنت في بيتـك ! وهو صـاحب الطُّريقـة المشهورة ، وهي أنّه قد عاده يوماً جماعة فأطالوا الجلوس عنده ، فضجر منهم فأخذ وسادته فقام ، وقال: شفى الله مريضكم بالعافية ، وقيل عنده يوماً : قال ( صلَّى الله عليه وآله ) : « مَن نامَ عَن قيام اللَّيل بالَ الشَّيطان في أذنه » فقال : ما عمشت عيني إلَّا من بول الشَّيطان في أذني ، وبعث هشام بن عبد الملك إليـه أن اكتب لي مناقب عثمان ومساوىء على ( عليه السلام ) ، فأخذ الأعمش القرطاس وأدخلها في فم شاة فلاكتها وقال لرسوله : قل له هذا جوابك ، فقال له الرَّسول : إنَّـه قد آلي أن يقتلني إن لم آته بجوابك ، وتحمّل عليه باخوانه ، فقالوا له : يا أبا محمّد نجُّه من القتل، فلمّا ألحّوا عليه كتب له بسم الله الرّحن الرّجيم أمّا بعد يا أمير المؤمنين، فلو كانت لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك ، ولو كانت لعلى (عليه السلام) مساوىء أهل الأرض ما ضرّتك فعليك بخويصَّة نفسك ، وكانت له نوادر كثيرة ومولده سنة ستّين من الهجرة ، وقيل أنَّه ولد يـوم مقتل الحسـين (عليه السـلام)، وذلك يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ، وكان أبوه حاضراً مقتل الحسين (عليه السلام) ، وعدّه ابن قتيبة في كتاب « المعارف » ممّن حملت بـه أمّه سبعـة أشهر ، وتوفى في شهر ربيع الأول من شهور سنة ثهان وأربعين ومئة وقيل سنة سبع وأربعين ومئة وقيل سنة تسع وأربعين انتهى (۱) وفي رجال الشيخ فرج الله الحويزي في ترجمة عبيد بن نضلة قال ابن الأعمش لأبيه على من قرأت قال : على يحيى بن وثّاب ، وقرأ يحيى بن وثّاب على عبيد بن نضلة ، كان يقرأ كلّ يوم آية ففرغ من القرآن في سبع وأربعين سنة ، ويحيى بن وثّاب كان مستقيماً ، ذكر الأعمش أنّه كان إذا صلى كأنّه يخاطب أحداً وفي « منتهى المقال » سليان بن مهران أبو محمد الأسدي مولاهم الأعمش الكوفي (ق) بمعنى أنّه مذكور في رجال الصادق (عليه السلام) من كتاب شيخنا الطوسي وقال الشهيد الثّاني ـ رحمه الله ـ أصحابنا المصنفون في الرّجال تركوا ذكره ولقد كان حريّا لاستقامته وفضله ، وقد ذكره العامة في كتبهم وأثنوا عليه مع إعترافهم بتشيّعه ـ رحمه الله ـ وفي « تعق » يعني به تعليقات سميّنا المتأخر ـ رحمه الله ـ يظهر من رواياته كونه شيعيّا منقطعاً إليهم علصاً ، مع كونه فاضلاً نبيلاً ، وسيجيء في يحيى بن وثّاب عن « الخلاصة » ما يشير إليه وربّا يذكر له مذهب ورأي خاص في الفقه ، لكن بعد وضوح تشيّعه لا يضرّ ويروي عنه ابن أبي عمير انتهى (۲) أقول : قول الشهيد تركوا ذكره لعلّه بالمدح وإلّا فقد رأيت ذكره في (ق) و(د) نقلاً عن (ق) .

وفي « الرّواشح » الأعمش الكوفي المشهور ذكره الشّيخ في كتاب « الرجال » في (ق) وهو أبو محمّد سليمان بن مهران الأزدي مولاهم معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيّع والإستقامة ، والعامة أيضاً مثنون عليه ، مطبقون على فضله وثقته مقرّون بجلالته مع اعترافهم بتشيّعه ، ثم قال له ألف وثلاث مئة حديث ، مات سنة ثمان وأربعين ومئة عن ثمان وثمانين سنة أقول بل في الحديث المشهور المرويّ في كتب الخاصّة والعامّة أنّه سأله المنصور كم تحفظ من الحديث في فضائل عليّ (عليه السلام) : قال له عشرة آلاف حديث وفي بعض الرّوايات على بعض النسخ ، ثمّ قال : أو ألف حديث فقال له المنصور بل عشرة آلاف كما قلت أوّلاً .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ : ١٣٦ ـ ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) منتهى المقال ٢٧٧.

وفي « الوجيزة » ح وفي البحار عن الحسن بن سعيد النخعي عن شريك بن عبد الله القاضي قال حضرت الأعمش في علَّته الَّتي قبض فيها ، فبينا أنَّا عنده إذ دخل عليه ابن شبرمة وابن أبي ليلي وأبو حنيفة ، فسألوه عن حاله فذكر ضعفاً شديداً ، وذكر ما يخوّف من خطيئاته وأدركته رنّة ، فبكي ما قبل أبو حنيفة فقال يا أبا محمّد إتّق الله وانظر لنفسك ، فإنّك في آخر يوم من أيّام الدّنيا وأوّل يوم من أيَّام الآخرة وقد كنت تحدّث في على بن أبي طالب (عليه السلام) بأحاديث لو رجعت عنها كان خيراً لك ، قال الأعمش مثل ماذا يانعمان؟ قال: حديث عبابة أنا قسيم النّار قال أو لمثلى تقول يا يهودي ، اقعدوني حدّثني واللذي إليه مصيري موسى بن طريف ولم أرّ أسديًّا كان خيراً منه ، قال سمعت عبابة بن ربعي إمام الحيّ قال سمعت عليّاً أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول أنا قسيم النّار ، أقول: هذا وليِّي دعيه وهذا عدوّي خذيه ، وحدثني أبو المتوكّل النّاجي في أمرة الحجّاج وكان يشتم عليًّا شترًا مفظعاً يعني الحجّاج \_ لعنه الله \_ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : إذا كان يوم القيامة يأمر الله عزّ وجلّ فأقعد أنا وعلى على الصّراط، ويقال لنا أدخلا الجنّة من آمن بي وأحبّكها، وأدخلا النّار من كفر بي وأبغضكما ، قال أبو سعيد قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ما آمن بالله من لم يؤمن بي ، ومن كم يتـولّ ، أو قال : لم يحبّ عليّاً وتلا ﴿ أَلْقَيّا فِي جَهُنَّم كُلِّ كُفَّار عنيد ﴾ . قال فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه وقال قوموا بنا لا يجيئنا أبو محمّد باطم من هذا ، قال الحسن بن سعيد وقال لي شريك بن عبد الله فم أمسى يعني الأعمش حتى فارق الدّنيا \_ رحمه الله \_ انتهى . وهـ و في جلالتـ ه وحسن حاتمتـ ه في الظهور كالنُّور على شاهق الـطُّور انتهى ، وفي كتب المناقب زيادات من الخبر المبشّر عند قوله : أسندوني وهو في حالة الاحتضار بمحضر من أبي حنيفة والعديلة ، ورأيت في كتب المقاتل القديمة المعتبرة أيضاً حكماية أنَّه قال: كنت نـــازلًا بالكــوفة ، وكان لي جار وكنت آتي إليه وأجلس عنده فأتيت ليلة الجمعة فقلت لـه يا هـذا ما تقول في زيارة الحسين (عليه السلام) فقال لي: بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكلُّ ذي ضلالة في النَّار . قال سليهان : فقمت من عنده وأنا ممتلىء عليه غيظاً ، فقلت في نفسى : إذا كان وقت السّحر آتيه وأحدّثه شيئاً من فضائل الحسين ( عليه السلام ) فإن أصر على العناد قتلته ، قال سليمان فلمّا كان وقت السّحر أتيته

وقرعت عليه الباب ودعوته باسمه ، فإذا بزوجته تقول في : أنّه قصد إلى زيارة الحسين (عليه السلام) من أوّل اللّيل إلى آخر ما ذكره ، وقصّ من رؤيا ذلك الرّجل وجهة استبصاره إلى طريق الحقّ واليقين مضافاً إلى سائر ما يوجد من الأحاديث المصرحة بتشيّعه في تضاعيف كتب الأصحاب . وعن كتاب «توضيح المقاصد» الّذي ينسب إلى شيخنا البهآئي ما صورته بعد أن ذكر شهر ربيع الأوّل الخامس عشر منه ، فيه توفّي سليهان بن مهران الأعمش يكني أبا محمّد ، وكان من الزّهاد والفقهاء ، والّذي استفدته من تصفّح التّواريخ أنّه من الشيعة الإمامية ، والعجب أن أصحابنا لم يصفوه بذلك في كتب الرّجال ، وقال له أبو حنيفة يوماً يا أبا محمّد سمعتك تقول إن الله سبحانه إذا سلب عبداً نعمة عوّضه نعمة أخرى ، قال : وما الّذي عوضك بعد أن أعمش عينيك وسلب صحّتهها ، قال : وما الّذي عوضك بعد أن أعمش عينيك وسلب صحّتهها ، فقال : عوّضني أن لا أرى نعثلاً مثلك انتهى ، وفيه أيضاً من الدّلالة على غاية جلالة الرّجل ما لا يخفى .

### ٣٣٨ الشيخ المشتهر الكبير أبو داوود سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني<sup>(\*)</sup>

أحد حفّاظ أحاديث أهل السّنة وصاحب كتاب « السّنن » المشهور الّذي هو أحد صحاحهم السّنة ، ذكر إبن خلّكان المؤرّخ أنّه كان مع ما هو فيه من العلم والعمل في الدرجة العالية من النسك والصّلاح ، وطوّف البلاد وكتب عن العراقيّين والخراسانيّين والشّاميّين والمصريّين والحرميّين ، وجمع كتاب « السّنن » قدياً وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل ، فاستجاده واستحسنه ، وعدّه الشّيخ أبو اسحاق الشّيرازي في « طبقات الفقهاء » من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وقال إبراهيم الحربي لما صنّف أبو داوود كتاب «السنن» ألين لأبي داوود الحديث كما

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في . البداية والنهاية ١١ : ٥٥ ، تاريخ بغداد ٩ : ٥٥ ، تذكرة الحفاط ٢ : ١٥٢ ، تهذيب ابن عساكر ٥ . ٢٥٤ ، تهذيب التهذيب ٤ : ١٦٠ ، الذريعة ١ : ٤١٦ ، تسذرات الذهب ٢ : ١٦٩ .

ألين لداوود(عليه السلام)الحديد، وكان يقول: كتبت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خمس ألف حديث انتخبت منها ما ضمّنته هذا الكتاب يعني «السنن» جمعت فيه أربعة آلاف وثهاني مئة حديث وذكرت الصحيح وما يشابهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه ومن ذلك أربعة أحاديث: أحدها قوله (صلى الله عليه وآله) « إنّما الأعهال بالنّيات » والثاني « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »، والثالث قوله (صلى الله عليه وآله) « لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه » والرابع قوله « الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات » \_ الحديث \_ بكهاله » وجاءه سهل بن عبد الله التستري فقيل له: يا أبا داوود هذا سهل بن عبد الله قد جاءك زائراً، قال فرحب به وأجلسه، فقال له يا أبا داوود لي إليك حاجة، قال وما هي قال: حتى تقول قضيتها مع الإمكان. قال: قد قضيتها مع الإمكان، قال: اخرج إليّ لسانك الّذي حدّثت به عن رسول الله قد قضيتها مع الإمكان ، قال: اخرج إليّ لسانك الّذي حدّثت به عن رسول الله المقتين ومئتين ، وقدم بغداد مراراً ثم نزل إلى البصرة وسكنها ، وكانت ولادته في الجمعة منتصف شوّال سنة خمس وسبعين ومئتين .

وكان ولده أبو بكر عبد الله بن أبي داوود من أكابر الحفّاظ ببغداد عالماً متفقاً عليه إمام ابن إمام وله كتاب « المصابيح » وشارك أباه في شيوخه بمصر والشّام وسمع ببغداد وخراسان وإصفهان وسجستان وشيراز وتوفي سنة ستّ عشرة وثلاث مئة واحتّج به ممّن صنّف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصفهاني .

والسّجستاني بكسر السّين المهملة والجّيم ، وسكون السين الشّانية ، وفتح التّاء والمثنّاة من فوقها ، وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى سجستانه قرية من قرى البصرة والله أعلم بذلك(١) .

الأعيان ٢ : ١٣٨ - ١٤٠ .

#### 449

# الأديب أبو موسى سليمان بن محمد بن أحمد النحوي البغدادي المعروف بالحامض (\*\*)

كان أحد المذكورين من العلماء بنحو الكوفيين ، أخذ النّحو عن العبّاس ثعلب وهو المتقدّم من أصحابه ، وجلس موضعه وخَلفه في حلقته بعد موته ، وصنّف كتباً حساناً في الأدب ، روى عنه أبو عمر الزّاهد وأبو جعفر الأصفهاني المعروف ببرزويه غلام نفطويه ، وكان ديّناً ، صالحاً ، وكان أوحد النّاس في البيان والمعرفة بالعربية واللّغة والشّعر ، وكان قد أخذ عن البصريّين أيضاً ، وخلط النّحوين ، وكان حسن الوراقة في الضّبط ، وكان يتعصّب على البصريّين فيها أخذ عنهم في عربيّتهم ، وله عدّة تصانيف : فمنها كتاب «خلق الإنسان » وكتاب « النبات » وكتاب « الوحوش » وكتاب « السّبق والنضال » وكتاب « مختصر في النّحو » وغير ذلك .

وتوفي ليلة الخميس لسبع بقين من ذي الحجّة سنة خمس وثلاث مئة ببغداد ودفن بمقبرة باب التّين ، قال ابن خلّكان بعد ذكره لجملة ما أوردناه : وإنّما قيل له الحامض لأنّه كانت أخلاقه شَرسَة فلقّب الحامض لذلك ، ولمّا احتضر أوصى بكتبه لأبي فاتك المقتدري بخلاً بها أن تصير إلى أحد من أهل العلم(١) .

### 45.

# الشيخ أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني (\*)

قال صاحب « تلخيص الآثار » في ترجمة طبريّة بعدما ذكر أنّها مدينة بقرب

 <sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أنباه الرواة ٢ : ٢١ ، الأنساب ١٥٢ ، بغية الوعاة ١ : ٢٠١ ، تاريخ بغداد
 ٩ : ٢١ ، طبقات الزبيدي ١٧٠ ، اللباب ١ : ١٧١ ، معجم الأدباء ٤ : ٢٥٤ ، المنتظم
 ٢ : ١٤٥ ، النجوم الزاهرة ٣ : ١٩٣ ، نزهة الألباء ٢٤١ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٤٠ .

<sup>(</sup>١) الوفيات .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : تهذيب ابن عساكر ٦ : ٢٤٠ ، ذكر أخبار اصفهان١ : ٣٣٥ ، شذرات الذهبا=

دمشق بينها ثلاثة أيّام ، مطلّة على بحيرة وجبل الطّور مطلّ عليها وهي مستطيلة على البحر نحو فرسخ ، بناها ملك من ملوك الرّوم اسمه طباري بها عيون جارية بنيت عليها حمّامات عدّة ، وبها بحيرة عشرة أميال في ستّة أميال ، وهي كبركة أحاطت بها الجبال ينصبّ إليها فضلات الأنهار بها معدن المرجان وفي وسط البحيرة صخرة منقورة طبقت بصخرة أخرى ، يظهر من بعيد ، زعموا أنّها قبر سليان النّبيّ ، وبطبريّة قبر لقهان الحكيم ، بها نهر عظيم والماء الّذي يجري فيه نصفه حار ونصفه بارد ، ينسب إليها سليبان بن أحمد بن يوسف الطبراني أحد الأئمة المعروفين من تصانيفه « المعجم الكبير في أسهاء الصّحابة » توفّى سنة ستّين ومئتين عن مئة سنة انتهى (١) .

وفي « وفيات الأعيان » بعد ذكر نسبه كها تصدّر به العنوان أنّه كان حافظ عصره ، رحل في طلب الحديث ، وسمع الكثير ، وعدد شيوخه ألف شيخ ، ولـه المصنّفات الممتّعة النّافعة الغريبة منها المعاجم الشّلاثة : الكبير ، والأوسط ، والصّغير ، وهي أشهر كتبه وروى عنه الحافظ أبو نعيم ، والخلق الكثير .

ومولده سنة ستين ومئتين ، بطبريّة الشّام ، وسكن أصفهان إلى أن توفّى بها يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة ستين وثلاث مئة ، وعمره تقديراً مئة سنة ، إلى أن قال : ودفن إلى جانب حممة الدّوسيّ صاحب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

قلت وحممة رجل من أصحاب النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) خرج إلى أصفهان غازياً في خلافة عمر بن الخطاب ومات بأصفهان كها نقل عن «الإستيعاب» (٢).

والطبراني بفتح الطاء المهملة نسبة إلى طبرية والطبري نسبة إلى طبرستان

۳۰: ۳۰، الكنى والألقاب ۲: ٤٤٦، العبر ۲: ۳۱۵، صرآة الجنان ۲: ۳۷۲، مناقب أحمد ۵۱۳، المنتظم ۷: ۵۹، ميزال الاعتدال ۲: ۱۹۵، النجوم الزاهرة ٤: ۵۹، هديمة العارفين ١: ۳۹٦، وفيات الأعيان ۲: ۱٤۱.

<sup>(</sup>١) راجع آثار البلاد ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع الاستيعاب ١ : ٣٩٠ .

وقد تقدّم ذلك(١) .

والظّاهر أنّ ما ذكره صاحب « تلخيص الآثار » في تاريخ وفاة الرّجل اشتباه منه بتاريخ ولادته لما أنّ في تاريخ « أخبار البشر » أيضاً ذكر وفاة أبي القاسم سليهان الطبراني من وقائع سنة ستين وثلاث مئة سنة استيلاء القرامطة على دمشق ، وظهور دولة بني تاريس ، وإتمام بناء القاهرة المعزية جامع الأزهر وغير ذلك .

### 451

# الشيخ الفقيه أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد التحبيبي الشيخ الفقيه أبو المالكي الأندلسي الباجي (\*)

كان من علماء الأندلس وحافظها (٢) وقد ذكر ابن خلّكان المؤرّخ أنّه سكن شرق الأندلس، ورحل إلى المشرق سنة ستّ وعشرين وأربع مئة أو نحوها، فأقام بمكّة مع أبي ذرّ الهروي ثلاثة أعوام وحجّ فيها أربع حجج .

ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاثة أعوام يدرّس الفقه ويقرأ الحديث ، ولقي بها سادة من العلماء كأبي الطبّب الطّبري الفقيه الشّافعي والشّيخ أبي إسحاق الشّيرازي صاحب المهذب ، وأقام بالموصل مع أبي جعفر السّمناني عاماً يدرس عليه الفقه ، وكان مقامه بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاماً ، وروى عن الحافظ أبي بكر الخطيب وروى الخطيب أيضاً عنه ، قال : أنشدني أبو الوليد الباجي لنفسه :

إذا كُنتُ أعلَمُ عِلماً يَقِيناً بِأَنَّ جَمِيعَ حَياتِي كَسَاعة فَلِمَ لاَ أُكونُ ضَنِيناً بِها وَأَجْعَلُها فِي صَلاحٍ وَطَاعَة فَلِمَ لاَ أُكونُ ضَنِيناً بِها وَأَجْعَلُها فِي صَلاحٍ وَطَاعَة

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ : ١٤١ .

<sup>(\*)</sup> لـه تـرجمـة في : تــاريـخ ابن الــوردي ١ : ٥٢٩، تهــذيب ابن عســاكــر ٢ : ٢٤٨ ، الــديبــاج المذهب ١٢٠ ، الصلة ١ : ٢٠١ ، فوات الــوفيات ١ : ١٧٥ ، معجم الأدبــاء ٤ : ٢٥١ ، نفح الطيب ١ : ٣٦١ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول وفي الوفيات حفاظها .

وصنف كتباً كثيرة منها كتاب « إحكام الفصول في أحكام الأصول » وكتاب « التعديل والتجريح في من روى عنه البخاري في الصحيح »، وغير ذلك، وهو أحد أثمة المسلمين ، وكان يقول : سمعت أبا ذرّ عبد الله (۱) بن أحمد الهروي يقول : لو صحّت الإجازة لبطلت الرّحلة ، وكان قد رجع إلى الأندلس ، وولي القضاء هناك ، ومولده يوم الثلاثاء النّصف من ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة بالرباط (۲) على ضفة البحر وصلى عليه ابنه القاسم وأخذ عنه أبو عمر بن عبد البرّ صاحب « الاستيعاب » وبينه وبين أبي محمّد بن حزم المعروف بالظّاهري مجالس ومناظرات وفصول يطول شرحها .

والباجي بفتح الباء الموحّدة ، وبعد الألف جيم نسبة إلى باجَـةً وهي مدينة بالأندلس ، وثَمَّ باجَة أُخرى ، وهي مدينة بأفريقيّة ، وباجة أُخرى قريـة من قرى أصفهان .

### 454

# الشيخ البارع الإمام أبو عبد الله سلمان أو سليمان بن عبد الله بن محمد بن الفتى الحُلُواني النهرواني (\*\*)

قال ابن النجار والقفطي فيها نقل عن تاريخهها قدم الحلواني المذكور بغداد وقرأ بها النّحو على الثهانيني وغيره ، واللغة على الحسن بن الدّهان وغيره ، وبرع في النّحو ، وكان إماماً فيه ، وفي اللّغة ، وسمع الحديث من القاضي أبي الطيّب الطّبري وغيره . وطال ذكره في العراق ونشر بها النّحو واستوطن اصفهان ، وروى عنه السّلفي .

<sup>(</sup>١) في الصلة : عبد بن أحمد الهروي .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول وفي الوفيات بمدينة بطليوس وتوفى بالمرية ليلة الخميس بـين العشاءين تـاسعة عشرة رجب سنة أربع وسمعين واربعمأة ودفن بالرباط .

<sup>(\*)</sup> لمه ترجمة في : الإكمال ١ : ٢١٨ ، أنساه الرواة ٢ : ٢٦ ، بغية الوعاة ١ : ٥٩٥ ، دمية القصر ٨٧ ، شذرات الذهب ٣ : ٤٩٩ ، طبقات المفسرين للسيوطي ١٣ ، مرآة الجنان ٣ : ١٥٦ ، معجم الأدباء ٤ : ٢٥٣ .

وصنَّف: « التَّفسس على القراءات » وكتاب « القانون في اللغة » عشر مجلَّدات ، لم يصنَّف مثله ، و« شرح الإيضاح» و« وشرح ديوان المتنبّي » وكتـاب « الأمالي » وغير ذلك .

توفي في ثامن عشر شهر صفر سنة ثلاث \_ وقيل أربع \_ وتسعون وأربع مئة ومن شعره:

تَقُول بُنيَّتي أبتي تَقَنَّع وَلا تَطمَح إلى الأطهاع تَعتد ورُض بالياس نَفسَك فهو أحرى وازيَن في الْـوَرَى وعلَيـكُ أعـوَد فَلُو كُنتَ الْخَلِيلَ وَسِيبَويه أو اللَّهُ رَّاء أو كسنتَ المُسَّرِّد لَمَا ساوَيت في حَيّ رغيفاً وَلا تُسبتاع بِالماء المُسرَّد

انتهى(١) والحَلْواني نسبة إلى حَلوان بفتح الحاء المهملة وسكون اللَّام وهي كما في « تلخيص الأثار » مدينة بين همدان وبغداد كانت عامرة طيّبة والآن خراب ، في حواليها عدّة عيون كبريتيّة ينتفع بها في عدّة أدواء(٢) .

وأمّا نهروان فهي كورة واسعة بقرب بغداد بين الواسط وبينها ، واقعة في شرقيّ دجلة ، كانت من أجلّ (٣) نـواحي بغداد وأكـثرها دخـلًا ، وأحسنها منـظراً وأبهاها فخراً أصابها عين الزّمان فخربت بسبب الاختلاف بين الملوك السلجوقية وقتال بعضهم بعضاً وكانت ممر العساكر فجلا عنها أهلها ينسب إليها القاضي أبو الفرج بن المعافى بن زكريا النهرواني كان عالماً فاضلاً وحيد دهره(٤) وبها كانت الواقعة الَّتي بين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وبين الخوارج تمَّ كلامه .

والمراد بالثّمانيني المذكور هوعمر بن ثابت أبو القاسم الضّرير الفاضل الأديب الكامل من تـ لامذة ابن جنَّى المشهـور وله شرح عـلى « اللَّمع » وعـلى « التَّصريف الملوكي » وكتاب « المقيّد في النّحو » .

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١: ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٢) آثار البلاد ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) في الآثار : أجمل .

<sup>(</sup>٤) راجع آثار البلاد: ٤٧٢.

وهو من ثمانين بلفظ العدد ، بُلَيدة بالموصل ، أوّل قرية بُنيت بعد الطّوفان بناها الثمّانون الّذين خرجوا من السّفينة ، فسمّيت بهم كما عن « معجم الأدباء » .

وهو غير ثمانيني الشّيعة فإنّ المراد به عندهم هـو سيّدنا الأجلّ المرتضى علم الهدى، وسيأتي الإشارة إلى وجه التلقّب به في ترجمته في باب العين المهملة إن شاء الله تعالى وقد مضى ذكر الحسن بن الدّهان المذكور في ذيل ترجمة سعيـد بن المبارك المعروف هو أيضاً بابن الدّهان وأمّا السّلفي بكسر السين فهو لقب أحمد بن محمّد بن إبراهيم المتقدّم ذكره فليلاحظ .

### 454

## الشيخ أبو الحسن سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي الأندلسي المعروف بابن الطراوة (\*\*)

بفتح الطّاء والرّاء المهملتين قال ابن عبد الملك كها ذكره صاحب البغية كان نحويًا ماهراً ، أديباً بارعاً ويقرض الشّعر وينشيء الرّسائل سمع على الأعلم والمراد به يوسف بن سليهان بن عيسى النّحوي الشّتمري المتلمّد على إبراهيم الإفليلي الشّنتمري دون إبراهيم بن قاسم البطليوسي المتقدّم ذكره - كتاب سيبويه ، وعلى عبد الملك بن سراج - المتقدّم ذكره في باب الجيم - وروى عن أبي الولين الباجي وغيره وعنه السّهيليّ والقاضي عياض وخلائق ، وله آراء في النحو تفرّد بها ، وخالف فيها جهور النّحاة وعلى الجملة مبرّزاً في علوم اللّسان نحواً ولغة وأدباً ، لولا ارتكابه لتلك الآراء . فمن مُثن عليه بالإمامة والتّقدّم في الصّناعة كأبي بكربن سمحون ، فإنّه كان يغلو في الثّناء عليه ، ويقول : ما يجوز على كأبي بكربن سمحون ، فإنّه كان يغلو في الثّناء عليه ، ويقول : ما يجوز على الصرّاط أعرف منه بالنّحو ، ومن غامز يجهله ويُنسبه إلى الإعجاب بنفسه ، كابن خروف . تجول كثيراً في بلاد الأندلس المتقدّم إليها الإشارة في باب الأحمدين وألّف خروف . تجول كثيراً في بلاد الأندلس المتقدّم إليها الإشارة في باب الأحمدين وألّف الرّسيح » في النّحو ، وهو مختصر « المقدّمات » على كتاب سيبويه ، و« مقالة في الإسم والمسمّى » مات في رمضان أو شوال سنة ثمان وعشرين وخمس مئة عن سنّ عالية ومن شعره في فقهاء مالقه :

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في بغية الوعاة ١ : ٢٠٢ .

إذا رَأُوا جَملًا يأتي على بُعد مَدوا إليه جميعاً كفّ مقتنص أو جئتَهُم فارغاً لَزُّوكَ في قَرَنٍ وَإِن رأوا رِشوَةً أفتَوكَ بالرخص(١)

انتهى وهو غير جمال الدين أبي الربيع سليهان بن محمد بن سليهان اليمني التميمي النحوي المعروف بالخلّي بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللاّم كها ذكره الحافظ السّيوطي أيضاً (٢) وكذلك هو غير سليهان بن محمد الزهراوي الذي نقل أيضاً عن ابن عبد الملك أنّه كان ذا حظّ من علوم اللّسان ، وله « شرح أدب الكاتب » وله رحلة إلى المشرق ، ولقي فيها أبا جعفر النّحاس وأبا سعيد السّيرافي وأبا القاسم الزّجاجي ، وروى عنهم . وروى عنه ابنه أبو علي الحسن الحاسب (٣) ثمّ أنّ ابن سمحون المذكور هو أبو بكر بن سليهان بن سمحون الأنصاري القرطبي النحوي وكان قد تلمّذ على صاحب العنوان وغيره ، وروى عنه أبو القاسم بن بقى وغيره ومات بقرطبة سنة أربع وستّين وخمس مئة ومن نظمه :

أربَعَةٌ تَزيدُ في نُورِ البَصَرِ إذا رَنَا فِيها وَتابعَ النَّطُرِ المُصحَفُ المَّتلوِ بالآي الكبر وَالماءُ والوجهُ الجَميلِ وَالخَصَرِ

وكأنَّه مأخوذ من الشَّعر المشهور :

تُلاثةً يُلهمن عَن قلبي الحَرَن الماءُ والخَضراءُ والسوجه الحَسَن

ولم أتحقّق لـ متصنيفاً أصلاً وقد مضت أيضاً ترجمة عليّ بن محمّد بن عـليّ بن نظام الدّين المذكور المعروف بابن الخروف النّحوي اللّغوي .

#### ٣٤٤

الشيخ تقي الدين أبو عبد الغني سليان بن بنين بن خلف الشيخ المصري الدقيقي النحوي (\*)

قال صاحب « البغية » بعد الترجمة له بهذه الصّورة قال النّهبي : لازم ابن

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١ : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في بغية الوعاة ١ : ٦٠١ .

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ١ : ٢٠٢ .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : بغية الوعاة ١ : ٥٩٧ ، معجم الأدباء ٤ : ٢٥٠ .

بِرّي مدّة في النّحو ، وسمع منه ، وصنّف في العَروض وفي النّحو والدّقائق ، روى عنه المنذِريّ ومات سنة أربع عشرة وست مئة .

ومن تصانيفه: « لباب الألباب في شرح أبيات الكتاب » «الوضّاح في شرح أبيات الإيضاح » « إغراب العمل في شرح أبيات الجمل » « منتهى الأدب في مبتدأ كلام العرب » « الدرّة الأدبيّة في نصرة العربيّة » « فرائد الآداب وقواعد الإعراب » « آلات الجهاد وأدوات الصّافنات الجياد » « التّنبيه على الفرق والتّشبيه » « الرّوض الأريض في أوزان القريض » « الأحكام الشّوافي في أحكام القوافي » « أنوار الأزهار في معاني الأشعار » « معادن التبرّ في محاسن الشّعـر » « تحبير الأفكـار في تحـريـر الأشعار » « الحلّ الكافي في خلل القوافي » « الأفلاك السّوائر في انفكاك الـدّوائر » « مكارم الأخلاق لطيب الأعراق » إنجاز المحامد في إنجاز المواعد » « الدّيم الوابليّة في الشيِّم العادليّة » « اتفاق المباني وافتراق المعاني » « إعجاز الإيجاز في المعاني والألغاز » « البسط في أحكام الخطّ » « الدّرر الفريديّـة في الغرر الطّرديّة » « بذل الاستطاعة في الكرم والشَّجاعة » « فضائل البذل على العسر ورذائل البخل مع اليسر » « دلائل الأذكار على فضائل الأشعار » « عنوان السُّلوان » « الشَّامل في فضائل الكامل » « الكواكب الدّريّة في المناقب الصّدريّة » « محض النّصائح وفحض القرائح » « سلوان الجلد عند فقدان الولد » « كمال المزيّة في احتمال الرّزيّة » « الأقوال العربيّة في الأمثال النّبويّة » « أخلاق الكرام وأخلاق اللّئام » « الكتاب الوافي في علم القوافي ».

قال اليغموري في تذكرته بعد سردها: هذا آخر ما وُجِد من تصانيف بخط وجيه الدّين الصبّان وقد نقله من خطّ الشريف الإدريسي أبو عبد الله محمّد بن عبد العزيز، وقد أجاز رواية جميع هذه الكتب في ربيع الأوّل سنة اثنتي عشرة وستّ مئة للقاضي ضياء الدين أبي الحسين محمد بن إسماعيل بن أبي الحجّاج المقدسي إنتهي (١).

والمراد بابن بِـرّي الّذي سمع منه : هــو أبــو محمّــد عبــد الله بن بِــري بن عبد الجبّار المقدّسي الآتي ترجمته إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١ : ٥٩٧ .

### 450

### الشيخ نجم الدين سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الخنبلي البغدادي (\*)

نسبة إلى طُوفي الّتي هي قرية من أعمال بغداد كما نقل عن لفظ نفسه ، قال صاحب طبقات النّحاة : قال الصّفدي : كان فقيهاً شاعراً أديباً فاضلاً قيّماً بالنّحو واللّغة والتّاريخ ، مشاركاً في الأصول ، شيعياً يتظاهر بذلك ، وجد بخطه هجو في الشّيخين ، ففوض أمره إلى بعض القضاة ، وشُهد عليه بالرّفض ، فضرب ونفي إلى قوص ، فلم ير منه بعد ذلك ما يشين . ولازم الاشتغال وقراءة الحديث .

وله من التّصانيف: « مختصر الرّوضة في الأصول» وشرحها ، و« مختصر التّرمذي » و« شرح المقامات » و« شرح الأربعين النّووية » و« شرح المقامات » و« شرح الأربعين النّووية » و« الدّرر » سمع الحديث مذهب الشّافعي » و« إزالة الأنكار في مسألة كاد » وقال في « الدّرر » سمع الحديث من التّقي سليهان وغيره ، وقرأ العربيّة على محمّد بن الحسين الموصلي ، وكان قويّ الحافظة ، شديد الذّكاء ، مقتصداً في لباسه وأحواله متقللاً من الدّنيا ، ولم يكن له يد في الحديث ، ذكره ابن مكتوم في « تاريخ النّحاة » مات في رجب سنة عشر وسبع مئة « إنتهى » ولم نجد في تراجم الشيعة ومعاجم الإمامية ما يدلّ على كون الرّجل منهم ، فضلًا عن كونه من جملة فقهائهم ومجتهديهم ، ولو كان ما ذكره الصّفدي في حقّه صحيحاً لما خفي ذكره عن أهل الحقّ . ولما ناسب وصف الحافظ السّيوطي إيّاه بالحنبليّة مع أنّها أبعد مذاهب العامّة عن طريقة هذه الطائفة الحاصّة ، كما أشير إلى ذلك في ترجمة أحمد بن حنبل فليتأمّل .

<sup>(\*)</sup> لـ م ترجمة في : الأنس الجليل ٢ : ٥٩٣ ، بعية الوعاة ١ : ٥٩٩ ، الدرر الكامنة ٢ : ٢٤٩ ، شذرات الذهب ٢ : ٣٩ ، طبقات الجنابلة .

### 727

### الشيخ الوحيد والعالم السديد سهل بن محمد بن عشمان بن يزيد الجشمي (\*)

بضمّ الجيم وفتح الشّين المثلّثة قبل الميم ، المعروف بـأبي حـاتم السَّجستاني ، النَّحوي ، اللَّغوي ، المقرىء، نزيل البصرة وعالمها ، كان إماماً في علوم الأدب والقرآن واللّغة والشّعر ، وعنه أخـذ علماء عصره كأبي بكـر محمد بن دريـد والمبرد وغيرهما ، وقـال المبرد : سمعتـه يقول : قـرأت كتاب سيبـويـه عـلى الأخفش مرتين ، وكان كثير الرّواية عن أبي زيد الأنصاري وأبي عُبيدة والأصمعيّ ، وعمرو بن كركرة ، وروح بن عبادة ، عالمًا بـاللّغة والشّعـر ، حسن العلم بـالعَروض وإخـراج المعمّى ، وله شعـر جيّد ، ولم يكن حـاذقاً في النّحـو ، وكان إذا اجتمع مع أبي عثمان المازني في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل ، أو بادر بالخروج خوفاً من أن يسأله عن مسألة في النَّحو ، وكان صالحـاً عفيفاً يتصـدّق كلُّ يوم بدينار ، ويختم القرآن في كلُّ أسبوع ، وله نظم حسن ، وكان أبــو العباس المبرّد يحضر حلقته ، ويبادر ويلازم القراءة عليه ، وهو غلام وسيمُ في نهايــة الحسن فعمل فيه أبو حاتم المذكور:

مَاذا لَقِيتُ اليومَ مِن مُتَمجّنِ خَنْثِ الكَلامِ وَقَفَ الْجَدَمَالُ بِسَوْجُهِ فِ فَسَمِتَ لَـهُ حَدَقُ الْأَنَامُ وَحَرَكَاتُهُ وَسَكُونُهُ يُجنى بها قَـمرُ الأثامِ وَحَرَكَاتُهُ وَسَكُونُهُ يُجنى بها قَـمرُ الأثامِ وَإِذَا خَلَوتُ يُستلِهِ وَعَرْمتِ فِيهِ عَلَى اعتزامِ لم يَسعد أفسالِ السعِف في وَذاكَ أوكدُ لِلْغرامِ نَفْسِي فَداؤُكَ بِا أَبِ العبُّاسِ حِلَّ بِكَ اعتصام آ فَارَّحِمْ أُخَاكَ فِإِنَّهُ تَوْر الكوى بادي السّقام

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أنباه الرواة ٢ : ٥٨ ، الانساب ٢٩١ ، بغية الوعــاة ١ : ٦٠٦ ، تهذيب التهــذيب ٤ : ٢٥٧ ، شذرات الذهب ٢ : ١٢١ ، طبقات الزبيدي ٦٤ ، الفلاكة والمفلوكون ١١١ ، مرآة الجنان ۲ : ۱۵۲ ، المزهـر ۲ : ۴۰۸ ، معجم الأدباء ٤ : ۲۵۸ ، نـامـه دانشـوران ۲ : ۲۲ ، النجوم الزاهرة ٢ : ٣٣٢ ، نزهة الألباء ١٨٩ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٥٠ .

وأنِله ما دون الحرام فَلَيس يَرغَبُ فِي الحَرامِ وقال فيه أيضاً كها ذكره صاحب البغية :

أبرزوا وجهك الجميل وَلامُوا مَنْ افتَتَن للو أرادو صِيانتي سَتروا وَجهكَ الحَسن

وكان جمَّاعاً للكتب يتَّجر فيها ، ذكره ابن حبَّان في الثقَّاة ، وروى عنه النَّسائي في سننه والبزَّاز في مسنده . وكان أعلم النَّاس بالعَروض واستخراج المعمّى ، وكان يعدُّ من الشعراء المتوسّطين ، وكان يعتني باللّغة ، وترك النَّحو بعد اعتنائه به كأنّه نسيه ، ولم يكن حاذقاً فيه ، وله من المصنّفات كتاب : « إعراب القرآن » وكتاب « ما يلحن فيه العامّة » وكتاب « الطّبر » وكتاب « المذكّر والمؤنّث » وكتاب « النّبات » وكتاب « المقصور والممدود » وكتاب « الفرق » وكتاب « القراءات » وكتاب « المقاطع والمباديء » وكتاب « الفصاحة » وكتاب « النخلة » وكتاب « الأضداد » وكتاب « القسي والنّبال والسّهام » وكتاب « السّيوف والرّماح » وكتاب « الدّرع والـترس » وكتاب « الـوحـوش » وكتـاب « الحشرات » وكتـاب « الهجاء » وكتاب « الزّرع » وكتاب « خَلق الإنسان » وكتاب « الإدغام » وكتاب « اللّباء واللّبن الحليب » وكتاب « الكرم » وكتاب « الشّتاء والصّيف » وكتاب « النحل والعسل » وكتاب « الإبل » وكتاب « العشب » وكتاب « الخصب والقحط » وكتاب « اختلاف المصاحف » وغير ذلك . وكانت وفاته بـالمحرّم وقيـل رجب سنة ثمان وأربعين، ومئتين بالبصرة وصلى عليه سليمان بن جعفر بن سليمان العبّاسي وكان والي البصرة يومئذٍ ودفن بسرة المصلّى كما ذكره صاحب وفيات ومن طريف ما حكى عنه بنقل صاحب « الطّبقات » أنّه دخل بغداد ، فسئل عن قوله تعالى : ﴿ قُوا أَنفُسَكُم ﴾ ما يقال منه للواحد ؟ فقال قِ ، قال : فالاثنين ؟ قيا م قال : فالجمع ؟ قال : قوا ، قال فاجمع لي الثلاثة قال : ق قيا ، قوا ، قال : وفي ناحية المسجد رجل جالس معه قياش ، فقال لواحد : احتفظ بثيابي حتى أجيء ومضى إلى صاحب الشَّرطة ، وقال أنَّي ظفرتُ بقوم زنادقة يقرأون القرآن على صياح الدِّيك ، فما شعرنا حتى هجم علينا الأعوان والشَّرطة ، فأخذونا وأحضرونا محلس صاحب الشّرطة ، فسألنا فتقدّمت إليه وأعلمته بالخبر ، وقد اجتمع خلق

من خلق الله ، ينظرون ما يكون فعنّفني وعذلني ، وقال : مثلك يطلق لسانه عند العامّة بهذا ! وعمد إلى أصحابي فضربهم عشرة عشرة ، وقال : لا تعودوا إلى مثل هذا ، فعاد أبو حاتم إلى البصرة سريعاً ، ولم يُقم ببغداد ، ولم يأخذ عنه أهلها انتهى (١) .

والسَّجستاني بكسر الأوَّل كما في « القاموس » نسبة إلى سجستان بن فارس واقعة على جنوب هراة أرضها كلّها سبخة رملة ، والرّياح بها لا تسكن أبداً حتى ا بنوا عليها الرّحي وهي بلاد حارّة ، والرّمل لشدّة الرّيح ينتقل من مكان إلى مكان ولولا أنَّهم يحتالون في ذلك لطمست على المدن والقرى ، بهما نخل كثير وأنَّها كثيرة الأفاعي فأكثروا فيها من القّنافذ والسّلاحف ينسب إليها رستم الشّديد ونقـل عن ميزان الذهبي المؤرخ أنّ في زمن بني أمية لما أهل الشرق والغرب ومكة ومدينة سبّ على بن أبي طالب ( عليه السلام ) إمتنع أهل سجستان من ذلك حتى أنّهم شرطوا في معاهدتهم مع بني أمية أن لا يأتوا ذلك إن شاء الله(٢)هذا وقد يمرّ بــالنظر أنَّ سجستانة أيضاً بزيادة الهاء في الآخر من جملة متعلَّقات الأهواز إلَّا أنَّي لم أكشف إلى الأن عن أحدٍ من العلماء ينسب إليها فليلاحظ . وقال صاحب « القاموس » في مادة بُست بضم الباء الموحّدة وسكون السّين المهملة بلد بسجستان منه أبوحاتم محمّد بن حبّان وإسحاق بن إبراهيم القاضي ، وأحمد بن محمّد الخطابي ، وأبو الفتح عليّ بن محمّد ، ويحيى بن الحسن ، والخليلان إبنا أحمد القاضي ، والفقيه أبو البستيون وفي بشت بالشّين المعجمة بلد بخراسان منه إسحاق بن إبراهيم الحافظ صاحب المسند والحسن بن العلى بن العلاء ، ومحمّد بن مؤمل ، وأحمد بن محمّد اللغوى الخارزبحي البشتيّون.

(١) ىغية الوعاة ١ : ٦٠٦ .

<sup>(</sup>٢) نقلها ياقوت عن محمد بن بحر الرهني ، انظر معجم البلدان ٣ : ١٩١ .

#### 457

# الشيخ المتصوف المنيع أبو محمد سهل بن عبد الله بن رفيع التستري الصالح المشهور (\*)

أحد أئمة القوم ، ومن لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع ، وكان صاحب كرامات ، ولقى ذَا النّون المصري بمكة المعظمة ، سنة خروجه إلى الحج وكان له اجتهاد وافر ، ورياضة عظيمة ، وكان سبب سلوكه هذا الطّريق خاله محمّد بن سوار ، كها ذكره ابن خلّكان ، وبيان ذلك ما نقله الإمام القشيري عن شيخه محمّد بن الحسين عن أبي الفتح يوسف بن عمر الزّاهد عن عبدالله بن عبد الحميد عن عبد الله بن لؤلؤ أنّه قال سمعت عمروبن واصل البصري ، يحكي عن سهل بن عبدالله المذكور ، أنّه قال : قال لي خالي يوماً : ألا تذكر الله الّذي خلقك ؟ فقلت : كيف أذكره ؟ فقال : قل بقلبك عند تقلّبك في ثيابك ثلاث مرّات من غير أن تحرّك به لسانك : ألله معي ، ألله ناظرٌ إليّ ، ألله شاهدي ، فقلت ذلك ليائي ثمّ أعلمته فقال : قلها في كلّ ليلة سبع مرّات فقلت ذلك ، فوقع في قلبي أعلمته ، فقال نعد سنة قال لي خالي : إحفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل حلاوة ، فلمّ كان بعد سنة قال لي خالي : إحفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل حلاوة في سرّي .

ثمّ قال لي خالي يوماً: يا سهل من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهده أيعصيه ؟ إيّاك والمعصية ، فكنت أخلو فبعثوني إلى الكتاب ، فقلت : أنّي لأخشى أن يتفرّق على همّي ، ولكن شارطوا المعلّم أنّي أذهب إليه ساعة ، فأتعلّم ، ثمّ أرجع ، فمضيت إلى الكتّاب وحفظت القرآن وأنا ابن ستّ أو سبع ، وكنت أصوم الله وقوتي خبز الشّعير اثنتي عشر سنة فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فسألت أهلي أن يبعثوني إلى البصرة أسأل عنها ، فجئت البصرة ، وسألت

<sup>(\*)</sup> لـه ترجمة في : حلية الأولياء ١٠ . ١٨٩ ، شذرت ٢ : ١٨٢ ، طبقات الشعراني ١ ، ٦٦ ، طبقات الصوفية ٢٠٦ ، وفيات ٢٠٦ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٤٩ ، اللبياب ١ : ١٧٦ ، مرآة الجنان ٢ : ١٤٨ .

علماءها ، فلم يشف عني أحد شيئاً ، فخرجت إلى عبّادان إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة بن عبد الله العبّاداني ، فسألت عنها فأجابني وأقمتُ عنده مدّة أنتفع بكلامه وأتأدّب بآدابه ، ثمّ رجعت إلى تستريعني بـه مدينة شوشـتر الّتي هي بلدة من كور الأهواز من بلاد خوزستان قديمة البناء جدّاً ، فجعلت قوتي اقتصاراً على أن يشتري لي بدرهم من الشّعر الفرق، فيطحن ويخبز لي، فأفطر عند السّحر كلُّ ليلة ، على أوقية واحدة بحتا بغير ملح ، ولا أدام ، فكان يكفيني ذلك الدّرهم سنة ، ثمّ عزمت على أن أطوي ثلاث ليال ، ثمّ أفطر ليلة ، ثم خمساً ، ثمّ خسرجت أسيح في الأرض سنين ، ثم رجعت إلى تستر ، فكنت أقسوم اللّيلُ كلُّه(١) ، انتهى . ونقل أيضاً في بـاب الجـوع وتـرك الشهـوة من رسـالتـه أنَّ سهـالًا المذكور كان لا يأكل الطّعام إلّا في كلّ خمسة عشر يوماً ؛ فإذا دخل شهر رمضان كان لا يأكل حتى يرى الهلال ؛ وكان يفطر كلّ ليلة على الماء القُراح(٢) ، ونقل أيضاً بالاسناد أنّ من جملة كلمات سهل المذكور: كلّ فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعةً كان أو معصيةً فهو عيش النَّفس ، وكلِّ فعل يفعله بالاقتداء فهو عـذاب النَّفس ، هـذا . وقد ظهر لك من جملة ما أوردناه من كـلام الرَّجـل أنَّه في عـالي درجة من درجات تـزكية النّفس الّتي نهي عنهـا الله تبـارك وتعـالي في محكم كتـابـه المجيد ؛ وهي مذمومة في الغاية عند أرباب الطّريقة الحقّة أيضاً ؛ مضافاً إلى أنّه لو كان صادقاً فيما ذكره في حقّ نفسه لكان مخالفاً للشريعة المطهّرة في مـداومته لـورد لا أثر له فيها أوَّلًا ؛ ولتجديد مراسم الرَّهبانيَّة المنسوخة في هذه الأمَّة المرحومة ثـانياً ، ولأخذه التّعبّد بصوم الوصال الّذي هو من أعظم البدع المتّفق على تحريمه في هـذه الشّريعة ثالثاً ، مع أنّه محجوج عليه بكلام نفسه في يوم القيامة ، حيث تـرك اتّباع مقالته الَّتي سمعتها ، من أنَّ كلُّ فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعةً كـان أو معصيَّةً فهو عيش النَّفس ؛ إلَّا أن يعتذر بأعظم من إثمه فيقول : إنَّ مرادي بالاقتـداء إنَّما هو اقتداء قطّاع شوارع الـدّين ، واتّباع الـزّنادقـة الملحدين ، وهم الّـذين تلبّسوا بلباس الزّاهديّة الأولى ، وتركوا الـدّنيا للدّنيا ، وصاروا مصاديق لقولـه تبارك

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ١٤ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٦٦.

وتعالى: ﴿ قُل هَل نُنبّكم بالأخسرينَ أعمالاً الّذينَ ضَلّ سَعَيهُم في الحياة الذّنيا ، وهُمْ يحسبون أنّهم ليحسبون أنّهم ليحسبون الله الأمين (عليهم السلام) ، مع الأئمة المعصومين والتّلمّذ على أهل بيت رسول الله الأمين (عليهم السلام) ، مع أنّهم ، سفراء وحيه المقرّبين ، وخزنة علمه المنتجبين صلوات الله عليهم أجمعين ويعتضده تباني جزوى كلامه الّذي هو في معنى الأمر بملازمة الكبائر من الذّنوب ، بعد صدور الأوامر بها من المرشدين ، كها هو من صبيغ جمع من هؤلاء الكفرة الملاعين وعليه فالأمر في توهين هذا الرّجل ، بإقرار القشيري الذي هو من أعاظم أهل السّلسلة يهون ، وحق علينا أن نعزي أصحاب الشرّبعة بمقالة إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، وتوفّى هذا الشّيخ كها في رسالة القشيري المذكور وغيرها في سنة ثلاث وثهانين . \_ وقيل إبن تسعين وقيل بل سبعين \_ ومئتين بعد الهجرة بمدينة تستر المحروسة ، كها استظهره بعض المؤرّخين الأعاظم وقبره أيضاً هنالك معروف يزوره أرباب الطريقة كها يقال والله أعلم بحقائق الأحوال . وسيأتي إن شاء الله ترجمة عليّ بن سهل العارف الأصبهاني صاحب الكرامات بزعمهم ، ولا نسبة له مع هذا الرّجل كها لا يخفى .

#### **45**

### أبو الفتح سهل بن أحمد بن علي الأرغياني الفقيه الشافعي (\*)

كان إماماً كبير المقدار في العلم والزّهد وأصله من أرغيان بفتح الهمزة وسكون الرّاء والغين المعجمة المكسورة والياء المثنّاة من تحتها ، وبعدها الألف والنّون ، وهي ناحية ذات قرى ومزارع من نواحي نيسابور ، وتفقّه بجرو على الشّيخ أبي عليّ الحسين بن شعيب السّبخي المقدّم ذكره .

ثم قرأ على القاضي حسين بن محمّد المرورودي وحصل طريقته حتى قال ما علّق أحد طريقتي مثله ، ودخل نيسابور وقرأ أصول الفقه على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني وناظر في مجلسه وارتقى كلامه .

<sup>(\*)</sup> لـه تـرجمـة في : الأنساب ٢٦ طبقـات الشافعيـة ٤ : ٣٩١ ، اللباب ١ : ٣٣ معجم البلدان ١ : ١٥٣ ، نامه دانشوران ٤ : ٤١٧ ، هدية العارفين ١ : ٤١٣ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٥٢ .

ثم عاد إلى أرغيان وتقلّد قضاؤها سنين، مع حسن السيرة، وسلوك الطريقة المرضيّة ؛ ثم خرج إلى الحجّ ولقي المشايخ بالحجاز والعراق والجبال وسمع منهم، وسمعوا منه.

ولمّا رجع من مكّة حرسها الله تعالى ، دخل على الشّيخ العارف الحسن السّمناني شيخ وقته زائراً ، فأشار عليه بترك المناظرة ، فبتركها ، ولم يناظر بعد ذلك ، وعزل نفسه عن القضاء ، ولزم البيت والانزواء ، وبنى للصّوفيّة دُوَيرة من ماله وأقام بها مشغولاً بالتّصنيف والمواظبة على العبادة إلى أن توفى على تيقظ من حالة في مستهل المحرّم سنة تسع وتسعين وأربع مئة وهو صاحب الفتاوى المنسوبة إليه وسمع جماعة من الأئمّة مثل أبي بكر البيهقي وناصر المروزي وعبد الغافر بن إساعيل بن عبد الغافر الفارسيّ صاحب « مجمع الغرائب » و« ذيل تاريخ نيسابور » وغيرهم .

وهو غير أبي الطيّب سهل بن مجمد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري الفقيه الشّافعي الّذي كان هو أيضاً إمام وقته وأخذ الفقه عن أبيه أبي سهل وكان فقيها متكلّماً أديباً خرجت له الفوائد من سماعاته وقيل أنّه وضع له في المجلس أكثر من خمس مئة محبرة، وجمع رئاسة الدنيا والآخرة، وأخذ عنه فقهاء نيسابور وتوفي في المحرّم سنة سبع وثمانين وثلاث مئة ؟ كلّ ذلك كما ذكره صاحب الكتاب المتقدّم .

وكذلك هو غير سهل بن محمد بن مالك الأزدي الأندلسي المعروف بأبي الحسن الغرناطي الفقيه الأصولي المتفنّن الأديب النحوي فإنّه كان في طبقة ابن معط وابن الحاجب وروى عنه ابن الأحوص وابن الأبار وجماعة ، وله كتاب في النّحو على ترتيب كتاب سيبويه وحواش على « المستصفى » ولد سنة تسع وخسين وخس مئة ، ومات بغرناطة أندلس سنة تسع وثلاثين وستّ مئة كما أنّ سهل بن محمد أباد داوود الشاعر النحوي الذي كان مؤدّب سيف الدولة بن حمدان وله كتاب في المذكّر والمؤنّث هو غير هؤلاء جميعاً والله العالم .

### 459

### القاضي أبو أمية شريح بن الحارث بن المشجع (\*)

وقيل : قيس بن الجهم بن معاوية الكندي بكسر الكاف نسبة إلى كندة التّي لقّب بها جدّه الثّامن ثور بن مُرتّع الكوفي لأنّه كَنَـدَ أباه نعمته : بمعنى كفّرها .

كان من كبار التّابعين ، وأدرك الجاهليّة ؛ واستقضاه عمر بن الخطّاب على الكوفة ، فأقام قاضياً خساً وسبعين سنة لم تعطل فيها إلّا ثلاث سنين ، إمتنع فيها من القضآء في فتنة ابن الزّبير ، واستعفى الحجّاج بن يوسف من القضاء فأعفاه ، ولم يقض بين اثنين حتى مات .

وكان أعلم النّاس بالقضاء ذا فطنة وذكاء ، ومعرفة وعقل وإصابة كها ذكره ابن خلّكان . وقال ابن عبد البرّكها قد حكى عنه : وكان شريح شاعراً محسناً وهو أحد السّادات الطّلس الّذين لم يكن على وجوههم طاقة شعر وهم أربعة : عبد الله بن الزّبير وقيس بن سعد بن عبادة والأحنف بن قيس الّذي يضرب به المثل في الحلم ، والقاضي شريح المذكور . وقيل : إنّه من الكواسج الأربعة وفيه مسامحة ، لأنّ الكوسج في اللّغة من كانت لحيته على الذّقن دون العارضين أو كان خفيفهها جداً ، وكذلك في العرف ، وعليه قول بعض أهل الحكمة : ما طالت لحية أحد إلّا تكوسج عقله ، بمعنى رقّ وخف ، وروي أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) دخل مع خصم ذمّي إلى القاضي شريح فقام له فقال : هذا طالب رعليه السلام) دخل مع خصم ذمّي إلى القاضي شريح فقام له فقال : هذا لحلست يجنه .

وروى أيضاً أنّ عليّاً قال اجمعوا إليّ القرّاء فاجتمعوا فقال: أوشك أن أفارقكم فجعل يسائلهم: ما تقولون في كذا؟ ما تقولون في كذا؟ وشريح ساكت ؛ ثمّ سأله ؛ فلمّا فرغ منهم ؛ قال: إذهب فأنت من أفضل النّاس ؛ أو من أفضل العرب .

<sup>(\*)</sup> لَـه ترجمـة في : الاستيعاب ٢ : ١٢٦ ، الأغـاني ١٧ : ٢١٥ ، حلية الأوليـاء ٤ : ٣٢ ، شذرات الذهب ١ : ٨٥ ، شرح ابن أبي الحديد ١٤ : ٢٨ ، طبقات ابن سعـد ٦ : ١٣١ ، العبر في خبر من غبر ١ : ٨٩ ، المعارف ٤٣٣ ، نامه دانشوران ٩ : ٢٤٦ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٦٧ .

وأنت خبير بأنّ من هذه الرواية العاميّة تلوح بها آثار الوضع، لما أنّ الرّجل كان مرضيّاً عندهم نظراً إلى كونه غير مطيع لأمر سيّدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) ومخالفته إيّاه في مسائل كثيرة من الفقه، مذكورة في كتب الفقهاء، وسلوكه مسالك شيخيه العادلين عن الطريقة الحقّة بلا خفاء، على كُرهٍ من حضرة مولانا الأمير (عليه السلام) في الباطن، ورضا منه في الظّاهر، كما ورد في مستفيض الخبر برواية أهل البيت (عليهم السلام) أنّه (عليه السلام) لمّا ولى الخلافة على الظّاهر أراد عزل ذلك الرّجل عن القضاء بغير الحقّ، فنادى النّاس واعمراه استغاثة بشيخهم العدوي ؛ عن حزونة هذا الأمر المرتضوي، فتركه أمير المؤمنين (عليه السلام) بحاله، مع أنّ في القلب كان منه شجى، وفي العين منه قذى .

وروى أيضاً أنّه (عليه السلام) سخط عليه مرّة فطرده من الكوفة ولم يعزله عن القضاء وأمره بالقيام ببانقيا وكانت قرية من الكوفة أكثر سكّانها اليهود، فأقام بها مدّة حتى رضي عنه وأعاده إلى الكوفة، وبالجملة فالأخبار في خبائة رأي هذا الرّجل، وسوء عاقبته كثيرة، وحسب الدّلالة على غاية ملعنته وشقاوته كونه من جملة من ترك إغاثة مولانا الحسين (عليه السلام) بكلمة خير عند بني أميّة كانت تمكّنه يقيناً بل كونه من جملة من تسبّب ذلك منه، ومن أمثاله الذين كانوا يطأون بساط الظّالم عبيد الله بن زياد الملعون في دار الإمارة كوفة ؛ كما يشهد بذلك واقعة مسلم بن عقيل المظلوم، وولديه الشّهيدين وما صدر منه في حقّهم، وبدر منه على قتلهم، ويؤيّده أيضاً ما نقل عن أبي مخنف الأزدي صاحب المقتل أنّه ذكره من جملة من قتله المختار في زمن انتقامه من بني أميّة وأتباعهم الملعونين، فليتأمّل.

وفي شرح ابن أبي الحديد المعتزلي على «نهج البلاغة » كما نقل عنه نقلًا عن أبي نعيم عن عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق ، قال : ثلاثة لا يؤمنون على عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) : مسروق ؛ ومرّة وشريح ، وروي أنّ الشّعبي رابعهم (۱) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ١٤ ٩٨٠ .

والمراد بالشعبي بالفتح هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الحميري الملعون الذي كان أحد أساطين فقه العامّة وبمنزلة ابن عبّاس عندهم ، وهو القائل للحارث الهمداني بعدما ذكر له حديثه المشهور مع أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ حبّه لا ينفعك ؛ وبغضه لا يضرّك(١) .

وقتل سنة أربع ومأة وهو في سنّ خمس وثبانين .

وهو غير الشُّعبي بضمَّ الشَّين إذ هو لقب معاوية بن حفص الشَّعبي المشهور في رجال العامَّة المحدَّثين .

وكذلك الشعبي بكسر الشّين فإنّه لعبيد الله بن مظفّر الشّعبي .

ومن حديث الشّعبي الأوّل برواية صاحب المحاضرات أنّه قال ركب زيد بن شابت فدنا منه عبد الله بن العبّاس ليأخذ بركابه فقال : ما تفعل يا ابن عمّ رسول الله ؟ فقال هكذا أمرنا أن نفعل بأمرائنا فقال زيد : أرني يدك ، فقبّلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا (صلّى الله عليه وآله)(٢) هذا . ومنه أيضاً برواية عيي السّنة البغوي الّذي هو من أركان علماء العامّة في كتاب مصابيحه قوله : وعن الشّعبي ما حدّثك هؤلاء عن النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) فخذ به وما قالوه برأيهم فألقه في الحش ، قال : وقال : الرّأي بمنزلة الميتة ، إذا اضطررت إليها أكلتها ، هذا . وإنّا أوردت لك عن مثل هذا الرّجل هذين الحديثين بخصوصها بتقريبٍ مّا ، لجليل ما أعجبني من فؤادهما الجمّة ، فليتفطّن .

ثمّ إنّ وفاة شريح المذكور فهي كما ذكره صاحب « وفيات الأعيان » قد كانت في حدود سنة سبع وثمانين من الهجرة وهو ابن مئة سنة ، وقيل : سنة ستّ وسبعين \_ وهو ابن مئة وعشرين سنة ، وقيل : غير ذلك .

ومن جملة ما حكي عنه بـرواية صـاحب العقد أنَّـه تزوَّج امـرأة من بني تميم تسمّى زينب فنقم عليها فضربها ثمّ ندم وقال :

<sup>(</sup>١) راجع مجمع الرجال ٢ . ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ١ : ٢٦٢ .

رَأيتُ رِجالاً يَضربونَ نِساءهم فَشلَّت يميني يَوم اضرب زَينباً الضرب مَن لَيسَ مُذنِباً الضرب مَن لَيسَ مُذنِباً فَالصَرب النَّد مَن لَيسَ مُذنِباً فَالصَربُ مَن لَيسَ مُذنِباً فَالسَّاءُ كَواكِبُ إِذَا طَلَعتْ لَمْ تُبدِ مِنهُنَ كوكِباً (١)

وروى أيضاً انّ زياد بن أبيه المنتسب إليه عبيد الله الملعون كتب إلى معاوية يا أمير المؤمنين قد ضبطت لك العراق بشمالي ، وفرغت يميني لطاعتك ، فولّني الحجاز فبلغ ذلك عبد الله بن عمر وكان مقيماً بمكّة ، فقال : اللهم اشغل عنّا يمين زياد ، فأصابه الطّاعون في يمينه ، فجمع الأطباء واستشارهم ، فأشاروا عليه بقطعها ، فاستفتى شريحاً القاضي فيها أشاروا إليه فقال له : لك رزق معلوم وأجل مقسوم ، وأنا أكره إن كانت لك مدّة أن تعيش في الدّنيا بلا يمين ، وإن كان قد دَنا أجلك أن تلقى ربّك مقطوع اليد ، فإذا سألك لم قطعتها ؟ قلت : بغضاً من لقائك ، وفراراً من قضائك . فهات زياد من يومه ، فلام النّاس شريحاً على منعه من القطع ، لبغضهم له ، فقال إنّه استشار في والمستشار مؤتمن ولولا الأمانة في المشورة لوددت أنّه قطع يده يوماً ورجله يوماً وسائر جسده يوماً يوماً (٢) .

ونقل أيضاً أنّه كان خفيف الروح مزّاحاً وقدم إليه رجلان فأقرّ أحدهما بما ادّعى به خصمه ، وهو لا يعلم فقضى عليه فقال لشريح : من شهد عندك بهذا ، قال : ابن أخت خالك وقيل : إنّه جاءته إمرأة تبكي وتتظلّم على خصمها ، فها رقّ لها حتى قال له إنسان كان بحضرته : ألا تنظر أيّها القاضي إلى بكائها ؟ فقال : إنّ إخوة يوسُف جاؤوا أباهم عشاءاً يبكون (٣) قلت : ويشهد بصحّة هذه النّسبة إلى طول عمره إلى حيث عرفته ، فإنّ من أشدّ ما ينقص به العمر وينغضّ به العيش ، إنّا هو زيادة الغيرة والاغتهام والشّفقة على أهل الكروب كما لا يخفى .

\* \* \*

الفاضل الغطريف والمتفنن العريف الأمير سيد شريف بن السيد محمد بن السيد على الحسيني الحنفي الجرجاني الأستر آبادي صاحب المصنّفات الكثيرة

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٦ : ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعبان ٢ : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الوفيات ٢ : ١٦٧ .

والحواشي والتعليقات المشهورة ، يأتي ترجمة أحواله إن شاء الله تعالى على سبيل الاستيفاء في باب ما أوّله العين المهملة من هذا البناء باعتبار اسمه الّذي هو عليّ ، مع أنّ قلبه القسيّ ، من بغض سميّه الّذي إدّعى أنّه جدّه مليّ ، وكان من الحريّ أن يقال في حقّه :

إذ العَلَويّ تابَعَ ناصِبيّاً بَمَذْهِبِهِ فَا هُوَمِنْ أُبِيهِ وَكَانَ الكلبُ طَبِعُ أَبِيهِ فِيهِ وَكَانَ الكلبُ طَبِعُ أَبِيهِ فِيهِ

#### 40.

## الشيخ أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي (\*)

القاضي بالواسط ؛ ثمّ بالكوفة ، ذكر ابن خلّكان المؤرّخ : أنّه كان عادلاً في قضائه ، كثير الصواب ، حاضر الجواب ، وكان مولده ببخارى سنة خمس وتسعين للهجرة وتوفّى يوم السّبت مستهل ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومئة ، وقال أيضاً : أنّه تولّى القضاء بالكوفة أيّام المهدي ، ثمّ عزله الهادي ، وكان عالماً فقيهاً فهياً ذكيّاً فطناً .

جرى بينه وبين مُصعب بي عبد الله الزّبيري كلام بحضرة المهدي ، فقال له مُصعب : أنت تنتقص أبا بكر وعمر ، فقال القاضي شريك : والله ما انتقص جدَّك وهو دونها .

وذكر معاوية بن أبي سفيان عنده ووُصِفَ بالحلم ، فقال : ليس بحليم من سفه الحقّ وقاتل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

وخرج شريك يوماً إلى أصحاب الحديث ليسمعوا عليه ؛ فشمّوا منه رائحة

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : البداية والنهاية ١٠ : ١٧١ ، تاريخ بغداد ٩ : ٢٧٩ ، تذكرة الحفاظ ١ : ٢١٤ ، تنقيح المقال ٢ : ٨٤ ، مشفرات الذهب ١ : ٢٨٧ ، العبر ١ : ٢٠٠ ، مرآة الجنال ١ . ٢٧٠ ، المعارف ٥٨٠ ، ميزان الاعتدال ٢ : ٢٧٠ ، نامه دانشورال ٩ : ٢٦٧ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٦٩ .

النّبيذ ، فقالوا له : لـوكانت هـذه الرّائحـة منّا لاستحيينـا ، فقال : لأنكم أهـل ريبة ! .

ودخل يوماً على المهدي فقال له: لا بدّ أن تجيبني إلى خصلة من ثلاث خصال قال: وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال: إمّا أن تلي القضاء أو تحدّث ولدي وتعلّمهم ، أو تأكل عندي أكلة ، وذلك قبل أن يلي القضاء ، ففكر ساعة ، ثمّ قال: الأكلة أخفها على نفسي ، فأجلسه \_ فاحتبسه عنده \_ وتقدّم إلى الطّبّاخ أن يصنع له ألواناً من المخ المعقود بالسّكر الطّبرزد والعسل وغير ذلك ، فعمل ذلك وقدمه إليه فأكل ؛ فلمّا فرغ من الأكل قال له الطّبّاخ : والله يا أمير المؤمنين ليس يُفلح الشّيخ بعد هذه الأكلة أبداً! قال الفضل بن الرّبيع : فحدّثهم والله شريك بعد ذلك ؛ وعلّم أولادهم وولّى القضاء لهم .

ولقد كتب له برزقه على الصّيرفي ؛ فضايقه في النّقـد ، فقال لـه الصّيرفي : إنّك لم تبع به بزّاً ، فقال له شريك : بل والله بعت أكثر من البزّ ، بعت به ديني .

وحكى الحريري في « درّة الغوّاص » قال : وحكى أبو القاسم بن برهان النّحوي ، أنّه كان لشريك بن عبدالله النّخعي جليس من بني أميّة ، فذكر شريك في بعض الأيّام فضائل علي ( عليه السلام ) ، فقال ذلك الأموي : نعم الرّجل عليّ ، فأغضبه ذلك وقال : ألِعَيّ ( عليه السلام ) تقول « نعم الرّجل » فأمسك الرجل حتى سكن غضبه ، ثم قال : يا أبا عبد الله ألم يقل الله تبارك وتعالى في الإخبار عن نفسه : ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعمَ القادِرُون ﴾ وقال في أيّوب ( عليه السلام ) : ﴿ وَوَهَبْنا لِداودَ سُلَيهان نِعمَ العَبد ﴾ أفلا ترضى لعلي بما رضي الله تعالى به لنفسه ولأنبيائه ؟ فتنبّه شريك عند ذلك لوهمه ، وزادت مكانة ذلك الأموى في قلبه .

وفي هذه الحكاية دلالة ظاهرة على حسن حال الرّجل وميله المفرط إلى محبة أهل البيت (عليهم السلام) إن لم يكن من شيعتهم المخلصين ، مضافاً إلى ما نقلنا عنه قبيل هذه الحكاية من المقالتين ، وإلى ما قد أفيد في بعض المواضع أيضاً من أنّ الرّاغب الإصفهاني ذكر في محاضراته أنّه ذكر معاوية عند شريك بن عبدالله فذكر ما يدلّ على تشيّعه وتصلّبه وموالاته للأئمة (عليهم السلام) ، وعليه

فالعجب من المتوجّهين لرجالنا كيف غفلوا عن ذكره وترجمته ، مع أنَّهم يـذكرون مَن هو أدوِن منه بكثير ، نعم في حاشية « منهج المقال » إنّ في « تقريّب » ابن حجـر من بعد التَّذكرة لشريك بن عبد الله المذكور : صدوق ويخطىء كثيراً ، تغيَّر حفظه منذ ولِّي القضاء بالكوفة وكان عادلًا فاضلًا عابداً شديداً على أهل البدع . من الثَّانية ؟! .

وفي تاريخ الذَّهبي وثَّقه ابن معين وقال غيره سيىء الحفظ توفَّي سنة سبعة وسبعين ومئة وعاش إثنين وثمانين سنة .

والظَّاهر إنَّ هذا ليس هو النَّخعي السَّلمي الأعور « انتهي » .

وأقول بل المتعينَ أنّ شريكاً الّذي هو ابن الأعور السلمي غير هـذا الرّجـل كيف لا وقد ذكره شيخ الطَّائفة في رجال أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) ، ونقل أيضاً مناقب إبن شهر آشوب المازنـدراني أنّه نقـل عن أبان بن الأحمـر أنَّ شريكاً هـو ابن الأعور دخل على معاوية فقال لـه : والله إنك لشريك وليس لله شريك ، وإنَّك لابن الأعور والبصير خيرُ من الأعور ، وإنَّك لدميم والجيَّد خيرُ من الـدَّميم ، فكيف سُدت قومك ؟ فقال له شريك : إنَّك المعاوية وما معاوية إلَّا كلبة عوت واستعوت ، وإنَّك لابن صخر والسَّهل خير من الصَّخر ، وإنَّك لابن حرب والسَّلم خير من الحرب ، وإنَّك لابن أميَّة وما أميَّة إلَّا تصغير أمة صغرت فاستصغرت فكيف صرت أمير المؤمنين فغضب معاوية وخرج شريك وهو يقول:

أَيْشتُمني مُعَاوِيّةُ بن صَخْرِ وَسَيفِي صارِمٌ وَمَعي لِسانِي وَحَــولِّي مِنْ ذَوي يَمَنِ لُـيُــوتُ فَرَاغَمَــة تَهشُّ إِلَى الْـطَّعــانِّ فَلَا تَبْسُط عَلَيناً يا أبن هِند لِسانَك إِنْ بَلغت ذرى الأماني وَإِن تَكُ لِلْشِقَاء لَنا أُمِيراً فَإِنّا لا نُطِيقُ عَلى هَوانِ وَإِنَّكَ مِنْ أُميَّةَ فِي ذَراها وَإِنِّي فِي ذَرى عَسِدَ المُدانِ

ثمّ إنّ في ترجمة محمد بن مسلم بن رياح الّذي هو من وجوه رجالنا أحاديث في حتّى الرّجل بروايتهم تدلُّك على خلاف ما استظهرناه من إماميّته وسلامـة حالـه منها ما نقله الكشي عن حمدويه بن نصير عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضَّال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : شهد أبو كريبة الأزدي ومحمَّد بن مسلم الثّقفي عند شريك بشهادة ، فنظر في وجهها مليّاً ثم قال : جعفريان فاطميان ، فبكيا. فقال لها ما يبكيكها ؟ قالا له : نسبتنا إلى أقوام لا يرضون بأمثالنا أن نكون من إخوانهم لما يرون من سخف ورعنا ونسبتنا إلى رجل لا يرضى بأمثالنا أن يكونوا من شيعته فإن تفضّل وقبلنا فله المنّ علينا والفضل فينا فتبسّم شريك ، ثمّ قال : إذا كانت الرّجال فلتكن أمثالكها يا وليد أجزهما هذه المرّة قال : فحججنا فخبّرنا أبا عبد الله (عليه السلام) بالقصّة فقال : ما لشريك شرّكه الله يوم القيامة بشركين (بشرك ) من نار(١) .

ومنها ما نقله عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن غير واحد من أصحابنا عن محمّد بن حكيم وصاحب له قال أبو محمّد قد كان درس اسمه في كتاب أبي قالا : رأينا شريكاً واقفاً في حائط من حيطان فلان ، وقـد كان درس إسمه أيضاً في الكتاب ، قال أحدنا لصاحبه : هل لك في خلوة من شريك فأتيناه فسلَّمنا عليه ، فردّ علينا ، فقلنا : يا أبا عبد الله مسألة ، فقال في أيّ شيء ؟ فقلنا : في الصلاة ، قال ؛ سلوا عمّا بدا لكم فقلنا : لا نريد أن تقول : قال فلان وقال فلان إنَّمَا نريد أن تسنده إلى النَّبيِّ (صلَّى الله عليه وآله) فقال: أليس في الصّلاة ؟ فقلنا: بلى ، فقال: سلوا عمّا بدا لكم ، فقلنا في كم يجب التّقصير؟ فقال : كان ابن مسعود يقول لا يغرّنكم سوادنا هذا ، وكان يقول فلان ، قال : قلت : إنَّا قد استثنينا عليك ألَّا تحدّثنا إلَّا عن نبيِّ الله ، فقال والله إنَّه لقبيح لشيخ يُسأل عن مسألة في الصّلاة لا يكون عنده فيها شيء ، وأقبح من ذلك أن أكذب. على رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ، قلنا : فمسألة أخرى قال : أليس في الصّلاة ؟ قلنا : بلى ، قال : فاسألوا عمّا بدا لكم ، قلنا : متى : تجب الجمعة ؟ قال عادت المسألة خدعة ما عندي خدعة ما عندي في هذا عن رسول الله شيء قال: فأردنا الإنصراف، فقال: إنَّكم لم تسألوا عن هذا وإلَّا عندكم منه علمٌ ، قال: قلت : نعم أخبرنا محمّد بن مسلم الثّقفي عن محمّد بن علي عن أبيه عن النّبي ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : التَّقفي الطُّويل اللَّحية ؟ فقلنا : نعم فقال أمَّا أنَّه لقد كان مأموناً على الحديث ولكن كانوا يقولون أنَّه حشى ، ثمَّ قال : ماذا روى؟ قلنا

<sup>(</sup>١) رجال الكشي ١٤٥ ومجمع الرجال ٤٧٦ .

روى عن النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) إنّ التقصير يجب في بريدين، وإذا اجتمع خسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا انتهى (١) وفي كلا الحديثين أيضاً ما لا يخفى من تلطّف الرّجل على الشّيعة الإماميّة وتحنّنه معهم، وقبوله العذر منهم ومعاملته إيّاهم معاملة من يواطىء صاحبه على أمر مكنون. وعليه، فاحتال التقيّة قائم في كلام مولانا الصّادق (عليه السلام) بالنّسبة إليه رعايةً لأحواله وصيانة لدمه وماله وأهله وعياله وتبرئةً له عن خلوص المحبّة بأهل بيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) والله أعلم بحقائق أحواله.

#### 401

### الشيخ المتأله الصديق أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخي (\*)

المعروف بالتّصوّف بين كلّ فريق . ذكر صاحب « جامع الأنوار » أنّه كان من تلامذة الإمام الهام موسى بن جعفر الكاظم وله الرّواية أيضاً عنه كها في بعض المواضع وكان جامعاً للعلوم الرّسميّة الشّرعية ، والمعارف الكشفيّة الذوقيّة ، وكان أستاذاً للحاتم الأصمّ ومصاحباً لإبراهيم واستشهد في بلاد ما وراء النّهر سنة أربع وسبعين ومئة بتهمة الرّفض ، وقبره في ناحية ختلان كها ذكره صاحب « مجالس المؤمنين » .

وقال في « تلخيص الآثار » عند ذكره لمدينة بلخ : مدينة عظيمة من أمّهات بلاد خراسان ، بناها منوجهر بن ايرج بن فريدون . أهلها مخصوصون بالطّرمذة .

كان بها النّوبهار ، وهـو أعظم بيت من بيـوت الأصنام ، وكـان طول البيت مئة ذراع في عرض مئة ، وأكثر من مئة ارتفاعها ، وسدانته للبرامكة ، وملوك الهند

<sup>(</sup>١) مجمع الرجال ٦: ٥٠.

<sup>(\*)</sup> لـ ه ترجمة في : تذكرة الأولياء ١٨٠ ، تهذيب ابن عساكر ٦ : ٣٢٧ ، حلية الأولياء ٨ : ٥٥ ، الرسالة القشيرية ٢٦ ، رياض العارفين ١٤٧ ، شاذرات الذهب ١ . ٣٤١ ، طبقات السوفية ٢٦ ، العبر ١ : ٣١٥ ؛ فوات الوفيات ١ : ٢٤٠ ، لسان الميزان ٣ : ١٥١ ، مجالس المؤمنين ٣ . ٢٤ ، مجمال فصيحي ١ : ٢٥٠ ، مسرآة الجسان ١ : ٤٥٥ ، ميزان الاعتدال ٢ : ٢٧٩ ، النجوم الزاهرة ٢ : ٢١ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٧١ .

والصّين يأتون إليه ، فإذا وافوا سجدوا للصّنم وقبّلوا يد برمك وكان برمك يحكم في تلك البلاد ، ولم يزل برمك بعد برمك إلى أن فتح خراسان في أيّام عثمان بن عفّان ، وانتهت السّدانة إلى برمك بن أبي خالد ، فرغب في الإسلام وسار إلى عثمان وضمن المدينة بمال ثمّ فتح عبد الله بن عامر بن كريز جميع خراسان وبعث إلى النّوبهار الأحنف بن قيس بن الهيثم فخرّبها .

منها أبو اسحاق إبراهيم بن أدهم العجلي ، رحمه الله ، كان من أبناء الملوك توفّى سنة إحدى وستين ومئة .

وينسب إليها أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخيّ من كبار مشايخ خراسان ، أستاذ حاتم الأصمّ ، استشهد في غزوة كولان(١) والظانّة تصحيف هلاكو خان سنة أربع وتسعين ومئة .

وأقول وليس يبعد شيعيّة الرجل نظراً إلى غاية معرفته ، ونهاية رفعته ، وارتفاع درجته ، وعدم ظهور شيء ينافي ذلك بوجه من الوجوه ، مضافاً إلى أنّ معتقدي أنّ من يسقطه ابن خلّكان النّاصب الّذي توجّه إلى ذكر « وفيات الأعيان » حسب ما استطاع لا يحتمل في حقّه إلاّ أن يكون من الإماميّة المخلصين وهذا الرجل منهم ، لأنه لم يذكره بوجه من الوجوه !؟ ونوادر أخباره وحكاياته كثيرة لا تحتملها أمثال هذه العجالات وقد ذكر الإمام القشيري صاحب « الرسالة »المعروفة إلى جماعة الصّوفيّة بهذا الوجه :

ومنهم أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخي من مشايخ خراسان ، له لسان في التّوكّل ، وكان أستاذ حاتم الأصمّ ؛ قيل : كان سبب توبته أنّه كان من أبناء الأغنياء ، خرج للتّجارة إلى أرض التّرك وهو حدث ، فدخل بيتاً للأصنام فرأى خادماً للأصنام فيه قد حلق رأسه ولحيته ولبس ثياباً ارجوانيّة ، فقال شقيق للخادم : إنّ لك صانعاً حيّاً عالماً فاعبده ولا تعبد هذه الأصنام الّتي لا تضرّ ولا تنفع . فقال : إن كان كما تقول فهو قادر على أن يرزقك ببلدك ، فلم تعنيت إلى

<sup>(</sup>١) كولان بالضم وآخره نون : بليدة طيبة في حدود بلاد الـترك من ناحيـة مـا وراء النهـر معجم البلدان ٤ : ١٩٤ .

ها هنا للتجارة ، فانتبه شقيق وأخذ في طريق الزهد . إلى أن قال : وحكى حاتم الأصم فقال كنّا مع شقيق في مصاف نحارب الترك في يـوم لا نرى إلا رؤساء تندر ورماحاً تقصف وسيوفاً تتقطع ، فقال لي شقيق : كيف تـرى نفسك يـا حاتم ، في هـذا اليوم تـراه مثل مـا كنت في اللّيلة الّتي زفت إليك امـرأتك ؟ فقلت : لا والله فقـال لكني والله أرى نفسي في هذا اليـوم مثـل مـا كنت تلك اللّيلة ، ثمّ نـام بـين الصّفين ودرقته تحت رأسـه حتى سمعت غلطيطه . وقـال شقيق : إذا أردت أن تعرف الرّجل فانظر إلى ما وعـده الله ووعده النّاس بأيّهـا يكون قلبـه أوثق . وقال شقيق : يعرف تقوى الرّجل في ثلاثة أشياء في أخذه ومنعه وكلامه .

وأقول ومن جملة فوائده النّادرة أيضاً بنقل بعض المواضع المعتبرة أنّه قال: سألت سبع مئة عالم عن خمسة أشياء فكلّهم أجابوا بجواب واحد ؛ فقلت: مَن العاقل ؟ قالوا مَن لم يحبِّ الدّنيا . فقلت : من الكيّس ؟ قالوا مَن لم يغرّ بالدّنيا . فقلت : من الغيّ قالوا : الّـذي رضي بما قسم الله تعالى . فقلت : من الفقير ؟ قالوا الّذي قلبه مع طلب الزّيادة . فقلت من البخيل ؟ قالوا : الّـذي يمنع حقّ الله في ماله .

وروى أيضاً أنّه صحب مولانا الصّادق (عليه السلام) وسأله جعفر بن محمّد (عليه السلام) يوماً عن الفتوّة ، فقال : ما تقول أنت ؟ فقال شقيق : إن أعطينا شكرنا وإن منعنا صبرنا ، فقال الصادق (عليه السلام) : الكلاب عندنا بالمدينة كذلك تفعل! فقال شقيق : يا ابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما الفتوّة عندكم ؟ فقال : إن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا . صدّق رسول الله وابن رسوله صلّى الله عليها وعلى أهل بيتها الطيّبين المعصومين .

#### 401

# الشيخ المؤيد بالفيض السرمدي شهاب الدين بن محمد السيخ المؤيد بالفيض السهر وردي (\*)

بضمّ الأوّل أو بفتحه مع فتح الثّالث والرّابع جميعاً القرشي البكـري ، اسمه

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في الأنساب ٣١٨ ، البداية والنهاية ١٣ : ١٣٨ . تاريخ ابن الـوردي ٢ : ٢٣٧ ، دائرة

المليخ ، كما يوجد في أكثر كتب التواريخ ، وينتهي نسبه الأنيق بأربع عشرة واسطة إلى أبي بكر الصديق ، كما نقل عن تاريخ ابن النجار ، وقال صاحب « تلخيص الآثار » في مادة سُهرَورد : إنّها بليدة بالجبال بقرب زنجان ينسب إليها شهاب الدّين المذكرو تغمّده الله بغفرانه ، كان في عهد النّاصر لدين الله مولده بغداد مدينة السّلام .

وينسب إليها أيضاً أبو الفتح محمد بن يحيى! الملقّب بشهاب الـدّين كان حلياً عالماً تاركاً للدّنيا مرتاضاً منقطعاً عن النّاس، صاحب العجائب والأمور الغريبة، وكان معاصراً للإمام فخر الدّين الرّازي.

قلت: وكان أحد هذين الشّيخين هو شهاب الدّين المقتول وإن كان قد ترجمه الشيخ أبو القاسم الكازروني بعنوان يحيى بن حبش وقال كان معاصراً للنّاصر بالله الخليفة العباسي ، وكها أحيا الفارابي دوارس حكمة المشّاء جدّد هذا الشّيخ مراسم حكمة الإشراق ، وله أيضاً في المشّاء تصانيف وتعليقات ، وكذا في علوم العربيّة والسيمياء ، وهو صاحب كتاب «برتو نامه » وكتاب «البروج » و« هياكل النّور » و« المطارحات » و« التلويحات » و« صندوق العمل » وهو ابن أخت السهروردي المشهور صاحب كتاب «عوارف المعارف » ونسب قطب الدّين الشّيرازي كتاب « المطارحات والتلويحات » إلى الشّيخ السّهروردي وذكر المحقّق الدواني أيضاً نسبة ما ذكر إليه . ثمّ قال : وأظن أنّه المقتول انتهى .

وقال صاحب « مجالس المؤمنين » : أنّه وإن كانت في الإسم والكنية سهياً للخليفة الثّاني ، لكنّه كان من أولاد محمّد بن أبي بكر ، وسلسلة نسبه إلى محمّد المذكور بهذا الوجه : شهاب الدّين أبو حفص عمر بن محمّد السّهروردي بن النّضر بن القاسم بن محمّد بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر وانتسابه في التّصوّف إلى عمّه أبي النّجيب السّهروردي وصحب جماعة من

المحارف الإسلامية ١٢: ٣٠٠، رياض العارفين ١٤٧، شذرات الذهب ٥: ١٢٩، عيون الأنباء ٢٤١، الكنى والألقاب ٢: ٣٢٠، مجالس المؤمنين ٢: ٧٠، مجمسل فصيحي ٢: ٣٠٧، مرآة الجنان ٤: ٧٩، معجم البلدان ٣: ٢٩٠؛ النجوم الزاهرة ٦: ٢٨٣، وفيات الأعيان ٣: ١١٩.

مشايخ البلدان ، ولقي أيضاً بعض الأبدال في جزيرة عبّادان ، وأدرك صحبة خضر النّبيّ ( عليه السلام ) ، وكان في زمانه شيخ المشايخ ببغداد ومرجعاً لأرباب الطّريقة من كلّ البلاد .

وذكر ابن كثير في تاريخه أنّه كان يتصدّى في زمن العبّاسيّين وملوك طبقتهم أيضاً منصب السّفارة إليهم فاجتمع له من جهة ذلك مال كثير اقتسمه بين المستحقّين ؛ ولما عزم المسافرة إلى حجّ بيت الله الحرام لحقه جمّ غفير من الفقراء ، فعاملهم بلوازم المودّة وأداء الحقوق ، ومن جملة ما ذكر في التّاريخ المشار إليه : إنّ شهاب الدّين المذكور كان في بعض الأيّام يعظ النّاس بمدينة بغداد فأنشد هذا البيت في أثناء موعظته :

ما في الصّحابِ أخو وجد نُطارِحُهُ حَدِيثَ نجدٍ ولا صَبُّ نجاريه

وجعل يردده على لسانه ، فصاح عليه فتى من العارفين كان من حضراء المجلس وقال له : يا شيخ إلى متى تظهر كهال نفسك ومساوىء غيرك ، فوالله إنّ في هذا المجلس لمن لا يرضى بمحاورتك ، فلم لا تنشد موضع ما أنت منشده هذين البيتين :

مَا فِي الصَّحَابِ وَقَدْ سَارَتْ خَمُولُهُم إِلَّا نُحِبُّ لَـه فِي السَّرَّكِ بَحَبُوبُ كَالَّ السَّرِّكِ بَحَبُوبُ كَالًا السَّرِي السَّلِي السَّ

فصعق الشّيخ صعقة ونزل من المنبرليدرك ذلك الفتى ويعتذر منه فوجده قد غاب وفي موضع قدمه حفرة من الـدّم من شدّة ما كان يضرب بقدميه على ذلك الموضع غضباً على ما كان يتردّد على لسان الشّيخ من القول العظيم .

وفي « الرّسالة الإقباليّة » إنّ شهاب الدّين المذكور سئل يـوماً عن حقيقة أحـوال محيي الدّين بن العـربي ، فقال بحر مـوّاج لا نهاية له ، قـالـوا : فكيف وجـدت الشيخ شهـاب الدّين السهـروردي ؟ قال : نـور متابعـة النّبي ( صلّى الله عليه وآلـه ) في جبين السهـروردي شيء آخـر ولـه مصنّفات كثيرة منها كتـاب « العوارف » و « رشف النّصائح » و « أعلام التّقى » وكلماته فيه على سبيل التّقيّة غالباً وقد صدر منه في رسالـة « أعلام الهـدى » كما أشـير إليه من قبـل عبارة مجملة غالباً وقد صدر منه في رسالـة « أعلام الهـدى » كما أشـير إليه من قبـل عبارة مجملة

جعلها أكثر المتعصّبين من أهل السّنة دليلًا على رفض الشّيخ ، بل أوقعوا جماعة من الصّوفيّة مثل الحاج محمّد الخبوشاني بواسطة قراءته لهذه الرّسالة وحلّه لتلك العبارة في بلاء عظيم ، كما سنشبر إليه فيها بعد ، وبالجملة فكل مصنّف ذو شعور تامّل في تلك العبارة أدنى التأمّل ، يعلم أنّ الأمر كما ذكره وإليه يشير أيضاً ما ذكره محيي الدّين ابن عربي في مقام إخفاء المذاهب والإحتراز عن تعيين مذهب من المذاهب المختلفة المستحدثة ، وهو قوله : كن في نفسك هيولي لصُّور جميع المعتقدات ، مع أنَّ بطلان الأغلب غير خفَّى على أحد من أرباب العقول ، وما ذكره أيضاً محيى الدّين المذكور وحجّة الإسلام الغزالي والشّيخ رضي الدّين عـلي المعروف بـلا ـ لا رئيس التَّبريين تقيَّة من أهل السَّنة ومخادعة لهم : نحن معاشر العرفاء لا نسبَّ أحداً من الخلائق فضلًا أن نلعنه أو ندعو عليه، ومن هنا يقولون : العارف لا يـدعوا على أحدٍ بسوء ، لأنّ ما يصيبه من الأذيّة إنَّا يصيب الرّبّ ، مع أنّ العارف لا يرضى بالتزامه تألم ربنا العزيز سبحانه وتعالى . كما يشير إليه ما ذكره الشّيخ قطب الدّين صاحب المكاتيب من أنّا نعلم أنّ من له أدن دراية يعلم أنّ الألم لا يجوز على خالق العالم ، كيف وهو الغالب المطلق ، والألم لا يصل ولا يمكن أن يتَّصل إلَّا بالمغلوب هذا . وقد بلغ عمر حضرة شيخنا المذكور تسعاً وتسعين سنة وتوفَّى في سنة اثنتين وثلاثين وستَّ مئة عامله الله تبارك وتعالى بما يرضاه .

وقال ابن خلكان : إنّه كان فقيهاً شافعيّ المذهب شيخاً صالحاً ورعاً كثير الإجتهاد في العبادة والرّياضة ، وتخرّج عليه خلق كثير من الصّوفيّة في المجاهدة والخلوة ولم يكن في آخر عمره في عصره مثله ، وصحب عمّه أبا النّجيب ، وعنه أخذ التّصوفّ والوعظ . والشّيخ أبا محمّد عبد القادر الجيلي .

قلت: وعمّه المذكور هو الشّيخ أبو النجيب عبد القاهر بن محمد بن عمويه الملقّب ضياء الدّين السُّهروردي ، وكان كها ذكره ابن خلّكان أيضاً شيخ وقته بالعراق، وولد بسُهرورد سنة تسعين وأربع مئة تقريباً، وقدم بغداد وتفقّه بالمدرسة النّظاميّة على أسعد الميهني وغيره ، ثمّ سلك طريق الصّوفيّة وحبّب إليه الإنقطاع والعزلة ، وبنى رباطاً على الشّط من الجانب الغربي ببغداد ، وسكنه جماعة من أصحابه الصّالحين ، وروى عنه الحافظ أبو سعد السمعاني ، وذكره في كتابه ،

وتوفي ببغداد بعد عوده من سفر المصر والشام سنة ثلاث وستين وخمس مئة ودفن في رباطه.

وأمَّا المراد بعبد القادر الجيلي الَّذي ذكره أيضاً في مشايخ الشَّيخ شهاب الدِّين المذكور فهو القطب المشهور المقبور ببغداد الشّيخ عبـد القادر الجيـلاني الآتي ذكره وترجمته إن شاء الله .

رجعنا إلى سلسلة الكلام على الشّيخ شهاب الـدّين . انحدر إلى البصرة إلى الشَّيخ أبي محمَّد بن عبد الله ورأى غيرهم من الشَّيوخ ، وحصل طرفاً صــالحاً من الفقه والخلاف ، وقرأ الأدب وعقد مجلس الوعظ سنين ، وكان شيخ الشّيوخ ببغداد ، وكان له مجلس وعظ ، وعلى وعظه قبول كثير ، وله نفس مبارك ، حكى لى من حضر مجلسه أنّه أنشد يوماً في المجلس على الكرسي :

لاَ تسقني وَحدِي فَما عوَّدتني أنَّي أشَّح بِما عَلى جُلَّسي أنتَ الكَسريمُ وَلا يَليتُ تكرّماً أن يعبر النّسَدماءُ دور الكاس

فتواجد النَّاس لذلك ، وقطعت شعور كثيرة وتاب جمع كثير ، وله تألـيف حسنة منها كتاب « عوارف المعارف » وهو أشهرها ، وله شعر ومن ذلك قوله :

تَصرّمت وَحشَةُ اللّيالي وَأَقْبَلَت دُولَـة الـوصال وَصَارَ بِالْـوَصَلِ لِي حَسُـوداً مَن كَانَ فِي هِجِـرِكُم رَثَى لِي وَصَارَ بِالْـوَصَلِ لِي حَسُـوداً مِن كَانَ فِي هِجِـرِكُم رَثَى لِي وَحَـقكُم بَعَــد أَن حَصَلتُم بِكَلّ ما فات لا أبالي أحييتُموني وَكُنتُ مَيتاً وَبِعتهموني بِغيرِ غال تقاصرت عَنْكُمْ قُلُوبٌ فَنْيَا لَهُ مُورداً حَلالي عَلَي ما لِلوَدى حَرامٌ وَحُبِّكُم في الْحَشاحِلالي

تشربت أعظمي هَـواكـم فَـماً لِـغـير الهَـوى وَمـالِي فَـما عَـلى عـادم أجـاجـاً وَعِـندهُ أعـين الـزُلال

ورأيت جماعة مّن حضر مجلسه وقعدوا في خلوته وتسليكه كجاري عادة الصّوفيّة ، فكانوا يحكون غرائب مّا يطرأ عليهم فيها ، مّا يجدونه من الأحوال الخارقة ، وكان قد وصل رسولًا إلى إربِل من جهة الدّيوان العزيز ، وعقد بها بجلس وعظ ولم يتفق لي رؤيته لصغر السنّ ، كان كثير الحجّ ، وربما جاور في بعض حججه ، وكان أرباب الطّريق من مشايخ عصره يكتبون إليه من البلاد صورة فتاوى يسألونه عن شيء من أحوالهم ، سمعت أنّ بعضهم كتب إليه: يا سيّدي إن تركت العمل أخلدت إلى البطالة ، وإن عملت ، داخلني العجب فأيّها أولى ؟ فكتب جوابه: إعمل واستغفر الله تعالى من العجب. وله من هذا شيء كثير ، وذكر في كتابه «عوارف المعارف» ، أبياتاً لطيفة منها .

إن تأملتكم فكلي عيون أو تذكرتكم فكلي قلوب

ومولده بسهرورد في أواخر رجب أو أوائل شعبان سنة ست واثنين وخمس مئة وتوفي في مستهل المحرّم سنة اثنتين وثلاثين وستّ مئة ببغداد ، دفن من الغد بالوردية إنتهى (١) .

ومن جملة من أدرك صحبة هذا الرّجل هو الشّيخ العارف مصلح الدّين السّعدي الشّيرازي وقد نقل عنه في بستانه كلمتين أوصاه بها وقد نظمت نما ذكره عنه بهذين البيتين :

بطرف بوستانش گفته سعدی دو پندم داد شیخ سهروردی یکی بر عیب مردم دیده مگشا دوم پرهیز کن از خرد پسندی هسسندا

وهو غير أبي حفص العارف المتقدّم المشهور المذكور في « رسالة القشيري » وغيرها فإنّ اسمه عمر بن مسلمة الحداد النّيسابوري(٢) أحد الأئمّة والسّادة كما وصفه في الرّسالة، مات سنة نيف وستين ومئتين ؛ ومن جملة ما ينسب إليه من الكلمات : المعاصي بريد الكفر كما أنّ الحمى بريد الموت ، ومنها إذا رأيت المريد بحبّ السّماع ، فاعلم أنّ فيه بقيّة من البطالة ومنها من لم يزن أفعاله وأحواله في

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣ : ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في : تذكرة الأولياء ٣٨٦ ، حلية الأولياء ١٠ : ٢٢٩ ، الرسالة القشيرية ١٧ ، شذرات الذهب ٢ : ١٥٠ ، صفة الصفوة ٤ : ٩٨ ، طبقات الشعراني ١ : ٩٦ ، مراة الجنان ٢ : ١٧٩ مجمل فصحى ١ : ٣٤٨ .

كلّ وقت بالكتاب والسّنة ولم يتّهم خاطره فلا تعدّه في ديوان الرّجال . ومنها قوله : منذ عرفت الله ما دخل قلبي حقّ ولا باطل ، وقد اختلف أهل الحال في معنى هذا المقال وحمله بعضهم على معنى الضّلال وقال القشيري بعد قوله وسُئل أبو يـزيد عن المعرفة فقراً ﴿أَنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ﴾ الآية . هذا معنى ما أشار إليه أبوحفص ونقل عن المرتعش أنّه قال دخلنا مع أبي حفص على مريض نعوده ونحن جماعة فقال للمريض: أتحبّ أن تبرأ فقال نعم. فقال لأصحابه: تحملوا عنه فقام العليل وأصبحنا كلّنا أصحاب فراش نعاد .

# \* \* \* الشيخ الفاضل الأديب أبو علي شلوبين بن محمد الاشبيلي الأندلسي (\*\*)

المذكورة أقواله في كتب العربية كان اسمه عمر بن محمد وولد بأشبيلية التي هي مدينة بأندلس بقرب لبلة كبيرة وينسب إليها الشّيخ محمّد بن العربي الملقّب بمحيي الدّين الحكيم الصّوفي الشاعر الزّاهد المشهور ، ولد سنة اثنتين وستّين وحمّس مئة ، وتوفي سنة خمس وأربعين وستّ مئة وشلّوبين بلغة أهل الأندلس « الأبيض الأشقر » قال ابن خلّكان ورأيت جماعة من أصحابه كلّهم فضلاء ولم تزل أخباره تأتي إلينا ، كذا ذكره الفاضل الشمّني في كتابه الموسوم بـ « المنصف من الكلام على مغني ابن هشام » وقال الفيروز آبادي في « القاموس » شلّوبين أو شلّوبينة بلد بالمغرب منه أبو علي الشلّوبيني النّحوي ، ثمّ قال بعده بلا فاصلة شمن محركة قرية بأسترآباد منها أبو علي حسين بن جعفر الشّمني ، وشمونة بلد بالأندلس انتهى فليتأمّل .

ثمّ ليعلم أنّ الشّمني المذكور بالتّبع هنا أيضاً من أعاظم فضلاء النّحو ومتتبّعيهم المهرة ، ويذكر أقواله وكتابه في مقابلة شرح الشّيخ بدر المدّين محمّد بن أبي بكر الدّماميني المشهور الّذي قد يعبّر عنه أيضاً الدّمني من جهة كثرة الاستعال وقد كتب شرحه المذكور بالدّيار المصريّة وله شرح آخر أظهر بعد ذلك بالهند سمّاه «تحفة الغريب» .

<sup>(</sup>١١﴾) تأتي ترجمته أيضاً في حرف العين .

وإِنّما أشرت إلى شيء من ترجمة أحوال الشمّني المذكور لكون مع أنّه قد تقدّم ذكره وترجمته في باب الأحامدة على سبيل التّفصيل نسبته أيضاً من المتعلّقات بحرف الشّين مثل شلّوبين .

وأمّا ترجمتنا لشلوبين المذكور في هذا الموضع فلشهرتـه بهذا الاسم دون غـيره وإن كان سيجيء ذكره وترجمته أيضاً في باب العين على أتمّ النّبيين إنشاء الله .



## بساب

# ما أوله الصاد والضاد من أسهاء فقهاء أصحابنا الأمجاد رضوان الله على عليهم أجمعين

#### 404

القاضي أشرف الدين صاعد بن محمد بن صاعد البريدي الآبي (\*\*)

فاضل متبحر له تصانيف منها «عين الحقائق» ، « الإغراب في الأعراب » ، « الحدود والحقائق » « بيان الشرائع » « نهج الصواب » « معيار المعاني » « كتاب في الإمامة » ، ونقضه ، ونقض نقضه قاله منتجب الدّين . كما نقله صاحب « الأمل » عنه (1) .

وعنه أيضاً: القاضي صاعد بن منصور بن صاعد المازندراني فقيه دين (٢).

وعنه أيضاً: الشيخ مجد الدين صاعد بن علي الآبي فقيه واعظ<sup>(٣)</sup> والظّاهر أنّ الآبي بالباء الموحدة نسبة إلى آبة على وزن طابة وهي بليدة بقرب ساوة قم المباركة ، كما في « تلخيص الآثار » قال إنّ أهلها شيعة غالية جدّاً ، وبينهم وبين أهل ساوة منافرة لأنّ أهل ساوة سنّية ، وهم شيعة ؛ بينها نهر عظيم سيّا وقت

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الآمل ٢ : ١٣٠ ، تأسيس الشيعة ١١٦ ، تنقيح المقال ٢ : ٩٠ ، جامع الرواة ٢ : ٤٠٤ ، الذريعة ٣ : ١٨٢ ؛ و٦ : ٣٠١ ، فهـرست منتجب الـدين ، هــديـة العــارفـين ١ : ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣،٢،١) أمل الأمل ٢ : ١٣٣ .

الرّبيع بني عليه أتابك شيركير قنطرة عجيبة وهي سبعون طاقاً ليس على وجه الأرض مثلها(١).

وفي كتاب « بحار الأنوار » نقلاً عن الشّيخ الأجلّ عبد الجليل الرّازي في كتاب « النّقض » باسناده عن النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لمّا عرج بي إلى السّماء مررت بأرض بيضاء كافورية شممت بها رائحة طيّبة ، فقلت : يا جبرئيل ما هذه البقعة ؟ فقال : هذه البقعة يقال لها آبة عرضت عليها رسالتك وولاية فرّيتك فقبلت وإنّ الله يخلق منها رجالاً يتولّونك ويتولّون ذرّيتك ، فبارك الله فيها وعلى أهلها هذا .

ومن جملة من نسب إليها أيضاً من فقهائنا المحقّة من هو الشّيخ الفقيه عزّ الدّين حسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي تلميذ المحقق وشارح « مختصره النافع » بكتاب سبّاه « كشف الرموز » كها ذكره صاحب « المقابس » ويحتمل كونها أيضاً إلى أبّة بالتشديد على وزن «حبّة » وبها سمّيت أبة العليا والسّفلى قريتان بلَحج أو إلى أبّة التي هي على وزن حبّة وهي اسم لمدينة باللّام المشدّدة ، وكأنّها « القاموس » وفي بعض المواضع أيضاً ترجمة هذه النّسبة باللّام المشدّدة ، وكأنّها على هذه الجهة نسبة إلى الآل الذي هو اسم لموضع كها ذكره أيضاً في « القاموس » ولم أتحققه إلى الآن ، ثم ليعلم أنّ في كتاب الشّيخ فرج الله الحويزي ترجمة أخرى للشيخ صاعد بن ربيعة بن أبي غانم الثقة الفقيه الذي قرأ على شيخنا الموقق أبي جعفر الطّوسي ـ رحمه الله ـ وعنوان آخر للشّيخ صاعد بن مسلم الذي يوجد عنه الرّواية في باب فضل المساجد والجهاعة من التّهذيب من الزّيارات عن غياث ويروي هو عن الشّعبي عن عليّ ( عليه السلام ) .

#### 408

## الشيخ صالح بن حسن الجزائري(اله)

فاضلٌ عالمٌ صالحٌ ، له مسائل إلى شيخنا البهائي \_ رحمه الله \_ وقد أجابه

<sup>(</sup>١) راجع أثار البلاد ٢٨٣ .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ١٣٥ ، إيجاز المقال ، فوائد الرضوية ٢١١ .

عنها وأجازه أن يروي عنه كذا ذكره صاحب « الأمل » و« الإيجاز » ومن جملة المذكورين في كتابها بهذه التسمية أيضاً الشّيخ صالح بن سليمان بن محمد العاملي الصيداوي ففي الأول منها: أنّه عالمٌ فاضلٌ عابدٌ، سافر إلى العراق وجاور بمشهد الكاظم ( عليه السلام ) . وفي الثّاني : أنّه ممدوح جاور الكاظم ( عليه السلام ) .

ومنهم الشيخ صالح بن شرف العاملي الجبعي جدّ الشّهيد الثّاني ، ففي الأوّل بعد الترجمة له عقيب صالح المتقدّم : إنّه كان فاضلاً عالماً فقيهاً من تلامذة العلاّمة الحليّ وفي الثاني أيضاً بعد الترجمة له في هذا الموضع بعنوان صالح بن مشرف بالميم مع أنّه يذكر عقيبه الشيخ صالح بن السندي بالسّين المهملة ، أنّه مدوح تلمّذ عند العلاّمة .

ومنهم الشّيخ صالح بن عبد الكريم البحراني المتقدّم ذكره في ترجمة الشّيخ جعفر بن كال وهو الشيخ جعفر بن صالح البحراني الفاضل الورع الفقيه المحدّث الشّاعر ففي الأوّل: أنّه فاضلٌ عالمٌ فقيه محدّث صالحٌ زاهدٌ عابدٌ معاصر سكن شيراز إلى الآن. وفي الثّاني أيضاً إلى قوله سكن شيراز، ثم إنّه توفي سنة ثهان وتسعين وألف، والظّاهر إنّ الشيخ أحمد بن صالح المذكور في « لؤلؤة البحرين » صاحب « رسالة الاستخارة » وغيرها. من غير سلسلة هؤلاء المذكورين.

#### 400

المولى الفاضل والكامل المؤيد السبحاني والحبر الجامع البارع المقدس النوراني أبو الفضائل محمد صالح ابن مولانا أحمد السروى المازندراني ثم الأصفهاني (\*\*)

بلغه الله غاية الأماني ؛ ومتعه من القطوف الدّواني كما ملكه في هذه الدّنيا أزمّة المباني والمعاني ، كان من العلماء المحدّثين ، والعرفاء المقدّسين ، ماهراً في

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في أمل الأمل ٢ : ٢٧٦ ، بهجة الأمال ، الذريعة ١٤ : ٢٧ ، ريحانة الأدب ٣ : ٢٤٤ سفينة البحار ٢ : ٤١ ، فوائد الرضوية ٤٤٢ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤١٢ ، هدية الأحباب .

117

المعقول والمنقول، جامعاً للفروع والأصول، ورد ماء مدين أصفهان، وتلمَّذ عنــد علمائها الأعيان مثـل المولى عبـد الله التستري ، وولـده المولى حسن عـلى ، والمولى محمّد تقي المجلسي ، وتزوّج بابنته الكبرى المعروفة بسمة الفضل والعلمُ والدّين ، ورزقه الله تعالى منهـا بنات وبنـين ، ومن جملة بناتهـا زوجة مـولانـا محمّـد أكمـل الإصفهاني الّتي هي والدة سميّنا المروّج البهبهاني ـ رحمة الله عليهم أجمعين ـ ومن جملة مصنفاته المبسوطة المشهورة شرحه المزجي اللَّطيف الوافي على أصول الكافي في عـدّة مجلّدات وهو من أحسن شروحـه وضعاً ، وأتمّهـا نفعاً وأبعـدها عن الإفـراط والتَّفريط ، يعترض فيه كثيراً على شرح المولى صدراً ، قال سميّنا المروج ـ رحمة الله عليه .. في « رسالة الاجتهاد والأخبار » بتقريب من المناسبة للكلام : يا أخى حال المجتهدين المحتاطين حال جلدي العالم الرباني والفاضل الصمداني مولانا محمد صالح المازندراني ، فإني سمعت أبي أنّه \_ رحمة الله عليه \_ بعد فراغه من « شرح أصول الكافي » أراد أن يشرح فروعه أيضاً فقيل له : يحتمل أن لا يكون لك رتبــة الاجتهاد؟ فترك لأجل ذلك شرح الفروع(١) ومن لاحظ شرح أصوله عرف أنَّـه كان في غاية مرتبة من العلم والفقه ، وفي صغر سنه شَـرَح « معالم الأصـول » ومن لاحظُ « شرح معالم الأصول » علم مهارته في قواعد المجتهدين في ذلك السنّ فنّ الأصول وله أيضاً غير ذلك شرح مزجيٌّ على « زبدة الأصول » لشيخنا البهائي وشرح على قصيدة البردة المعروفة ، وغير ذلك من الحواشي والسرسائل وأجوبة المسائل وعندنا كتاب « إرشاد » العلّامة بخطّه الشريف كان حسناً إلّا أنّ خطّ ولده المولى الفاضل الكامل الآقا هادي المترجم للقرآن المجيد و« الصّحيفة الكاملة » و« معالم الأصول » و« الكافية » و« الشافية » والمصنّف بغير ذلك كان أحسن منه بمراتب ولا يبعد كونه أحداً من المشهورين في الخطّ المنكسر وكذلك النّستعليق .

تـوفى بأصبهـان سنة إحـدى وثمانـين بعد الألف ودفن ممـا يلي رجـل صهـره المجلسي في قبّته المشهورة ثمّة ونظموا في تاريخ وفاته بالفارسية من جملة مرثية طويلة

<sup>(</sup>١) خرج منه شرح كتاب العقل والجهـل والتوحيـد والحجة والإيمـان والكفر والـدعاء والـزكاة والصـوم والخمس وجميع كتاب الروضة ( الذريعة ١٤ : ٢٧ ) .

كتب على لوح مزاره الشريف « صالح دين محمّد شده فوت (١) » ولكن ولده المذكور بقي إلى زمان فتنة الأفغان المشهورة وكان موته في عين تلك الثائرة العظمى ودفنه أيضاً في تلك البقعة المتبركة المقدّم ذكرها رضوان الله تعالى عليهم إلى يوم الدين .

#### 407

# المولى الفاضل الحكيم المتأله الأدري صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي القوامي المشتهر بالملا صدرا(\*)

كان فائقاً على سائر من تقدّمه من الحكهاء الباذخين والعلهاء الرّاسخين إلى زمن مولانا الخواجة نصير الدّين منقّحاً أساس الإشراق بما لا مزيد عليه ومفتّحاً أبواب الفضيحة على طريقة المشاء والرّواق حسب ما أرشده الدّليل إليه ، وقال صاحب « الأمل » ذكره صاحب « السلافة » فقال : كان عالم أهل زمانه في الحكمة متفنناً في جميع الفنون ، توفي في العشر الخامس من هذه المئة (٢) يعني المئة الحادية بعد الألف . وفي حاشية الأمير سيد إبراهيم القزويني والد مولانا الأمير سيد حسين المشهور على « الأمل » أقول : كان المولى صدر الدين من جملة تلامذة السّيد المحقق الأمير محمد باقر الدّاماد ، وشيخنا الجليل بهاء الدين محمد العاملي قدّس المحقق الأمير محمد باقر الدّاماد ، وشيخنا الجليل بهاء الدين محمد العاملي قدّس سرهما ، وله كتب منها « شرح أصول الكافي » وكتاب « شواهد الرّبوبية » وكتاب « الأسفار الأربعة » وكتاب « شرح المداية » في الحكمة و« حاشية على إلهيّات الشّفا » و« شرح حكمة الإشراق » وكتاب « الواردات القلبية » و« رسالة في تحقيق حدوث العالم » وكتاب « المسائل القدسيّة والقواعد الملكوتية » و« رسالة في تحقيق

هــاتفي گفت بتــاريــخ كــه : أه صالح دين محمد شده فوت ( ١٠٨٦ )

<sup>(</sup>١) وتمام البيت هكذا :

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أعيان الشيعة ٤٥ : ٩٩ ، أمل الأمل ٢ : ٢٣٣ ، بهجة الأمال ح ، الذريعة ٢ : ٢٣٢ ، رياض العارفين ٣٦٧ ، سفينة البحار ٢ : ٣١١ ، سلافة العصر ٣٩١ ، فارسنامه ناصرى ٢ : ١٣٧ ، الفوائد الرضوية ٣٧٨ ، الكنى والألقاب ٢ : ٤١٠ ، لؤلؤة البحرين ١٣١ ، جالس المؤمنين ٢ : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٢٤ ، نجوم السهاء ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سلافة العصر ٤٩١ .

التشخيص » « أجوبة عن مسائل عويصة » أيضاً « أجوبة عن مسائل تحقيق في بدو وجود الإنسان » « رسالة في تحقيق اتصاف المهيّة بالوجود » « أجوبة عن مسائل سأل عنها المحقق الطّوسي بعض معاصريه ولم يأت المعاصر بجوابها » كتاب « أسرار الأيات » « تفسير سورة الجمعة » « تفسير سورة الواقعة » « تفسير آية النور » إلى غير ذلك من الرّسائـل والفوائـد ، أقول : ومن جملة ما كتبه أيضـاً « تفسير آيـة الكرسي » كما ذكره بعض الأفاضل وقال عندنا منه نسخة ، ومنها ، أيضاً كتابه الموسوم بـ « الحكمة العرشية » وكتابه المعروف بـ « المشاعر » وقـ د شرحهما الشيـخ أحمد بن زين الدّين الإحسائي كما تقدّم في ترجمته ورسالة « أكسير العارفين في معرفة طريق الحقّ واليقين » ورسالة « كسر أصنام الجاهلية » ورسالة « اتحاد العاقل والمعقول » وعندنا أيضاً مجلّدة ضخمة من تفسيره الكبير الذي كتبه بلسان الإشراق ، وكذلك شرحه المبسوطة على « أصول الكافي » وهـو في مجلدتين يقـرب من أربعين ألف بيت كتبه إلى باب أنّ الأئمة (عليهم السلام) ولاة أمر الله وخزنة علمه من كتاب الحجة ؛ وعندي أنَّه أرفع شِرح كتب على أحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) وأرجحها فائدة وأجلّها قدراً ، ويـذكر في مفتتحـه أنّ له الـرواية عن شيخيه المتقدّمين وقدّم فيها تسمية شيخنا البهائي على سميّنا الـدّاماد وإن كان قد ذكره بعده على أحسن التبجيل وكتاب الحكمة المشهور الملقّب بـ « الأسفار » ويوجد في غير واحد من مصنّفاته المذكورة كلمات لا يلائم ظواهر الشريعة ، وكأنَّها مبنيّة على اصطلاحاته الخاصّة أو محمولة على ما لا يوجب الكفر وفساد اعتقاد له بوجه من الوجوه : وإن أوجب ذلك سوء ظن جماعة من الفقهاء الأعلام به وبكنهه بل فتوى طائفة بكفره ، فمنهم من ذكر في وصف شرحه على الأصول : شروح الكافي كثيرة جليلة قـدراً ؛ وأوَّل من شرحه بالكفر صدراً هذا ، وكان عندنا أيضاً نسخة من كتاب « قبسات » سميّنا الـدّاماد بخطّ هـذا الشّيخ وكـان قد كتبهـا أيّام تلمّذه عنده وعلّق عليها حواشي من نفسه .

وقد ذكره أيضاً صاحب « اللؤلؤة » عند عدّه من جملة مشايخ ختنه مولانا محسن الفيض في الحكمة والكلام ، فقال : وأمّا المولى صدر الدّين المذكور فهو محمّد بي إبراهيم صدر الدّين المشهور ـ بملّا صدرا ـ كان حكيماً فلسفياً صوفيّاً بحتاً توفّى بالبصرة وهو متوجّه إلى الحج في سنة خمسين بعد الألف وله أب فاضل كها

تقدّم في كلام السيّد نعمة الله يسمّى ميرزا إبراهيم وكان فاضلاً عالماً متكلّماً جليلاً نبيلًا جامعاً في أكثر العلوم سيّما في العقليّات والرّياضيات .

وقال بعض أصحابنا بعد الثناء عليه : هو في الحقيقة مصداق ﴿ يُخْرِج الحيّ من الميّت ﴾ قد قرأ على جماعة ، منهم والده ولم يسلك مسلكه ، وكان على ضدّ طريقة والده في التّصوف والحكمة وقد توفّى في دولة شاه عبّاس الثّاني بشيراز في عشر السبعين بعد الألف ومن مؤلفاته «حاشية على شرح اللّمعة » إلى كتاب الزّكاة ، وله أيضاً كتاب تفسير « العروة الوثقى »(١) .

#### 401

## السيد صدر الدين محمد بن السيد باقر الرضوي القمى (\*)

المجاور بالغري السري ، كان من أعاظم محققي زمان فترة العلماء اللهيه ما بين زمني سمينا المتأخرين المروجين المجلسي والبهبهاني ـ رحمها الله ـ ، ولم يكن له في مرحلة الفضيلة والتدقيق وجودة التصرف ثان ولا مدانٍ ، وكان تلمّذه في مبادىء الأمر في جملة من أفانين الأدب والمعقول ، بل نبذة من أساطير أرباب المنزلة في الفقه والأصول عند ثلّة من أفاضل علماء بلدة اصفهان كالآقا جمال الدّين الحوانساري والشيخ جعفر القاضي والمدقق الشيرواني وسائر أقرانهم الأجلة الأعيان ، إلى أن اتخذ منهم ما أراد فارتحل إلى قم المباركة لإرشاد العباد ، وأخذ هنائرة فتنة الأفغان ، فانتقل منها إلى موطن أخيه الفاضل همدان ، ثمّ منها إلى انتجف الأشرف ، فاشتغل فيها أيضاً على جملة من أرباب الفضيلة والشرف ، كالشريف أبي الحسن العاملي المتفضل برّه ؛ والشّيخ أحمد الجزائري المتقدّم ذكره ، وله الرّواية أيضاً على هذين الشيخين المتأخرين ، كما عن غيرهما من الفضلاء والكابرين .

<sup>(</sup>١) لؤلؤة البحرين ١٣١ .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : ريحانــة الأدب ٤ : ٢٦٧ ، سفينة البحــار ٢ : ١٧ ، فوائــد الرضــوية ٢١٣ ، الكنى والألقاب ٢ : ١١٤ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤٠٤ ، هدية الأحباب ٢٠٧ .

أمّا الرّواية عنه فهي أيضاً لجماعة نبلاء منهم سيّدنا الفاضل الجليل الأصيل عبد الله بن السيد نور الدّين بن السّيد نعمة الله الشوشتري المشهور ، صاحب الإجازة الكبيرة المدكورة فيها تراجم كثير من متأخّري المتأخرين ، فمن جملة ما ذكره السّيد المشار إليه في حقّ شيخه المذكور المعظّم إليه أنّه قال عند ذكره : وهو أفضل من رأيتهم بالعراق وأعمّهم نفعاً وأجمعهم للمعقول والمنقول ، وقد عظم موقعه في نفوس أهلها وكان الزّوار يقصدونه ويتبرّكون بلقائه ويسبقونه في مسائلهم ، له كتاب في الطهارة استقصى فيه المسائل ، ونصر مذهب ابن أبي عقيل في الماء القليل و«حاشية المختلف» «ورسائل عديدة منها في حديث الثقلين وأنّ أيّها أكبر ، ردّاً على المولى اسهاعيل الخاتون آبادي ـ قلت : والظاهر أنّه اشتباه والمناضل السّيد الأمير محمّد اسهاعيل الشهير بالخاتون آبادي صاحب التّكية العالية والمزار المشهور باصفهان ، وإلّا فإنّ كان مراده المولى اسهاعيل المتبحر المشتهر بالخاجوئي كها هو الظّاهر فهو غير منتسب إلى قرية خاتون آباد في كلام أحد من الأحاد كها قد عرفت ذلك أيضاً من ترجمته ثمّ أنّه ذكر : أنّه لمّا ناوله تلك الرّسالة أنكرها عليه لقلّة فائدتها بل انتقاء ثمرها ، فقال هو في جوابه : وإنّي سأغمسها في الماء لئلاً تشتهر منّى انتهى .

وله أيضاً من المصنفات المشهورة شرحه المفصل على « وافية » مولانا عبد الله التوني في أصول الفقه وهو في الحقيقة كتاب تحقيق عديم المشابه في نحو من خمسة عشر ألف بيت إلاّ أنّ أواخره ممّا ليس يقاس بنصفه الأوائل في عدم مباينته لقوانين الاجتهاد ونقل أنّه سئل عن وجه ذلك سميّنا المروّج بـرّد الله مضجعه ، وكان من كبار تلامذته ؛ فقال الوجه في ذلك إنّي لم أكن في مجلسه عند اشتغاله بكتابة ذلك النصف كما كنت أحضر نصفه الأوّل فاصرف وجه المصّنف عمّا كان يقرره عليه مشرب الأخبارية .

هذا وقد أشير إلى شرذمة من محامد أوصاف الرّجل في ترجمة جدّنا الأمير سيد أبي القاسم جعفر بن حسين الموسوي المتقدّم ذكره ؛ وكان خصيصاً به في الغاية ، واتّفق سفر حجهما أيضاً في سنة واحدة .

ومن عجيب ما اتَّفق في سفرهما بنقل والدنا الماجد عن والده الجليل المرحوم

أنَّهما اتَّفقا في يوم النَّحر في مكان واحد من ناحية مني فرأيا رجلًا لم يعرفاه ورد الجمع وفي يمينه مدية ، فرفع رأسه إلى السّماء وكشف عن حلقومه بيده اليسرى ونادى اللُّهم إن كان هؤلاء يتقرُّبون إليك بقرابينهم ، فأنا أتقرب إليك بقربان نفسي ، ثم وضع المديمة على حلقه فلنبح نفسه من الأذن إلى الأذن وسقط على الأرض، فتعجب القوم من صنيع ذلك الرّجل ووقع الكلام بين جناب السّيد وجدّنا الأمجـد في شرعيّة ذلك الأمر وعدمها ، ودلّل كلّ منهما على مقالة نفسه في التّقبل والإنكار ، وكان جدّنا المرحوم هو المنكر عليه ولا يخفي ما فيه ، فإنّ العارف الكاشف المتنبِّه على أسرار المعارف يعرف بالقطع واليقين إن شاء الله تبارك وتعالى ليس يؤاخذ أبداً عبده المفدى نفسه متقرّباً إليه بـذلك يـوم الدّين بـل يفتخر بـه على سـانر عبـاده المنتجبين ولا يبذل له إلّا أرفع درجات المقرّبين وأشرف مقامات المكرمين ، وهل العبودية الكاملة الدَّالة على خلوص المحبِّة وتماميـة اليقين إلَّا مثـل هذا ؟ فلولا أنَّ لطف الله بعباده اقتضى أن لا يكلُّفهم بما لا يطيقون أم لا يمثلون لرأيت أنَّ هذا الأمر كان أحبّ الأمور إليه وأعظم المناسك لديه ، ولذا ترى أنّه جلّت عظمته قـد شاء ذلك من جملة من أوليائه المطيعين وأصفيائه المريدين هذا . وقد كان أخوه الأمير سيّد إبراهيم بن محمد باقر الرضوى المشار إليه من قبل أيضاً من الفضلاء المدققين بل النبلاء المحققين كما استفيد لنا من كلمات جدّنا المسترحم عليه المذكور ، إلَّا أنَّه قد كان كثير التعطيل وقليل الحوصلة في التَّحصيل ، كما ذكره صاحب الإجازة ، وقد انتقل بعد وفاة أخيه المبرور من بلدة همدان إلى قرميسين التي يسميها العامّة بكرمانشهان ، وكان بها أيضاً برهة من الزّمان إلّا أنّ لم أتحقق إلى الآن أنَّ تاريخ وفاته ولا موضعها ومدفنه الشَّريف .

وأمّا وفاة أخيه المعظم المتقدّم صاحب العنوان فهي قد كانت في عشر الستّين بعد المئة والألف وهو في السنّ خمس وستين ـ قدّس الله سره اللطيف وأجزل برّه المنيف ـ .

ثمّ إنّ ظني أنّ الميرزا محمد مهدي بن الميرزا محمد باقر الحسيني المشهدي المذكور في « الأمل » بعنوان الفاضل المحقّق الجليل القدر وأنّ له كتاب « نجاة المسلمين في أصول الدّين » وكذلك الميرزا محمد زمان بن محمد جعفر الرضوي المشهد المذكور فيه أيضاً بصفة الفقيه الحكيم المتكلّم وأنّ له كتباً منها « شرح

القواعد » هما جميعاً من هذه السّلسلة العليّة وقد ذكر المحدّث النّيسابوري في ذيل ترجمة الأوّل منها أنّه هو الرّضوي جدّ سادة همدان ، عنون ترجمة أخرى أيضاً للميرزا محمّد باقر بن محمّد علي بن محمّد مهدي المميرزا محمّد باقر بن محمّد علي بن محمّد مهدي الحسيني الرّضوي القمي أصلًا الهمداني مسكناً ومولداً وقال له : « شرح أصول الكافي » و« رسالة في المعاد الجسماني » وأشعار رائقة وله الرّواية عن أبيه ، مات في الثامن عشر من شهر صفر سنة ثمان عشرة ومئتين بعد الألف بهمدان ونقل إلى قم المباركة ودفن بدار الحفّاظ فليلاحظ إن شاء الله .

#### 401

# السيد صدر الدين محمد بن السيد صالح بن السيد محمد بن زين الموسوي (\*)

العامليّ الأصل ، البغداديّ المنشأ ، الاصفهانيّ المسكن ، النجفيّ الخاتمة والمدفن .

ولد بقلعة قشيب الواقعة بقرب معمرك من قرى جبل عامل الشّام كها ذكر لي نفسه طاب رمسه ، وكانت أمّه بنت الشّيخ علي بن محي الدّين بن الشيخ عليّ بن الشّيخ محمّد بن الشيخ حسن بن الشّهيد الثاني كان ـ رحمه الله ـ من أفاضل علماء وقته في الفقه والأصول والحديث وفنون الأدب والعروض وعلوم الأوائل وغير ذلك ، حسن التقرير جيد التحرير نقيّ السّريرة ، كامل البصيرة ؛ صفيّ القريحة ، طيب العريكة ، صاحب مصنفات جليلة ، ومؤلفات جميلة ، تشهد بعلو فهمه ووفور علمه وكثرة احاطته وتظافر أسانيده ورضاعته للفقه ، وبصارته بقواعد العربية والحديث أفضل ما يكون ، فمن جملة ذلك كتاب له سمّاه بـ « أسرة العترة » العربية والحديث أفضل ما يكون ، فمن جملة ذلك كتاب له سمّاه بـ « أسرة العترة » في أبواب الفقه بطريق الاستدلال كبير وكتاب آخر سمّاه « القسطاس المستقيم » في أبواب الفقه ، وكتاب آخر سمّاه بـ « المستطرفات » ومنظومة له في الرّضاع لطيفة أصول الفقه ، وكتاب آخر سمّاه بـ « المستطرفات » ومنظومة له في الرّضاع لطيفة

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : الذريعة ١٧ : ٧١ و ٨ ، ريحانة الأدب ٢ : ٤٦٧ ، سفينة البحار ٢ : ١٧ ، الفوائد الرضوية ٢١٤ ، الكنى والألقاب ٢ : ٤١٣ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٩٧ ، مكارم الأثار ١ : ٧ ، منتهى الأمال ٢ : ٢٠٠ ، هدية الأحباب ٢٠٦ .

الوضع مع شرحه إيّاها، وكتاب له في النحو عمله لبعض فضلاء أولاده ولم يأت فيه بشواهد العربية إلا من الآيات القرآنية ، وله أيضاً رسائل كثيرة منها ما هو في حجية الظنون الخاصة ولكن لا على طريقة سلكها القوم في تمشية ذلك ، ورسالة في مسائل ذي الرأسين على حذو ما كتبه الشيخ جعفر النَّجفي ، وكان والد زوجتــه وجد جماعة من أولاده و« رسالة في شرح مقبولة عمر بن حنظلة » في نهاية البسط تتضمن قواعد شرحيّة مستطردة وفوائد غير محصورة وقد اشتغل بها في هذه الأواخر قبيل توجّهه إلى المشاهد المشرّفة ، وظنَّي أنَّها لم تكمل بعد ، ورسالة فارسية سمّاها « قموت لا يموت » لأجل عمل المقلدين وقصائد وأشعار فاخرة كثيرة ، طويلة وقصيرة شرح جملة منها أيضاً بمعونية نفسه إلى غير ذلك من الحواشي والرّسائل وأجوبة المسائل ، وكان أبوه الصالح من أفاخم رجال عصره وأجلاً، فضلاء قـومه صاحب العزّة والكرامة بين فرقتي الموافق والمخالف ، جيّد الحفظ نقيّ العمل وقد انتقل في بعض وقائع تلك الدّيار مع قاطبة أهله وعياله الّذين من جملتهم صاحب العنوان ، وكان هو إذ ذاك صبيًّا لم يتجاوز أربع سنين إلى أرض بغداد والكاظمين (عليهما السلام)، فكان بها تحت ظلُّ جناح والده المعظِّم إلى أن بلغ مبلغ الرَّجال، فتردد على جملة من أفاضل علماء المشهدين والكاظمين وقرأ على جماعة منهم صهره المتقدّم صاحب « كشف الغطاء » والسيد جواد العاملي، والسيد محسن بن السيد حسن الأعرجي الكاظميّ صاحب كتاب « الوافيّ » و« المحصول » وغير أولئك من العلماء الفحول ، ونبلاء الفقه والأصول ، وأمَّا مشايخه الَّذين يروى عنهم بطريق الإجازة فهم كثيرون جدًّا ينيف عدَّتهم على عشرة من الفقهاء والمجتهدين ، وأعلاهم سنداً والـده المعظّم عن والـده السيّد محمّـد بن زين العابـدين عن شيخه وأستاذه محمّد بن الحسن الحرّ العاملي صاحب « الوسائل » وغيره ، فإنه - رحمه الله \_ يروي كتاب « الوسائل » بتهامه من هذه الطّريق ، وكذلك عن شيخه الشيخ سليهان العاملي عن السيّد محمد المذكور كما حكى لي مراراً.

ومن جملة ما حكى لنا \_ قلس سرّه \_ أيضاً أنّه كان يتردد في زمن حداثته وقبل أوان حلمه أيضاً كثيراً إلى عالي مجلس سيّدنا الأجلّ المرحوم المشتهر ببحر العلوم ويستفيد من بركات أنفاسه ، وكان ذلك المرحوم إذ ذاك مشتغلًا بنظم درّته المشهورة ، فكان يعرض على خاطره الشّريف ما كان ينشده في كلّ يوم في جملة من

كان يريهم إيّاه لما كان يعتقد صفاء ذهنه وحسن سليقته ورواء طبعه وحسن تصرّفه في مضامير الكلام ، وهو كها استفيد لنا من تضاعيف كلهاته كان مدّعياً لمرتبة الاجتهاد قبل أوان بلوغه ، وكان معظّها عند علهاء تلك الصفحة وأمرائها الخاصّة والعامّة من لدن وفاة أبيه المبرور بل قبل ذلك ، وله من أولئك نوادر حكايات ووقائع تدلّ على عظم موقعه منهم شافه في المرحوم بحكاية جملة وافرة منها لا يسعها المقام .

وكان ـ رحمه الله ـ في غاية الشفقة معى وأعانني عـ لى هذا التّصنيف كثيـراً ، وقد اصطنعه بمالا مزيد عليه ، وأخذ مني الكراريس السابقة على هـذا المقام ولم يردّها على إلى قريب من زمان مسافرته إلى الله تعالى ؛ وكنَّا نتكلُّم معـه كثيـراً في تلك السَّفرة من جهة ضعف البنية وكثرة أمراض بدنه الغالبة عليه وهو يجيبنا بـأنَّي لست أريد من هذه المسافرة إلاّ وفاة في سبيل الله ، ودفناً في جوار أهل بيت المعصومين ( عليهم السلام ) بعدما وصلت إلى هذه الدّرجة من العمر ، وكان ـ رحمه الله ـ إذ ذاك قد ناهز السّبعين إلّا أنّه ـ رحمه الله ـ لـطول قامتـه وعظم جثتـه ومقاميّـة بدنـه وتراكم مصائب الأولاد وسائر الواردات عليه ، كان في غاية الضعف والإنكسار ، فصار الأمركما أراد ، فإنّه ـ قدّس الله تربته ـ خرج من اصفهان المحروسة الَّتي بهـا موطن أهله وعياله مع بعض أبنائه الصّغار إلى تلك الدّيار في أواخر شوّال سنة اثنتين وستين بعد المئتين والألف ، فبلغ أرض الكاظمين ( عليها السلام ) في أوائل ذي الحجة المباركة ، وكمان مجاوراً أرض جدّها المكرّم شهوراً عديدة ، ثمّ ارتحل منها إلى زيارة مولانا الحسين (عليه السلام) ومنها إلى حضرة أسد الله الغالب والد الحسنين ( عليهما السلام ) ، فعزم المجاورة في أرضه المقدّسة بقيّة عمره ، وكان نزيل بيت أخيه السّيد أبي الحسن الفاضل السرى المجاور بالغريّ إلى أن توفى فيها في ليلة مباركة صبيحتها . يوم مطر شديـد البرد مـع السّلام وكثير الرَّحمة والاحترام وهي ليلة الجمعة الرّابعة عشر من شهر محرّم الحرام هذه السّنة الَّتي هي الرابعة والستين بعد المئتين والألف التَّمام من هجرة سيد الأنام كما ذكر لي بعض من كان في خدمته الباهية من أبنائه الكرام وصلّى عليه الشيخ الفقيه الكامل الأوحدي محمّد بن الشّيخ الأفقه عِليّ بن صهره الشّيخ جعفر النّجفي ، ودفن في بعض حجرات الصّحن المقدّس ممّا يلي رأس الإمام (عليه السلام) تجاه قبلة الحضرة المقدّسة روحي لمشرّفها الفداء ، وأقيم له في ذلك المشهد المكرّم أحسن العزاء وكذلك في أرض اصفهان عند بلوغ نعيه المتوحش إلى علمائها الأعيان أفاض الله على تربته الزّكية شآبيب الرّحمة والغفران .

ثمّ لمّا توفّى مولانا الفاضل المروّج المجتهد بالنّص الصّحيح الصّريح الحاج ميرزا مسيح المتوطنّ بطهران الرّي ، ثمّ بقم المباركة في عين هذه السّنة وأيّاماً بعد وفاة سيّدنا المرحوم المبرور ، دفن هو أيضاً في تلك الحجرة المطهّرة كما حكى لنا أيضاً ولده الحسيب والنّسيب .





### بـــاب

# ما أوّله الصاد والضاد من سائر أطباق الفريقين

# ٣٥٩ الشيخ أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي البغدادي اللغوى الغوى اللغوى الغوى اللغوى اللغوى

صاحب كتاب «الفصوص» روى بالمشرق عن أبي سعيد السّيرافي وأبي عليّ الفارسي وأبي سليمان الخطّابي ، ودخل إلى الأندلس في أيّام هشام بن الحكم وولاية المنصور بن أبي عامر في حدود الشّمانين والثلاث مئة ، وأصله من بلاد الموصل ، ودخل بغداد ، وكان عالماً باللّغة والآداب والأخبار ، سريع الجواب ، حسن الشعر ، طيب المعاشرة ممتّعاً ، فأكرمه المنصور ، وزاد في الإحسان إليه ، والإفضال عليه ، وكان مع ذلك محسناً للسؤال ، حاذقاً في استخراج الأموال ، وجمع له كتاب « الفصوص » نحا فيه منحى القالي في أماليه ، وأثابه عليه خمسة آلاف دينار ، وكان يُتَّهم بالكذب في نقله ، فلهذا رفض النّاس كتابه .

لًا دخل مدينة دانية وحضر مجلس الموفق مجاهد بن عبد الله العامري أمير البلد كان في المجلس أديب يقال له بشار ، فقال للموفق : دعني أعبث بصاعد ،

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أنبأه الرواة ٢ : ٨٥ ، بغية الملتمس ٣٠٦ ، بغية الوعاة ٢ : ٧ ، تلخيص ابن مكتوم ٨٥ ، جلوة المقتبس الورقة ٢٠١ ، ريحانة الأدب ٢ : ٧١ ؛ شذرات الـذهب ٣ : ٣٠٦ ، الصلة ١ : ٢٣٥ ؛ الفلاكة والمفلوكين ١٤٧ ، الكنى والألقاب ٢ : ٢٧١ ، معجم الأدباء ٤ : ٢٦٦ ، نفح الطيب ٤ : ٧٥ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٨١ .

فقال له مجاهد: لا تتعرض إليه فإنه سريع الجواب ، فأبي إلا مشاكلته ، فقال له بشار ، وكان أعمى ، يا أبا العلاء فقال : لبيك ، فقال ما الجَرَنفُل في كلام العرب ؟ فعرف أبو العلاء أنّه قد وضع هذه الكلمة ، وليس لها أصل في اللغة ، فقال له بعد أن أطرق ساعة : هو الذي يفعل بنساء العميان ولا يفعل بغيرهن ، ولا يكون الجرنفل جرنفلاً حتى لا يتعداهن إلى غيرهن ، وهو في ذلك كله يصر ولا يكنى ؛ قال : فخجل بشار وانكسر وضحك من كان حاضراً ، فقال الموقق : قلت لك لا تفعل فلم تقبل .

وتوفي صاعد المذكور سنة سبع عشرة وأربع مئة بصقلية ـ رحمه الله تعالى (١) كذا ذكره ابن خلّكان . وقال أيضاً ولمّا ظهر للمنصور كذبه في النّقل وعدم تثبته رمى كتاب « الفصوص » في النّهر ، لأنّه قيل له : جميع ما فيه لا صحة له ، فعمل فيه بعض شعراء عصره .

قد غاض في البَحرِ كِتابَ الفُصوصِ وَهَكَــذَا كُــلُّ ثَـقِـيــل ٍ يَـغُــوص وله أخبار كثيرة في الامتحان ، ولولا التطويل لذكرتها(٢) .

وقال ابن مكتوم المؤرخ في ترجمة هذا الرّجل كها نقله صاحب « البغية » كان مقدّماً في علم اللّغة ومعرفة العويص ؛ وكان أحضر النّاس شاهداً ، وأرواهم لكلمة غرببة ، وإنّا حطّه عند أهل الأدب ما غلب عليه من حبّ الشراب والبّطالة وإيثار السخف والفكاهة ، فلم يثقوا بنقله ، ولا استكثروا منه .

وكان من متقدّمي نَدامَى المنصور بن أبي عامر ، ونال منه دنيا عريضة ، إلّا أنّه كان مِتلافاً لا يُبفي على شيء (7) وقال أيضاً صاحب « البغية » في باب الألقـاب والكنى : الرّبعي جماعـة ، أشهرهم أبو الحسن علي بن عيسى (3) قلت : وعلي بن عيسى المذكور ـ هو ابن عيسى الفرج بن صالح الربعي ، أبو الحسن الزهري أحـد الأئمّة النّحويين وحذاقهم الجيـدي النّظر ، الـدقيقي الفهم والقياس ، أخـذ عن

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ : ١٨١ ـ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعياد ٢ : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣و٤) مغية الوعاة ٢ : ٧ و٣٥٥ .

السّيرافي ورحل إلى شـيراز فلازم الفـارسي عشر سنين حتىّ قـال له: مـا بقي شيء نحتاج إليه ، ولو سرت من المشرق إلى المغرب لم أجد أعرف منك بالنّحو ، فرجـع إلى بغداد ، فأقام بها إلى أن مات .

قال ياقوت: قال ابن الخشّاب: جاريت أبا منصور الجواليقيّ في أمر الرّبعي ففضّله، وقال: كان يحفظ الكثير من أشعار العرب مما لم يكن غيره يقوم به ؛ إلّا أنّ جنونه لم يكن يدّعه يتمكّن منه أحد في الأخذ عنه.

وقال التّبريـزيّ : قلت لابي بـرهـان : كيف تـركتَ الـرَبعيَّ وأخـذت عن أصحابه مع إدراكك له ؟ فقال لي : كان مجنوناً ، وإنّا كما ترى ، فما كنّا نتفق .

وكان مبتلىً بقتل الكلاب ، سأل يوماً أولاد الأكابر الذين يحضرون مجلسه أن يمضوا معه إلى كلواذي ، فظنوا أنّ له حاجة ، فركبوا خيولاً وخرجوا وخرج ماشياً ومعه كساءٌ وعصا إلى كلب هناك : فغدا نحوه ؛ والكلب يثب عليه تارةً ، ويهرب منه أخرى حتى أعياه وعاونوه حتى أمسكوه ؛ وعضّ الكلب بأسنانه عضّاً شديداً وقال : هذا عضّني منذ أيّام وأردت أن أخالف قول الأوّل :

شاتمني كلبُ بني مِسمَع فَصُنتُ عَنه النَّفسَ والعِرضا وَلَم أُجبِهُ لإحْتِ قَادِي لَهُ مَن ذا يَعضُ الكَلْبُ إِن عَضًا (١)

هذا، وكان محمد بن يحيى أبو الحسن الزعفراني النّحوي البصري أحد تلاميذ عليّ بن عيسى الرّبعي المشار إليه وكان الرّبعي يثني عليه ويصفه - كما ذكره صاحب « البغية » قال : ولقي الفارسيّ فقرأ عليه الكتاب ، فقال له : أنت مستغنٍ عنيّ يما أبا الحسن فقال إن استغنيتُ عن الفهم لم أستغن عن الفخر . وسئل عن مسألة في باب النّائب عن الفاعل فوضّحها ؛ ثم قال : ما نفعني شيء قطّ من النّحو سوى هذا الباب ، فإني كتبت في رقعة إلى عامل البصرة أبي الحسن بن كامل أن يوقع إليّ من جملة المساحة بجريبين ، فكتب : يترك له من عرض المرفوع في ذكر المساحة ووقف وقفة ؛ ولم يدر كيف الإعراب ؟ هل : هو جَريبان

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ٢ : ١٨١ ، معجم الأدباء ٥ : ٢٨٣ .

أوجريبين ؟ فكتب ثلاثة أجربة ، فتبرّكتُ بهذا الكتاب فقط(١).

#### 47.

## الشيخ أبو عمر صالح بن اسحاق الأدبي النحوى البصري(\*)

الملقّب بالجَرمي بفتح الجيم وسكون الرّاء ، نسبة إلى جَرم بن ربّان الّذي هو أبو قبيلة من قبائل اليمن لكونه من جملة موالي تلك القبيلة ، وكان يلقّب أيضاً بالكلب وبالنّباح لصياحه حال مناظرة أبي زيد المتقدّم ذكره كها ذكر صاحب « طبقات النّحاة » .

قال ابن خلكان المؤرخ كان فقيهاً عالماً بالنّحو واللّغة وهو من البصرة وقدم بغداد وأخذ النّحو عن الأخفش وغيره ولقى يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه وأخذ اللّغة عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وطبقتهم وكان ديّناً ورعاً حسن المذهب صحيح الاعتقاد روى الحديث وله في النّحو كتاب جيّد يعرف بد « الفرخ » معناه فرخ كتاب سيبويه وناظر ببغداد الفرّاء وحدث أبو العباس المبرد عنه قال قال في أبو عمر : قرأت ديوان الهذليين على الأصمعي وكان أحفظ له من أبي عبيدة إلى أن قال وقال المبرد أيضاً: كان الجرمي أثبت القوم في كتاب سيبويه وعليه قرأت الجماعة وكان علماً باللّغة حافظاً لها وله كتب انفرد بها وكان جليلاً في الحديث والأخبار وله كتب في السّير عجيب وكتاب « الأبنية » وكتاب « العروض » والأخبار وله كتب في السّير عجيب وكتاب « الأبنية » وكتاب « العروض » والأخبار وله كتب « البغية » أنّ له أيضاً كتاب « التنبيه » وكتاب « السير» عجيب وغير ذلك .

ثمّ أنّه قال صاحب « وفيات الأعيان » : وذكره الحافظ أبو نعيم الأصبهاني

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١ : ٢٦٨ .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أخبار النحويين للسيرافي ۷۷ ، أنباه الرواة ۲ : ۸۰ ، الأنساب الورقة ۱۲۸ ، البداية والنهاية ۱۰ : ۲۹۳ ، بغية الوعاة ۲ : ۸ ، تاريخ بغداد ۹ : ۳۱۳ ، تلخيص ابن مكتوم ۸۵ ، ذكر أخبار اصفهان ۱ : ۳۶۳ ، شذرات الذهب ۲ : ۵۷ ، طبقات الزبيدي ۷۲ ، طبقات القراء ذكر أخبار اصفهان ۱ : ۳۴۳ ، مرآة الجنان ۲ : ۹۰ ، المزهر ۲ : ۲۰۸ ، معجم الأدباء ، النجوم الزاهرة ۲ : ۲۳۲ نور القبس ۲۱٤ .

في « تاريخ أصبهان » وكانت وفاته سنة خمس وعشرين ومئتين « انتهى » .

ومن جملة من شرَح كتاب الجَرمي المذكور هو الشّيخ أبو طالب أحمد بن بكر بن أحمد بن بقية العبدي أحمد أثمّة النحاة المشهورين كما ذكر صاحب « البغية » ثمّ قال: قال ياقوت: كان نحويّاً لغويّاً قيّماً بالقياس قرأ على السيرافي والرّماني والفارسيّ وروى عن أبي عمر الزّاهد وعنه القاضي أبو الطيب الطبري.

ولمه « شرح الإيضاح » شرح كتاب الجَـرمي ، اختـل عقله في آخـر عمـره ومات يوم الخميس العاشر من شهر رمضان سنة ستّ وأربـع مئــة .

ثمّ ليعلم أنّ المقدمة النحوية المشهورة بالأجرومية ليست من جملة كتب هذا الرّجل ، ولا تأليف سعيد بن عمد بن سعيد الجَرمي الكوفيّ النّحوي الذي ذكره صاحب « مجالس المؤمنين » بهذا العنوان ، ثمّ قال : هو من أئمة النّحو ومصداق كلمة : السّعيدُ مَن سَعَدَ في بَطنِ أُمّه ، يعني أنّه من علماء الشّيعة الإماميّة وله الرسالة المعروفة بـ « الأجرومية » في علم النحو ، وذكر السمعاني في كتاب « الأنساب » أنّه كان من أهل الصدق والسّداد وإن كان غالباً في التشيع ، ولما سئل يحيى بن معين الّذي هو أيضاً من أئمة أهل السّنة في الحديث عن حال سعيد هذا ، قال : هو صدوق . وقد جاء من كوفة إلى بغداد وناظر يحيى بن زياد الفرّاء وذلك لأنّه أراد بسعيد هذا سعيد بن محمّد بن سعيد الملياني المغربي المالكيّ النّحوي وذلك لأنّه أراد بسعيد هذا سعيد بن محمّد بن سعيد الملياني المغربي المالكيّ النّحوي من معاصرته الفرّاء النّحوي الذي هو من قدماء أهل العربيّة ومات قبل الثلاث مئة من معاصرته الفرّاء النّحوي الذي هو من قدماء أهل العربيّة ومات قبل الثلاث مئة بكثير طبقة هذا الرّجل الذي هو من جملة المتأخرين .

وكان قد رحل من المغرب إلى القاهرة سنة عشرين وسبع مئة وسمع بها من جماعة ، وأخذ عن أبي حيّان ، ومات بدمشق في سنة إحدى وتسعين وسبع مئة كما عن تاريخ ابن الحجر .

وإن أراد سعيداً غير هـ ذا فلم أعرف لـ ه إلى الآن من كتب العربيّة ومعاجم شيوخها منه عيناً ولا أثراً ، والظّاهر أنّه قد حصل له في ذلك اشتباه عظيم من جهة خلل كان في منتسخاته الّتي نقل عنها .

وأمّا الحق في نسبة الأجرومية المذكورة، فهو أنّه من جملة مؤلفات الشيخ المتبع عمد بن محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي الفارسي أبي عبد الله النحوي المشهور بابن أجرّوم بفتح الهمزة الممدودة وضمّ الجيم والرّاء المشددة، ومعناه بلغة البربر الفقير الصّوفي .

والصّنهاجي بالصّاد المهملة ثمّ النون والهاء قبل الألف والجيم نسبة إلى الصناهجة الذين هم قومٌ بديار المغرب ، من ولد صنهاجة الحميري .

وفاس أيضاً بلد عظيم بالمغرب ترك همزها لكثرة الاستعمال كما في « القاموس » وقد وصفه صاحب « البغية » أيضاً من بعد الترجمة بصاحب المقدّمة المشهورة بالأجرومية ثمّ قال وصفه شرّاح مقدّمته كالمكودي ، والراعي ، وغيرهما بالإمامة في النّحو ، والبركة والصّلاح ، ويشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدّمته .

ولم أقف له على ترجمة ، إلاّ أنّ رأيت في تــاريخ غــرناطــة في ترجمــة محمّد بن على على بن عمر الغَسّاني النّحويّ أنّه قرأ بفاس على هذا الرّجل ، ووصفه ــ أعني هــذا الرجل ــ بالأستاذ والغسّاني ، مولده كما تقدّم سنة اثنتين وثمانين وستّ مئة ، فيؤخذ. من هذا أنّ إبن آجروم كان في ذلك العصر .

إلى أن قال: ثمّ رأيت بخطّ ابن مكتوم في تذكرته أنّه من أهل فاس يُعرف بأكروم نحوي ، مقرىء وله معلومات من فَرائض وحساب وأدب بارع ، وله مصنّفات وأراجيز في القراءات وغيرها ، وهو إلى الآن حيّ وذلك في سنة تسع عشرة وسبع مئة « إنتهى » قال الحلاوي في شرحه للأجرومية : ولد مؤلف الأجرومية عام اثنتين وسبعين وست مئة وكانت وفاته سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة في شهر صفر الخير ودفن داخل باب الجديد بمدينة فاس ببلاد المغرب(١) « إنتهى » كلام الحافظ السيوطى عامله الله بما هو أهله .

<sup>(</sup>١) بغبة الوعاة ١ ٢٣٨

#### 471

# الشيخ المتبحر العلامة ضياء الدين بن سعيد بن محمد بن عشان الشيخ المتبحر العلامة ضياء القرمي العفيفي (\*\*)

شيخ المولى سعد الدّين التّفتازانيّ المتقدّم ذكره قال صاحب « البغية » : هـو أحد العلماء الأكابر كان إماماً عـالماً بـالتّفسير والعـربيّة ، والمعاني والبيان ، والفقـه والأصلين ، مـلازماً لـلاشتغال والإفـادة ، حتى في حال مشيـه وركـوبـه ، يتـوقـد ذكاءاً .

تفقّه في بلاده ، وأخذ عن أبيه والعضُد والبدر التّستري والخلخالي . وتقدّم في العلم قديماً ، حتى كان الشّيخ سعد الدين التفتازاني أحدَ من قرأ عليه ، وكان يحسن إلى الطّلبة بجاهه وماله ، مع الدّين المتين ، والتّواضع الزائد ، والعظمة وكثرة الخير وعدم الشّر .

ولمّا قدم القاهرة استقرّ في تدريس الشّافعية بالشيخونيّة ومدرسة البيبرسيّة ، وكان اسمه عبيد الله ، فكان لا يرضى بذلك ولا يكتبه لموافقته اسم عبيد الله بن زياد قاتل الحسين (عليه السلام) وكانت لحيته طويلة بحيث تصل إلى قدميه ، ولا ينام إلّا وهي في كيس وإذا ركب تتفرّق فرقتين ؛ وكان عوام مصر إذا رأوه يقولون سبحان الخالق! فكان يقول: عوام مصر مؤمنون حقّاً لأنّهم يستدلّون بالصّنعة على الصّانع .

أخذ عنه عزّ الدّين بن جماعة والشّيخ ولي الدّين العراقيّ وخلق ، وروى عنه البرهان الحلبي وغيره .

ومات في ذي الحجة سنة ثمان وسبع مئة (١) ذكر ذلك ابن حجر وغيره ، وكتب إليه طاهر بن حبيب :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والبغية ، وفي الدرر الكامنة ٢ : ٣٠٩ ، مـات في ذي القعدة سنـة ٧٨٠ عن خمس وخمسين سنة .

قُل لِرَبِّ النَّدى وَمَن طَلَب العِل م مُجدًا إلى سَبِيل السَّواء إن أردتَ الخَلاص مِن ظُلمة الجَه لل فَا مَتدِي بِغَير الضِّياء

قُسل لِكُن يَسطلُب الهِداية مِني خِلت كَمع السَّرابِ بِسركسةِ مساء لَيسَ عِندِي مِن الصِّياء شُعاع كَيفَ يَبغِي الهُدى مِنْ اسمِ الضِّياء

وهو غير ضياء بن أبي الضوء القرطبي الأندلسي الّذي نقل في حقّه أيضاً أنّه كان عالمًا بالعربية والشُّعر ، حافظًا لأيَّام العرُّب ومشاهدها(١) .



<sup>(</sup>١) راجع ترحمته في طبقات النحويين ٣١٨ ، تاريخ علماء اندلس ٢٤٣١ .

### بــــاب

# ما أوله الطاء والظاء من أسماء الفقهاء أصحابنا الأمجاد رحمة الله عليهم أجمعين

## ٣٦٢ السيد طالب بن علي العلوي الحسيني الأبهري(\*)

نسبة إلى أبهر بفتحي الهمزة والباء الموحّدة وسكون الهاء وهو اسم لبلدة بأرض الجبال بقرب قزوين طيّبة الهواء كثير البساتين ينسب إليها الشّيخ أبو بكر الطّاهري من العرفاء الأساطين معاصراً للشّبلي المشهور وله بها رباط .

وينسب إليه العلامة أثير الدّين الأبهري صاحب كتاب « السزبدة » و« الدراية » و« تهذيب النّكت » كها ذكره صاحب « تلخيص الآثار » وهو أيضاً اسم لقرية كبيرة تكون على رأس رحلتين من أصبهان ينسب إليها الأبهري المشهور صاحب كتاب « الرّدود والنّقود » وهي الحاشية المعروفة على « شرح المختصر » وغيرها .

وبالجملة فقد ذكر الشيخ منتجب الدين القميّ في كتاب فهرست كها نقل عنه أنّ طالباً المذكور فقيهٌ صالحٌ قرأ على الشيخ الجليل محي الدّين بن الحسين بن الحطفر الحمداني .

وهو غير السيد سراج الدّين طالب كياء بن أبي طالب الحسيني الّذي هـو وولده السيّد عزّ الدّين أبي القاسم طالب كانا أيضاً عالمين صالحين بنصّه .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ١٣٧ ، جامع الرواة ١ : ٤٢ .

كما أنّ السيّد محيي الدّين المذكور هو غير الشيخ الفقيه محيي الدين بن طريح النّجفي الّذي هو من سلسلة فخر الدّين بن طريح النّجفي صاحب « مجمع البحرين » وذكر صاحب « الأمل » في حقّه أنّه عالم محقّق عابدٌ صالح أديبٌ شاعر له رسائل ومراثي الحسين ( عليه السلام ) وديوان شعر من المعاصرين . وأمّا شارح جعفرية مولانا الشيخ علي بن عبد العالي المحقّق بكتابه المسمّى بد « المطالب المظفّرية » والمعروف بين الطّلبة أيضاً بـ « الطّالبية » وهو من أحسن ما كتب على هذه الرّسالة وأكثرها اعتناء بشأنه عند الفقهاء وإن عرى عن التّحقيق فهو غير مسمّى بطالب ولا بأبي طالب بل إنّما سمّي بالسيّد الأمير محمّد بن أبي طالب الموسوي الحسيني الأسترآبادي وكان من المتوفين بالغري السّري والمتلمّذين على شيخنا عليّ بن عبد العالي الموصوف صاحب « الجعفرية » الّتي هو في فقه الصّلاة .

وإذن فالوجه في تلقب كتابه المذكور بـ « الطّالبية » إمّا أن يكون من جهة تلقّب نفس المصنّف أيضاً بالطّالب كها تشير إليه كنية أبيه المذكور أو بناءً على كون النّسبة إلى أغرب الجزئين من الكلام وأخصّهها وخصوصاً إذا كان هو المتأخّر وهذا كما ترى أنّهم يقولون في النّسبة إلى عبد الله بن مسعود الصحابي المشهور المسعودي فليتأمّل .

## ٣٦٣ الشيخ أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني اليهاني (\*)

كان من أهل اليمن ومن أبناء الفرس وأحد الأعلام التّابعين ، سمع من ابن

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : آثار البلاد ٦٥، البداية والنهاية ١١ : ٣٥ ، تأسيس الشيعة ٣٢٥ ، تذكرة الأولياء ١٢ ، ٢٠٥ ، تنقيح المقال ٢ : ١٠٧ ، تهديب التهذيب ٥ : ٨ ، حلية الأولياء ١٠ : ٣٣ ، الرسالة القشيرية ١٧ ، رياض العارفين ٣٣ ، ريحانة الأدب ٣ : ٨ ، سفينة البحار ٢ : ٩٤ ، شذرات النهب ٢ : ١٤٣ ، صفة الصفوة ٤ : ٨٩ ، طبقات الشعراني ١ : ٨٩ ، العبر ١ : ١٣٠ ، الكنى والألقاب ١ : ١٨٥ ، مجمل فصيحى ١ : ١٨٧ ، مرآة الجنان ١ : ٢٢٧ ، مستدرك الوسائل ١ ت ٢١٧ ، المعارف ٥٥٥ ، وفيات الأعيان ٢ : ٢١٣ .

عباس وأبي هريرة وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينار ، وهو في طبقة مالك بن دينــار الصّــوفي والمنسلكين على طريقته .

وقال في « تلخيص الآثار » يمن بلاد واسعة من عيان إلى نجران ، تسمى الخضراء لكثرة أشجارها وزروعها ، يزرع في السّنة أربع مرّات ، ويحصد كلّ زرع في ستين يوماً وتحمل أشجارهم في السّنة مرّتين أهلها أرق النّاس نفوساً ، بها الأحقاف وهي الآن تلال من الرّمل بين عدن وحضرموت ، كانت مساكن عاد أعمر بلاد الله إلى أن قال : وبها جبل كوكبان عليه قصران مبنيّان بالجواهر يلمعان باللّيل وبها نوع من الكُمثري من أكل منهيا واحدة يطلق عشر مرّات ، وبها الموز وهي ثمرة شبية بالعنب حلو دسم ينسب إليها أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليهائي كان من أعلم النّاس بالحلال والحرام توفي بمكّة سنة ستّ ومئة ومنها أبو عبد الله وهب بن منبّه ، صلى أربعين سنة صلاة الفجر بوضوء العشاء(١) عبد الله وهب بن منبّه ، صلى أربعين سنة صلاة الفجر بوضوء العشاء(١)

وذكر ابن خلكان المؤرّخ أنّه كان فقيهاً جليل القدر نبيه الذّكر قال ابن عييّنة قلت : لعبـد الله بن يزيـد مع من تـدخل عـلى ابن عبـاس ؟ فقـال : مـع عـطاء وأصحابه قلت وطاووس ؟ قال : أيهات كان ذلك يدخل مع الخواص .

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً قطّ مثل طاووس ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه طاووس المذكور: إن أردت أن يكون عملك خيراً كلّه فاستعمل أهل الخير فقال عمر: كفي بها موعظة.

وتوقى حاجًا بمكة قبل يوم التروية وصلى عليه هشام بن عبد الملك وذلك في سنة ستّ ومئة والله أعلم. قال بعض العلماء: مات طاووس بمكة فلم يتهيأ إخراج جنازته لكثرة النّاس ، حتى وجه إبراهيم بن هشام المخزومي أمير مكة بالحرس ، فلقد رأيت عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يحمل السرّير على كاهله وقد سقطت قلنسوة كانت على رأسه ومزّق رداؤه من خلفه ، ورأيت بمدينة بعلبك داخل البلد قبراً يزار ، وأهل البلد يزعمون أنّه طاووس

<sup>(</sup>١) راجع آثار البلاد ٢٥ ـ ٧٢ .

المذكور وهو غلط(١) .

قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب « الألقاب » أنّ اسمه ذكوان وطاووس لقبه وإنّما لقّب به لأنّه كان طاووس القراء والمشهور أنّه اسمه « إنتهى »(٢) .

ومن جملة ما نقل عن طاووس المذكور أنّه قال: كنت في الحجر ليلة إذ دخل علي بن الحسين (عليه السلام) فقلت: رجل من أهل بيت النبوّة ولأسمعن دعاءه فسمعته يقول في أثناء دعائه عبدك بفنائك سائلك بفنائك مسكينك بفنائك قال طاووس فها دعوت بهنّ إلّا فرّج عنيّ (٣).

وفي رواية أنّه سمع بعض الأئمّة (عليه السلام) يقول: في سجوده: إلّهي عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. أو أمر بأنّ يدعى الرّبّ كذلك في السّجود وهو مجرّب لإجابة الدعاء.

وفي بعض المواضع المعتبرة أيضاً كما بالبال أنّه قال كنت أنا وجماعة من النسّاك والزهدة العارفين ، بفناء الكعبة أو في موضع آخر من مواضع الخير ملّحين على الله تبارك وتعالى في الدّعاء لطلب الغيث بالتهاس الخلق فلم ينفعنا التّضرُّع والدعاء بشيء إلى أن ورد علينا عليّ بن الحسين (عليه السلام) ورآنا على تلك الحالة ، فقال : ما تريدون ؟ قلنا : منذ كذا وكذا نسأل الله المطر ولا يستجاب لنا ، فقال : هكذا تسألون الله ! قلنا : فكيف نسأله ؟ فاكتب على وجهه في التراب وأخذ يبكى ويقول :

أسألك اللّهمُّ بحبّي لك أو بحبّك إيّايٌّ أن تنزل عَلَينا الغيث فلن يبرح من مكانه ولا رفع رأسه من السّجدة إلى أن سقي الخلائقُ بغيث مريع .

<sup>(</sup>١) دخل طاووس على جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) فقال له أنت طاووس؟ فقال نعم، فقال: طاووس طير مشؤوم وما نزل بساحة قوم إلا أذنهم بالرحيل ، نشدتك بالله يا طاووس هل تعلم أنّ أحداً أقبل للعذر من الله قال : أللهم لا ، قال : فنشدتك بالله هل تعلم أنّ أحداً أصدق في القول عمن قال لا أقدر ولا قدرة له ، قال : أللهم لا قال : فلم تقبل ممن لا أقبل للعذر منه وممن لا أصدق في القول منه : قال فنفض أثوابه وقال ما بيني وبينه الحق عداوة . كذا ذكره ورام بن أبي فراس - رحمه الله ـ في مجموعة « منه » .

<sup>(</sup>٣،٢) الوفيات ٢ : ١٩٤ .

ونقل أيضاً عن طاووس المذكور أنه قال: رأيت رجلًا يصلي في المسجد الحرام تحت الميزاب وهو يدعو ويبكي فجئته وفرغ من الصّلاة فإذا هو علي بن الحسين (عليه السلام) فقلت له: يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأيتك على حالة كذا وكذا ولك ثلاثة أرجو أن يؤمنك من الخوف أحدها أنّك ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والثاني شفاعة جدّك والنّالث رحمة الله فقال: يا طاووس أمّا إني ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يؤمنني، وقد سمعت الله عزوجلٌ يقول: ﴿ فَلا أنسابَ بَينَهُم يَومَئِذٍ وَلا يَتَساعَلُونَ ﴾ وَأمّا شفاعة جدّي فلا تؤمنني وقد سمعت الله تعالى يقول: ﴿ ولا يَشفَعُونَ إلا لِمن ارتضى ﴾ ، وأمّا رحمة تؤمنني وقد سمعت الله تعالى يقول: ﴿ ولا يَشفَعُونَ إلاّ لِمن ارتضى ﴾ ، وأمّا رحمة الله فإنّ الله فإنّ الله فإنّ الله فإنّ الله قريبٌ مِنَ المُحسنينَ ﴾ ولا أعلم أني مُحسنُ .

## ٣٦٤ الشيخ أبو الطيب طاهر بن علي الجرجاني<sup>(\*)</sup>

كان فاضلاً فقيهاً كما عن فهرست الشّيخ منتجب الدّين وهو غير الشّيخ طاهر بن زيد بن أحمد الثّقة العالم الفقيه الّذي قرأ على الشّيخ أبي علي الطّوسيّ وغير طاهر غلام أبي الجيش الّذي ذكر النّجاشي في حقّه أنّه كان متكلّماً وعليه كان ابتداء قراءة شيخنا أبي عبد الله المفيد \_ رحمه الله \_ .

وله كتب وكان الشّيخ يذكر منها كتاباً له في الكلام في فدك وهكذا ذكره أيضاً شيخنا الطّوسي ـ رحمه الله ـ .

وكذلك هو غير الشّيخ بهاء الدّين أبو محمّد بن أحمد القزويني الفاضل النّحوي الّذي يروي عنه الشّيخ منتجب الدّين المذكور ويروي هو بواسطة جماعة من الثقاة بنصّه أيضاً عن الأديب الفاضل مجمع بن محمد بن المسكني صاحب « شرح الفصيح » و « شرط الألفاظ » و « ديوان النّظم » و « ديوان النّثر » وقد أثنى على طاهر المذكور الإمام الرّافعي في كتاب « التقريب » وذكر أنّه صاحب مصنّفات وأنّه توفّى سنة خمس وسبعين وخمس مئة .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في أمل الامل ٢ : ١٣٧ ، فهرست منتجب الدين .

#### 470

# المولى محمد طاهر بن محمد حسين القمي الموطن ، النجفي المنشأ الشيرازي الأصل الإخباري المشرب (\*\*)

كان فاضلاً بارعاً محققاً متكلّهاً جليلاً صالحاً واعظاً متبحراً من أقران سمينا المجلسي ومشاهير علماء زمانه شديد التعصب على جماعة الصّوفية وفرق الملاحدة وعلى التاركين لصلاة الجمعة والمصنفين في المنع عنها ، إماماً للجمعة والجماعة في محروسة قم المباركة ، وشيخاً للإسلام بها ، ومطاعاً لقاطبة العوام والحكّام نافذ الحكم بين الأنام ويحكى أنّه كان يكفر المستحلين لترك الجمعة على خلاف المولى خليل القزويني المتقدّم ذكره وكانت بينها وقائع وماجريات «كذا » يطول ذكرها في مسألة الجمعة وغيرها .

منها ما نقل أنّ في بعض مجالس مولانا الخليل جرى ذكر حديث العلل في وجه تسمية قم المباركة وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما اطّلع على تلك البقعة المباركة في ليلة المعراج وشاهد أقواماً هناك يموجون ومن بينهم رجل على المنبر عليه قلنسوة حمراء يريد أن يغويهم! سأل جبرئيل عن حقيقة الحال فيها شاهده ، فقال إنّ ههنا لمنزل شيعتك ومقام المتحبين إلى ذريّتك، وأنّ هذا الواقف فيهم لهو الشيطان الرّجيم يرن أن يضلّهم عن السّبيل فتغيّر وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جهة ذلك وقال له: قم يا ملعون! فسميّت تلك البقعة المباركة من هذه الجهة بقم ، فلمّ المغ الكلام إلى هنا قال المولى خليل المذكور انّ ذلك الشّيطان النوي رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو بالفعل أيضاً على المنبر في تلك البقعة المباركة يصدّ الناس عن سواء السّبيل! وكان يعرض به على المولى محمّد البقعة المباركة يصدّ الناس عن سواء السّبيل! وكان يعرض به على المولى محمّد طاهر المذكور ، فقال له بعض من حضر عنده إذا كان الرّجل بهذه المثابة من الضّلال والإضلال فلم لا يزجره مولانا عن التّعرض لهذا المنصب الرّفيع ولا يطرد عنه النّاس؟ فقال: وكيف ينزجر من كلام مثلي من لم ينزجر من كلام رسول الله

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ٢٧٧ ، تذكرة نصر آبادي ٣٧٤ ، الذريعة ٦ : ١٥٧ جامع الرواة ، ريحانة الأدب ٣ : ٢٣٠ ، سفينة البحار ١ : ٣٢٥ ، الغدير ١١ : ٣١٩ ، الفوائد الـرضويـة ٤٨٥ الفيض القدسي ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤٠٩ .

( صلَّى الله عليه وآله ) ولم ينزل عن المنبر بحكمه هذا ! .

وكان بينه وبين المولى محمّد تقي المجلسي أيضاً منازعات في أمر التّصوف ومكاتبات انتهت إلى الكدورات العظيمة وقد كفر في رسالته الّتي كتبها في الردّ على الصّوفية جماعة من العلماء والعرفاء بل نسب إلى الكفر كلّ من شكّ في كفر من نسب إليه كلماتهم الموهمة بخلاف الشرع وشدّد النكير عليهم بما لا مزيد عليه بل قيل انّه قيد في رسائل متعددة أنّ لبس الخرقة والصّوف وجلوس الأربعينات والعزلة عن الناس وسماع الصوت الحسن ، والتّفوه بلفظيّ الطريقة والحقيقة والقول بالعشق الحقيقي ، وبالمكاشفات العرفانية ، وبتجرّد الأرواح وأمثال ذلك كلّها من البدع البائرة الّتي يكفر البتة من لا يكفر صاحبها، ونقل أيضاً أنّ سميّنا المجلسي حضر مجلسه يوماً فسأله إمّا بطريق الجدّ أو الهزل ممّ اشتقاق الباقر؟ فالتفت إلى ما أراد به ، فقال من فوره على سبيل الإرتجال والبديهة : هو مشتق من إسم حيوان يكون خرؤه طاهراً ، فخجل المولى محمّد طاهر كثيراً وندم من ممازجته إيّاه وبالجملة يؤوادر أخباره كثيرة .

ولمه أيضاً مصنفات جمّة في مراتب مهمّة منها كتاب أربعينه الّذي هو في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) وسائر الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لطيف جداً فيه نوادر من الأخبار الطريفة، وكتاب الموسوم بـ«حجة الإسلام»(١) في أصول الفقه والكلام ينقل عنه صاحب « الإشارات » في غير واحد من المقامات ورسالة شاهدتها في هذه الأواخر سمّاها « بهجة الدّارين » تضمن لمّة من مسائل الحكمة وغير ذلك .

وقد ذكره صاحب « أمل الآمل » وكان من جملة من يروي عنه بالإجازة ويتّحد معه في مسلك الأخباريّة والإنكار على الفلاسفة والمتصوّفين بهذه الصورة : المولى محمد طاهر بن محمد حسين الشّيرازي ثمّ النّجفي ثم القمي من أعيان فضلاء المعاصرين ، عالمٌ محققٌ مدققٌ ثقة فقيه متكلّم محدث جليل القدر عظيم الشأن ؛ له كتب منها كتاب « شرح تهذيب الحديث » كتاب « حكمة العارفين » في

<sup>(</sup>١) كتاب حجة الإسلام بعينه هو شرح تهذيب الأحكام فراجعه .

رد شبه المخالفين كتاب « الأربعين في فضائل أمير المؤمنين » وإمامة الأئمة الطاهرين « رسالة الجمعة » رسالة « الفوائد الدينية في الردّ على الحكماء والصّوفية » كتاب « حجة الإسلام » وغير ذلك من الكتب والرّسائل نرويها عنه (١) .

ونقل من كراماته كما بالبال أنّ الشّاه سليمان الصّفوى أشخصه إلى دار السلطنة اصفهان غبّ ما أمر بقتله ، ثمّ بدا له في ذلك من جهة شفاعة بعض أمراء حضرته ، فوصل رسول أشخاصه حيّاً إليه بعد سويعات من ورود سفير غضب ، وكان هُو قد استمهل من رسول الغضب بمقدار إقامته الصلاة في المسجد ، فلمّا ورد رسول الأشخاص كان قد فرغ من صلاته ، فأجاب وخرج إلى كاشان ، فاستقبله علماؤها الأعيان وكان فيهم الفاضل المولى علم الهدى ابن المولى محسن المحدّث الفيض المعروف ، فلمّا عرف سأل عمّن كان بحضرته : أما مات هذا الشيخ المجوسي ؟ يعني به أباه المشار إليه وذلك لما كان يقول بفساد عقائده في التّوحيد ، فلمّا سمع بذلك الفيض جاء إلى زيارته ، فلم يأذن له في الدّخول ، فقال : يا مولانا أعرض عليك من وراء الباب عقائدى ، فإن كانت كما سمعت وإلَّا فأذن لي في الدّخول ، فلمَّا عرضها عليه وعرف منها الصّواب وأنَّه كان قد اشتبه عليه الأمر في حقّه أذن في الدّخول واعتذر منه وتعانقا ونـزع ما في صـدريهما من غـلّ أخوين عـلى سرر متقـابليـن ، ثمّ لمّـا ورد أصفهـان ودخـل عـلى السّلطان المذكور سأله : أأنت قلت إنّ شارب الخمر عروس الشّيطان ؟ وأراد بـ أن يقرّره مذلك ، فيجعله وسيلة إلى أذاه لما أنّه كان لا يحترز من شرب الخمر ؛ فقال ـ رحمه الله \_ إلهاماً من جانب الغيب : لا أيّها الملك ما قلته أنا بل أنَّما قاله جدّك الصّادق

<sup>(</sup>١) ذكر المحدث النيسابوري في كتابه الموسوم ، « منية المرتاد في نفاة الاجتهاد » فقال ومنهم المولى المقدس الماهر محمد طاهر الشيرازي أصلاً والقمي مسكناً والنجفي مدفناً مصنف « شرح التهذيب » و« حجة الإسلام » و« حكمة العارفين » وهو من أجلة شيوخ محدثي المتأخرين نظير المولى المقدس الأردبيلي في الورع والزهد وأحكم منه طريقة وأسلم مسلكاً ، وقد رد على الاجتهاديين في كتاب « حجة الإسلام » وعلى الفلاسفة في « حكمة العارفين » وأجاب عن شبهة ابن كمونة برهاناً ، وعلى الصوفية في « البرهان القاطع » و« تحفة الأبرار » وأثبت طريقة المحدثين في أول شرحه على « تهذيب الأخبار » وما يحضر في من تصانيفه إلا قليل من كثير ؛ وأورد ما هو الميسر من نصوصه . انتهى . « منه » .

المصدّق الأمين ، فسكت السلطان واصلًا غيظاً ولم يقدر أن يعامله إلّا بالملاطفة في الإحسان ، والحمد لله الحفيظ المنّان .

وقبره المطهّر الطّاهر في بقعة الشّيوخ المعروفة في مزار قم المباركة خلف مرقد زكريًا بن آدم المأمون على الدّين والدّنيا بفاصلة قليلة زرته هنا، وتاريخ وفاته مكتوب على لوح له من الحجر في سخن الجدار الأيمن من القبلة فليلاحظ وليترحّم عليه إن شاء الله .

### 477

## الشيخ نجم الدين طمان بن أحمد العاملي (\*)

ممدوح محقّق روى عن الشّيخ شمس الـدّين محمّد بن صالح عن السيّد فخّار بن معد الموسوي وغيره من مشايخه .

وقيل يروى عن السيّد فخار والشّيخ نجيب الدين بن نمـا وجماعـة آخرين ؛ وقرأ على السيد رضى الدينء ليّ بن طاووس وأجاز له سنة أربع وثلاثين وستّ مئـة وفيها توفي .

وقيل ذكر الشهيد في بعض إجازاته أنّ والده جمال الدّين أبا محمّد المكي ـ رحمه الله ـ من تلامذة الشيخ العلّامة الفاضل نجم الدّين طومان والمترددين إليه حين سفره إلى الحجاز الشّريف ووفاته بطيبة المطهّرة في حدود سنة ثمان وعشرين وسبع مئة أو قارب ذلك فليتأمّل .

## 417

# الشيخ ظهير الدين بن علي بن زين العابدين بن الشيخ طهير الحسام العاملي العيناثي (\*\*)

كان فاضلًا عابداً فقيهاً من المشايخ الأجلَّاء يروي عن الشَّيخ عليِّ بن أحمــد

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أعيان الشيعة ، أمل الأمل ١ : ١٠٣ ، تنقيح المقال ٢ : ١١٠ ، الفوائد الرضوية ٢١٨ .

<sup>(\*\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ١ : ١٠٦ .

العامليّ والد الشهيد الثّاني كذا ذكره في « الأمل » ولم يذكر في جزئه الأوّل من باب الظّاء المعجمة إلّا هذا وأمّا في جزئه الثّاني الّذي سيّاه « تذكرة المتبحرين في أحوال علمائنا المتأخرين » فقد ذكر فيه ترجمة السيد طاهر بن أبي المفاخر بن أبي العشائر الأفسطيّ العالم الدين ، والشّيخ أبي سليمان ظفربن الدّاعي بن ظفر الحمداني القزويني الفقيه الصّالح من تلامذة الشيخ أبي عليّ بن الشيخ أبي جعفر الطّوسي وقال : له نظم لطيف .

والسيّد أبي الفضل ظفر بن الدّاعي بن مهدي العلوي العمري الاسترآبادي الفقيه الثّقة الصالح من تـلامذة الشيخ أبي الفتح الكـراجكي والشّيخ ظافر بن همام بن سعد الأردستاني الّذي ذكر الشيخ منتجب الـدّين المشهور في فهـرسته أنّـه كان إمام اللّغة فلا تغفل .



## بـــاب

## ما أوله الطاء والظاء من سائر أطباق الفريقين

## ٣٦٨ الشيخ أبو طالب المكفوف النحوى الكوفي(\*)

أخذ النّحوعن الكسائي وصنّف كتاباً في حدود الحروف العوامل والأفعال واختلاف معانيها ، كما نقل عن الزّبيدي ، وهو غير طالب بن عثمان الأزدي النحوي المقرىء المؤدب المكنى بأي أحمد البغدادي وغير طالب بن محمّد بن نشيط النّحوي الذي مرّت الإشارة إليه في ترجمة جعفر بن السّراج ولمه مختصر في النّحو وكتاب سمّاه « عيون الأخبار وفنون الأشعار » وغير ذلك .

#### 419

# الشيخ أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر عمر بن الطبري(\*)

القاضي الفقيه الشّافعي ، كان ثقةً صادقاً ، ديّناً ورعاً ، عارفاً بأصول الفقه وفروعه ، محقّقاً في علمه سليم الصّدر ، حسن الخلق ، صحيح المذهب ، يقول الشّعر على طريقة الفقهاء ، عاش مئة سنة وسنتين لم يختل عقله ولا تغيّر فهمه ،

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : بغية الوعاة ٢ : ١٦ ، طبقات النحويين واللغويين ١٤٧ .

<sup>(\*\*)</sup> له ترجمة في : الأنساب ٣٦٧ ، البداية والنهاية ١٢ : ٧٩ ، تباريخ بغداد ٩ : ٣٥٨ ، تهذيب الأسهاء واللغات ٢ : ٢٤٧ ، شذرات الذهب ٣ : ٢٨٤ ، طبقات الشافعية ٥ : ١٢ ، طبقات الشيرازي ٢٠٦ ، مرآة الجنان ٣ : ٧٠ ، النجوم الزاهرة ٥ : ٣٣ ، وفيات الأعيان : ١٩٥ .

يفتي ويستدرك على الفقهاء الخطأ ويقضى ببغداد ويحضر المواكب في دار الخلافة إلى أن مات. تفقه ، بآمل على أبي على الزجاجي صاحب ابن القاص وقرأ على أبي سعد الاسماعيلي ، وأبي القاسم بن كبح بجرجان ، ثمّ ارتحل إلى نيسابور ، وأدرك أبا الحسن الماسرجسي فصحبه أربع سنين ، وتفقه عليه ، ثم ارتحل إلى بغداد وحضر مجلس الشّيخ أبي حامد الاسفرايني ، وعليه اشتغل الشيخ أبو اسحاق الشيرازي ، وقال في حقّه : لم أرَ فيمن رأيت أكمل اجتهاداً وأشدّ تحقيقاً وأجود نظراً منه ، وشَرَح « مختصر المازني» وفروع أبي بكر بن الحدّاد المصري ، وصنّف في الأصول والمذهب والخلاف والجدل كتباً كثيرة ، وقال الشّيخ أبـ و اسحاق لازمت مجلسه بضع عشرة سنة ودرست أصحابه في مجلسه سنين بإذنه ، ورتبني في حلقته . واستوطن بغداد . وولَّى القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي عبد الله الصيمري ولم يزل على القضاء إلى حين وفاته وكان مولده بآمل سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة. وتوقى في عاشر شهر ربيع الأوّل سنة خمسين وأربع مئة ودفن من الغد في مقـبرة دار حرب وصلّى عليه في جامع المنصور وكذا ذكره صاحب « الوفيات » وظنّى أنّه غير طاهر بن عبد الله البيع أبي سعيد النَّحوي الُّـذي روى عنه أبـو عبـد الـرحمٰـن السَّلمي مقطَّعات من الشَّعر في مجموعاته وأماليه كما نقل عن تاريخ الحافظ محت الدين النجار.

# ۳۷۰ الشيخ أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ<sup>(\*</sup>)

بالشين والذّال المعجمتين، ومعناه الفرح والسرور، ابن داوود بن سليمان بن إبراهيم النّحوي المصري أحد الأئمّة في هذا الشأن والأعلام في فنون العربيّة وفصاحة اللّسان، ورد العراق تـاجراً في اللّؤلؤ وأخذ من علمائها ورجع إلى مصر

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أنباه الرواة ٢ : ٩٥ ، البداية والنهاية ١٣ : ١١٦ ، بغية الموعاة ٢ : ١٧ ، تلخيص ابن مكتوم ٨٧ ، حسن المحاضرة ١ : ٢٨٨ ، شذرات الذهب ٣ : ٣٣٣ ، الفلاكة والمفلوكين ١٥١ ، مرآة الجنان ٣ : ٩٨ ، معجم الأدباء ٤ : ٢٧٤ النجوم المزاهرة ٥ : ١٠٥ ، وفيات الأعيان ٢ : ٤٦٩ .

واستخدم في ديوان الرّسائل متأمّلاً يتأمّل ما يخرج من الديوان من الإنشاء ويصلح ما يراه من الخطأ في الهجاء أو في النّحو أو في اللّغة وكانت له حلقة اشتغال بجامع مصر ، ثمّ تزمّد وانقطع وسببه حكاية سنّورة ذكرها ابن خلّكان المؤرّخ وغيره وهذه صورة ما ذكره من بعد الترجمة ، يقال : إنّ أصله من الديلم وكان هو بمصر إمام عصره في علم النحو .

وله المصنّفات المفيدة منها « المقدّمة » المشهورة وشرحها و« شرح الجمل » للزجاجي وشرح كتاب « الأصول » لإبن السراج وجمع في حال انقطاعه شكّة كبيرة في النَّحو قيل: إنَّها لو بيَّضت قاربت خمس عشرة مجلَّدة وسيَّاها النحاة بعده الـذين وصلت إليهم « تعليق الغرفة » إلى أن قال : وانتفع النّاس بعلمه وتصانيفه ، وكانت وظيفته بمصر أنّ ديوان الإنشاء لا يخرج منه كتاب حتى يعرض عليه ويتأمَّله ، فإن كان فيه خطأ من جهة النَّحو أو اللَّغة أصلحه كاتبه وإلَّا استرضاه فسيروه إلى الجهة الَّتي كتب إليها وكان له عليه هذه الوظيفة راتب من الخزانة يتناوله في كلُّ شهر وأقام على ذلك زماناً ، ويحكى أنَّه يوماً كان في سطح جـامع مصر وهــو يأكل شيئاً عنده ناس ؛ فحضرهم قطّ فرموا له لقمة فأخذها في فيـه وغاب عنهم ، ثمّ عاد إليهم فرموا له شيئاً آخر ، ففعل كذلك ويتردّد مراراً كثيرة وهم يـرمون لــه وهـو يأخـذه ويغيب به ، ثم يعـود من فوره حتى عجبـوا منه وعلمـوا أنّ مثل هـذا الطُّعام لا يأكله وحده لكثرته ، فلمَّا استرابوا حاله تبعوه ، فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح الجامع ، ثمّ ينزل إلى موضع خال صورة بيت خراب وفيه قطّ آخر أعمى وكل ما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه وهو يـأكله، فعجبوا من تلك الحال ، فقال الشيخ ابن بابشاذ إذا كان هذا حيواناً أخرس قـد سخّر الله تعالى له هذا القط وهو يقوم بكفايته ولم يحرمه الرزق ، فكيف يضع مثلي ؛ ثمّ قطع الشَّيخ علائقه واستعفى من الخدمة وبزل عن راتبه ولازم بيته واشتغاله متوكلًا على الله سبحانه وتعالى وما زال محروساً محمول الكلفة إلى أن مات عشيَّة اليـوم الثَّالث من رجب سنة تسع وستين وأربع مئة بمصر ودفن في القرافة الكبرى ؛ وزرت بهــا قبره وقرأت تاريخ وفاته على حَجَر عند رأسه كما هو ها هنا « اند ، ، .

وقال صاحب « البغية » بعد ذكره لحكاية القطّ المذكورة ، فلزم منارة الجامع عصر وخرج بعض اللّيالي منها واللّيل مقمر وفي عينه بقيّة من النّوم فسقط منها إلى

سطح الجامع ، فهات إلى أن قال : ومن تصانيفه « شرح جمل الزّجاجي » و« المحتسب » في النّحو و« شرح النّخبة » و« تعليق في النحو » يقارب خسة عشر مجلّداً سمّاه تلامذته بعده « تعليق الغرفة » ثمّ أنّه قال في ذيل ترجمة عبد اللّطيف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر اليماني الشرجي بالجيم الزّبيدي كان أحد أثمة العربية نظم مقدّمة ابن بابشاذ وشرح ملحة الأعراب وله مقدّمة في علم النّحو مات سنة اثنين وثماني مئة .

## 441

# الشيخ العارف الفريد النامي طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان المعروف بأبي يزيد البسطامي (\*)

هو الشّيخ المرشد الكامل المجذوب الواصل المتقدم الفاضل المتصوف المشهور المذكور في بعض مصنّفات أصحاب الشريعة مضافاً إلى أرباب الطّريقة بالرّشد والصّلاح والفوز والفلاح ، والمنزلة الرّفيعة والمرتبة المنيعة وتماميّة المعرفة وكثرة الرياضة ، وجلالة القدر في الغاية وأمثال ذلك ، وله مقالات كثيرة ومجاهدات مشهورة ومقامات مجمودة وكرامات ظاهرة .

وفي « الوفيات » أنّ جده كان مجوسيّاً ثمّ أسلم وكانوا ثلاثة أخوة آدم ، وطيفور ، وعلي وكلّهم كانوا زهّاداً عبّاداً وأبو يزيد كان أجلّهم وكذلك ذكره أيضاً الإمام القشيري في رسالته إلى الصّوفية ولكن أحداً منهما لم يمذكره بعنوان ابن سروشان ، وإنّا ذكره الأوّل بعنوان ابن عيسى بن آدم بن عيسى بن عليّ البسطامي ، والثّاني بإسقاط الرّجلين الأخيرين منه ، وإنّا ذكره بهذا العنوان صاحب « مجالس المؤمنين » ونقله أيضاً عن الكتاب الذي صنّف في كيفية أحواله ومقاماته وهو لبعض أولاد الشيخ أبي الحسن الخرقاني كها أفيد .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : آثار البلاد ٣٠٨ ، البداية والنهاية ١١ : ٣٥ ، تذكرة الأولياء ١٢٩ ، حلية الأولياء ١٠ : ٣٣ ، الرسالة القشيرية ١٧ ، رياض العارفين ٣٣ ، شذرات الذهب ٢ : ١٤٣ . صفة الصفوة ٤ : ٩٨ ، طبقات الصعوفية ٦٧ ، الكنى والألقاب ١ : ١٨٥ ، عمل فصيحى ، مرآة الجنان ٢ : ١٧٧ ، نفحات الأنس ١٣٤ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٨٥ .

ثَمَ أَنَّ من جملة مـا نقله صاحب « الـرسالـة » في حق أبي يزيـد المذكـور فيه الأعمّ من الرّجلين باسناده المعنعن أنّه سئل بأيّ شيء وجدت هذه المعرفة ؟ فقال : ببطن جائع وبدن عارٍ .

وبالاسناد الآخر أنّه قال : عُملت في المجاهدة ثلاثين سنة فم وجدت شيئاً أشدّ عليّ من العلم ومتابعته ولـولا اختلاف العلماء لتعبت يعني في تحصيـل مراتبهم العلمية ، واختلاف العلماء رحمة إلاّ في تجريد التّوحيد .

ثمّ قال: وقيل: لم يخرج أبو يزيد من الدّنيا حتى استظهر القرآن بمعنى حفظه من ظهر القلب، أخبرنا أبو حاتم السجستاني قال أنبأنا أبو نصر السّراج قال: سمعت طيفور البسطامي يقول: سمعت المعروف بعّمِيّ البسطاميّ بفتح العين وكسر الميم وتشديد الياء يقول: سمعت أبي يقول: قال أبو يزيد. قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرّجل الذي قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلاً مقصوراً مشهوراً بالزّهد فمضينا، فلمّا خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببزاقه تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فكيف يكون مأموناً على ما يدّعيه.

وبهذا الاسناد قال أبو يزيد لقد هممتُ أن أسأل الله أن يكفيني مؤونة الأكل ومؤونة النساء ، ثمّ قلت : كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ولم يسألـه رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه ) فلم أسألـه ثمّ أنّ الله سبحانـه كفاني مؤونـة النّساء حتى لا أبالى أستقبلتني امرأة أو حائط .

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت عمّي البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: سألت أبا يزيد عن ابتدائه وزهده فقال: ليس للزّهد منزلة، فقلت لماذا؟ فقال لأنّي كنت ثلاثة أيّام في الرّهد فلمّا كان اليوم الرابع خرجت منه ، اليوم الأوّل زهدت في الدّنيا وما فيها، واليوم الثّاني زهدت في الآخرة وما فيها، واليوم الثالث زهدت فيا سوى الله فلمّا كان في اليوم الرابع لم يبق لي سوى الله فنمت فسمعت هاتفاً يقول يا أبا يزيد لا تقوى معنا. فقلت: هذا الذي أريد. فسمعت قائلاً يقول: وجدت وجدت، وقيل لأبى يزيد، ما أشدّ ما لقيت في سبيل الله ؟ فقال: لا يمكن وصفه، فقيل له: ما

أهون ما لقيت نفسك منك ؟ فقال : أمّا هذا فنعم دعوتها إلى شيء من الطّاعات فلم تجبني فمنعتها الماء سنة وقال أبو يزيد منذ ثلاثين سنة أصلي واعتقادي في نفسي في كلّ صلاة كأني مجوسي أريد أن أقطع زنّاري ، سمعت محمّد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت موسى بن عيسى يقول : قال أبي قال أبو يزيد لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى تربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنّهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة .

وحكى عميّ البسطامي عن أبيه أنّه قال ذهب أبيني يزيد ليلة إلى الرّباط ليذكر الله على سور الرّباط فبقي إلى الصّباح لم يذكر ، فقلت له في ذلك فقال : تذكّرت كلمة جرت على لساني في حال صيامي فاحتشمت أن أذكره سبحانه « انتهى » .

وقد ذكره السيد حيدر بن علي الأملي في كتاب « جامع الأنوار » كما نقله عنه صاحب « مجالس المؤمنين » من جملة تـلامـذة مـولانـا جعفـر بن محمّـد الصـادق ( عليه السلام ) وقال أنّه سقّاء لداره ومحرماً على أسراره (١) .

وقال الإمام فخر الدّين الـرّازي الّذي هـو من كبار علماء العـامّة في كتـاب « أربعينه » الّذي كتبه في الكلام إنّ أفضـل المشايخ وأعلاهم درجـة هو أبـو يزيـد البسطامي \_ قدّس سرّه \_ وكان سقاء في دار جعفر الصادق ( عليه السلام ) .

وقال المولى العارف نور الدّين جعفر البدخشي \_ رحمه الله تعالى \_ في كتاب « الأحباب » بنقل صاحب « المجالس » أيضاً أنّ السّلطان طيفور المعروف بأبي يزيد البسطامي \_ قدّس سرّه \_ قد صحب كثيراً من المشايخ ، ثمّ جاء إلى حضرة الإمام الصادق ( عليه السلام ) وصحبه مستفيضاً منه وعرف كهال الصادق ( عليه السلام ) فقال : إن لم أصل إلى الصّادق ( عليه السلام ) لمتّ كافراً مع أنّه كان بين الأولياء كجبرئيل بين الملائكة ، وكانت بدايته نهاية السّالكين هكذا شهد له الشّيخ المرشد جنيد البغدادي \_ قدّس سرّه \_ « انتهى » .

ونقل الفاضل العارف محمّد بن يحيى الجيلاني النّوربخشي في « شرح گلشن

<sup>(</sup>١) جامع الأسرار ومنبع الأنوار ٢٢٤ .

راز » هو المشهور في جملة ما نقله كها نقل عنه أنّ أبا يزيد المذكور خرج عن الوطن وسافر ثلاثين سنة وارتاض وخدم مئة وثلاثة عشر من المشايخ حتى وصل بخدمة مولانا جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) ، فوجد في خدمته ما هو المقصود من إيجاد بني نوع الأنام « انتهى » .

وفي جملة من المواضع المعتبرة منها كتاب محمّد بن عيسى الشّهير بحاجي مؤمن الخراساني المصنّف في شرح طريقة سلسلة العرفاء عند عدّه لسلسلة أسانيد هذه الطّائفة إلى أثمتنا المعصومين (عليهم السلام) وتحقيقه لانتهاء سائر طبقات العلوم والحكم والمعارف إليهم حيث قال: والسلسلة الأخرى: السّلسلة الطيفورية أبو يزيد البسطامي ـ قدّس سرّه ـ ، وهو كها اشتهر أخذ هذه الطّريقة من الإمام الهمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) بعد أن خدم مئة وثلاثة عشر من المشايخ ، وكان الصادق (عليه السلام) الرّابع عشر بعد مئة ، يستسقي الماء لداره منذ ثبانية عشر سنة فقال الصّادق (عليه السلام) له يوماً من الأيّام هات الكتاب من الرّف فقال يا ابن رسول الله وأين الرفّ إفقال: فوق رأسك وقد كنت منذ سنين عندنا في هذه الدّار والبيت وما رأيت الرّف فوق رأسك فقال: يا ابن رسول الله شغلي بك وبأنوارك منعني عن هذا ، فقال (عليه السلام) له : قد تمّ لك الأمر إمض إلى البسطام وادع النّاس إلى الله سبحانه وإلى رسول الله وإلى أوليائه .

وفي رواية فنظر إليه شرزاً وقال أرى فيك مجاهدة ومساعدة ، والمجاهدة سير العبد ؛ والمساعدة عناية الحق ، فليكن صاحب المجاهدة سيّاراً ، وصاحب العناية طيّاراً ، وأنّى يدرك المريد السيار العارف الطيار ، طر بجناح الإرتياح إلى بسطام وادع إلى سبيل الملك العلام ، فطلب الشيخ من جناب الحضرة خلعة وتشريفاً ورفيقاً أليفاً ، فكساه جبّة بدنه وأرسل معه ولده العزيز محمّد بن جعفر ، فقدم متفقين إلى سطام واتفق أن توفّى محمّد هنالك في حياة أبي يزيد ، فدفنه أبو يزيد في الموضع اللذي هو إلى الآن موجود وعليه قبّة عالية وكنان يمشي إلى زيارته كثيراً «انتهى » .

وقال صاحب « المجالس » بعد ذكره لهذه الحكاية بالفارسية وقال الشيخ نور الدين أبو الفتوح المحدّث أنّه صحّ عن علماء التاريخ أنّ وفاة مولانا الصادق

( عليه السلام ) كانت في سنة ثمان وأربعين ومئه وأنّ وفاة السّلطان أبي يزيد المذكور في سنة إحدى وستين ومئتين ولم يختلف أحد من العلماء في هــذين التَّاريخــين مع أنَّ تفاوت ما بينهما مئة وثلاثة عشر سنة ولم يذكروا أيضاً عمر السلطان أكثر من الشَّهانين ، فاحتمل أن يكون ملازمته في الخدمة لباب مولانا عليّ بن موسى بن جعفر الرضا (عليه السلام) وأسند السّهو في ذلك إلى نسّاخ الكتب إلى أن قال بعد ذكره لتوجيه من احتمل أن يكون المراد باعتصامه بحبل ولاء أهل البيت واستلامه حجر مولانا الصادق (عليه السلام) التزامه للمذهب الحقّ الجعفري واعتصامه بالحبل الموثق الحيدري، نعم إنَّ التوفيق بينا ما ضمنته كتب التواريخ وبين ما ينسب إليه من سقاية الدار في نهاية الصعوبة والإشكال وحلّ ذلك كما استفيد لهذا الفقير من مطالعة كتاب « معجم البلدان » أن يلتزم تعدّداً في الرجل الّـذي هو متّصف بكـلّ هذه النسب والألقاب ، وذلك أنّه قال في ذيل ترجمة بسطام وهي مدينة كبيرة ورأيت قبر أبي يزيد طيفور بن عيسي بن سروشان الزّاهد البسطامي في وسط تلك المدينة إلى جانب سوقها المعروف وخرج منها أيضاً أبو يـزيد طيفُـور بن آدم بن عيسي بن على الزاهد البسطامي الأصغر وعليه فأمكن أن يكون أبـو يزيـد المعاصر لمولانا الصّادق ( عليه السلام ) وصاحب السّقاية في داره هـو الأكبر من الـرّجلين وذلك المتأخر زمانه بما عرفت هو الأصغر والله تعالى أعلم « انتهي » .

وفي « نفحات الجامي » أيضاً بناء على ما نقل عنه أنّ أبا يزيد الملقّب بطيفور في بلدة البسطام اثنان أبو يزيد طيفور بن عيسى الأكبر وأبو يزيد طيفور بن آدم بن عيسى بن علي الأصغر .

وأقول: إنّ هذا الجمع في غاية المتانة ومن أحسن ما يمكن أن يؤتلف به بين المتنافرات ويشهد بتعيّنه أيضاً كون ابن سروشان المذكور هو الأكبر منها ، وذلك لمناسبة هذا الاسم جدّية من ذكر في حقّه أنّ جدّه كان مجوسيًا بخلاف عيسى وعليّ اللّذين هما من أسهاء غير فئة المجوس وكنت أتعجّب من صاحب « الوفيات » وعدم التفاته إلى هذه الدّقيقة مع أنّه المعنون له بهذا العنوان والذاكر مجوسيّة جدّه وإن كان ما هو يذكره هو وصاحب « الرّسالة » من كون تاريخ وفاة الرّجل سنة إحدى وستين ومئتين لا يناسب إلّا الأخير وما كانا ينقلان عنه من الكلمات الطّريفة والأوصاف العالية المنيفة لا يناسب إلّا الأوّل فليتأمل ، وإذا عرفت ذلك يظهر لك

اشتباه مولانا الآقا محمّد على بن سمينا المروّج - أعلى الله مقامه - في شرحه على « مفاتيح » الفيض - رحمه الله - حيث احتمل في تسرجمة مسولانا الصّادق ( عليه السلام ) أن يكون جعفر الذي استفاض حديث لقاء أبي يزيد البسطامي إيّاه واستفاضته منه وسقايته في داره هو الكذّاب الّذي كان ولداً لمولانا الإمام عليّ بن محمّد النّقي العسكري ( عليه السلام ) .

ثمّ قال ولعلّ لقاءه وسقاية داره كان قبل ظهور فسقه وكذبه في دعوى الإمامة بعد أخيه الحسن ( عليه السلام ) فلا ينافي حسن حاله والله أعلم بحاله .

وقال أيضاً: وقد تفطن لما ذكر الشّيخ أبو الفتوح المحدّث حيث قال: إنّ الإمام قد قبض إلى آخر ما نقلناه عنه ، ووافقه المحقق الشّريف في شرح المواقف ، حيث قال: وأمّا أبو يزيد فلم يدرك جعفراً ، بل هـ و متأخّر ولكنّه استفاض من روحانية جعفر ولذا اشتهر انتسابه إليه ( انتهى ) .

بل لم يكتف بذلك إلى أن تنظر في كلام صاحب « النفحات » وتصريحه بكون هذا الإسم والكنية والنسب لرجلين وقال: فمقتضى ما نقلنا من الروايات لا حاجة إلى ما ذكروه من التأويلات والتكلفات لما عرفت من عدم إمكان اللقاء، مع أنّ أبا يزيد الأصغر الذي ذكر متأخر عن زمن المحدّث قطعاً، وعن زمن المحدّث الشريف والتفتازاني على ما يظهر من تصنيف له وقفت عليه ، فلا يمكن أن يصيره مشاركته في الاسم سبباً لذلك التّوهم « انتهى » .

وكأنّه ـ رحمه الله ـ من جهة عدم تماميّة ممارسته لكلمات أرباب الفنّ وعدم إطّلاعه على تصريح صاحب « المعجم » من قبل صاحب « النفحات » بكثير زعم أنّ مرادهم بهذا الأصغر هو أبو يزيد المتأخّر الموجود في بعض الكلمات بعنوان أبي يزيد الثّاني كما سنشير إلى شيء من ترجمة أحواله أيضاً في ذيل هذا العنوان دون ذلك الرّجل الّذي ذكروا تاريخ وفاته كما أشير إليه من قبل ، وهو من سلسلة الأكبر الذي اشتهر لقاؤه لمولانا الصادق (عليه السلام) من في ظاهره ما استنبطاه .

وقال صاحب « تلخيص الآثار » في ترجمة بسطام مدينة كبيرة بقومس بقـرب دامغـان على رأس ثـلاثة أميـال من قريـة شارود الـواقعة عـلى طـريق طــوس من

عجائبها أنّه لا يرى بها عاشق من أهلها ؛ وإذا دخلها من به عشق فإذا شرب من مائها زال عنه ذلك .

وأيضاً لم يُرَ بها رمد قطّ ؛ ماؤها يزيل البخر ، والعود لا رائحة له بها ، دجاجتها لا تأكل ما العذرة ، مها حيات صغار وثّابات ، ينسب إليها سلطان العارفين أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي صاحب العجائب، مات سنة إحدى وستين ومئتين ببسطام « انتهى » . ويحتمل أيضاً أن يكون لفظه جعفر الصادق الموجود في كلمات الطَّائفة اشتباهاً منهم بلفظة أبي جعفر الجواد التي هي عبارة عن مولانا محمَّد بن عليّ بن موسى بن جعفر الصَّادق (عليه السلام) وهذا أحسن بكثير من احتمال الشّيخ أبي الفتوح المحدّث كون من لقيه واستفاض من صحبته هو أبوه عليّ بن موسى الرّضا (عليه السلام) لمساعدة بعض الألفاظ أيضاً ذلك بخلاف ما احتمله الشّيخ المذكور معتضداً بدلالة ما وجدناه في بعض كتب العامّة العرفاء المتدرّبين أيضاً من الحديث الشّريف الـذي لروايـة عدوّنـا في المذهب إيّـاه يزيد الذاهب إلى الطّريقة الحقّة بصيرة بحقّ أهل البيت وطمأنينة بـآياتهم البيّنـات ويعجبني إبراده بعيون ألفاظ ما ذكره ذلك المصنّف من أجل ما ذكر مضافاً إلى سائر فوائده ألجمّة لأهل المعرفة والتميز وهو أنّه قال حدّث الشّيخ الصّالح أبو يزيد البسطامي \_ رحمه الله \_ قال : خرجت من مدينتي بسطام في بعض السّنين قاصداً لزيارة البيت الحرام في غير وقت الحجّ ، فمررت بالشَّام إلى أن وصلت إلى دمشق فلمّا كنت بالغوطة قبل دخول دمشق مررت بقرية من قراها ، فرأيت في تلك القرية تلُّ تراب وعليه صبيٌّ رباعي السّن يلعب بالتّراب ، فقلت في نفسي : هـذا صبيٌّ ـ إن سلّمت عليه لم يعرف السّلام ، وإن تركت السّلام أخللت بالـواجب فأجمعتُ رأيي أن أسلّم عليه ، فسلّمت عليه ، فرفع رأسه إليّ وقال : والّـذي رفع السّماء وبسط الأرض لولا ما أمر الله به من ردّ السّلام لما رددت عليك استصغرت أمــري واستحقرتني لصغر سنيّ ، عليك السّلام ورحمة الله وبركاته وتحيّاته ورضوانه ، ثم قال صدق الله ﴿ وإذا حييتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها ﴾ وسكت ، فقلت : ﴿ أُو ردُّوها ﴾ فقال : ذاك فعل المقصر مثلك ، فعلمت أنَّه من الأقطاب المؤيدين فقلت : يا سيّدي أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال وعيناه تهملان ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات ويعلم ما تفعلون ﴾ ثمّ قال لي : يا أبا يزيد مرحباً بك ما أقدمك إلى الشّام من مدينتك بسطام ؟ فقلت : يا سيّدي أقصد زيارة البيت قال أيّ بيت ؟ قلت : بيت الله الحرام ، فقال نِعْمَ القصد وسكت ، ثم رفع رأسه إلى وقال يا أبا يزيد عرفت صاحب البيت فعلمت إشارته وما يريد ، فقلت لا فقال : هل رأيت أحداً يتوجّه إلى بيت من لم يعرف ؟ قلت : لا يا سيّدي وأنا أرجع إلى مدينتي حتى أعرف صاحب البيت ، قال : ذاك إليك ، فودعته ورجعت من ساعتي على أثـري إلى بسطام وعملت الخلوة حتّى عـرفت الله تعالى ! ثمّ خرجت ومضيت إلى أن وصلت الشّام ووصلت الغوطة إلى القرية بعينها ، فوجدت الصّبي على كومة التّراب على الحالـة الّتي فارقتـه عليها في العـام الماضي ، فسلّمت عليــه فـرحب بي وردّ عــليّ السّـلام أحسن من الأوّل وجلست ووانسني بالكلام وأنا من هيبته لا أستطيع أتكلُّم إلَّا جُـواباً ، ثم التفت إليّ وقـال : يا أبـا يزيد كأنَّك عرفت صاحب البيت ؟! قلت : نعم يا سيَّدي فقال : فأذن لك في التُّوجه إلى بيته ، فقلت : لا يا سيُّدي وعلمت إشارته ومعنى قوله : وقلت : أرجع حتى يأذن لي في زيارة بيته ، فقال : يا أبا يزيد وكلُّ من عرف إنساناً يتهجّم على بيته من غير استئذان لصاحب البيت ولا استدعاء منه فقلت : لا يا سيّدي وأنا أرجع قبال : ذلك إليك وودّعته وانصرفت إلى بسطام وأقبلت إلى أن وصلت إلى الشَّام وأتيت الغوطة ودخلت القرية ؛ فوجدت صاحبي الصَّبي على كوم الـتراب يلعب فسلّمت عليه فــرحّب بي وردّ عـليّ أحسن من الأوليــين ووانسني بالكلام أكثر من الأوّل وهيبة في قلبي أكثر ما كانت ، ثمّ التفت إليّ وسألني وقال : يا أبا يزيد كان صاحب البيت قد أذن لك في زيـارة بيته ، فقلت : نعم ، فقـال : يا مسكين يا وجلان إذا عرفت صاحب البيت أيّ حاجة لك في الجدار ، أصحاب الهمم لا يزالون يتوسّطون بالبيت إلى صاحبه عساهم تلحظهم عاطفة منه بعين عنايته وأنت فقـد حصلت على الأصـل ، فعرفت إشـارته وسكت ، فقـال لى أنت الليلة ضيفي وكنّا بين الظهر والعصر ، فقلت : نعم يا سيّدي وجلست معه على الكوم إلى أن جاء وقت العصر ، فنظر في الشَّمس فقال لي أنظر الوقت فنظرت فقلت : دخل الوقت وهمو أوَّله قال صدقت فنهضت وقال أعملي وضوء أنت ؟ قلت : لا فقال : اتَّبعني فتبعته قدر عشر خطوات ، فرأيت نهراً أعظم من الفرات، فجلس وجلست وتـوضّا أحسن وضـوء وتوضأت ووقف يـتركع وإذا قـافلة مارّة ، فتقدّمت إلى واحد منهم وسألته عن النّهر ، فقال : هـذا جيحون ، فسكت وتـركعت وأقام الصّلاة وقال: صلّ إمـامـاً، فهبته فقـال: أنت أولى من جميـع الجهات الشَّرعية ، فصلَّيت ، فلمَّا انقضت الصَّلاة ، قال لي : قم ، فقمت ومشيت معمه قدر عشرين خطوة وإذا نحن على نهر أعظم من الفرات وجيحون فقال لي : إجلس مكانك ، فجلست ومضى وتركني فمرّ عليَّ أناس في مركب لهم ، فسألتهم عن المكان الَّذي أنا فيه ، فقالـوا نيل مصر وبينـك وبينها فـرسخ أو دون فرسخ ومضوا، فما كنان غير سناعة إلا وصناحبي قد حضر وقنال لي قم قد عنزم علينا ، فقمت معه قدر عشرين خطوة فوصلنا عنه غيبوبة الشَّمس إلى نخل كثيرة وجلسنا إلى أن سقط القرص ، فقال لي أقم الصّلة فأقمت وتقدمت وصلّيت وتركع بعد الصَّلاة ما قدّر الله له ، ثمّ جلس وإذا عبد قد أقبل إليـه ومعه طَبَق فيـه ثلاثة أقراص من شعير وتمر وقدح عسل وعندنا ماء بارد ، فوضعه وتنحّى فأشار إليه أن إجلس فجلس وأكل معنا فوالله ما استطعمت عمري بطعام مثله ولا أطيب منه فلمَّا فرغنا تناول العبد مـا فضل ومضى ، ثمَّ قـام وقال لي : امش ، فمشيت خلفه يسيراً وإذا نحن بالكعبة والإمام يصلّي فأحرمنا بالصّلاة خلفه وصلّيت ، فلمّا انقضت الصّلاة انصرف النّاس ولم يبق أحد نادى بعض النّاس ، فأجابه بالتّلبية وحضر إليه وقال ؛ مرحباً بسيّدي وابن سيّدي ، فقال افتح حتّى يزور سيّدك البيت ويطوف فمضى وفتح ودخلت الكعبة وزرت فطفت وخرجت ، ثمّ دخل هـو فلبث يسيـراً وخرج ، ثمَّ قال لي : أنَّي متوجَّـه في شغل فأقم مكانـك حتَّى يكون الثَّلث الأخير من اللَّيل وها أنا أعلم لك بأحجار تمشي على سمتها فإذا انقطعت العلامة ، فاجلس ونم مكانك إلى الفجر ، فقم وتوضأ وصلٌ ، فإن أتيتك وإلَّا فامض حيث شئت بقدرة الله ، فقلت كرامة يا سيّدي ومضى ، فسألت عنه عن الرّجل الذي فتح الكعبة ، فقال هذا سيّدي محمد الجواد ( عليه السلام ) فقلت الله أعلم حيث يجعل رسالته وأقمت كما أمرني ، فلمّا كان الثلث الأخير قمت ومشيت غيز بعيد على الأحجار ، فلمَّا انتهيت وجدت قرية ، فجلست إلى جانبها ونمت ، فلمَّا طلع الفجر قمت إلى الماء ، فتوضأت وصلّيت وانتظرته إلى طلوع الشّمس ، ومع ذلك كلّه لم أرفع رأسي إلى جهة من الجهات إلّا مستقبل القبلة مطرقاً إلى الأرض، فلما رأيته لم يحضر عرفت إشارته والتفت ، فإذا القرية على باب مدينة بسطام ، فدخلت ولم أذكر شيئاً إلى مدّة متطاولة ، ثمّ ذكرت ذلك والله يعصم من الزلل هذا .

وكان قد لقي ذا النون المصريّ أيضاً وقد عرفت طبقته فيها سبق ومن جملة ما حكي عنه بنقل بعض مواضع المعتبرة أنّه أرسل ذو النّون المصري العارف المشهور المتقدّم ذكره إليه رجلًا وقال قل له: إلى متى النّوم والـرّاحة وقـد جازت القافلة ، فقال أبو يزيد قـل لأخي ذي النون الـرجل من ينام الليل كلّه ثمّ يصبح في المنزل قبل القافلة ، فقال ذو النون هنيئاً له هذا كلام لا يبلغه أحوالنا .

ثمّ ليعلم أنّ أبا يزيد البسطامي الثاني عَلَم لَلمولى أبي محمّد بن عناية الله البسطامي المعروف بهذه الكنية كها ذكر وكان من أسباط أبا يزيد الأوّل ومعاصري شيخنا البهائي ، وله أيضاً ميل إلى مشرب التّصوف كها في « رياض العلهاء » قال : وله مؤلفات جياد رأيت جلّها بل كلّها، منها رسالته في مسألة القضاء والقدر وقد ألقها باسم السيّد الأمير مظفّر من أعاظم أهل عصره ، عندنا منه نسخة وله أيضاً رسائل وكتب عديدة ، ولمّا كان اسمه على ما وجدناه في أكثر مؤلفاته الّتي بخطه بعنوان بايزيد بن عناية الله البايزيدي البسطامي ونحن أوردنا ترجمته في باب الباء الموحّدة « انتهى » .

وهذا الرّجل هو صاحب كتاب « معراج التّحقيق » الّذي سيجيء الإشارة إليه في ترجمة مولانا عبد الله الشهيد إن شاء الله تعالى ورأيت له أيضاً رسالة بالفارسية في أجوبة بعض المسائل المستطرفة الكلامية والعرفانية وغيرهما .

### 477

الشيخ الأديب الكامل المتنور بنور الله الجلي وفيضه الأزلي وصحبة أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل وقيل سليان بن عمر وقيل عامر وقيل يعمر بن حلس بن نفاثة ابن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة المكنى بأبي الأسود الدئلي أو الدؤلي (\*)

بضمّ الدّال المهملة ، وفتح الهمزة ، أو الواو نسبة إلى الدُّول الّذي هو بفتح

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أخبار النحويين ١٣ ، أسد الغابة ٣ : ٦٩ ، الإصابة ٢ : ٢٣٢ ، أعيان الشيعة

الواو وإلى الدِّئل الذي هو بكسر الهمز لا محالة ، وهي قبيلة من كنانة وأتما فتحت الهمزة في النسبة لئلا تتوالى الكسرات ، كها قالوا في النسبة إلى نمرات التي هي بكسر الميم نمَري وهي قاعدة مطّردة ، كها ذكره ابن خلّكان ، ونقل أيضاً عن الأصمعي وسيبويه والأخفش وابن السّكيت وأبي حاتم والعدوي وغيرهم ؛ وقد يتوهم لبعض من انتحل النّحو من المحشّين الأصفهانيّين الأواخر لشرح ألفيّة عبد الرحمن السّيوطي أنّ نسبته إلى ديلم الذي هو من أجناد العجم ؛ وينقل أيضاً عن الكسائي وأبي عبيد وأبي محمّد بن حبيب أنّهم كانوا يقولون نسبة إلى الديّيل بكسر الدّال المهملة ، وسكون الياء ، وقال صاحب « منتهى المقال » : ويقال أيضاً الدِّئلي بكسر المهملة وفتح الممزة ، والدّئل هكذا اسم دابّة بين ابن عرس والنّعلب ، وقال ابن الحجر كها عن تقريبه هو ظالم بن عمرو ، ويقال : عمرو بن ظالم ، ويقال بالتصغير فيهها ؛ ويقال عمرو بن عثمان ؛ وعثمان بن عمرو ، إلى آخر طالم ، ويقال بالتّصغير فيهها ؛ ويقال عمرو بن عثمان ؛ وعثمان بن عمرو ، إلى آخر ما ذكره .

وأقول: ولهذا قيل إنّ في اسمه ونسبه ونسبته اختلافاً كثيراً ؛ وعلى كلّ حال فلنعم ما أسفر عن حقيقة أحوال الرّجل بعض أصحاب كتب الرّجال حيثها قال بعد التّرجمة له بما يقرب من هذا المنوال يظهر من الأخبار مدحه بحيث يمكن عدّ حديثه حسناً ، وفي كتاب « عمدة » ابن البطريق الحلّ وهو من أجلّاء علمائنا: أبو

<sup>=</sup> ٣٦: ٣٤٤، الأغاني ١١: ١٠٥، أنباه الرواة ١: ١٣، الأنساب ٢٣٣، البداية والنهاية ٨: ٣٦، بغية الوعاة ٢: ٢٢، تاج العروس ( دأل ) تاريخ الإسلام ٣: ٩٤، تاريخ دمشق ١١٠ ١٨، تقريب التهذيب ٢: ٣٩١، تلخيص ابن مكتوم ٥٤، تنقيح المقال ٢: ١١١، تهذيب الأسماء واللغات ٢: ١٧٥، جهرة الأنساب ١٨٥، خزانة الأدب ١: ١٣٦، خلاصة تنذهيب الكيال ٣٨١، الذريعة ١: ٣١٤، رياض العلماء، خ، ريحانة الأدب ، سرح العيون ٢٧٦، شذرات الذهب ١: ١١٤، شرح شواهد المغني ١٨٥، الشعر والشعراء ٧٠٧، صبح الأعشى ٣: ١٦١، طبقات الزبيدي ٣١، طبقات ابن سعد ٧: ٩٩، طبقات الشعراء ٢١٠، طبقات البريخ ، الكنى والألقاب ١: ٩٤، اللباب ١: ٢٩٤، بجالس المؤمنين ، مرآة الجنان التاريخ ، الكنى والألقاب ١: ٩، اللباب ١: ٢٩٤، بجالس المؤمنين ، مرآة الجنان ١: ٢٠٠، مراتب النحويين ٢، المزهر ٢: ٣٩٧، المعارف ٣٤٤، معجم الأدباء ٤: ٢٨، النجوم معجم الشعراء ٧٩، منتهى المقال ٢٦١، منهج المقال ١٨٥، نامه دانشوران ١: ٧، النجوم ١٤ ١٤٠٠، نزهة الألباء ٤٦، نور القبس ٧، وفيات الأعيان ٢: ٢١٢.

الأسود الدَّئلي وهو من بعض الفضلاء الفصحاء من الطَّبقة الأولى من شعراء الإسلام وشيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) « انتهى » وقد ذكره الشّيخ في رجال أربعة من الأئمّة المعصومين هم أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين (عليهم السلام).

وذكر بعض المؤرّخين من العامّة أنّه تابعيّ بصريّ وهو أوّل من تكلّم في النّحو وهو أحد القرّاء قرأ القرآن على عليّ بن أبي طالب (عليه السلام). ووثّقه أيضاً اللّهبي صاحب رجال العامّة كصاحب التّقريب، وذكر أنّه ابتكر النّحو بمعنى اخترع علمه، ثمّ ذكر كلّ منها أنّه مات سنة تسع وتسعين. وفي كتاب « وفيات الأعيان » أنّه كان من سادات التّابعين وأعيانهم، صحب عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، وشهد معه وقعة صفين، وهو بصيريُّ ، وكان من أكمل الرّجال رأياً وأسدّهم عقلاً .

وهو أوّل من وضع النّحو ، وقيل أنّ عليّاً (عليه السلام) وضع له « الكلام كلّه ثلاثة أضرب: اسم ، وفعل ، وحرف » ثمّ دفعه إليه ، وقال له تمّم على هذا وقيل: إنّه كان معلّم أولاد زياد بن أبيه وهو والي العراق يومئذ ، فجاءه يوماً وقيال له: أصلح الله الأمير أنّي أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت ألسنتهم ، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون أو يقيمون به كلامهم ؟ قال: لا قال فجاء رجل إلى زياد وقال: أصلح الله الأمير توفى أبانا وترك بُنُون ، فقال زياد توفى أبانا وترك بُنُون ، فقال زياد توفى أبانا وترك بنون: أدعوا لي أبا الأسود ، فلمّا حضر قيال: ضع للنّاس الذي نهيتك أن تضع لهم .

وقيل إنّه دخل بيته يـوماً فقالت له بعض بناته ، يـا أبت ما أحسنُ السّماءُ بضمّ الأوّل وكسر الثّاني فقال يا بنيّة نجومُها ، فقالت له : إنّي لم أرد أيّ شيء منها أحسن ، إنّما تعجّبت من حسنها ؛ فقال : إذن فقولي مـا أحسنَ السّماء وحينئـنٍ وضع النّحو .

وحكى ولده أبو حرب قال : أوّل باب رسم أبي باب التّعجب .

وقيل لأبي الأسود : من أين لك هذا العلم ؟ يعنون النّحو ، فقال لقنت حدوده من عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) وقيل انّ أبا الأسود المذكور كان لا

يخرج شيئاً أخذه من عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) إلى أحد حتى بعث إليه زياد المذكور: أنّ اعمل شيئاً يكون للنّاس إماماً ويُعرف به كتاب الله عزّ وجلّ ، فاستعفاه من ذلك ، حتى سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ ﴿ إنّ الله بريء من المشركين ورَسُولِهِ ﴾ بالكسر ، فقال : ما ظننت أنّ أمر النّاس آل إلى هذا فرجع إلى زياد فقال : إفعل ما أمر به الأمير ، فليتبعني كاتباً لقناً يفعل ما أقول له فأتى بكاتب من عبد القيس فلم يرضه ، فأتى بآخر فقال له أبو الأسود إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط فوقه نقطة ؛ وإن ضممت فمي فانقط بين يدي الحرف ، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت ، ففعل ذلك وإنما سمّي النّحو نحواً لأنّ أبا الأسود المذكور قال : استأذنت عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أن أضع نحو ما وضع فسمى لذلك نحواً ، والله أعلم .

وكان لأبي الأسود بالبصرة دار ، وله جارّ يتأذّى منه في كلّ وقت ، فباع الدّار فقيل له : بعت دارك ، فقال : بل بعت جاري فأرسلها مثلًا إلى أن قال وله أشعار كثيرة فمن ذلك قوله :

وَما طَلَبُ المَعيشةِ بِالتَّمنيِّ وَلِكن أَلقِ دَلوَك فِي الدِّلاء تَجيء بملئها طَوراً وَطور(١) تَجِيء بِحماةٍ وَقليلُ ماء

ومن شعره أيضاً :

صَبَغَت أميّة باللِّماء أكفُّنا وَطوف أميّة دونَنا دُنياها

ويحكى أنّه أصابه الفالج فكان يخرج إلى السّوق يجرّ رِجله وكان موسراً ذا عبيد وإماء فقيل له : قد أغناك الله عن السّعي في حاجاتك ، فلو جلست في بيتك ، فقال لا ولكنيّ أخرج وأدخل فيقول الخادم : قد جاء ويقول الصّبيّ : ها هوذا ، ولو جلست في البيت فبالت عليّ الشّاة ما منعها أحد عني .

وحكى خليفة بن خياط أنّ عبد الله بن عبّاس \_ رحمه الله \_ كان عاملًا لعليّ ( عليه السلام ) عمل البصرة ، فلمّا شخص إلى الحجاز استخلف أبا الأسود

<sup>(</sup>١) جاء في نور القبس هكذا : تجئك بملئها يوماً ويوماً .

عليها ، فلم يزل حتى قتل علي (عليه السلام) وفي بعض النسخ زيادة وكان شحيحاً ؛ ومن كلامه فيه لو أطعمنا (١) المساكين أموالنا لكنّا أسوء حالاً منهم ، وقال لولده لا تجاود الله عز وجلّ فإنّه أجود وأمجد ، ولو شاء أن يوسّع على النّاس كلّهم لفعل ، ولا تجهدوا أنفسكم في التّوسّع فتهلكوا هُزالا ؛ ثمّ أنّ في نسختنا الأولى وتوفّى أبو الأسود بالبصرة سنة تسع وستّين ، في طاعون الجارف وعمره خمس وثهانون سنة ـ رحمه الله ـ ، وقيل : إنّه مات قبل الطّاعون بعلّة الفالج ، وقيل : إنّه توفّى في خلافة في صفر سنة تسع وتسعين للهجرة وتوفّى في رجب سنة إحدى ومئة بدير سمعان (٢) انتهى . وقال وساحب « طبقات النّحاة » روى عن عمر وعليّ وابن عباس وأبي ذرّ وغيرهم وروى عنه ابنه ويحيى بن يعمر .

صحب علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، وشهد معه صفين وقدم على معاوية فأكرمه وأعظم جائزته ، وولى قضاء البصرة وهو أوّل من نقط المصحف ثمّ قال قال الجاحظ: أبو الأسود معدود في طبقات النّاس ، وهو في كلّها مقدّم مأثور عنه في جميعها ، معدود في التّابعين ، والفقهاء ، والمحدّثين ، والشّعراء والأشراف ، والفرسان ، والأمراء ، والدّهاة ، والنّحاة ، والحاضري الجواب ، والشّيعة ، والبخلاء ، والصّلع الأشراف والبخر الأشراف ، مات سنة تسع وستين للهجرة بطاعون الجارف(٣) انتهى .

وطاعون الجارف كما ذكره السيّد نعمة الله الموسوي الجزائري في كتاب «مسكن الشّجون » وغيره: هو الوباء العام الّذي أصاب البصرة في سنة تسع وستّين من الهجرة ولم يبق فيهم إلاّ ثلاثة أيّام فقتل في اليوم الأوّل سبعين ألفاً وفي اليوم الثّاني اثنين وسبعين وفي اليوم الثّالث جميع أهل البلد إلاّ نادراً ، يقال: إنّهم تسعة أنفس أو أقلّ وهو غريب جدّاً (٤) ونقل أنّ في ذلك الطّاعون مات بعض

<sup>(</sup>١) أطعمنا «خ» .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢ : ٢١٦ ، ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ٢ : ٢٢ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) وانظر تاريخ الإسلام للذهبي ٢ : ٣٨٣ ، والنجوم الزاهرة ١ : ١٨٢ .

صحابة رسول الله ثلاثون ولداً ، ولم يقل فيه شيئاً يخالف رضوان الله ولم يظهـر من نفسه إلاّ الرّضا والتّسليم .

هذا . ومن كتاب « المطالع السّعيـدة » لجلال الـدّين السّيوطي قـال وأخرج ابن الأنباري من طريق العتبى قال:كتب معاوية إلى زياد ويطلب عبيـد الله ، فلمّا قدم عليه كلَّمه فوجده يلحن فردّه إلى أبيه وكتب إليه كتاباً يلومـه فيه ويقـول أمِثل عبيد الله يضيع ، فبعث زياد إلى أبي الأسود فقال يا أبا الأسود : إنَّ هـذه الحمراء وأراد بهم العجم ـ لغلبة الحمرة على ألوانهم ـ قـد أفسدت من ألسُن العرب ، فلو وضعتَ شيئًا يُصِلحُ به النَّـاس كلامَهم ؛ ويُعـرب به كتـاب الله ، فأبي ذلـك أبـو الأسود فوجّه زياد رجلًا فقال له : اقعد في طريق أبي الأسود ، فإذا مرّ بك ، فاقـرأ شيئاً من القرآن ، وتعمّد اللحن فيه ففعل ذلك ، فلمّا مرّ به أبو الأسود رفع صوته يقرأ ﴿ إِنَّ الله بريء من المشركين ورَسُولِه ﴾ فاستعظم ذلك أبو الأسود فقال عزّ وجه الله أن يتبرًّا من رسوله ، ثمّ رجع من فوره إلى زياد ، فقال قد جئتك إلى ما سألتُ ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن ، فابعث إليّ ثلاثـين رجلًا فـأحضرهم زياد فـاختار منهم أبو الأسود ، عشرة ثمّ لم يرل يخترارهم حتى اخترار منهم رجلًا من عبد القيس ، فقال خذ المصحف وصِبغاً يخالف لونَ المِداد ، فإذا فتحتُ شفتي فانقط واحدةً فوق الحرف ، وإذا ضممتُها فاجعل النّقطة إلى جانب الحروف ، فإذا كسرتُها فاجعل النّقطة في أسفل الحرف ، فإن اتبعتُ شيئاً من هذه الحركات عنه فانقط نقطتين .

فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره ؛ ثمّ وضع المختصر المنسوب إليه بعـد ذلك(١) انتهى .

وفي « محاضرات الرّاغب » كان لأبي الأسود جبّة خزّ قد تقطّعت فقال له معاوية : أما تملّ لبسها فقال ربّ مملوك لا يستطاع فراقه فأمر له بمال وفي بعض المواضع المعتبرة أنّ أبا الأسود المذكور شهد مع عليّ ( عليه السلام ) حرب صفّين وقدم على معاوية فأكرمه وأعظم جائزته ووليّ قضاء البصرة ، وهو أوّل من نقط

<sup>(</sup>١) وراجع نزهة الألباء ٩ .

المصاحف وأس أساس النّحو بإرشاد علي (عليه السلام) ، وكان من أكمل الرّجال رأياً وكان شيعياً شاعراً سريع الجواب ثقة في الحديث روى عن أبي ذرّ وابن عبّاس وعليّ (عليه السلام) وغيرهم وقال الجاحظ انّه معدود في التّابعين والفقهاء والمحدّثين والشّعراء والأمراء والدّهاة والنّحاة والحاضري الجواب والشّيعة والبخلاء وقال فيه الشّعبي ما كان أعف أطرافه وأحضر جوابه .

ونقل أنّ معاوية أرسل إليه هديّة ومن جملتها الحلواء ولمّا نظرت إليه ابنته قالت من أين هذه ؟ قال أبو الأسود: بعث بها معاوية ليخدعنا عن ديننا فأنشدت إبنته بديهة:

أبا الشّهد المزعفريا ابن حرب نبيع إليك إحساباً وديناً معاذ الله كيف يَكُون هذا ومولانا أمير المؤمنينا(١)

وفي «أربعين » الشّيخ منتجب الـدّين القميّ نقل هذه الحكاية معنعنة إلى عليّ بن محمّد بهذا الوجه قال: رأيت ابنة أبي الأسود الدّثلي وبين يدي أبيها خبيص فقالت يا أبه أطعمني . فقال إفتحي قال ففتحت فوضع فيه مشل اللّوزة ، ثم قال فقالت يا أبه أطعمني . فقال إفتحي قال ففتحت فوضع فيه مشل اللّوزة ، ثم قال لها عليك بالتّمر فإنه أنفع وأشبع فقالت : هذا أنفع وأنجع ، قال هذا الطعام بعث إلينا معاوية يخدعنا عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) . فقالت : قبّحه الله تعالى يخدعنا عن السيّد المطهّر بالشهد المزعفر تبّاً لمرسله وآكله ، ثمّ عالجت نفسها وقاءت ما أكلت منه ؛ وأنشأت تقول البيتين : ومن لطائفه أنّه سئل منه معاوية يوماً أنّي سمعت أنّك ذكرت لحكومة حرب صفّين قال نعم، قال معاوية : لو كنت تجعل حكماً ما كنت تفعل ؟ قال: كنت أجمع ألف رجل من المهاجرين من وأولادهم وألفاً من الأنصار وأولادهم ثمّ كنت أقول لهم يا معشر الحاضرين من الطلقاء وأولادهم وألفاً من الكفر ، ثمّ أطلقوه ؟ فلمّا قال ذلك لعنه معاوية وقال الذي أسره المسلمون حال الكفر ، ثمّ أطلقوه ؟ فلمّا قال ذلك لعنه معاوية وقال الحمد لله الذي كفاني شرّك، ومنها أيضاً بنقل الفاضل الدميري في «حياة الحيوان». الحمد لله الذي كفاني شرّك، ومنها أيضاً بنقل الفاضل الدميري في «حياة الحيوان». أنّه التمس من عليّ (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار للزمخشري .

أن يكون شريكا مع الحكمين لكن أهل الباطل لم يرضوا به ولا بمشاركته مع أحد وروي أنّه نزل على قبيلة بني قشير وكانوا نصّاباً وهو شيعيّ فكانوا يرمونه في الليـل بالحجارة ، فلمّا أصبح عيّرهم أبو الأسود فقالوا ما رميناك ولكنّ الله رمــاك ، قال لا تكذبوا على الله فلو أنَّ الله رماني لما أخطأني، وقال لهم يوماً أنَّه ليس من العرب قبيلة أحبّ وأريد بقائهم مشل ما أريده لكم، قالوا :ولم ذلك، قال لأنَّـه كلما ارتكبتم أمـراً عرفت أنَّه عين الضَّلال والخطأ فأجتنب منه وكلَّما اجتنبتم منه علمت أنَّـه الصَّواب والرَّشد فأرتكبه ، وقيل إنَّ ابن زياد قال لولا أنَّك كبير السنَّ لاستعنت بك في بعض الأمور قال إن كنت تريدني للمصارعة فهو غير مقدور لي وإن كنت تريد عقلي وأدبي فهو الآن أكمل في وأكثر من أيّام الشّباب ، وقال الزّمخشري في « ربيع الأبرار » سأله حبّ على (عليه السلام) يزداد في قلبي حبّه كما يزداد حبّ معاوية في قلبك ، فإنّي أريد الله والدّار الآخـرة بحبّى عليّاً ( عليـه السلام ) وتـريد الـدّنيا وزينتهـا بحبّك معاوية ، وقيـل له يـوماً إنّـك ظرف العلم ووعـاء الحلم إنَّما عيبـك أنَّك ممسـك ، قال : إنَّ حسن الظَّرف أن يكون ممسكاً لا يتّرشُّح منه ، وسلَّم عليه اعـرابي يومــاً فردّ عليه بما سلّم فقال الأعرابي أتأذن لي بالنّزول فقال وراك أوسع عليك قال فهل عندك شيئاً تطعمني قال عيالي أحق منك قال الأعرابي ما رأيت ألأم منك قال نسيت نفسك . ولامه بنو قشير في حبّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ومدحه أهل الست فأنشأ:

يَقُــولُ الأرذَلُــونَ بنــو قُـشَــير ﴿ طُــوالَ الـدَّهــر لا تَنسي عَليّــاً بَنُوعَمُ النَّبِيِّ وَأَقْرَبُوهُ أَحَبِّ النَّاسِ كَلَهُمُ إِليَّا أحِبُ مُحمداً حُبّاً شديداً وعبّاساً وحمزة والوصيّا هَـوَى أعـطَيتَهُ منذُ استَـدارَت رحى الإسـلام لَم يَعـدل سـويّــاً أُحِبُّهُ مَ كُنُحُبِّ الله حَستَّى الجيء إذا بُعثتُ عَسلي هَــوَيّــاً فإن يَك حبّهم رُشداً أصِبه ولم أَك مخطئاً إن كان غيّاً (١)

<sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات في الاغاني ، وأخبار المحويين البصريين للسيرافي وتــاريخ ابن عســـاكر ونــزهـة الالباء ، وسرح العيون تـزيــد وتنقص في بعض الــروايــات ، وتختلف في بعض الألفــاظ وتــرتيب الأبيات .

قالوا له شككت قال فالله شك حيث قال: ﴿ وَإِنَّا وَإِيَّاكُم لَعَلَى هُـدَى أُو فِي ضَلال مُبِينِ ﴾ وقال صاحب كتاب « الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة » قال أبو الأسود الدَّئلي في قتل عليّ ـ رضي الله عنه ـ .

ألا أبلغ معاوية اابن حَرب فلا قرّت عيونُ الشّامتينا أَفِي شَهِر الصّيام فجعتمونا بخير النّاس طرّاً أجمعينا قَتَّلْتُم خَـيرَ مَن ركبَ المطايا ورحّلها وَمَن زُّكِب السفينا ومَن لَبِس النَّعِالَ ومَن حَذَاهِا وَمَنِ قَرأ المثاني والمبينا إذا استقبلتَ وجه أبي حسين رأيتَ البَدر راق النّاظرينا لقد عَلمت قُريش حَيث كانت بأنّك خيرُها حَسباً وديناً(٢)

ونقل أيضاً في بعض المجاميع إنّ الأعور قال لأبي الأسود الدَّئـلي : ما الشّيء ونصف الشيء ولا شيء ؟ فقال أمَّا الشَّيء فالبصير كأنا ، وأمَّا لا شيء فالأعمى ، وأمّا نصف الشَّىء فأنت يـا أعور ، وأمّـا روايته عن أمـير المؤمنين ( عليـه السلام ) فهي أيضاً كثيرة يعجبني ذكر واحدة منها تيمناً وتبرّكاً بحديث مولانا أمير المؤمنين وإشارة إلى بركة جعلها الله تبارك وتعالى في نسل هذا الرّجل وهي ما رواه شيخنا الطّوسي في « مجالسه » عن أبي المفضّل الشّيباني عن أحمد بن عيسي بن العباد عن محمّد بن عبد الحبّار السّدوسي عن عليّ بن الحسين بن عبون بن أبي حرب بن أبي الأسود الدُّلي قال حدَّثني أبي عن أبيه عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه أبي الأسود أنّ رجلًا سأل أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) عن سؤال فبادر فدخل في منزله ، ثمّ خرج فقال : أين السّائل ؟ فقال الرّجل : ها أنا يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال ما مسألتك قال كيت وكيت فأجاب عن سؤاله فقيل : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كنّا عهدناك إذا سئلت من المسألة كنت فيها كالسكّة المحماة جواباً ، فما بالك أبطأت اليوم عن جواب هذا الرَّجل حتى دخلت الحجرة ، ثمّ خرجت فأجبته فقال : كنت حاقناً ولا رأي لثلاثة لا رأي لحاقن ولا حازق، قال في « البحار » الظّاهر أنّه سقط أحد الثلاثة من النّساخ وهو الحاقب والحاقن هو الّذي حبس بوله كالحاقب للغائط ، ويحتمل أن يكون المراد بالحاقن هنا حابس

<sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات في نور القبس ٨ وأنباه الرواة ١٨ وغيرهما .

الاخبشين ، وأمّا الحازق فهو الّذي ضاق عليه خفّه فخرق رجله أي عصرها وضغطها رجعنا إلى الحديث قال أبو الأسود ، ثمَّ أنشأ يقول :

إذا المُشْكِلاتُ تصدَّينَ لِي كَشَفْتُ حَقَائَقَهَا بِالنَّظَر وَإِنْ بَسرقَتْ في نَخِيلَ الصَّوابَ عَمياء لا يجتليها البَصر مُقنَّعة بِعَيوب الأمور وَضَعتُ عَليها صَحيحَ الفِكر لِساناً كَشَفْشِقة الأرحبي أَوْ كَالْحُسام البتار اللَّذكر وَقلباً إذا استِنطقت الهموم أربى عليها بواهي الدّرر ولَستُ بامَّعة في السرّجال أسائل هذا، وذا: مَا الخبر؟

وَلكنِّي ملذرب الأصغريين أبينٌ مَسع مُسا مَضَى مُسا غَسَبَر

انتهى(١) وبالجملة فنوادر أخبار أبي الأسود كثيرة لا يتحمّلها أمثال هذه العجالة ، وقد مضت الإشارة إلى بعض من أخذ عنه وتلمَّذ عنده في ترجمة الخليل الجليل وله أيضاً تلامذة فضلاء غير من تقدّم ذكره منهم سعد بن شدّاد الكوفي النَّحوي المضحك المعروف بسعد الرّابية ، ثمّ ليعلم أنَّ من المتَّفق عليه بين الفريقين كون مبتكر علم النحو الّذي يعرف به أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءً ، وأنَّه إنَّما أخذ ذلك من كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإن اختلف في علَّة تدوينه لذلك، وفي أنّ ذلك الأصلّ الذي ألقى إليه من معدن العلم والنبوّة هل هو ما أشير إليه من قبل أو مثل ما نقله الفاضل السيوطى في كتابه بـ«الأشباه والنظائر» عن أمالي أبي القاسم الزّجاجي عن أبي جعفر الطّبري عن أبي حاتم السّجستاني عن يعقوب بن اسحاق الحضرمي عن سعيد بن مسلم الباهلي عن أبيه عن جدّه عن أبي الأسود الدئلي أنّه قال ذخلت على على بن أبي طالب (عليه السلام) فرأيته مطرقاً مفكّراً فقلت : فيم تفكر يا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قال إنّي سمعت ببلدكم هذا لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربيّة ، فقلنا إن فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللُّغة ، ثمَّ أتيته بعد ثلاث فألقى إلى صحيفة فيها بسم الله الرِّحن الرِّحيم الكلام كلُّه اسم وفعلٌ وحرفٌ فالإسم ما أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل ، ثمّ قال

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ٢ : ١٢٨ .

لي تتبعه وزد فيه ما وقع لـك واعلم يا أبـا الأسود أنَّ الأشيـاء ثلاثـة ظاهـر ومضمر وشيء ليس بـظاهر ولا مضمـر وإنَّما تتفـاضل النـاس في معرفـة ما ليس بـظاهر ولا ً مضمر قال أبو الأسود: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه ، فكان من ذلك حروف النَّصب فذكرت فيها إنَّ وأنَّ وليتَ ولَعـلُّ وكأنَّ ولم أذكـر لكنَّ فقـال لي لِمَ تركتها فقلت لم أحسبهـا منها فقـال بـلي هي منهـا فـردهـا فيهـا انتهي(١) وقيـل إنَّ أبا الأسود خلف خمسة من التلامذة منهم العطا وأبو الحرب وهما إبناه وثلاثة أخـرى عنبسة وميمون ويحيى بن النّعهان العدواني ، ثمّ خلف هؤلاء الخمسة [ ابن ] أبا اسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر الثّقفي ، وأبا عمرو بن العلاء ثمّ خلف هؤلاء الخليل بن أحمد ويسونس بن حبيب البصري وسعيد بن أوس بن أبي يسزيد الأنصاري ، ثم أخذ سيبويه من الخليل ؛ وقرأ أيضاً على يونس وسعيد ، وأمَّا عليّ بن حمزة الكسائي فقد خدم أبا عمرو بن العلاء سبع عشرة سنة ، ومع ذلك قرأ كتاب سيبويه على الأخفش ؛ وكان قد أخذ العلم من الخليل ثمّ خدم سيبويه ورافقه قطرب بن محمَّـد المستنير في خــدمة سيبــويــه لكنَّـه لم يــر الخليــل ، وخلف الكسائي الفراء ؛ وبعده أبو العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب وبعده عبد الـرحمـن بن محمّد الأنباري ، ثمّ جاء بعدهم صالح الجرمي ، وبكر المازني ، ثم بعدهما محمَّد بن يزيد الملقّب بالمبرّد ، وأغلب ، وابن مجاهد صاحب القراءات أخذ منهما ، ثم جاء بعدهما أبو علي العنسوي وأبو سعيد السّيرافي وعليّ الرّماني ، ثمّ قرأ على أبي عليّ أبو الفتح بن الجنّي ثمّ عنه عبد القاهر الجرجانيّ .

ونقل أيضاً في سبب اختراعه علم النّحو وقال أبو الفضل بن أبي الغنائم الكاشي شارحُ « المفصّل » ، روي أنّ أبا الأسبود أخذ النحو من علي (عليه السلام) فأمره بوضعه في الكلام وسبب ذلك أنّ ابنة لأبي الأسود لما أعجبها حسن النّجوم في الظّلام قالت له: يا أبت ما أحسنُ السّاء برفع أحسن وجرّ السّاء ، فقال نجومها لأنّه فهم منه الاستفهام وقيل أنّها قالت ما أشدّ الحرّ فقال سهراب ، فقالت يا أبت إنّما أخبرتك ولم أسألك . وفي الرّواية الأولى فقالت إنّما أردت التّعجّب منها ، فقال كنت إذن تفتحين فمك فتقولين ما أحسنَ الساء

<sup>(</sup>١) راجع نزهة الألباء ٤ ـ ٥ .

بالفتح ، ثمّ عدا إلى أميرُ المؤمنين (عليه السلام) وأخبره بالقصّة فقال لمخالطة العجم ، ثمّ أمره باشتراء صحيفة ، فأملى عليه وقال أصول الكلام ثلاثة : إسم وفعل وحرف ، ثمّ قال أنح هذا فسمّي لذلك هذا العلم نحواً ، ثمّ سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ ﴿ إنّ الله بَريءٌ مِنَ المشركين وَرَسولِه ﴾ بكسر اللام فجاء إليه (عليه السلام) فقال إنّي أنحو إلى استنباط قانون يقوم به العرب كلامها . فقال (عليه السلام) انح نحوه وأشار إلى الرّفع والنّصب والجرّ ، ثمّ قال : الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوبٌ ، والمضاف إليه مجرور انتهى .

ومن جملة ما جرتني إليه مناسبة المقام أن أشير في مثل هذا الموضع بمناسبة كون أبي الأسود أوّل من وضع علم النّحو إلى نبذة ثمّا استطرفته من كتاب « الأوائل »للعلّمة السّيوطي ثمّ أذيّلها بما وقفت عليه من الأوّليّات من تضاعيف كتب الأخبار والتّواريخ المعتبرة وغيرها لتكون من أكمل الفوائد وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع فهو شهيد ، وهي قوله : في الأوّل بلا أوّل ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكأنه قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ، أوّل ما كتب القلم أنا التّواب أتوب على من تاب . قلت : وفي رواية أنّ أوّل ما كتب اللّوح على القلم أنا ألله لا إله إلّا أنا من رضي عنه والداه فأنا عنه راض ، ومن سخط عليه والداه فأنا عليه ساخط ، وفي « أمالي الصّدوق » وعن مولاناً الرّضا ( عليه السلام ) إنّ أوّل ما خلق الله ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم يعني من الألف إلى الياء .

ثمّ قال العلّامة المذكور أوّل ما يخلق الله من الإنسان فرجه ؛ ثمّ قال هـذه أمانتي عندك فلا تضعها إلّا في حقّها .

أوّل ما ينتن من الإنسان إذا مات بطنه .

أول قرية بنيت على الأرض ثهانين بناها نوح لمّا خرج من السّفينة وسميّت باسم الثّهانين الّذين كانوا معه في السفينة ، وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن كعب قال أوّل حائط وضع على وجه الأرض بعد الطّوفان حائط حرّان ودمشق .

أوّل مدينة بناها نوح لما هبط مدينة حرّان ثمّ دمشق أوّل من قدّر السّاعات الاثني عشر نوح في السّفينة ليعرف بها مواقيت الصّلاة كما عن ابن عباس .

أوّل من بني مسجداً يصلّي فيه عبّار بن ياسر .

أول من خطب على المنبر إبراهيم .

أوّل من عمل المنبر تميم الدارمي لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

أوّل شجرة غرسها نوح ( عليه السلام ) بعد الطّوفان الآس .

أوِّل آية نزلت بسم الله الرحمن الرحيم ، كما عن ابن عبَّاس .

أوّل ما تكلّم به النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) حين قدم المدينة أيّها النّاس أطعموا الطّعام وافشوا السّلام وصلوا الأرحام وصلّوا باللّيل والنّاس نيام تدخلوا الجنّة بسلام كما عن عبد الله بن سلام ، قلت : وفي رواية أخرى أيضاً إنّ أوّل ما نصح رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمّته قوله علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه وإنّ امرؤ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له فجدير أن تطوّل عليه حسرته ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شرّه فليتجهز إلى النّار .

رجعنا إلى كلام السّيوطي أوّل من اتّخذ الخصيان لخاصّ خدمته معاوية .

أوّل من جعل القضاة أربعة من كلّ مـذهب قاضي القضاة الظّاهـر بيبرس بمصر في سنة نيف وسبعين وستّ مئة ثم جعل ذلك في الشّام وحلب .

أوّل من حفظ المصحف أبو الأسود الدّئلي بأمر عبد الملك بن مروان وقيل : الحسن البصري أوّل من وضع الهمز والتّشديد والرّوم والأشمال الخليل .

أوّل من صنّف « غريب القرآن » أبو عبيدة معمّر بن المثنى أخذه من أصيلة نافع بن الأرزق لابن عباس وهو أيضاً أوّل من صنّف في غريب الحديث وقيل النّضر بن شميل .

أوّل من صنّف أحكام القرآن الإمام الشّافعي .

أوّل من دوّن الحديث ابن شهاب الـزّهري كما ذكره الحافظ أبو نعيم وأوّل من صنّف فيه ورتّبه على الأبواب مالك ، أوّل من تكلّم في الرّجال شعبة .

أوّل من تكلّم في مختلف الحديث وصنّف فيه الشّافعي .

أوّل من رتّب أنواعه ونـوّعه الأنـواع المشهورة الآن ابن الصّـلاح في مختصره المشهوري .

أوّل من صنّف في المغازي عروة بن زبير .

أوّل من صنّف في الفقه أبو حنيفة ، أوّل من قاس أمر الدّين بـرأيه إبليس خرّجه أبو نعيم في الحلية عن عليّ ( عليه السلام ) مرفوعاً .

أوّل من صنّف في الكلام أبو حـذيفة واصـل بن عطاء المعـتزليّ وهو أوّل من سمّي معتزليّاً وأوّل من قال الحقّ يعرف من وجوه أربعة كتاب ناطق ، وخـبرمُجْمَـع عليه ، وحجّة عقل وإجماع من أمّة .

أوّل من صنّف في أصول الفقه: الشّافعي بالإجماع أوّل من فتق لسانه بالعربيّة اسماعيل كما عن ابن عبّاس وعنه أيضاً، أوّل من تكلّم بالعربية هود (عليه السلام) وقيل يعرب بن قحطان.

أوّل من وضع النّحوعليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أخرجه الزجّاجي في أماليه عن المبرّد وقال أبو عبيدة أوّل من وضع العربيّة أبو الأسود، ثمّ ميمون الأقرن ثمّ عنبسة الفيل ثم عبد الله بن اسحاق.

أوّل من وضع التّصريف معاذ الهراء .

أوّل من وضع اللّغة عـلى الحروف الخليـل بن أحمد وهـو أوّل من وضع علم العروض .

أوِّل من قصد القصائد مُهَلهَل ، وقيل امرؤ القيس وغير ذلك .

أوّل من نظم الشّعر الفارسي أبو العبّاس بن جبود المروزي قلت : وقيل : أوّل من قال الشّعر بلغة الفرس هو بهرام جور الملك المشهور حيث قال :

منم آن پیل دمان ومنم آن شیریله نام من بهرام گورو کنیتم بوجبله

وقيل بل الأوّل منهم هو أبو جعفر بن حوص بن سعد بن سمرقند كان في سنة ثلاث مئة والشعر هذا:

آهوی کوهی در دشت چگونه دودا یار ندارد بی یار چگونه دودا

ثمّ رجعنا إلى كلام السيوطي .

أوَّل من صنَّف في البديع وسيًّاه بهذا الإسلام عبد الله بن المعتز .

أوّل من صنّف في المعاني والبيان عبد القاهر الجرجاني .

أوّل من أحدث الفلسفة والحكمة : الرّوم في عهد موسى على نبيّنا وعليه السّلام والصلاة .

وأوَّل من تشهّر بالفلسفة ونسبت إليه الحكمة : فلو طرخيس بمصر .

أوّل من تكلّم في الرّياضيّات وأفرده علماً اقليدس .

وأوّل من تكلّم في هيئات الفلك وأخرج علم الهندسة بطليموس .

أوّل من أخرج علم المنطق أرسطاطاليس من أهل اصطخر في عهد أردشير بن دارا .

أوّل من وضع الطبّ بقراط .

أوّل من أرّخ بالهجرة عمر بن الخطّاب بمشورة عليّ (عليه السلام) سنة ستّ عشرة قلت : وهو أيضاً أوّل من وضع اسم الدّيوان لدفتر يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطيّة كها في « القاموس » وكأنّه توسّع ، فيه بعد ذلك ، فسمّى أتباع الملوك والأمراء والحكّام الدّنيويّة جميعاً بأهل الدّيوان ، ثمّ قال أيضاً :

أوّل من تكلّم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري .

أوّل من تغني إبليس ، ثمّ زمزم ، ثم حموى ، ثمّ نماح ، أورده في « الفردوس » عن عليّ ( عليه السلام ) .

أوّل من دلّ على تركيب الأفلاك وقدر مسير الكواكب وكَشَف عن وجوه تأثيراتها إدريس (عليه السلام) ذكره الثعالبي في «لطائف المعارف».

قلت : وفي أخبار الإماميّة : إنّ أوّل من وضع علم الرّمل وأخبر بالملاحم وكتب اختيارات السنة هو دانيال النّبي (عليه السلام) .

وأوّل من خماط وخطّ ونسظر في عملمي الحمساب والسنّجموم إدريس (عليه السلام) ، ثمّ أنّه قال :

أول من نقل الخط الكوفي إلى الخط المعهود الآن يعني به خطّ النسخ الوزيـر ابو على بن مقلة وقيل أخوه الحسن .

أوّل من كتب بالفارسيّة طهمورث ثالث ملوك الفرس.

أوّل من زاد في الكتاب بعد الحمد له والبسملة أن يصلّي على محمّد هارون الرّشيد .

أوّل من اتّخذ القراطيس يوسف (عليه السلام).

أوّل من اتّخذ الدّفاتر للحساب في الدّيوان خالـد بن برمـك في أيام السّفـاح وكانت قبل ذلك تكتب في أدراج .

أوّل من خلع على من ولاه من أهل الدّولة الرّشيد خلع على جعفر الـبرمكي حين ولاه الوزارة .

أوّل من مات حتف أنفه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

أوّل من قال جعلت فداك ابن عمر وقيل : عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ؛ قلت : وكان ذلك منه في مجالس مخاطبته مع رسول الله (عليه السلام) كما نقل عن صاحب « الكشّاف » تمّ قال : أوّل من طبخ الأجر هامان .

أوّل من اتّخذ النّبروز جمشيد جمّ الملك الّذي بني مدينة طوس .

أوّل من اتّخذ المهرجان افريدون .

أوّل من قرأ في آخر الخطبة ﴿ إِنَّ الله يَامُرُ بِالعَدِل ﴾ - الآية - عمر بن عبد العزيز .

أوَّل من قرأ في آخر الخطبة ﴿ إِنَّ الله وَمَلائكَتُهُ ﴾ المهديّ العبّاسي .

أوّل من ارتج عليه في الخطبة عثمان .

أوّل من خطب جالساً حين كثر شحمه وعظم بطنه معاوية .

أوّل من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان بن عفّان وهو أيضاً أوّل من خطب في العيد قبل الصّلاة وأوّل من فوّض إلى النّاس إخراج زكاتهم .

أوّل من تمنّى الموت يوسف (عليه السلام) .

أوّل من نقل من قبر إلى قبر عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قلت : وهو باعتقاده المخالف لما هو الحقّ والتّحقيق .

قـال أوّل من اتّخذ الكيميا قارون وهـو أيضاً أوّل من لبس الثّيـاب الحمر ، ومن أطال الثّياب وسحبها كها ذكره الثّعالبي .

أوّل امرأة تزوّجها رسول الله خديجة ، أوّل ولـد آدم قابيـل أوّل فتنة بني إسرائيل كانت في النّساء ، أوّل قضيّة ردّت من قضاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) علانية دعوة معاوية زياداً أخرّجه ابن عساكـر عن سعيد بن المسيّب وغيره وأخرج عن عمرو بن نفحـة قال أوّل ذلّ دخـل على العـرب قتل الحسين (عليه السلام) وادّعاء زياد .

أول هاشمية ولدت هاشمياً وولدت لهاشمي أمّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) فاطمة بنت أسد .

أوّل من بني السّجن في الإسلام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) وكان الخلفاء قبله يجبسون في الآبار .

أوّل من استخرج الخمر في زمن نوح (عليه السلام) وهو أيضاً أوّل من اتّخذ الكلب للحراسة .

أوِّل من أخذ الجار بالجار ، والوليِّ بالوليِّ مروان بن الحكم .

أوّل ذنب عصي الله به الحسد .

أوّل من اتّخذ السّلاح ، وجاهد واسترق الرّقيق إدريس ( عليه السلام ) .

أوّل من قاتل في سبيل الله إبراهيم (عليه السلام) حيث أسر لوط (عليه السلام) حتى استنقذه (عليه السلام) حتى استنقذه منهم .

وهو أيضاً أوّل من عمل القسى كما عن ابن عبّاس وعنه أيضاً أوّل من ركب الخيل اسهاعيل (عليه السلام) وكانت قبل ذلك وحشية .

وأوّل رأس حمل في الإسلام ونقل من بلد إلى بلد رأس محمّد بن أبي بكر إن صحّ حمله إلى معاوية قلت وفي أحاديث الشّيعة أنّه رأس عمرو بن الحمق من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) أهدي به إلى معاويّة .

أوّل غزوة غزاها رسول الله بنفسه غزوة ودان في صفر من السّنة الثّـانية قبـل بدر ولم يحصل فيها تلاق .

أوّل من لبس السّراويل إبراهيم ( عليه السلام ) .

أوّل من لبس القبا سليهان (عليه السلام) .

أوَّل من لبس العمامة ذو القرنين وقد لبسها من أجل قرنيه .

أوّل كلمة قالها إبراهيم ( عليه السلام ) حين ألقى في النّار : حسبي الله ونعم الوكيل .

أوّل ما يرفع من هذه الأمّة : الحياء والأمانة ، وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : أوّل قريش هلاكاً أهل بيتي أخرجه الطّبراني عن عمرو بن العاص .

أوّل من يكسى حلّة من النّار إبليس .

أوّل من يستظلّ في ظلّ العرش رجل انظر معسراً وسامحه

أوّل ما يسأل المرأة يوم القيامة : عن صلاتها ، ثمّ عن بعلها ، عن أنس مرفوعاً . أوّل ما يوضع في الميزان : الخلق الحسن عن أم الدرداء مرفوعا . أوّل ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله أوّل ما يتكلم من الآدمي فخذه وكتفه ، أوّل من يدخل الجنّة التّاجر الصّدوق عن أبي ذرّ مرفوعاً ، أول طعام يأكله أهل الجنّة زيادة كبد الحوت « انتهى » كلام الفاضل السّيوطي . وقال ابن شهر آشوب في « معالم العلماء » قال الغزّالي أوّل كتاب صنّف في الإسلام كتاب ابن جريح في الآثار و « حروف التّفاسير » عن مجاهد وعطاء بمكّة ، ثمّ كتاب محمد بن راشد الصّنعاني باليمن ، ثمّ كتاب « الموطأ » بالمدينة لمالك بن أنس ، ثم « جامع » سفيان النّوري ، ثمّ قال بل الصّحيح ، وقيل والمشهور أنّ أوّل من صنف في سفيان النّوري ، ثمّ قال بل الصّحيح ، وقيل والمشهور أنّ أوّل من صنف في

الإسلام أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثمّ سلمان الفارسي، ثم أبو ذرّ الغفاري، ثمّ الأصبغ بن نباتة، ثمّ عبيد الله بن أبي رافع، ثمّ الصّحيفة الكاملة عن زين العابدين (عليه السلام) « انتهى » وكان المراد بما صنّفه أمير المؤمنين (عليه السلام) هو كتاب عليّ المذكور في أحاديث أهل البيت والمنقول عنه من الأحكام الجمّ الغفير، وفي بعض كتب رجال الطائفة أنّ أوّل من تكلّم على مذهب الإمامية وصنّف كتباً في الإمامة عليّ بن اسهاعيل بن شعيب الكوفيّ وكان من وجوه المتكلّمين من أصحابنا كلّم أبا هذيل العلّاف والنظام.

وأوّل من اخترع علم الميزان هو جابر بن حيّان الصّوفي المتقدّم ذكره .

وقيل أوّل من ناظر في التّشيّع هو الكميت بن زيد الأسدي الشّاعر المشهور والظاهر أنّ أوّل فقه صنّف في الشّيعة كتاب عليّ بن أبي رافع التّابعي الّذي جمع فيه فنوناً من الفقه الوضوء ، والغسل ، وسائر الأبواب وقيل أوّل كتاب صنّف في الشّيعة كتاب عبيد الله بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي الّذي عرضه على مولانا الصّادق فاستحسنه وقال عند قراءته ليس لهؤلاء في الفقه مثله ، وقيال الطّيبي أوّل من كتب وصنّف من السّلف ابن جريح ، وقيل : مالك ، وقيل : الرّبيع بن صبيح ، ثمّ انتشر التّدوين وظهرت فوائده وأوّل من جمع فقه أهل السّنة وعلم العرب بالأندلس هو عبد السرحمن بن موسى الهواري الأستجي الّذي هو من أصحاب الأصمعيّ وأبي زيد الأنصاري ؛ وسفيان بن عيينة ؛ ومالك بن أنس ، وكان حافظاً للفقه والقراءات والتّفسير ، وله كتاب في تفسير القرآن كها عن ابن الفرضي وعن جماعة من علماء الأدب مثل خالد الأزهري ، والفاضل السّيوطيّ كها عرفته من كلامه وغيرهما أنّ المخترع لعلم الصرّف هو معاذ بن مسلم الأنصاري الكوفيّ الشّيعي النّحوي الملقّب بالهرّاء أستاذ الفرّاء ، وكان صاحب مصنّفات كثيرة الكوفيّ الشّيعي النّحوي الملقّب بالهرّاء أستاذ الفرّاء ، وكان صاحب مصنّفات كثيرة عياته بموت جميع أولاده ، وكان يسوّي أسنّته باللّهب وأنشد بعضهم في ذلك :

إنّ معاذَ بينِ مُسلم رَجُل ليس لِيقات عُمره أمد قد شابَ رأس الزّمان واكتهل الدّهر وأثواب عُمره جُدد

إلى تمام تسعة أبيات هذا وظهر لك أيضاً من قبل ذلك أنّ مخترع علمي

العروض والمعمّى هو الخليل بن أحمد النحوي ، وأوّل من وضع علم الخلاف أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسي الفقيه الحنفي من تلامذة أبي حنيفة صاحب كتاب « الأسرار والتّقويم » للأدلّة وغير ذلك ، كما ذكره ابن خلّكان وأوّل من أنشأ علم المناظرة هو أبو بكر محمّد بن عليّ بن اسماعيل القفّال الشاشي وكان عالماً فقيها ذا تصانيف كثيرة درس على أبي العبّاس بن سريح وأنشأ علم المناظرة وأظهر مذهب الشّافعي ببلاد ما وراء النّهر وهو منسوب إلى شاش الّتي هي منها متاخمة لبلاد التّرك كما ذكره صاحب « تلخيص الآثار » وأوّل من كتب في أحكام القرآن هو قاسم بن أصبغ بن محمّد بن يوسف البياني القرطبي الأندلسي الأخباري القرآن هو قاسم بن أصبغ بن محمّد بن يوسف البياني القرطبي الأندلسي الأخباري زمانه وفي المشرق إلى أبي سعيد بن الأعرابي وكانا متكافئين في السّن ، وله أيضاً زمانه وفي المشرق إلى أبي سعيد بن الأعرابي وكانا متكافئين في السّن ، وله أيضاً كتاب « الخمر وغرائب مالك » وكتاب « النّاسخ والمنسوخ » وكتاب « الأنساب » وغير ذلك وتوفي سنة أربعين وثلاث مئة عن ثلاث وتسعين سنة كما في طبقات النّحاة .

وأوّل من تكلّم على قانون حكمة الأواثيل هو أفلاطون الإهمي اليوناني المشهور وأستاذه المعروف بسقراط الحكيم ، ثمّ أوّل من نقّح علم الحكمة وأسقط سخيفها وقرّر طلب إثبات المدّعي وطريق التّوجيه أرسطاط اليس تلميذ أفلاطون المذكور، وكانوا قبله يأخذون الحكمة تقليداً ، ولذا يقال له المعلّم الأوّل كها أفيد ، وهو أيضاً أوّل من أسّس أساس المنطق ووضع علمه وخالف أستاذه ، وأبطل التناسخ وأوّل من وضع علم المجسطي ، وعرّف حركات الأفلاك وسير الكوكب بالبراهين الهندسة ، ووضع الأصطرلاب والتقويم هو بطلميوس الحكيم الذي تقدّمت إلى ترجمته الإشارة فيها قبل ، وأوّل من وضع الطلسهات هو بليناس الحكيم ، وأوّل من تكلّم في علم الموسيقي هو فيثاغورس الحكيم ، وزعموا أنّه وضع الألحان وأوّل من تكلّم في علم الموسيقي هو فيثاغورس الحكيم ، وزعموا أنّه وضع الألحان على أصوات حركات الفلك بذكائه وصفاء جوهر نفسه ، وكان أقليمون الحكيم صاحب علم الفراسة وهي الاستدلال بالأمور النظاهرة ، على الأمور المخفيّة وأقليدس واضع الأشكال الهندسة والبراهين اليقينيّة وأرشميدس مخترع علم وأقليدس واضع الأشكال الهندسة والبراهين اليقينيّة وأرشميدس مخترع علم الأعداد الوفق على وجه عجيب ، وأبقراط صاحب الأقوال الكليّة في قوانين الطبّ وجالينوس صاحب علم الطبّ، والمعالجات ألقيت إليه في نومه بذكاء نفسه ، وكلّ وجالينوس صاحب علم الطبّ ، والمعالجات ألقيت إليه في نومه بذكاء نفسه ، وكلّ

هؤلاء يونانيّون وقد مرّت إلى تعريف بلدتهم الإشارة في باب ما أوّله الحاء والخاء هذا .

وأوّل من أبطل الحدّ الشّرعي هـو الأوّل وقيل معـاوية الملعـون كما في ربيع الأبرار .

وأوّل من أسلم من علماء الحكمة والفلاسفة أبو نصر محمّد بن أحمد بن طرخان الفارابي الملقّب بالمعلم الثّاني ، وأوّل من شرب الخمور واتّبع الشهوات من الحكماء وأوّل حكيم لازم باب الحكّام هو أبو علي الرّئيس كما سبق في ترجمته .

وأوّل من كتب في تسخير الجنّ على ما هو الظّاهر فخر الأئمّة أبو الفضل محمّد بن أحمد الطّبسي صاحب كتاب « الشّامل » في علم التّسخير وهـو كتاب كبير وكان هذا الرّجل معاصراً لأبي حامد الغزالي كها ذكر أيضاً في « التّلخيص » .

وأوّل مَن كتب في الملل والنّحل المختلفة محمّد الشّه رستاني المنتسب إلى شهرستان الّتي هي مدينة بخراسان بين نيسابور وخوارزم على طرف وادية الرّمال ، وكتابه المذكور كبير مشهور .

وأوّل مَن تكلّم بالعربية اسماعيل بن إبراهيم الخليل (عليه السلام) وقيل انّـه أوّل من خطّ بالعربي هـو مرار بن مرّة الأنبارى .

وأوّل من نقل الخطّ الكوفي من الحيرة إلى الحجاز هو حرب بن أميّة .

وأوّل من اخترع الخطّ البديع الّذي يعرف أيضاً بخطّ النّسخ بعدما كان المدار على الخطّ الكوفي هو محمّد بن علي بن مقلة الوزير في عصر المتوكّل العباسي (١) وما بعده ، ثمّ أخذ في تجويده وتنقيحه ياقوت المستعصمي الذي هو من أقران العلقمي الوزير ، ثمّ أوّل من انتقل عنه إلى خطّ النّسخ التّعليقي هو المير على أستاذ المير عماد المشهور الّذي كان في عصر السّلطان شاه عبّاس الأوّل وأمّا

<sup>(</sup>۱) إنّه ولي الوزارة ثــلاث مرات ووزر لشــلائة خلفــاء : المقتدر ، والقــاهر ، والــراضي وتوفى سنــة ثبان وعشرين وثلاث مئة فليتأمّل .

الخطّ المنكسر فهـو منسـوب إلى شفيعـا العجمي ، ثمّ إلى درويش الّـذي هــو من المتأخّرين .

وأوّل من أبدع التّصوّف هو أبو هاشم الكوفي وقال صاحب « تلخيص الآثار » في مادّة خاوران أنّها ناحية ذات قرى بخراسان كثيرة الخيرات ينسب إليها الشّيخ أبو سعيد بن أبي الخير وهو الّذي وضع طريقة التّصوّف وبنى الخانقاه ورتّب السّفرة ومنها الحكيم الأنوري الشّاعر ، شعره في غاية الحسن يشبه شعر أبي العتاهية بالعربيّة انتهى .

وأوّل من قال الشعر هو إبليس المردود في قوله :

تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح

وقيل إنّ هذا الشّعر أنشده آدم أبو البشر (عليه السلام) في مرثية ولده هابيل وهو أوّل شعر قيل بالعربية واعترض عليه بأنّ لغته سريانيّة فلا يقول العربي إلّا أن يقال أنّه نقل بالمعنى والحقّ ما ذكره بعض أفاضل الجمهور من أنّ الظّاهر أنّه كان عارفاً بجميع اللّغات قوله تعالى : ﴿ وعلّم آدم الأسماء كُلّها ﴾ لكنّه شاع تكلّمه بالسّريانيّة لضرورة المخاطبين العارفين بها دون غيرها فليتأمّل. وقيل : إنّما أوّل من قال الشّعر العربي هو يعرب بن قحطان حيث يقول :

مَا الخلقُ إلَّا لأب وأمّ خدين جَهل أو خدين علم

وأوّل من حلق رأسه هو أبونا آدم الصفيّ ( عليه السلام ) وكـذا هو أوّل من سعى وطاف وحجّ واعتمر وقام بسائر مناسك بيت الله الحرام .

وأوّل من اختتن من أبناء الأنبياء بالحديد هو اسحاق بن إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) لما عيّر أمّه سارة أمّ اسهاعيل ولادتها إيّاه .

وأوّل من عذبه الله بالجدري الذي يوجد في الأطفال كما يقال قوم فرعون ثم بقي بعدهم .

وأوّل بيت وضع للنّاس للّذي ببكّة مباركاً .

وأوّل مسجد بني على وجه الأرض هو المسجد الحرام وبعده بيت المقدّس

بأربعين سنة كما روي عن النّبيّ ( صلّى الله عليه وآله ). وأوّل موضع من الأرض عبد الله فيه هو النّجف الأشرف كما نقل أنّه في الحديث .

وأوّل من دفن بالنّجف الذي هو ظهر الكوفة خباب بن الأرت من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو الذي شهد بدراً وما بعدها وكان سادس ستة وهو معدود في المعندّبين في الله ، نزل الكوفة ومات بها بعد أن شهد مع علي (عليه السلام) ، ووقف على قبره وقال رحم الله خباباً أسلم راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً وابتلي في جسمه أحوالاً ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً كذا في « منتهى المقال » نقلاً عن مواضع من كتب الرّجال .

وأوّل من اخترع النّورة وندب إليها هو سليمان بن داوود .

وأوّل من وضع الحيّام جمشيد جم الّذي هو من قدماء ملوك العجم .

وأوّل من بنى المدارس هو نظام الملك الطّوسي المتقدّم عنوانه ، قيل : إنّه من بدع الخليفة الثّاني وقيل أوّل مدرسة بنيت كان في بخارى .

وأوّل من وثق العهد لغيره أبو بكر لعمر .

وأوّل من جـار في الحكم بلال بن أبي بـرده وكان يقضي إليـه رجلان فيحكم لأحدهما بلا بيّنة فيقول وجدته أخف على قلبي من صاحبه .

وأوّل من قال أمّا بعد هو نبيّنا ( صلّى الله عليه وآله ) في بعض خطبه وقيل أوّل من قاله وسمّى الجمعة جمعة كعب بن لـويّ بن غالب وقـد عرفت فيما قبـل ذلك .

ان أوّل من وضع التّاريخ العربي الهجري هو الخليفة الثّاني واختصاصه بالهجرة منه (صلّى الله عليه وآله) أيضاً لشرح يطول قصّته في هذا الموضع وأمّا ابتداء وضع تاريخ الفرس القديم فإنّا هو في سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة كما أنّ ابتداء التّاريخ الجلالي في سنة سبع وستّين وأربع مئة، وابتداء التّاريخ الأيلخاني في سنة إحدى وسبع مئة .

وأوّل سكة ضربت في الإسلام بتاريخ خمسة وسبعين من الهجرة وكان قبل ذلك نقش الدينار روميّاً ونقش الدرهم فارسيّاً .

وأوّل من جعل العمامة الخضرآء علامة للسّيادة هو ملك أشرف سلطان مصر في سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة وقيل إنّما ألبس ذلك المأمون العباسي لمولانا الرّضا (عليه السلام) وأمر به أيضاً في ذلك العصر لسائر بني هاشم أو العلويّين .

وأوّل من وقع عليه اسم الوزير وشهر بالوزارة أبو سلمة حفص بن سليمان الحلال الهمداني وزير أبي العبّاس السّفّاح أوّل خلفاء بني العبّاس .

وأوّل من سمّي من الوزراء بالصّاحب هو اسهاعيل بن عبّاد المتقدّم ذكـره لما تقدّم .

وأوّل من احتال في عمل الباروت ووضع القونبرة بعض فـلاسفة اسكنـدريّة مصر في سنة أربعين من الهجرة وفي هذه السّنة أيضاً كان استقرار سلطنة معاويـة في الشّام بعد بيعة الحسن (عليه السلام).

وأوّل ما ظهر شرب التّتن والتّنباك واخترع أساس الشّطب والقليان كان في سنة اثنتي عشرة وألف سنة استيلاء الشاه عبّاس الأوّل على تبريز إلى غير ذلك مما يستفاد ذلك إن شاء الله تعالى من مطالعة هذا الكتاب وتضاعيف الأبواب والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

تتمة مهمّة وتكملة متعلّق بأهل بيت العصمة سلام الله عليهم أجمعين إلى يوم الطّامّة نقل صاحب كتاب « الكامل البهائي » عهاد الدّين الفقيه حسن بن علي المازندراني عن « حاوية » للشّيخ أبي يوسف بن إبراهيم بن خنيس الأنصاري صاحب أبي حنيفة أنّه قال يوماً في مجلس فقهه ودرسه أنّ معاوية بن أبي سفيان كان أوّل من قاد الفئة الباغية ، وأوّل من استخلف بضرب السّيف ، وأوّل من وهب الغنيمة لكفّار الحرب ، وأوّل من حكم بخلاف حكم الرّسول ( صلّي الله عليه وآله ) في قوله الولدُ لِلفراش من جهة زياد بن أبيه ، وأوّل من قتل مؤمناً لم يكفر أبداً بعد الإسلام ، ولم يزن قطّ بعد الإحصان ، وهو حجر بن عدي بن حاتم أخو الطّرماح ، وأوّل من أهدي إليه رؤوس المسلمين ، وهو رأس عمرو بن حمق الطّرماح ، وأوّل من أهدي إليه رؤوس المسلمين ، وهو رأس عمرو بن حمق

الأنصاري الذي هو من حواريي أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وأوّل من جلس على سرير السّلطنة في الإسلام على سنن الأكاسرة والجبّارين ، وأوّل من صالح من المشركين من غير جيزية ، وأوّل من بياع الإسلام ، وأوّل من اتخيذ الحرس والمستحفظين على بابه ، وأوّل من بياع أسارى المسلمين ، وأوّل من جلس الخلافة النبي (صلّى الله عليه وآله) من غير إجازة الأصحاب ، وأوّل من جعل الخلافة بالميراث ، وأوّل من أحال الخلافة إلى ولده فلعنة الله على روحه الخبيث كما فعل بأولياء الله ما فعل وسلام الله على محمّد وأهل بيته الطّاهرين في الآخر من كلّ صحيفة لنا وفي الأوّل .

ثمّ ليكن هـذا آخر ما أوردناه من أحـوال أعاظم العلماء الأنجـاب وفضلاء الأطياب في المجلد الثَّاني من هذا الكتاب ، مستودعاً فيه بحمد الله تبارك وتعالى كلُّ ما وعـدناه لـك من عظيم الفـائدة وجـزيل الثُّـواب ، وجسيم العائـدة لأهل الصّواب ، بل كلّ ما هو من لبّ اللباب ، وربّ الأرباب ، أو فيه تـذكرة وذكـرى لأولي الألباب ، وتبصرة لمن أوتي الحكمة وفصل الخطاب ، ويتلوه إن شاء الله تعالى جزؤه الثَّالث الذي هو من فاتحة باب العين المهملة إلى خاتمة باب اللَّام ، والمأمول من النّاظرين إليه الصّفح عمّا وقفوا عليه من الخلل والكلام أو الزّلل في الأقدام والأقلام من غير ملام ، والدّعاء لمؤلفه الحقير الفقير ، ومصنّفه الكثير التّقصير محمّد باقر بن زين العابدين الموسوي ، هداهما الله صراطه السَّوي ، وكان إتَّفاق جفاف القلم الكسير عن جملة هذه الكتابة والتسطير في عصيرة يـوم الأربعاء الرّابع عشر المفتخر المكرّم ، من شعبـان المعظّم أحـد شهور سنــة ثلاث وستـين ومأتـين وألف هجرية على المهاجرها ألوف الآف من الصّلوات والبركات والتّحيات بدار السّلطنة أصفهان صينت عن طوارق الحدثان ووفقني الله بكرمه العميم لإتمام باقيه ، والإتمام على جملة مراقيه ، والاقدام لحقّ مراضيه ، والقيام بأحسن من ماضيه ، فإنَّه وليَّ الإعطاء والمنع وهـو على كـل شيء قديـر ، وبالإجـابة جـدير ، وَلاَحُوْلَ وَلاَ قَوَّة إلاَّ بالله العَليِّ العَظِيم .



### المجلد الشالث من كتاب

### روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات

وبه ثقتي وعليه تـوكلي وهـوحسبي ونعم الوكيـل ، وله الحمـد في السموات والأرض وهو الغني الكفيل ، وصلى الله على خير خلقه وأشرف بـريّته محمـد وأهل بيته الطّيبين الطّاهرين المعصومين من دنس المعصية بنصّ التّنزيل .

أمّا بعد فهذا هو المجلد الثّالث من كتاب روضات الجنات ، الّذي هو في ترجمة أحوال العلماء والسّادات ، تأليف أحقر عباد الله المفتقر إلى توفيق الملك الباري محمّد باقر بن زين العابدين بن أبي القاسم بن الفاضل البارع المتبحر العلّمة حسين بن الفقيه الكامل أبي القاسم جعفر بن حسين الموسوي الخوانساري هداه الله سبيل النّجاة ، وسقاه من ماء المعرفة بحقوق الهداة ، وألقنه الحجة النّاطقة على كلّ حال وآمنه من البوائق العائقة في المبدأ والمآل .





### \_\_\_\_اب

## ما أوله العين المهملة من أسهاء فقهاء أصحابنا المتشرعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين

### 474

الفاضل النبيل أبو سعيد عبد الجليل بن أبي الفتح مسعود بن عيسى المتكلم الرازي (\*\*)

أستاذ علماء العراق في الأصولين مناظر ماهر حاذق .

له تصانيف منها « نقض التصفّح » لأبي الحسين البصري « الفصول في الأصول على مذهب آل الرّسول » له جوابات على بن أبي القاسم الاسترابادي المعروف ببلقمران جوابات الشيخ مسعود الصّولي « مسألة في المعجز » مسألة في الإمامة » « مسألة في المعدوم » مسألة في « الاعتقاد » « مسألة في نفي الرّوية » شاهدته وقرأت بعضها عليه كذا ذكره الشّيخ منتجب الدين القميّ في فهرست علمائه المشهور كما نقله عنه صاحب « أمل الأمل » في ذكر علماء جبل عامل .

والعجب أنّ فيه أيضاً ترجمة أخرى للشيخ العالم أبي سعيد عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب الرّازي المتكلّم الفقيه المتبحر الذي قد كان هو إمام الأئمة في عصره وله مقامات ومناظرات مع المخالفين مشهورة .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ١٤٤ ، تنقيح المقال ٢ : ١٣٤ ، جامع الرواة ١ : ٤٣٨ ، الـذريعة ١ : ٢٤٢ ، رياض العلماء خ، الفوائد الرضوية ٢٢٤ ، فهـرست منتجب الدين ، مجـالس المؤمنين ١ : ٤٨٢ ، مستدرك ٣ : ٤٨٦ .

وله تصانيف أصولية ، ثمّ قال صاحب « الأمل » عند ذكره لهذه التّرجمة أيضاً بعيون ما ذكرناه من الأوصاف .

وهذا الشيخ الجليل من مشايخ ابن شهر آشوب يروي عن أبي علي الطّوسي وقد ذكره في « معالم العلماء » فقال : شيخي الرّشيد عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب له « مراتب الأفعال » « نقض كتاب التصفح » عن أبي الحسين ولم يتمّه « انتهى » وقد تقدّم « نقض كتاب التصفح » لأبي الحسين في مؤلفات عبد الجليل بن أبي الفتح ، ولا منافاة في كلّ كلّ منها صنّف له نقضاً ، ولا يخفى على مثل ابن شهر آشوب مؤلفات شيخه ولا على منتجب الدّين ذلك ، ويقرب اتّحاد الرجلين بأن يكون نسب هنا إلى جدّه وهناك إلى أبيه وحينه في فذكر منتجب الدين له مرّتين لا وجه له مع عدم وجود فاصلة هناك أصلا ، ويقرب ما قلناه إتّحاد الكنيتين والنسبين والكتابين وغير ذلك انتهى كلام صاحب « الأمل » وعن الفهرست المتقدّم ذكره أيضاً ترجمة الشّيخ الواعظ نصير الدّين عبد الجليل بن أبي الفضل القزويني وذكر أنه عالم فصيح ديّن .

له كتاب « بعض مثالب النّواصب » في نقض « بعض فضائح الرّوافض » وكتاب « البراهين في إمامة أمير المؤمنين » كتاب « السؤالات والجوابات » سبع علدات ، كتاب « مفتاح التذكير » كتاب « تنزيه عائشة » يعني عن الفواحش العظيمة كها هو محلّ وفاق الإمامية أيضاً وهو غير هذين الرّجلين جميعاً ، وقد ذكره صاحب « مجالس المؤمنين » في عداد المتكلمين والحكهاء بعنوان الشيخ عبد الجليل بن محمّد القزويني الساوي النّزيل بالرّي وقال : إنّه كان من أزكياء العلهاء الأعلام وأتقياء المشايخ الكرام ، وكان في عصره مشهوراً بعلو الفطرة ، وجودة الطّبع وممتازاً بين أقرانه وقد ألّف بعض معاصريه من متعصّبي أهل السّنة من بلدة الرّي ونواصب تلك النّاحية مجموعة في ردّ مذهب الشّيعة وقد أذعن علهاء الشّيعة الذي كانوا بالرّي وتلك النّواحي بالاتفاق على أنّ الأولى والأحقّ بالتعرض شريف في نقض تلك المجموعة وجعل عنوانه باسم صاحب الزّمان ، ثمّ ذكر حرمه الله ـ عبارة أوّل كتابه وخطبته وأورد أيضاً بعض الفوائد والطّائف من كتابه هذا في ترجمته وذكر شطراً آخر منها أيضاً في مطاوي كتاب « مجالسه » المذكور

وقال: إنّ نسخة ذلك لكتاب درّة عزيرة جدّاً إلى آخر ما ذكره، وقال صاحب «رياض العلماء» بعد نقله الكلام القاضي ـ رحمه الله ـ ، ثمّ إنّ كتابه المذكور كتاب لطيف في الإمامة كثير الفوائد والآن عندنا منه نسخة عتيقة ورأى عدّة نسخ منها ونسخة أخرى عتيقة عند المولى ذو الفقار؛ ثمّ أنّه يظهر من أوائل هذا الكتاب أنّه ألّفه بعد سنة ست وخمسين وخمس مئة بأمر النقيب شرف الدين ملك النقباء سلطان العترة الطّاهرة أبي الفضل محمّد بن على المرتضى بقزوين.

#### 47 8

# السيد الأمير نظام الدين عبد الحي بن عبد الوهاب بن علي المسينى الأشرقي الجرجاني (\*)

من آل أبي على أحمد الصّوفي الأشرقي يظهر من كتاب «رياض العلماء » أنّه فاضلٌ عالمٌ فقيه متكلّم أديبٌ بل كان من أفراد عصره في عهد الشّاه طهاسب الصّفوي .

وله عدّة مؤلفات منها شرح على ألفيّة الشّهيد كبير جدّاً وشرح جيّد آخر عليها متوسّط ألّفه في بلاد كرمان بعد الأوّل بالتهاس بعض تلامذته وهو حسنة الفوائد جيّدة المطالب يدلّ على غاية مهارته في العلوم ولا سيّها في الفقه ورسالة أخرى في ترجمة الألفية المذكورة بالفارسية ألّفها بأمر بعض الأمراء مع انضام فوائد أخرى متعلّقة بالصّلاة والزّكاة ونحوها جيّدة المطالب .

ومنها « رسالة المعضلات » وهي في إشكالات العلوم الحكميّة والفقهية ونحوهما وكان تاريخ الفراغ من تأليفها سنة تسع وخمسين وتسع مئة .

ومنها أيضاً رسالة في مسائل من علوم عديدة كالمنطق والكلام والفقه ، وهي مشتملة على مقالتين وخاتمة ، وكتاب في الخطب وحاشية على شرح الشمسيّة وعلى حاشية السّيد الشريف عليه ، وحاشية على شرح هداية الميدي ، كما صرّح به

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : حبيب السير ، الذريعة ١٣ : ١١١ ، رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ٤ : ٢١٠ .

الأمير فخر الدّين السّماكي في حاشية على الشّرح المذكور وقد كان عندنا من مؤلفاته حاشية على تصوّرات شرح الشمسيّـة القُطبي والحاشية الشريفيّـة وحاشيـة أخرى على تصديقاته أيضاً وحاشية على بحث تمام المشترك وحاشية على بحث العلل الأربع ، منه وكان يسكن باسترآباد وهراة أوّلًا ، ثمّ خرج من تلك البلاد خوفًا من الأعداء وسكن برهة من الزّمان ببلاد كرمان ، وقال خواند مير في آخر تاريخ « حبيب السير » بالفارسيّة ما معناه: أنّ الأمير عبد الحيّ بن الأمير عبد الوّهاب الإسترآبادي الجرجانيّ ثمّ الهرويّ وقد أنحى من بلدة استرآباد إلى بلدة هراة في سنة اثنتين وتسع مئة واشتغل هو في كلّ الأوقات بتحصيل العلوم العقلية والنقلية ، ففاق على أقرانه لجودة ذهنه وحدّة طبعه في مدّة قليلة ، واشتهر بين العلماءبالمهارة في العلوم ولذلك صار منظوراً لنظر السلطان حسين ميرزا بايقرا، فرعاه بهراة وفـوّض إليه تدريس مدرسة كوهر شاد بيكم ، فاشتخل بلوازم الإفادة بهم كما ينبغي ، إلى أن ظهرت دولة السّلطان شاه اسهاعيل الصّفوى بخراسان ، فاعتلى أمر هذه السيّد بهما بعد ذلك ، فكان حكَّامه بخراسان يراعونه حق رعايته ، ولمَّا استعفى السيَّد السّعيد الشّهيد الأمير غياث الدّين محمد بن الأمير يوسف من منصب قضاء خراسان ، قلَّده الأمير عبد الحيّ المذكور عـدّة من السنين في نهايــة الاستقلال وإلى الآن يعني ثلاثين وتسمع مئة وهي بعينها سنة وفياة السلطان شاه إسماعيل المذكور أيضاً هذا السيّد مقيم بهراة في غاية العزّة والاحترام ومشتغل بنشر مسائل العلوم الـدّينية وإظهار خفيّات المعارف اليقينية .

وبالجملة هذا السيّد في الواقع في هذا العصر قد فاق بمـزيد العلم والفهم على أكثر صناديد أهل خراسان ، من غير إغراق وتكلّف ، وهو بقلمه ولسانه يظهر أنواع حقائق العلوم ودقائقها ، وبه ينتظم أمور القضايا الشرعيّة والفتاوى الدّينية .

لَيْسَ كَلامِي يَفِي بِنَعتِ كُمالِهِ صَلِّ إِلَّهِي عَلَى النَّبِي وَآلِهِ لَيْسَ كَلامِي يَفِي بِنَعتِ كُمالِهِ صَلَّ إِلَّهِي عَلَى النَّبِي وَآلِهِ (انتهــــي)(۱).

وكان والده الأمير عبد الوهاب بن عـلي الحسيني الاسترآبـادي أيضاً فــاضلاً

<sup>(</sup>١) حبيب السير.

عـالمًا جليـلًا قاضيـاً في مملكة جـرجان ومتصـدّياً لعـظائم أمورهـا وكان من العلماء المدركين لأوائل دولة السلاطين الصّفويّة وقبلها أيضاً .

وله شرح ممزوج بالمتن على الفصول النصيرية الّتي للخواجة نصير الـدّين الطُّوسي في أصول الدّين .

ول ا أيضاً حاشية على شرح الهداية الأثيرية في الحكمة لميرك وشرح على قصيدة البردة النبوية بالفارسية قد رأيته باسترآباد بخط الأمير محمّد باقر بن الأمير عبد القادر وهو كتبه من نسخة الأصل وكان تاريخ تأليفه السابع والعشرين من محرّم الحرام سنة ثلاث وثمانين وثماني مئة .

ثمّ رأيت بأصفهان رسالة في تنزيه الأنبياء وكانت من مؤلفات السيّد عبد الوهاب بن عليّ الحسيني وظنيّ أنّها من مؤلفات هذا السيّد أيضاً ، وقد تعرض فيها لكلام السيّد المرتضى في تنزيه الأنبياء ، وقد ألّفها باسم السّلطان بديع الزّمان ، ولعلّه ولد السّلطان حسين ميرزا بايقرا ومن جملة من يروي عن هذا السيّد هو المولى عليّ بن الحسين الزّواري المفسر كما يظهر من الكتاب الموسوم بد « لوامع الأنوار » وسوف يظهر لك حقيقة أمر هذا الرّجل أيضاً في ذيل ترجمة مولانا فتح الله الكاشانيّ المفسر الفارسي إن شاء الله .

#### **4**V0

# الشيخ كمال الدين عبد الرحمن بن محمد إبراهيم بن العتايقي المعروف بابن العتايقي (\*)

كان فاضلًا ، عالماً ، محقّقاً ، مدقّقاً ، فقيهاً ، متبحّراً ، من المعاصرين لطبقة الشّهيد ، أو بعض تلامذته العلّامة ، ويروي هو عن جماعة من العلماء .

منهم : الشّيخ نجم الدّين جعفر الزّهـدريّ ، أو ابن الزّهـدري ، ويروي أيضاً عن جماعة :

<sup>(\*)</sup> لـ م ترجمـة في : الـذريعـة ١ : ٣٦٥ ، رياض العلماء خ ، ريحـانـة الأدب ٦ : ٨١ ، الفـوائد; الرضوية ٢٢٧ ، الكني والألقاب ١ : ٣٥٤ ، هدية العارفين ١ : ٥٦٨ .

منهم: السّيد بهاء الـدّين عبد الحميد النّجفيّ، كما في بعض المواضع، وكأنّه اشتباه بولده السيّد بهاء الدّين، عليّ بن عبد الحميد، صاحب كتاب « الدرّ النّضيد » كما لا يخفى .

وله مصنفات عدّة ، منها : شرحه الكبير على كتاب « نهج البلاغة » ، قال صاحب « رياض العلماء » : وهذا الشّرح كتاب كبيريربو على أربع مجلّدات ، وهو مختار من أربعة شروح ، أحدها الشّرح الكبير لابن ميثم البحرانيّ ، وثانيها : شرح قطب الدّين محمد بن الحسين بن الحسين الكيدري بالكاف المضمومة وسكون الياء المثنّاة التّحتانية ثمّ الدّال المهملة المضمومة ، كما وجدته بخطّ بعض العلماء ، وثالثها شرح القاضي عبد الجبّار الإماميّ الشيعيّ ، وهو اسم مشترك بين أربعة من الفضلاء المتقدّمين .

منهم: القاضيّ زين الدّين ، أبو عليٰ عبد الجبّار بن الحسين بن عبد الجبّار الطّوسي ، ابن أخي عليّ بن عبد الجبّار الطّوسيّ المذكور في فهرست منتجب الدّين .

والمفيد : أبو الوفاء ، عبد الجبّار بن عبد الله بن عليّ ؛ المقرىء النيسابـوري الرّازي الذي هو من تلامذة شيخنا الطّوسيّ .

والقاضيّ عبد الجبّار بن منصور ، الفاضل الفقيه ، كما قاله منتجب الدّين .

والقاضي عبد الجبّار بن فضل الله المسكني الفقيه الصّالح ، كما نقل عنه أيضاً .

ورابعها شرح الشّيخ عبد العزيز بن أبي الحديد المعتزليّ الّذي يعقب ذكره إن شاء الله وينقل فيه أيضاً عن السيد فضل الله الراوندي : حل بعض العبارات من الخطب ، ولعلّه تكلّم في بعض المواضع منها خاصّة ، فليلاحظ . وقد رأيته في اصفهان من المجلّد الثّالث من « شرح نهج البلاغة » لابن العتايقي هذا وقد قرأها عليه بعض تلامذته ، وكان عليها خطه الشريف ؛ كتبه لقارئها ، وكان خطه لا يخلو من رداءة ، وكان تاريخ خطه الشريف ، عشرين شهر رمضان سنة ست يخلو من رداءة ، وكان تاريخ الفراغ من تصنيف ذلك المجلّد ، في شعبان سنة شأيان وسبع مئة ، وكان تاريخ الفراغ من تصنيف ذلك المجلّد ، في شعبان سنة شأين وسبع مئة .

ومنها كتاب « اختيار حقائق الخلل في دقائق الحيل » كما نسبه إليه الكفعميّ ، وكتاب « مجموع الغرائب » وكثيراً ما ينقل الكفعميّ أيضاً في « المصباح » وحواشيه من كتاب ابن العتايقي ، ولا يذكر اسم الكتاب .

ومنها أيضاً مختصر الجزء الثّاني من كتاب « الأوائل » لأبي هلال العسكري ؛ وعندنا منه نسخة ، وهي رسالة مختصرة ، في ذكر أوّل وقوع أكثر الأمور .

ومنها كتاب « الأعهار » نَسَبه إليه الكفعميّ في حواشي « البلد الأمين » وينقل عنه . وله أيضاً كتاب «الأضداد في اللغة » والظاهر أنه عين سابقه ، وقد أورده سيد بهاءالدّين على بن عبد الحميد النّجفي المذكور ، أستاذ ابن فهد الحيّ في كتاب « السّلطان المفرّج عن أهل الإيمان » ومدحه جدّاً فقال : ومن ذلك بتاريخ صفر تسع وخمسين وسبع مئة ، حكى لي شفاها المولى الأجلّ الأمجد ، العالم الفاضل ، القدوة الكامل ، المحقّق المدقّق ، مجمع الفضائل ، ومرجع الأفاضل ، إفتخار العلماء في العالمين ، كمال الملّة والدّين ، عبد الرّحمن بن العتايقي ، وكتب به خطّه الكريم عندي ما صورته : قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى ، عبد الرّحمن بن إبراهيم العتايقي ، إنّي كنت أسمع في الحلّة السيّفيّة ، حماها الله تعالى بأنّ المولى الكبير ، جمال الدّين ، الشّيخ الأجلّ الأوحد ، الفقيه القارىء نجم الدّين ، جعفر بن الزهدريّ ، وكان به فلج . فعالجته جدّته لأبيه ؛ ثمّ ساق نجم الدّين ، جعفر بن الزهدريّ ، وكان به فلج . فعالجته جدّته لأبيه ؛ ثمّ ساق السيّد بهاء الدّين هذه الحكاية على نحو ما أوردناها في باب الجيم ، في ترجمة ابن الزهدري . انتهى ما ذكره صاحب « الرياض » .

قلت : وفي نسبة شرح ابن أبي الحديد إلى مَن اسمه عبد العزيز دون عبد الحميد اشتباه لا يخفى ، أو سهو لقلمه الشريف ، ـ قدّس سرّه المنيف ـ .

ثم أقول: وله أيضاً كتاب مختصر تفسير علي بن إبراهيم القمي ـ رحمه الله ـ فيها يقرب من عشرة آلاف بيت ، عندنا منه نسخة عتيقة ، يقول في أوّله بعد الحمد والصّلاة: فإني وقفت على كتاب الأستاذ الفاضل ، علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ ، فوجدته كتاباً ضخماً قابلاً للاختصار ، فأحببت أن اختصره بإسقاط الأسانيد والمكرّر ، وحذف بعض لفظ القرآن الكريم لشهرته إلّا ما لا بدّ منه ، وبحذف ما فائدته قليلة ، وربّا أضيف إلى الكتاب ما

يليق به ، ثمّ قال في آخره : وهذا آخر ما احتويناه ، ونقحناه من السّبعة أجزاء من كتاب علي بن إبراهيم بن هاشم وأضفنا إليه ما خطر بالباب ممّا يناسبه ، ورددناه ما جاء ظاهره في عدم العصمة بالأنبياء والأولياء ، فإنّ مذهب أهل البيت الأئمة الطّاهرين ليس ما يقوله هذا الرّجل فليتأمّل فإنّ مذهبهم تنزيه الأنبياء والأئمة عن جميع القبائح ، واعلم : إنّ لنا في كثير من هذا الكتاب نظراً ، فإنّه لا يوافق مذهب الذي هو الآن مجمع عليه وكتب عبد الرّحن بن محمّد بن إبراهيم بن العتايقي ، منقّح الكتاب ومختصره ، وذلك في غرّة ذي الحجة سنة سبع وستين وسبع مئة وَالحَمْدُ لله ربّ العالمين ، وصلى الله على سيّدنا محمّدٍ وآله الطاهرين وسَلمَ تَسليماً آمِينَ رَبّ العالمين .

### 477

# المولى عبد الرزاق بن علي بن الحسين اللاهيجي الجيلاني ثم المقلى المرزاق بن علي القمي المرزاق بن علي المرزاق بن علي المرزاق الم

كان فاضلًا ، متكلّماً ، وحَكيماً متشرّعاً ، وأديباً محقّقاً ولبيباً مدقّقاً ، بل منشئاً شاعراً ومنطقيّاً كابراً .

له تصنيفات كثيرة ، في الحكمة والكلام ، محكمة المرام ، منها كتابه المشهور الموسوم بـ « گوهر مراد » ورسالة أخرى منتخبة منه موسومة بـ « سرماية ايمان » في إثبات أصول العقائد بطريق البرهان ، وفي مفتتح كلّ منها شطر بالغ من الإشارة إلى علم المنطق والميزان ؛ ومنها شرحه على كتاب « التّجريد » وهـ و المسمّى بـ « مشارق الإلهام في شرح تجريد الكلام » ، ذكر صاحب « رياض العلماء » : انّه لم تتم ، بل خرج منه بحث الأمور العامّة ، وهـ وغير كتاب « شوارقه» المشهـ ور الذي هو أيضاً في الحكمة ، وكتاب « شرح الهياكل في حكمة الإشراق » ومنها « رسالة في حدوث العالم » و« حاشية على حاشية الخفري على إلهيات شرح « رسالة في حدوث العالم » و« حاشية على حاشية الخفري على إلهيات شرح

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : آتشكده آذر ١٦٣ ، الذريعة ١٤ : ٢٣٨ ، رياض العارفين ٣٨٢ ، رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ٣ : ٢٣٣ ، سرخوش ٨٧ ، سروآزاد ١١٤ ؛ الفوائد الرضوية ٢٢٩ ، مجمع الفصحاء ٢ : ٢٧ ، نتائج الأفكار ٥٣٨ ، هدية العارفين ١ : ٥٦٧ .

التّجريد » و «حاشية على إشارات الخواجة نصير الدين » ومنها كتابه الموسوم بد « الكلمات الطيّبة » في المحاكمة بين سميّنا الـدّاماد ، وتلميذه المولى صدرا في إصالة المهيّة أو الوجود ، وغير ذلك ، وقد كان من أعاظم تلامذة المولى صدرا الشيرازيّ المتقدّم ذكره ، وزوجاً لابنته مثل المولى محسن الفيض الكاشاني ، فإنّه أيضاً كان كذلك منه ، ونقل أنّ الملقب إيّاه بالفيض أيضاً ، هو أستاذه المذكور ، وكان قد لقب صاحب العنوان بالفيّاض ، فَشَكت إليه ذلك ؛ بنته الّتي كانت في بيت الفيض وقالت : إنّ الفيّاض الذي لقبت به زوج أختي إنّها هو من صيغ المبالغة ، وتدلّ على مزيّته على زوجي ، فقال أبوها المحقّق المعظم إليه ، لا بل إن ما لقب به زوجك هو أحسن منه لأن ذلك عين الفيض .

هذا ، وله أيضاً كما في «رياض العلماء» : تلامذة فضلاء ، منهم : ولـده الخلف الأميرزا حسن صاحب « جمال الصالحين » في أعمال السّنة والآداب المستحسنة ، وكتاب « شمع اليقين »(١) في الإمامة بالفارسية وغير ذلك .

ومنهم : الحكيم القاضي سعيد المتقدّم ذكره ، إلى غير ذلك ، من التّلاميذ .

وكان هذا المولى مدرّساً بمدرسة معصومة قم المباركة ، إلى أن مات بها سنة إحدى وخمسين وألف ، وله ديوان شعر بالفارسيّة كبير ، بل هو كها قيل أكبر من ديوان الفيض بكثير ، ومن جملة ما ينسب إليه من الأشعار الفارسيّة قوله :

سخت بی مهر و جفاپیشه و پر فن شده ای جان من خوب بکام ، دل دشمن شده ای نیستم داغ ، که بیگانه ای از من لیکن داغ از آنم ، که بفرمودهٔ جز من شده ای چون طلا ، دست فشاردل گرمم بودی که دمید این نفس سرد ، که آهن شده ای

وله أيضــــاً :

<sup>(</sup>١) ولعل إسمه « شمس اليقين ».

### سنگ بالین کن وآنگه مزهٔ خواب به بین تا به بینی که چه در زیر سر مردانست

ثمّ ليعلم أنّ هذا الشيخ غير المولى عبد الرزاق بن المولى مير الجيلاني الرانكوئي الشيرازيّ مولداً ومسكناً صاحب كتاب « شرح قواعد العقائد » للمحقّق الطّوسي ، المسمّى بـ « تحرير القواعد الكلاميّة في شرح الرّسالة الاعتقاديّة » وكان من أجلّة العلماء المتكلمين المعاصرين لسميّه المتقدم ذكره .

وهو أيضاً غير مولانا كمال الدين عبد الرزاق الكاشي العالم العارف المحقق في مراتب التَّاويل ، وعلوم التنزيل ومتأخّر عنه أيضاً بكثير ، وكان هو في طبقة شيخنا الشهيا. الأوّل ، وفي كلمات الشهيد الثّاني \_ رحمه الله \_ ثناءً بليغ له ولكتابه المعروف في تأويل الآيات ، وإنّ الإنصاف أنّه لم يكتب في معناه إلى هذا الزّمان مثله ، وقد ذكره أيضاً صاحب « مجالس المؤمنين » بعنوان مولانا العارف الكاشف لأسرار الغواشي ؛ عبد الرّزاق الكاشي ، من غير ذكر لنسبه وشأنه وطبقته ، إلّا أنّه نقل جملة كلام له تدلّ على كونه من الشّيعة الإماميّة ولنا أيضاً فيه نظر ، لما يوجد في كلماته من مديح الخلفاء وتعظيمهم .

وله أيضاً من المصنفات شرحه على « فصوص » محيي الدّين ابن عربي ، وشرحه على « منازل السّائرين » ، الّذي كتبه خواجة عبد الله الأنصاري ، ورسالته في «اصطلاحات الصوفية» وغير دلك وتوفي سنة خمسين وثلاثين وسبع مشة وسيأتي الإشارة إلى تحقيق له في الألف واللّام من قوله : « الكّلِمَةُ هِيَ اللّفظةُ الدّالةُ عَلَى مَعْنَى مُفْرَد » في ذيل ترجمة عبد العزيز الموصلي النّحوي إن شاء الله .

## ۳۷۷ المولى عبد الصمد الهمداني (\*\*)

المتوطَّن بالحائر المقدس حيًّا وميّتاً ، كان من فضلاء هذه الأواخـر ، جامعـاً

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : بستان السياحة ، ٦٤٣ ، الذريعة ١٣ : ٥٩ ، رياض العارفين ٤٥٠ ، ريحانة الأدب ٤ : ٣٢٦ ، شهداء الفضيلة ٢٨٦ ، طرائق الحقائق٣ : ٩٥ ، الفوائد الرضوية ٢٣٢ ، مكارم الأثار ٢ : ٢٠٠ ، هدية العارفين ١ : ٥٧٥ .

لأفانين شتى ؛ ماهراً في علوم كثيرة ، فقيهاً ، لغويّاً ، حكميّاً ، متكلّهاً ، عارفاً ، حَسَن المشرب والطّريقة ، من تـلامذة سميّنا المروج البهبهاني ، إلاّ أنّ صاحب « رياض المسائل » كان ينكر فضله ، بل كان يتّهمه بالأمور العظيمة كها أفيد .

وله كتاب كبير جدًا في اللّغة لم يتم ، وكتاب كبير آخر على ترتيب الفقه ، جامع لمستطردات جمّة ولمستطرفات مهمّة ، خرج بتذييلها في الحقيقة عن وضع الكتاب ، وبتفصيلها على تلك الطّريقة عن طريق المصنّفين من الأصحاب ، وكان عندنا مجلّدة من أوائله في سنوات القبل ، ولم أره بشيء ، ولا حرج في عدّ مثله من المخلطين في الأمر كها لا يخفى على من طالع كتبه ، وقد توفيّ بالشهادة على أيدي الموهابية الملعونة ، بعدما أخرج من بيته بطريق الحيلة ، وتاريخ ذلك القتل بكربلاء في يوم الأربعاء الثّامن عشر الذي هو عيد الغدير ، من شهور سنة ستّ عشرة ومئتين بعد الألف من الهجرة المباركة .

وتوفّى الشّيخ أبو عليّ الرّجالي سنة قبلها .

وكان رئيس تلك الفئة الخاسرة الطّاغية سعود الملعون الّذي ملك الحرمين المطّهرين ، وهدم مقابر أئمّة البقيع ، وتصرّف في دين الله ، وكان على مذهب الحنبليّ ، وينكر القياس وأهله بما لا مزيد عليه .

وكان هذا القتل هو القتل الثّاني من أهـل تلك البقعة المبـاركة ، وقـد مضى كيفيّة قتلهم الأوّل ، في ترجمة السيّد خلف بن عبد المطّلب المشعشعيّ .

وأمّا القتل الشّالث، فقد اتّفق في عصرنا هذا في أواخر سنة شان وخمسين ومئتين، بقتل فظيع كاد أن يبلغ عشرة آلاف من الرّجال والولدان، غير النّهب والغارة الشديدتين، وكان هذا القتل بيدي النّجيم باشا الذي ولي على بغداد، وأمر بالمشي بالسوء، والسّلوك بالشر، مع أهل ذلك المشهد المقدس، ﴿ فجاسوا خلال الدّيار، وكان وَعداً مفعُولاً ﴾، وقد قتل في هذه الكرة أيضاً، جمع، كثير من العلماء والسّادات، وغير أولي التقصير من المجاورين والزوّار، ونخرج بتفصيل تلك الواقعة أكثر ممّا بيّناه عن وضع الكتاب، والله أعلم بالصّواب.

### 471

## الشيخ عبد العالي بن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي العاملي الكركي (\*)

كان فاضلاً ، فقيهاً ، محققاً ، محدثاً ، متكلّماً ، عابداً ، من المشايخ الأجلاء روى عن أبيه وغيره من معاصريه ، ويروى عنه إجازة الأمير محمّد باقر الحسيني الدّاماد .

له رسالة لطيفة في القبلة عموماً ، وفي قبلة خراسان خصوصاً ، عندنا منه نسخة وقد ذكره السيّد مصطفى في رجاله وقال : جليل القدر ، عظيم المنزلة ، رفيع الشأن ، نقيّ الكلام ، كثير الحفظ ، كان من تلاملة أبيه ، تشرّفت بخدمته (۱) « انتهى » كذا في « الأمل الآمل » .

وكان السيّد الدّاماد الذي يروي عنه بالإجازة إبناً لأخته ، وله فقرات لطيفة في الثّناء على خاله المذكور ، على ظهر بعض نسخ شرحه على ألفيّة الشّهيد ، والعجب من صاحب « الأمل » أنّه كيف غفل عن نسبة هذا الشّرح إليه ، مع أنّ الفاضل المتبحّر السيّد حسين بن السّيد حيدر العاملي ، الّذي هو شيخ إجازة مولانا المحقق السّبزواري ، يقول في حقّ هذا الرّجل ، وشرحه المذكور ، في ذيل صورة إجازته للشّيخ جمال السدّين أحمد بن عزّ الدين حسين الإصفهاني ، بعد الإبتداء باسمه الشريف ، عند عدّه المشايخ لنفسه ، وذكره بعنوان شيخنا الإمام العلامة قدوة المحققين ، لسان المتقدّمين ، حجة المتأخّرين ، خلاصة المجتهدين ، شيخنا الشّيخ عبد العالي ـ قدّس الله روحه ـ ، وشيخنا هذا كان أعلم أهل زمانه ، ذا فظنة وقّادة ، ونفس قدسيّة سريعة الانتقال من المبادىء إلى المطالب ، قرأت عليه شرحه الكبير على الرّسالة « الألفيّة » ، ورسالة العمليّة في فقه الصّلاة اليوميّة ، إلى شرحه الكبير على الرّسالة « الألفيّة » ، ورسالة العمليّة في فقه الصّلاة اليوميّة ، إلى أخر ما ذكره وأنّه كيف غفل أيضاً عن ذكر كتب أخر له ، منها شرحه على إرشاد

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل أ : ١١١ ، تنقيح المقال ٢ : ١٥٤ ، الذريعة ١٣ : ٧٨ ، ريحانة الأدب ٣ : ٤٨٩ ، الفوائد الرضوية ٢٣٢ ، لؤلؤة البحرين ١٣٤ ، ماضي النجف وحاضرها ٣ : ٢٣٩ ، نقد الرجال ١٨٨ ، هدية العارفين ١ : ٥٧٥ .

<sup>(</sup>١) أمل الأمل ١ : ١١٠ .

العلامة إلى كتاب الحجّ ، فيما يظهر من نسبة سميّنا الدّاماد وغيره إليه أيضاً ، ومنها تعليقاته اللّطيفة المدوّنة الموجودة عندنا على « المختصر النّافع » إلى أواخر كتاب الوقف فيما يقرب من ثلاثة آلاف بيت تخميناً ، وتعليقاته على رسالة عليّ بن هلال الجزائري ، الّذي هو شيخ رواية أبيه المحقّق ، في مسائل الطّهارة ، وكتاب مناظراته مع الأميرزا مخدوم الشريفي النّاصب المتعصّب ، في مباحث الإمامة ، إلى غير ذلك ، وتوفّى في سنة ثلاث وتسعين وتسع مئة ، فصار تاريخ وفاته بحساب الجمل ـ ابن مقتداي شيعه ـ والعجب أنّ تاريخ وفاة أبيه المحقّق أيضاً ، عين هذه اللّفظة بإسقاط الابن ، كما سيأتي ترجمته إن شاء الله .

ومن جملة ما ذكره السيّد المتقدّم أيضاً في ترجمة شيخه المذكور: إنّه انتقل إلى رحمة الله تعالى ورضوانه ، في بلدة إصفهان ، ودفن في الزّاوية المنسوبة إلى سيّد السّاجدين (عليه السلام) ، ثمّ بعد ثلاثين سنة تقريباً ، نقل هو والشيخ الفقيه على بن هلال الكركي ، إلى المشهد المقدّس الرّضويّ ، على مشرّفه السّلام ، ودفنا هناك في دار السيّادة (۱) .

هذا وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من فضائل الرَّجل أيضاً ، في ذيل ترجمة ابن خالته السيِّد حسين الكركيِّ العامليِّ فليراجع .

وكان جد والده الذي سمّى هذا باسمه المطّهر أيضاً ، من أجلّه الفقهاء ، بل من جملة مشايخ شيخ والده المحقّق عليّ بن هلال المتقدّم إليه الإيماء ، كما في « رياض العلماء » ولكنه غير مذكور في « الأمل » بوجه من الوجوه ، مع كونه من علماء جبل عامل الّذي وضع الكتاب المذكور لاستقصائهم ، وإنّ مصنّفه كان ملتفتاً إلى ذكره أيضاً لا محالة ، في ذيل ترجمته قبل هذه الترجمة ، لوالد الشّيخ عليّ

<sup>(</sup>۱) قال في « الذريعة » : الظاهر أنّ لفظة ثلاثين في النسخة التي نقل عنها صاحب « الروضات » كانت زائدة ، والصحيح : بعد سنة تقريباً ، لأنّ ابن هلال الكركي توفى في يوم الاثنين ١٣ ربيع الشاني سنة ٩٨٤ هـ ، كما أرّخه بعض الأفاضل في حاشية « رسالة عامة البلوى » من مسائل الطهارة من تصانيف ابن هلال المكتوبة في حياته ، وعليه فمن وفاته إلى وفاة الشيخ عبد العالي تسع سنين وبعد دفن الشيخ عبد العالي بسنة حملا معاً إلى المشهد الرضوي ، فيكون حمل ابن هلال بعد عشر سنوات من موته وهو غير مستبعد ، وأمّا حمل ابن المحقق بعد ثلاثين سنة ففي غاية البعد ، وأبعد منه حمل ابن هلال معه بعد تسع وثلاثين سنة .

الميسيّ الّذي هو أيضاً يسمّى بالشّيخ عبد العالي العاملي وصورة ما ذكره في حقّ ذلك الرّجل هكذا: الشّيخ عبد العالي العاملي الميسي ، والد شيخنا الشّيخ علي الآتي ، كان عالماً فاضلاً ، وقد أثنى عليه الشّيخ عليّ بن عبد العالي الكركيّ ، في إجازته لولده ، فقال عند ذكره المرحوم المبرور المقدّس المتوّج المحبور ، الشّيخ الأجلّ العالم الكامل ، تاج الملّة والحقّ والدّين ، عبد العالي العامليّ الميسيّ النهي » .

ثم إنّ رأيت في مجموع الشّيخ تاج الدّين حسين بن صاعد الحائري المعاصر لصاحب التّرجمة صورة تاريخ تولّده الشريف ، وكأنّها منقولة من خطّ والده المحقّق الشّيخ عليّ أعلى الله مقامه ، بهذه العبارة : الحمد لله على هبة ولد المولود المبارك إن شاء الله تعالى على نفسه وأهله ، تاج الدين أبو محمد عبد العالي بن علي بن حسين بن عليّ بن محمّد بن عبد العاليّ ، تاسع عشر ذي القعدة ليلة الجمعة سنة استّ وعشرين وتسع مئة إن شاء الله سبحانه ، إنشاءً مباركاً ، وجعله خلفاً صالحاً ، بحمّدٍ وآلِهِ صَلواتُ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أُجْمَعِين ، وعليه فيكون مبلغ عمر الرّجل سبعاً وستّين حشره الله مع سادات الدّنيا والدّين .

### 444

القاضي سعد الدين عز المؤمنين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج (\*)

وجمه الأصحاب وفقيههم ، وكمان قاضياً بطرابلس . ولمه مصنّفات منها « المهذّب » « المعتمد » « الروضة » « المقرب » « عماد المحتماج في مناسك الحاج »

(\*) له ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ١٥٢ ، بحار الأنبوار ١٠٥ : ٢٤١ ، تأسيس الشيعـة ٣٠٤ ، تنقيح المقال ٢ : ١٥٦ ، جامع الرواة ١ : ٤٦٠ ، الذريعة ١١ : ٢٨٣ .

رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ٥ : ٢٦٥ ، الفوائد الرجالية ٣ : ٦٠ ، الفوائد المرضوية ٢٣٤ ، الكنى والألقاب ١ : ٢٠٤ ، لؤلؤة البحرين ٣٣١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤٨٠ ، معالم العلماء ٧١ ، مقابس الأنوار ٨ ، منتهى المقال ١٨١ ، نظام الأقوال ، نقد المرحال ١٨٩ . هدية العارفين ٥٧٨ .

وله « الكامل » في الفقه و « الموجز » في الفقه وكتاب في « الكلام » أخبرنا بها الوالد عن والده عنه ، كذا ذكره الشّيخ منتجب الدين كيا في « منتهى المقال » وكذا في « أمل الأمل » مع نقصه للكتب المتأخّرة ، وزيادة قوله : وقد ذكره ابن شهر آشوب ، وقال : له كتب في الأصول ، والفروع ، فمن الفروع : « الجواهر » و « المعالم » و « المنهاج » و « الكامل » و « روضة النفس في أحكام العبادات » [ الخمس ] ( المقرّب » « المهذّب » حسن التعريف [ التقريب ] « شرح جمل العلم والعمل » للمرتضى - رحمه الله - « انتهى » .

وقد ذكره السيّد مصطفى في رجاله وأثنى عليه وقال : فقيه الشّيعة الملقّب بالقاضى ، وكان قاضياً بطرابلس (٢) « انتهى » .

وفي نسخة أخرى مشوّشة من « الأمل » عندنا بخط مؤلفه المرحوم ، ترجمة هذا الشّيخ بهذه الصّورة : القاضي سعيد الدّين ، عبد العزيز بن نحرير بن البراج الطّرابلسي ، ولي قضاء طرابلس عشرين سنة ، وكان عالماً ، فاضلاً ، فقيهاً ، قرأ على السّيد المرتضى ، والشّيخ الطّوسي ، وكان لابن البرّاج على السيّد المرتضى كل سنة ثهانية عشر ديناراً ، له كتب في الأصول والفروع قلت : وعن « أربعين الشّهيد » نقلاً عن خطّ صفيّ الدّين المعد الموسوي : إنّ سيّدنا المرتضى ـ رضي الله عنه ـ كان يجري على تلامذته رزقاً ، فكان للشيخ أبي جعفر الطّوسي ـ رحمه الله ـ ، أيّام قراءته عليه كل شهر اثني عشر ديناراً ، وللقاضي ابن الـبرّاج كلّ شهر ثمانية دنانير ، وكان وَقَف قرية على كاغذ الفقهاء .

وفي « رياض العلماء » نقلاً عن بعض الفضلاء : إن ابن البرّاج قرأ على المرتضى في شهورسنة تسع وعشرين وأربع مئة إلى أن مات المرتضى، وكل قراءته على الشّيخ الطّوسي ، وعاد إلى طرابلس في سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة، وأقام بها إلى أن مات ليلة الجمعة لتسع خلون من شعبان سنة إحدى وثمانين وأربع مئة، وقد نيف على الثّمانين وكان مولده بمصر وبها منشؤه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٢) أمل الأمل ٢ : ١٥٢ - ١٥٣ .

وله تصانيف كثيرة مشهورة ، إلى أن قال : وقال الشّيخ عليّ الكركيّ ، في إجازته للشّيخ برهان الدّين أبي اسحاق إبراهيم بن عليّ ، في مدح ابن البرّاج هكذا : الشيخ السّعيد ، خليفة الشّيخ الإمام ، أبي جعفر محمد بن الحسن الطّوسي بالبلاد الشّامية ، عزّ الدّين عبد العزيز بن نحرير البرّاج \_ قدّس الله روحه \_ « انتهى » ولعلّه سقط لفظة ابن بين نحرير والبراج .

وقال بعض تلامذة الشّيخ عليّ الكركي ، في رسالته المعمولة في ذكر أسهاء مشايخ الأصحاب :

ومنهم: الشّيخ عبد العزيز بن البرّاج الطّرابلسي ، صنّف كتباً نفيسة ، منها « المهذّب » و « الكامل » و « الموجز » و « الإشراق » و « الجواهر » وهو تلميذ الشّيخ محمد بن الحسن الطّوسي « انتهى » .

وأقول: لم أجد نسبة كتاب « الإشراق » إليه سوى ما ذكره هذا الفاضل ، في هذه الرّسالة ، ولعلّ في النّسخ تصحيفاً ، أو هو بعينه كتاب « الاشراف » بالفاء أخيراً ، وهو من مصنّفات الشّيخ المفيد فظنّ صاحب هذه الرّسالة أنّه من مؤلفات ابن البرّاج هذا ، فلاحظ .

وقال نظام الدّين التفرشي في « نظام الأقوال » : عبد العزيز بن البرّاج أبو القاسم شيخ من أصحابنا قرأ على المرتضى ، في شهور سنة تسع وعشرين وأربع مئة ، وكمّل قراءته على الشّيخ الطّوسي ، وعبّر عنه بعض كالشّهيد في « الدّروس » وغيره بالقاضي ، لأنّه ولي قضاء طرابلس عشرين سنة أو ثلاثين ، مات ليلة الجمعة ؛ لتسع خلون من شعبان سنة إحدى وثهانين وأربع مئة ، روى عنه محمّد بن عليّ بن الحسن الحلبي ، وهو يروي عن المرتضى ، والشّيخ الطّوسي ، ومحمّد بن عثهان الكراجكي ، وتقي بن نجم أبي الصّلاح الحلبي ؛ « انتهى » .

وقال الشّيخ الشهيد في بعض فوائده ، في طيّ ذكر تلامذة السيّد المرتضى : ومنهم : عبد العزيز بن نحرير بن البرّاج .

وفي بعض المواضع : جرير بن البرّاج ، وكان قـاضي طرابلس ولاه القـاضي

جلال الملك \_ رحمه الله \_ ، وكان أستاذ أبي الفتح الصّيداوي ، وابن بروج « كذا » من أصحابنا انتهى كلام صاحب « الرياض » .

ولا يخفى أنّ صاحب هذه الترجمة غير ما هو مذكور في « الأمل » و« الرياض » وغيرهما أيضاً في ترجمة على حدّة ، بعنوان الشّيخ عز الدين عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي القاضي الرّاوي عن ابن البرّاج المتقدّم ، وتلميذ الشّيخ الطوسي ، وإن ذكر في « الأمل » أيضاً أنّه كان فاضلا ، عالماً عققاً ، فقيها ، عابداً ، له كتب منها : « المهذّب » و« الكامل » و« الأشراف » و« الموجز » و« الجواهر » وغير ذلك يروي عن أبي الصّلاح وعن الشّيخ والمرتضى - رحمهم الله - .

وذكر صاحب « منتهى المقال » : إنّ هذا الشيخ يروي أيضاً عن الكراجكي ، كما هو المذكور في طرق الإجازات وأمّا توليته القضاء فقال الشيخ يوسف \_ رحمه الله \_ : الظاهر أنّها كانت بعد ابن البرّاج لأنّه يروي عنه ، فيكون متأخّراً ، وإذن فالاشتباه إنّما وقع لبعض المصنّفين غير أولي الدقّة ، في نسبة بعض مصنّفات شيخنا المتقدّم إليه ، فليتأمل .

وأمّا وجه تلقّب الأوّل في بعض المواضع بعزّ الدّين ، فلعلّه بناءً على تصحيفه بعزّ المؤمنين ، كما أنّ عزّ المؤمنين تصحيف عزّ أمير المؤمنين ، ولعلّه أيضاً لكونه عزيزاً عند الخليفة العبّاسي ، أو عند بعض خلفاء مصر وشام ، كما ذكره أيضاً صاحب « رياض العلماء » .

ثم أنّ من المستفاد من كتاب « الدرّة المنظومة » لسيّدنا العلّامة الطباطبائي \_ قدّس سرّه البهيّ \_ في بحث كيفية الصلاة على الأموات ، إنّ من جملة ألقاب الرّجل أيضاً الحافي ، مثل بشر بن حارث العارف المشهور ، وذلك أنّه \_ رحمه الله \_ يقول :

وَسَنّ رَفعُ اليَدِ بِالتّكبير وَٱلْمَكْثُ حتى الرَفع لِلسَريدِ وَالْمَكْثُ حتى الرَفع لِلسَريدِ وَالخلعُ للحذاء دُونَ الاحتِفا وَسكن فِي قضائهِ الحافي الخَفا

إِلَّا أَنِّي لَم أَظْفُر بَدْلَكُ فِي شَيء من تراجم الأصحاب وكتب الرّجال ، حتّى في « فوائد » نفس السّيد ـ رحمه الله ـ فليلاحظ .

وأمّا طرابلس ، فهي كما ذكره ابن خلّكان : بفتح الطّاء المهملة ، والرّاء ، وبعد الألف باء مضمومة ، ثمّ سين مهملة مدينة بساحل الشّام ، قريبة من بعلبك ، وقد يزاد الهمزة المفتوحة في أوّلها ، فيقال : أطرابلس وأخَذها الفرنج سنة ثلاث وخمس مئة « إنتهى » .

وقد ذكر صاحب « تلخيص الآثار » زيادة الواو بين اللام والسّين ، وقال : إنّها طرابلوس ، وهي مدينة على شاطىء بحر الرّوم ، عامرة كثيرة الثّمرات ، لها سور منحوت من الصّخر ، وبساتين جليلة ، ورباطات كثيرة ، يأوي إليها الصّالحون ، بها بئر الكنوز ، وهي بئر زعموا أنّ من شرب من مائها يتحمّق .

وقال صاحب « القاموس » : طرابلس بفتح الطّاء وضمّ الباء والـلّام ، بلد بالشّام ، وبلد بالمغرب ، أو الشّامية اطرابلس بالهمزة؛ أو روميّة معناها ثلاث مدن « انتهى » .

ثمّ إن من جملة من قرأ على هذا الشيخ ، وروى عنه أيضاً ، هو شيخنا المفيد عبد الجبّار بن عبد الله بن علي المقرىء الرّازي ؛ فقيه الأصحاب بالرّي ، وهو والد القاضي جمال الدين علي بن عبد الجبار ، وكان قد قرأ عليه في زمانه قاطبة المتعلّمين من السّادات العلماء ؛ وله تصانيف بالعربيّة والفارسيّة في الفقه ، يرويها عنه الشّيخ منتجب الدّين بواسطة الشيخ أبي الفتوح الرّازي الخزاعي ، صاحب كتاب التفسير الكبير ، ولا ينبّئك مثل خبير .

#### ۲۸۰

السيد الشاه عبد العظيم بن السيد عبد الله بن السيد علي بن السيد حسن بن زيد بن الإمام الهام المجتبى أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) (\*\*)

كنيته الشّريفة ، أبو القاسم ، وكمان من أصحاب أبي جعفر الجواد ، وأبي الحسن الهادي (عليهما السلام) ، ومحترماً عندهما في الغايمة ؛ وكانما يحبّانــه حبّاً

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : تنقيح المقال ٢ : ١٥٧ ، جامع الرواة ٤٦٠ ، جنــة النعيم في أحوال عبــد العظيم ، خلاصة الأقوال ٧١ مستدرك الوسائل ٣ ، منتقلة الطالبية ٧٧ ، منتهى المقال ٢٨١ .

شديداً ، ويبالغ هو أيضاً في تعظيمهما كثيراً ، وقد عرض دينه الحقّ على سيّدنا أبي الحسن الثَّالث ، على بن محمَّد النَّقيِّ الهادي (عليه السلام) ، فيها نقله عنه شيخنا الصَّدوق وغيره ، بالاسناد المتصل أنَّه قال : دخلتُ على سيَّدي على بن محمَّـد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (عليهم السلام) ، فلمّا بصربي قال لي : مرحباً بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حقًّا ، قال : فقلت لـه : يا ابن رسـول الله إنّي أريد أن أعـرض عليك ديني ، فـإن كان مرضياً أثبت عليه حتى ألقى الله عـزّ وجلّ ، فقـال : هات يـا أبا القـاسم ، فقلت : إنَّي أقول : إنَّ الله تبارك وتعالى واحد ، ليس كمثله شيء خارج من الحدَّين ، حدَّ الإبطال وحدّ التشبيـ ، وإنّه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا ا جـوهر ، بـل مجسّم الأجسام ، ومصـوّر الصور ، وخـالق الأعراض والجـواهـر ، ورَبّ كلّ شيء ومالكه وجاعله ومحدثه ، وإنّ محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) عبده ورسوله خاتم النبيّين فلا نبيّ بعده إلى يوم القيامة وإنّ شريعته خماتم الشّرائع فملا شريعة بعده إلى يوم القيامة وأقول: إنَّ الإمام والخليفة ووليَّ الأمر من بعده أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( عليه السلام ) ثمّ الحسن ، ثم الحسين ، ثمّ علي بن الحسين ، ثمّ محمّد بن عليّ ، ثمّ جعفر بن محمّد ، ثمّ موسى بن جعفر ، ثمّ على بن موسى ثمّ محمد بن علي ، ثمّ أنت [ يا مولاي ] فقال ( عليه السلام ) : ومَّن بعدي الحسن ابني فكيفُّ للنَّاسُ بـالخلف من بعده ، قال ، فقلت : وكيف ذاك يا مولاي قال لأنَّه لا يرى شخصه ، ولا يحلُّ ذكره باسمه ، حتى يخرج ، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت جوراً وظلماً ، قال : فقلت : أقررت ، وأقبول إنّ وليّهم وليّ الله وعبدوّهم عبدوّ الله وطاعتهم طباعة الله ، ومعصيتهم معصية الله ، وأقول : إنَّ المعراج حقُّ والمسألـة في القبر حقٌّ وإنَّ الجنَّـة حقٌّ ، وإنَّ النَّـار حقَّ ، والصَّراط حقَّ ، والميزان حقٌّ ، وإنَّ السـاعة آتيـةٌ لاَ ريبَ فِيهَا ، وأنَّ الله يَبْعَثُ مَن في القُبورِ ، وأقول : إنَّ الفرائض الواجبة بعد الـولاية ، الصلاة ، والزَّكاة ؛ والصَّوم ، والحجّ ، والجهاد ؛ والأمر بالمعروف والنهي والمنكر ، فقال على بن محمّد ( عليهما السلام ) : يا أبا القاسم هذا والله دين الله الّـذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه ، ثبّتك الله بالقول الثّابت في الحياة الدّنيا والآخرة(١) .

<sup>(</sup>١) التوحيد ٨١ ـ ٨٢ .

ثمّ إنّ من جملة من ذكره بالتّفصيل ، هو الصّاحب بن عبّاد الوزير العادل الكامل في مقالة على حدّة ، حيث يقول بعد ذكر اسمه ونسبه الشّريف : هو ذو ورّع ودين ، عابد معروف بالأمانة ، وصدق اللّهجة ، عالم بأمور الدّين ، قائل بالتوحيد والعدل ، كثير الحديث والرّواية ، ويروي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن موسى ، وعن أبيه أبي الحسن صاحب العسكر (عليها السلام) ، ولها إليه الرّسائل .

إلى أن قال في صفة علمه: روى أبو تراب الرّوياني: قال سمعتُ أبا حمّاد السرّازي يقول: دخلت على عليّ بن محمد بسرّ من رأى ، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام ، فأجابني فيها ، فلمّا ودّعته قال لي : يا حمّاد إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني واقرئه مني السّلام . هذا ، وفي كتب الرّجال رواية عبيد الله بن موسى الرّوياني ، وسهل بن زياد الآدمي ، وأبي تراب عبيد الله بن الحارثي ، وأحمد بن عبد الله البرقي ، واحب « المحاسن » \_ رضي الله عنه \_ وإنّ له كتاب « خطب أمير المؤمنين » وكتاباً يسمّيه « كتاب يوم وليلة » وكتب ترجمتها روايات عبد العظيم بن عبد الله الحسنى .

وقد ذكره أيضاً السبّد العهاد والأمير الـدّاماد ـ قـدّس سرّه العزيـز ـ في كتابـه « الـرّواشح السّـهاوية في الفـوائد الـرّجالية » فقال في جملة كـلام له ؛ من الـذّائع الشائع ، أنّ طـريق الرّوايـة من جهـة أبي القـاسم عبـد العظيم بن عبـد الله الحسني ، المدفون بمشهد الشجرة بـالرّي (١) ـ رضي الله تعـالى عنـه وأرضـاه ـ من

<sup>(</sup>۱) قال صاحب «عمدة الطالب » في طي ذكره لعقب السيد أبي الحسين زيد بن الحسن المجتبى (عليه السلام) بعدما نقل في وصف زيد المذكور عن الموضح النسابة أنّه كان يتولى صدقات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتخلف عن عمه الحسين ، فلم يخرج معه إلى العراق ، وبايع بعد قتل عمّه الحسين (عليه السلام) عبد الله بن الزبير ، لأنّ اخته لأمّه وأبيه كانت تحت عبد الله بن الزبير قاله أبو نصر البخاري .

ثم أنّه ذكر عقبه من الحسن ابنه ، وقــال بعد ذلـك وأمّا عــلي الشهيد ابن الحسن بن زيــد ويكنى أبي الحسن وأمّـه أم ولد؛ وعقبـه من إبنه عبــد الله بن علي وأمّــه أم ولـد قــال أبــو نصر سهــل بن داوود البخاري ، يقال : إنّ عبد الله بن علي استخلصه الحسن بن زيد جدّه بعد فوت أبيه علي بالقــافة ، =

الحسن ، لأنّه ممدوح غير منصوص على توثيقه . وعندي إنّ الناقد البصير ، والمتبصر الخبير ، يستهجنان ذلك ويتسقبحانه جدّاً ، ولولم يكن له إلّا حديث عرض الدّين ، وما فيه من حقيقة المعرفة ، وقول سيّدنا الهاديّ أبي الحسن الثّالث (عليه السلام) : يا أبا القاسم أنت وليّنا حقّاً مع ماله من النّسب الطّاهر والشّرف الباهر ، لكفاه ، إذ ليس سلالة النبوّة والطّهارة ، كأحدٍ من النّاس إذا ما أمِنَ واتّقى ، وكان عند آبائه الطّاهرين مرضيّاً مشكوراً (١) .

فكيف وهو صاحب الحكاية المعروفة التي أوردها النجاشي في ترجمته ، وهي ناطقة بجلالة قدره ، وعلوّ درجته ، وفي فضل زيارته وروايات متظافرة .

فقد ورد: مَن زارَ قبره وَجَبت لَه الجنّة ، ثمّ ذكر ـ رحمه الله ـ حديث ثواب الأعلال الّتي يأتي ذكره ، وقال: ولأبي جعفر بن بابويه كتاب « أخبا إلى عبد العظيم بن عبد الله الحسني » ذكره النّجاشي في عدّ كتبه ، وبالجملة قول ابن بابويه ، والنجاشي ، وغيرهما فيه: كان عابداً على ويعلّم مرضيناً ، يكفي في استصحاح حديثه فضلاً عمّا أوردناه ، فاذن الأصعّ الأرجح ، والأصوب الأقوم ، أن يعدّ الطريق من جهته صحيحاً وفي الدَّرجة العليا من الصّحة ، والله سبحانه أعلم « انتهى » وذكره العلامة أيضاً في خلاصته ، فقال: كان عالماً ، عابداً ، ورعاً ، له حكاية تدلّ على حسن حاله ، ذكرناها في كتابنا الكبير ، قال محمد بن بابويه أنّه كان مرضياً .

قلت : ولعلّ هذه الحكاية ما أسلفناه لك من عرضه الدّين على إمام زمانه . - صلوات الله عليه - ، أو المراد بها سنشير إليه من عاقبة أمره ، وظهور كراماته .

وذلك أنّ أباه عليّاً ملك في حياة أبيه الحسن بن زيد وأم ابسه عبد الله جارية بيعت ولم يعلم أنّها حامل ، ولما توفى على بن الحسن بن زيد ردّها المشتري إلى أبيه الحسن بن زيد فولدت عبد الله فشك فيه فدعا بالقافة فألحقوه فولد عبد الله بن على عبد العظيم ، السيد الزاهد المدفون في مسجد الشجرة بالرّي وقبره يزار وأولد عبد العظيم محمّد بن عبد العظيم وكان راهداً كيراً ، وانقرض عبد العظيم فلا عقب « منه » .

<sup>(</sup>١) روى الكنتي حديثاً عن سيدنا ومولانا أي الحسن الـرضا (عليـه السلام) في عـلي بن عبيد الله بن علي بن الحسين . . فيها له من الحكاية المعروفة أنّه (عليه السلام) قال : إن ولـد علي وفـاطمة إذا عرفهم الله هذا الأمر لم يكونوا كالناس . «مه » .

وأمّا المراد بمحمد بن بابويه المذكور ، فهو شيخنا الصّدوق القميّ المبرور ، حيث أنّه قال في باب صوم يوم الشكّ ، بعد ذكر حديثه ما لفظه ، وهذا حديث غريب لا أعرفه إلّا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، المدفون بالرّي ، في مقابر الشّجرة ، وكان مرضيّاً (١) .

وقال شيخنا الشهيد الثّاني ، في تعليقته على الخلاصة : عبد العظيم هذا هو عبد العظيم المدفون بمسجد الشّجرة ، وقبره يزار ، وقد نصّ على زيارته الإمام عليّ بن موسى الرّضا (عليه السلام) ، قال : مَن زَار قَبرَه وجبت له على الله الجنة ، ذكر ذلك بعض النّسابين .

وفي « ثواب الأعمال » لشيخنا الصدوق ـ رحمه الله ـ : حدّثني عليّ بن أحمد قال : حدّثني حمزة بن القاسم العلويّ ، قال حدّثني محمّد بن يحيى العطّار ، عمّن دخل على أبي الحسن عليّ بن محمد الهادي (عليه السلام) ، من أهل الرّي ، قال : دخلتُ على أبي الحسن العسكري ، فقال : أين كنت ؟ قلت : زرت قال : دخلتُ على أبي الحسن العسكري ، فقال : أمّا أنّك لو زرت قبر عبد العظيم عند كم لكنت كمن زار قبر الحسين (٢) .

وعن النّجاشي صاحب الرّجال أنّه قال ؛ قال أبو عبد الله الحسين عبيد الله قال : حدّثنا عليّ بن الحسين عبيد الله قال : حدّثنا جعفر بن محمد بن محمد بن خالد البرقي ، قال : كان السّعد آباديّ ، قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، قال : كان عبد العظيم ورد الرّي هارباً من السّلطان ، وسكن سرباً في دار رجل من الشّيعة في سكّة الموالي ، وكان يعبد الله في ذلك السرّب ، ويصوم نهاره ويقوم ليله ، وكان يخرج مستتراً ، فيزور القبر المقابل قبره ، وبينها الطّريق ، ويقول : هو قبر رجل من ولدموسي (عليه السلام) ، فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب ، ويقع خبره إلى واحد بعد الواحد ، من شيعة آل محمّد حتى عرفه أكثرهم ، فرأى رجل من الشيعة في المنام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ وقال له : إنّ رجلًا من ولدي يحمل من سكة الموالي ، ويدفن عند شجرة التفاح في باغ عبد الجبار بن

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال.

عبد الوهاب وأشار إلى المكان الذي دفن فيه ، فيذهب الرجل ليشتري الشجرة ومكانها من صاحبها ، فقال له : لأي شيء تطلب الشجرة ومكانها ، فأخبره الرّؤيا ، فذكر صاحب الشجرة أنّه كان رأى مثل هذه الرؤيا ، وأنّه قد جعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفاً على الشريف ، والشيعة يدفنون فيه ، فمرض عبد العظيم ومات ، فلها جرّد ليغسل وجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه ، فإذا فيها أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال : حدّثنا علي بن مؤة بن علي قال : حدّثنا علي بن الفضل ، قال : حدّثنا عبيد الله بن موسى الرّؤياني أبو تراب قال : حدّثنا عبد العظيم بن عبد الله بجميع رواياته موسى الرّؤياني أبو تراب قال : حدّثنا عبد العظيم بن عبد الله بجميع رواياته ،

وكان ذلك القبر المقابل قبره المطهّر ، هو قبر الإمام زاده حمزة بن مـوسى بن جعفر ، المدفون بالرّي ، وهو أيضاً هنالك مزار معروف إلى زماننا هذا .

وأمّا مرقد الشّاه عبد العظيم المذكور ، فهو الآن خارج عن محوّطة طهران التي هي قاعدة بلاد الرَّي في هذا الزمان ، وذلك لأنّ المدينة القديمة المسيّاة بالرّي قد انهدمت بتهامها ، ولم يبق منها إلّا أثر من ذلك القبر المطهّر ؛ وما تحوم حوله ، فبقي هو بمنزلة قرية كبيرة ، أو قصبة واقعة على رأس فرسخ من طهران المذكورة ، وطهران المذكورة أيضاً قد كانت في قديم الزّمان قرية كبيرة من قرى الرّي ، كثير الأشجار والبساتين ، مونقة الثّهار ، لهم بيوت تحت الأرض من خوف العدو ، بها الشخار جيّد ، لا يوجد مثلها في جميع البلاد ، وضبط هذه التسمية بالتّاء المثنّاة الفوقانية كها في « تلخيص الآثار » .

ثم إنّ بأرض الرّي وجبالها العالية من مقابر أولاد الأئمة (عليهم السلام) جمّ غفير ، يطلب خصوص مواضعها من كتب النّسب والتّواريخ ، وكذا بقعة قم المعصومة المباركة ، فإنّ فيها أيضاً سوي مرقد فاطمة ابنة موسى المرضيّة المجللة الّتي ورد : أنّ مَن زارها وَجَبَت لَهُ الجَنّة ، مرقد علي بن جعفر الصّادق الّذي هو من أكابر أولاد الأئمة وأجلائهم ، صاحب كتاب « المسائل » إلى أخيه موسى الكاظم (عليه السلام) .

وأمّا غير ذلك الموضعَـين من ديار العجم ، فلم يثبت بـه قبر أحــد من أولاد الأئمّة والأنبياء ، إلاّ قبر أحمد بن موسى المعروف بشاه جراغ في شيراز المحروسـة ، كما تقدّم في ترجمته .

وكذلك قبر السيّد عليّ بن محمّد الباقر الواقع في حوالي بلدة كاشان المعروف بإمام زاده مشهد باركرس ، وقبر ولده الإمام زاده أحمد بن عليّ المذكور بأصفهان ، في محلّة باغاتها الّتي هي على جادّة محلّة خاجو ، كما ذكره صاحب « رياض العلياء » .

وكذلك قبر السيّد أبي الحسن الملقّب بـزين العابـدين ، عليّ بن نـظام الدّين أحمد الأبج ابن شمس الدّين عيسى الملقّب بالرّومي ابن جمال الـدّين محمّد بن عـليّ العريضي ابن جعفر بن محمّد الصّادق ( عليه السلام ) ، وهو جدّ سادات الإمامية المعروفة بأصفهان ، ولمرقده المطهّر قبّة عالية ، وصحن وسيع ، في مزارها العتيق ، المعروف بقبرستان چملان وأصله شنبلان .

وإلى هذا السيد المكرّم ، ينتهي نسب السيّد الفاضل المعظّم ، علي بن السيد محمد بن السيد أسد الله الإمامي الاصفهاني الّذي هو من تلامذة أستاذ الكلّ الخوانساري .

وله من المؤلفات كتاب كبير في الفقه سمّاه « المتّراجيح » مجلّدات ضخام يقرب من ثلاث مئة ألف بيت، وذكر فيه أقوال جميع الفقهاء، وعبارات كتبهم، وكتاب « ترجمة الشّفاء » للشّيخ الرئيس بالفارسيّة وكتاب « ترجمة الإشارات » أيضاً كذلك ، وكتاب « هشت بهشت » وهي ترجمة ثمانية كتب من كتب أخبار أصحابنا بالفارسيّة ، كـ « الخصال » و« إكمال الدّين » و« عيون أخبار الرّضا » و« الأمالي للصّدوق » ونحو ذلك ، وكان من جملتها أيضاً كتاب « مهج الدّعوات » للسيّد علي بن طاووس الحسني الحليّ ، وكتاب «المصباح» للفاضل الكفعمي ، وسوف يأتي في ترجمة عليّ بن حسن الزّواري المفسر أنّ له أيضاً ترجمة كثير من الحديث بالفارسية فليلاحظ .

#### 441

## الشيخ الجليل عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي(\*)

ساكن شيراز ، كان عالماً ، فاضلاً ، فقيهاً ، محدّثاً ، ثقة ، ورعاً ، شاعراً ، أديباً ، جامعاً للعلوم والفنون ، معاصراً ، له كتاب « نور الثقلين » في تفسير القرآن أربع مجلدات ، أحسن فيها وأجاد ، نقل فيه أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله ) والأثمة (عليهم السلام) في تفسير الآيات من أكثر كتب الحديث ، ولم ينقل فيه من غيرهم ، وقد رأيته بخطه واستكتبته منه ، وله « شرح لامية العجم » كذا ذكره في « أمل الآمل » .

وأقول: إنّ تفسيره المذكورة كتاب لطيفٌ ، متقنٌ ، معتبرٌ ، جامع لمعظم أحاديث الإمامية المتعلّقة بتفسير الآيات وتأويلها ، والظّاهر أنّ مصنّفه المبرور لم يأل جهداً في تتبع تلك الأخبار المتشتتة في تضاعيف الكتب وتحصيلها ، وقال السيّد نعمة الله الجزائري في كتابه « المقامات » : رويت عن نفسي لمّا كنت أحصل العلم في شيراز عند شيخنا صاحب التفسير الموسوم بـ « نور الثقلين » ، أنّه لمّا فرغ من تأليفه قلت لشيخنا الفاضل البحراني ، وكان المراد به الشيخ عبد الله بن صالح الآي ترجمته ، أو المراد به السيد ماجد المشهور : إن كان هذا التفسير قابلاً للاستكتاب مشتملًا على جملة من الفوائد كتبناه ، وإلاّ فلا ، فأجابني : ما دام مؤلفه حيّاً فلا تساوي قيمته فلساً واحداً ، وإذا مات فأوّل من يكتبه أنا ، وهذا إخبار عمّا في الضّمير ، ثم أنشد :

تَرَى الفَتَى يُنْكِرُ فَضْلَ الفَتى مَادامَ حَيّاً فإذا ما ذَهَب للجّب الحِرس عَلَى نُكتَة يكتُبها عَنهُ بماء اللّهُ اللّه

أقول: ويشبه هذا الكتاب كثيراً ، كتاب التّفسير المفاضل المحدّث المتبحّر الثّقة الجليل الإماميّ ، المولى ميرزا محمد بن محمد رضا بن اسهاعيل بن جمال الدين القميّ ، من علماء زمن المجلسيّين ، وصاحب كتاب « عمل السّنة » وغيره ، وغاية الشّباهة فيها بين الكتابين ، إلى حيث قد يتوهّم في حقّ واحد منهها الاقتباس

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الآمل ٢ : ١٥٤ ، الذريعة ١٤ : ٤٣ ، ريحانة الأدب ٣ .

من كتاب الآخر ، لا محالة ، والظّاهر أنّ المقتبس منه هو الأوّل ، كما أنّ عليه المعوّل ، إلّا أنّ تفسيره المذكور الّذي سمّاه « كنز الحقائق وبحر الدقائق » أكبر حجماً منه بكثير ، وإن كان هو أيضاً في أربع مجلدات كتابيّ ، ومن خصائصه أنّه يذكر فيه « القرآن » بتمامه ، ويشرحه أوّلاً بطريق المزج ، ثم يشرع في نقل الأخبار المتعلّقة بالمرام من كلّ مقام .

ولم أيضاً في بعض المقامات شيء من الكلام بخلاف تفسير « نـور الثّقلين » .

ويُشبه أيضاً طريقة تفسير « نور الأنوار » وكتاب « البرهان في تفسير القرآن » للسيّد هاشم بن سليهان الكتكاني البحراني صاحب كتاب « ترتيب التّه ذيب » ، والقدر الجامع بين كلّ هذه التّفاسير جامعيّتها لأحاديث الإمامية المتعلّقة بمطالب كلام الله المجيد لا غير .

هذا وقال السيّد الجزائري أيضاً في كتابه المذكور: وقد صنّف شيخنا صاحب كتاب « نور الثّقلين » كتاباً « في أنّ من تلقب به ، يعني بلقب أمير المؤمنين من خلفاء بني أميّة وبني العبّاس كان ممّن له تلك الحالة أي مرض الأبنة! » .

كما روى العيّاشي في تفسيره في ذيل قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَناثاً ﴾ إِنّ مَن ادّعى الحلافة بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وغصب حقّ وصيّه ، ووارث علمه ، لا يكون إلاّ ممّن يؤتى في دبره ، ثمّ قال : وأكثر في ذلك الكتاب من الاستدلال من كتب التّواريخ والسّير وغيرها على أنّ كمل واحد منهم كان عليها ، انتهى .

ولم أتحقّ له إلى الآن مؤلفاً أو مصنّفاً غير ما ذكرناه وكان \_ رحمه الله \_ أخباريّاً صلباً وظاهرياً بحتاً ، قلّما يوجد مثله في طائفة المحدّثين ، ومن غريب ما يسند إليه أنّه كان يعمل بما ينسبه الأصحاب في كتبهم الفقهية إلى القيل ، ويقول : هي من أقاويل مولانا الصّاحب (عليه السلام) ألقاها بين الطّائفة لتكون فيهم وكساها ثوب المجهوليّة والأبهام ، وهذا نظير ما مرّ عن المولى خليل القزويني من القول به في مرسلات كتاب « الكافي » ثمّ ليعلم أنّ الشّيخ عبد على بن رحمة القول به في مرسلات كتاب « الكافي » ثمّ ليعلم أنّ الشّيخ عبد على بن رحمة

الحويزي الذي ذكره صاحب « الأمل » بهذا العنوان وقال في وصفه: فاضلَّم عارفٌ بالعربية والعروض وغيرها ، شاعرٌ أديبٌ ، منشىء بليغ ، ولـه ديوان شعـر حسن ، وقد مدح جماعة من أكابر عصره وهجاهم ، وله كتاب » كلام الملوك ملوك الكلام » في الأدب و« حاشية على تفسير البيضاوي » و« شرح شواهد المطول » و« كتاب في النّحو » و« كتاب في الحكمة » و« كتاب في العروض » و« رسالة في الرَّمال » و« قصر الغمام » في الأدب وثلاث دواوين شعر ، عربي ، وفارسي ، وتركى ، قرأ على الشّيخ بهاء الدّين وغيره ، هو غير صاحب العنوان بلا شبهـة . وكذلك الشيخ عبد على بن ناصر بن رحمة البحراني ، السَّاكن بالبصرة الَّـذي ذكره صاحب « سلافة العصر في محاسن أعيان العصر » وأثنى عليه بالعلم والفضل والأدب ، وقال من مؤلفاته « المعوّل في شرح شواهد المطوّل » وفي « الرّيـاض » انّ له أيضاً الحواشي على كتباب « مغني اللّبيب » مع شرح شبواهده ، وكتباب « قصر الغمام » وغير ذلـك لاتحاد مـا بينهما ، وإن ذكـرهما صـاحب « الأمل » في مـوضعين وكذلك الشّيخ عبد على بن حسين الجزائري صاحب كتاب « المقلة العبراء في تظلّم الزهراء » وغير ذلك . وكذلك الشيخ عبد العلى بن أحمد بن إبراهيم البحراني الُّذي هو من آل عصفور ، وينسب إليه القول بوجوب الجهر بالتَّسبيحات في الأخيرتين وله كتاب « أخبار الشريعة » في الفقه ما بَرزَ منها سوى كتاب الطّهارة كما في بعض كتب الرّجال ، وكأنّه الذي ذكره المحدّث النّيسابوري في كتاب الموسوم به « منية المرتاد في نفاة الاجتهاد » بعد عدّة جماعة من أولئك باعتقاد نفسه ، أو بمقتضى عباراتهم المانعـة عن اعتباد الـرّجل عـلى خالص اجتهـاده ، فقال : ومنهم الشَّيخ العالم الرّباني ، عبد على الدرازي البحراني ، \_ قدّس سرّه النّوراني \_ ولنذكر طرفاً من كلامه في ديباجة كتاب « إحياء معالم الشّيعة » بالفاظه الرّفيعة قال: إعلموا يا إخواني في الدّين ، وخلَّاني في طلب الحقُّ واليقين ، إنَّه لما عـدل منتحلوا الإسلام عن أوصياء خيرة الأنام ، وخلفاء الملك العلّام ، وكانت ظواهر « القرآن » لا تفي لسائر الأحكام ، ومرويّاتهم لقلّتهما لا تنهض بمسائل الحلال والحرام ، فألبس عليهم لذلك أكثر المسائل واستشكل لديهم حلّ جـلّ المشاكـل ، فتاهوا في أودية الجهالة والزَّلل ، وعمهوا في طاحونة الضلالة والخطل ، ﴿ إِن هُمُ إِلَّا كَالْأَنْعَامُ بَلَ هُمُ أُضَلُّ ﴾ ، لا جرم رجعوا على الأعقاب القهقـرى ، ونكصواً

عن الدّين المين مرّة بعد أخرى ، فغيّروا شريعة خبر البوري ، واعتمدوا فيها على الاستحسان العقلي والهـوى ، والأقيسة المبتـدعة ، والـظّنون المخـترعــة ، والآراء فدوّنها علماؤهم أصولاً يرجعون إليها في ملتبس أحكامهم ويستنبطون منها مشكل حلالهم وحرامهم ، يتدارسونها جيـلًا بعد جيـل ، ويكثرون فيهـا القال والقيـل ، فأَضَّلُوا كثيراً ، وضَّلُوا عن سواء السَّبيل ، وأمَّا خواصَّ الخواص وبقية أرباب الإخلاص ، فكانوا على النَّقيض من سلوكهم ، والنَّاس على دين ملوكهم ، مدارهم على السّنة والكتاب في جميع الأبواب ، وعلى سؤال أثمّتهم الأطياب ، لا يـرجعون إلى غـير ذلك في خـلاف ولا وفاق ، ولا يتمسّكـون في حال بـإجمـاع ولا اتَّفاق ، يمنعون العمل بالرأي والقياس ، ويحرَّمون الرَّجوع إليه عند الالتباس ، ورأيهم العمل بالنَّصوص ، واتَّباع الأمـر المنصوص ، وعـلى هذا كــان منهاجهم ، وبكلام ربّهم وخلفائه كان احتجاجهم ، ولم يزل على ذلك علماؤهم تــِيرى ، إلى أن عمَّت الفتنة في أوائل الغيبة الكبرى ، فاختلط الغثُّ والسَّمين . والبهرج والثّمين ، وامتزج الباطل بالحقّ المبين ، فقلّدوا القــوم في أصــول دينهم ، وخالطوهم حذراً من قطع وتينهم ، وعاشروهم خوفاً من اصطلام البليّة ، وبماشروهم عملًا بـأوامر التَّقيـة ، والتبس على من تـأخُّر الحـال ، حتَّى ظنَّ حقيقة أصول أهل الضَّلال ، واعتمد عليها في اختيار الأقوال ، حتَّى قلِّ ما يتعرَّض في مقام الاستدلال ، للنصوض الواردة عن الآل ، بل ربَّما طرحها عند معارضة ذلك المقال ، معتمداً على تلك القواعد الشّنيعة ، وما درى أنّ في ذلك إبطالاً لمذهب الشَّيعة مع أنَّها في نفسها كسراب بقيعة .

إلى آخر ما ذكره من الكلمات المستجمعة واسمعه المجتهدين من أصوات القعقعة كما هو دَيدَن جماعة أخباريّن ، ونهاية صناعة فضيلة أولئك الحشويّن والظاهريّن وحسبك لحسم موادّهم الفاسدة ، ومحو جرادهم الكاسدة كلّ ما هيأه سمّينا المروّج البهبهاني والنور الشّعشعاني ، لدفع أولئك من الجواب السّديد ، ومقامع الحديد ، في كتاب « فوائد الأصولية » المشتهر أحدهما بالعتيق والآخر بالجديد ، فإنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهُو شَهيد ، وأمّا كتاب « جواهر البحرين في أحكام الثّقلين » فهو من مصنّفات الشّيخ الفاضل للحدّث عبد الله بن صالح بن جمعة السّماهيجي البحراني ، صاحب كتاب

«الصحيفة العلوية والتحفة المرتضوية » وغيرهما الآي ذكره وترجمته قريباً إن شاء الله ، ثمّ إنّ صاحب « رياض العلماء » ذكر في آخر ترجمة الشّيخ عبد علي المتقدم : إنّ السيد نعمة الله التستري المعاصر كان من تلامذة هذا ، وأنّه قد قرأ عليه في شيراز في أوائل عمره ، وقال في رسالة « منبع الحياة » : وكان أستاذي المجتهد الشّيخ جعفر البحراني ، وشيخي المحدّث صاحب « جوامع الكلم » ـ قدّس الله روحها ـ يتناظران في هذه المسألة ، يعني في جواز أخذ الأحكام من القرآن ، فانجر الكلام بينها حتى قال له الفاضل المجتهد : ما تقول في معني ﴿ قل هو الله أخد ﴾ فهل يحتاج في فهم معناها إلى الحديث فقال : نعم ، لأنا لا نعرف معنى الأحدية ، ولا الفرق بين الأحد والواحد ، ونحو ذلك انتهى . ولعل مراده بشيخه المحدّث هو الشّيخ عبد علي هذا ، ثمّ لعلّ لفظة صاحب « جوامع الكلم » من الب التّمدح لا أنّ « جوامع الكلم » اسم كتاب انتهى .

وأقول: والعجب من مثل صاحب « الرياض » مع اعتمادي على تتبعه التّام واستحضاره على هذه المراتب من بين العلماء الأعلام، كيف لم يطّلع على أنّ السّيد المشار إليه وإن كان من جملة تلامذة الشّيخ المتقدّم ذكره إلّا أنّه لم يلقّبه بشيخه المحدّث أبداً كما لا يخفى ، ثم أنّه كيف غفل عن كون كتاب « الجوامع » كتاباً مشهوراً في الحديث من تأليفات السيد ميرزا محمد الجزائري ، أستاذ السيد نعمة الله المذكور كما سيأتي في ذيل ترجمته إن شاء الله ، إلّا أنّ الفاضل من تعد أغلاطه فلا تغفل .

وأمّا الحويزي فهو نسبة إلى حويزة بصيغة التّصغير مثل دويرة وهي قصبة بخوزستان كها في « القاموس » أو كورة بين البصرة والخوزستان في وسط البطائح في غاية الرّداءة ، أرضها رغام ، وسهاؤها قتام ، وسحابها جهام ، وسمومها سهام ، ومياهها سهام وخواصها عوام ، وعوامها طغام ، كها في « تلخيص الآثار » في ذيل ترجمة سيّدنا الجزائري ـ رحمه الله ـ أيضاً تتمة كلام تتعلق بهذا المرام ، إن شاء الله .

#### 471

## الشيخ عبد علي بن محمود الخادم الجابلقي (\*)

قال الشّيخ محمد بن عليّ بن خاتون العاملي : كان فاضلاً ، عالماً ، فقيهاً ، له « شرح الألفية » للشّهيد ألّفه بأمر سلطان حيدر آباد ، رأيته في خزينة الكتب الموقوفة بمشهد الرضا ( عليه السلام ) يروي عنه مير محمد باقر الـدّاماد ، كـذا في « أمل الأمل » .

والعجب من صاحب « الأمل » أنَّه كيف غَفَل عن ترجمة والد هذا الرَّجل ، وهو المولى محمود الجايلقي الّذي كان من كبار تلامذته مولانا المحقّق ؛ الشّيخ على العاملي الكركي ـ رحمه الله ـ مع أنَّه مـذكـور في أغلب كتب الإجـازات بـاسمـه الزكيّ ، بخلاف ولده الشَّيخ عبد عليّ ، وقد ذكره السيَّـد حسين بن السيَّـد حيدر الكركي المتقدّم ذكره الشّريف في بعض إجازاته المبسوطة بعنوان: المولى الفاضل الفقيه مولانا محمود الجابلقي ، شارح « مختصر النّافع » وعدّه فيها من جملة مشايخ رواية أحد مشايخ نفسه الذي هو السيد السند العلامة شجاع الملة والدين محمود بن على الحسيني المازندراني وهو غير سولانا محمود بن غلام علي الطبسي القاضي بالمشهد المقدس الرّضوي في زمن مولانا العلزّمة المجلسي \_ رحمه الله \_ وصاحب كتاب « تلخيص شرح ابن أبي الحديد » وغيره وغير مولانا الحاجي محمود بن مير على الميمندي المشهدي الراوي بالإجازة عن صاحب « الأمل » و« الوسائل » وعن السيّد نعمة الله الشّوشتري ، وصاحب كثير من الرسائل والمسائل ، كما ذكره أيضاً في « أمل الآمل » والجايلقي ، نسبة إلى جايلق الّــذي هو بالجيم العربية والياء الفارسية والقاف ـ وهو اسم لناحية كبيرة ، ذات قرى ومزارع كثيرة ، من محال بروجرد المحروسة ، وكان مسقط رأس صاحب « الغنائم » و« القوانين » وموطن والده المبرور أيضاً هنالك كما بالسال ، ثم إنّ لنا أيضاً رجلًا فاضلًا جليلًا آخر من جملة المقاربين لعصرنا هذا يسمّى بالشيخ عبد علي بن محمد بن عبد الله بن الحسين الخطى البحراني ؛ ولا يبعد كونه من جملة المنسوبين

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمـل ٢ : ١٥٥ ، تنقيح المقـال ٢ : ١٥٨ ، حدائق المقـربين خ ، الـذريعة ٣ : ١١١ ، ريحانة الأدب ١ : ٢٤٥ ، سفينة البحار ٢ : ١٢٢، الفوائد الرضوية ٢٣٨ .

إلى أحد من المذكورين في العنوان السّابق ، وقد كان من جملة أدباء المحدّثين ، وفضلاء المدرّسين ، يروي عن جماعة من علماء البحرين ، منهم الشيخ حسين بن الشّيخ عمد بن أحمد بن إبراهيم الّذي هو ابن أخ الشّيخ يوسف البحراني ، وقد كتب له ولأخيه الشّيخ على إجازته المشهورة الموسومة بـ « لؤلؤة البحرين » وكذا عن السّيد العلّامة الطباطبائي المستهر ببحر العلوم ، كما رأيت صورة إجازة له مع كمال التبجيل والتعظيم ، ويروي عنه بالإجازة مولانا الحاجي محمد إبراهيم الكرباسي المتقدّم ذكره الشريف بإجازة كتبها له مع تمام التفصيل ، وأدرج فيها صورة إجازة بحر العلوم لجنابه الجليل ، وكان تاريخ إجازة السيّد المرحوم له : شوّال سنة تسع وتسعين بعد المئة والألف وتاريخ إجازته للمرحوم الحاجي ، محرّم سنة العشرين بعد المئتين والألف .

#### 444

# الشيخ عبد القاهر بن الحاج عبد بن رجب بن المخلص (\*)

العبادي أصلاً ؛ الحويزي موطناً ؛ فاضل ، عالم ، متكلم ، فقية ، ماهر ، جامع ، جليل القدر ، شاعر ، منشيء ، عابد له تصانيف ، منها في الكلام : كتاب « العقائد الدينية عن البراهين العقلية » وكتاب « المستمسكات القطعية اليقينية » وفي أصول الفقه « صفو صفوة الأصول ونفي هفوة الفضول » وفي الفروع كتاب « رياض الجنان وحدائق الغفران » ورسالة سيّاها « النيّلوفرية » لم تتم ، وكتاب « الفرائد الصّافية على الفوائد الوافية » وهي حاشية على شرح الجامي وكتاب « رفع الغواية لشرح الهداية » وكتاب « خير الزّاثر المبتلى بالبلاء في طريق النّجف وكربلا » وتعاليق على « آيات الأحكام » للشيخ جواد سيّاها : « سلوك مسالك المرام في سلك مسالك الأفهام » وتعاليق على « تفسير البيضاوي » له « ديوان شعر » وغير ذلك كذا قاله في « الأمل » وذكر أيضاً طرائف من أشعاره منها قوله من قصيدة على طريقة السّلوك :

<sup>(\*)</sup> لـه ترجمـة في : أمل الأمـل ٢ : ١٥٦ ، تنقيح المقـال ٢ : ١٥٩ ، الـذريعـة ١٥ : ٥١ ، الفـوائد ٢ الرضوية ٢٣٨ .

سَفَرت شُموسُ خَواطِر الإشراق فَسَرتُ شُموسُ خَوَاطِرُ العُشاقِ وَتَسَلَالُت تِسَلَكَ العسيُسُونُ أَهِلَةً فَكُنوزُها تَسزكوعلى الإنفاق

ثم قال : لقيته في المشهد الرضوي على مشرّفها السّلام .

أقول: والعبادي نسبة إلى عبّادان التي هي جزيرة تحت البصرة قـرب البحر المالح، فإنَّ دجلة إذا قـاربت البحر تفرّقت فرقتين، فرقـة تـذهب إلى نـاحيـة البحرين، وهي اليُمنى، واليسرى تذهب إلى عبّادان وسيراف وجبانة، وعبّادان في هذه الجزيرة وهي مثلثة الشّكل لا زرع بها ولا ضرع، أهلها متوكّلون عـلى الله يأتيهم الرّزق من أطراف الأرض فيها مشاهد ورباطات، وقوم مقيمون للعبادة، منقطعون من أمور الدّنيا أكثر مـدارهم من النّذور كـما ذكره صـاحب «تلخيص الآثار».

#### 47 2

عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد الطاووس العلوي الحسني (\*)

سيّدنا الإمام المعظم ، غياث الدّين ، الفقية ، النّسابة ، النّحوي ، العروضي ، الزاهد ، العابد ، أبو المطفّر - قدّس الله روحه - انتهت رئاسة السّادات وذوي النّواميس إليه وكان أوحد زمانه ، حائري المولد ، حليّ المنشأ ، بغدادي التّحصيل ، كاظمي الخاتمة ، ولد في شعبان سنة ثهان وأربعين وستّ مئة . وتوفّى في شوّال سنة ثلاث وتسعين وست مئة ، وكان عمره خمساً وأربعين سنة وشهرين وأيّاماً ، كنت قرينه طفلين إلى أن توفّى - قدّس الله روحه - ما رأيت قبله ولا بعده كخلقه ، وجميل قاعدته ، وحلو معاشرته ثانياً ، ولا كذكائه وقوة حافظته

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الآمل ٢ : ١٥٨ ، تنقيح المقال ٢ : ١٥٩ ، جامع الرواة ١ : ٤٦٣ ، الذريعة ١٦ ، رجال ابن داود ٢٢٦ ، رياض العلماء «خ» سفينة البحار ٢ : ١٢٢ ، فوائد الرضوية ٢٣٨ ، الكنى والألقاب ١ : ٣٤١ ، لؤلؤة البحرين ٩٠ ، مستدرك الوسائل ٣ المقابس ١٦ ، منتهى المقال ١٧٩ ، نامه دانشوران ١ : ١٨٢ ، نقد الرجال ١٩١ .

مماثلاً ، ما دخل ذهنه شيء فكاد ينساه ، حفظ القرآن في مدّة يسيرة ، ولـه إحدى عشرة سنة ، اشتغل بالكتابة واستغنى عن المعلّم أربعين يـوماً ، وعمـره إذ ذاك أربع سنين ولا تحصى فضائله ، له كتب منها كتاب « الشّمل المنظوم في مصنّفي العلوم » ما لأصحابنا مثله ، ومنها كتاب « فرحة الغري بصرحه الغري » وغير ذلك ، كـذا قاله ابن داوود .

وكان السيّد المذكور شاعراً ، منشئاً ، أديباً ، ورأيت له إجازة بخطّه تاريخها سنة ستّ وثهانين وستمأة ، وكان من تلامذة عمّه وأبيه والمحقّق الحلّي والمحقّق الطوسي وغيرهم ، كها ذكره في « الأمل » ولا بُعد فيها ذكره ابن داوود في حقّه مع كونه صديقاً وصاحباً له : من أنّه اشتغل بالكتابة أربعين يوماً واستغنى عن المعلّم وله أربع سنين .

كم لا بعد فيم نقلوه: من أنّ فخر المحقّقين ابن العلّامة فاز بدرجة الاجتهاد في السّنة العاشرة من عمره الشّريف.

كيف وقد روى عن إبراهيم بن السّعيد الجوهري : إنّه قال : رأيت صبيًّا له أربع سنين حملوه إلى المأمون العبّاسي وكان قارئاً للقرآن ، وناظراً في الرّأي والاجتهاد ولكن يبكي كلّما يجوع ؛ كما ذكره في « لؤلؤة البحرين » .

أقول: ويؤيّد ذلك كلّه ما سبق إليك من ترجمة الحسين بن سينا ؛ وما ستظفر به إن شاء الله في كيفيّة أحوال فاضلنا الهندي ـ رحمة الله تعالى عليه ـ ، وما نقله السيّد عبد الله التستري في أجوبة مسائله من أنّ جمال الدّين الحلّي العلّامة على الإطلاق بلغ درجة الاجتهاد وهو صبيّ لم يجر عليه قلم التّكليف ، وكانوا ينتظرون لتقليده بلوغه .

وأمّا كتاب « فرحة الغري » فهو كتاب لطيف مشتملٌ على أحاديث نادرة كثيرة ، وحجج فاخرة مستطيرة ، تدلّان على موضع قبر أمير المؤمنين من أرض الغريّ الذي هو النّجف الأشرف ، ردّاً على من زعم أنّ جسده الشّريف نقل إلى المدينة المطهّرة أو بعث إلى طريق البصرة ، أو خفي موضع قبره الشّريف تقيّة عن الأعداء ، فلم يعلم بعداً ، وغير ذلك .

وقد ذكر صاحب « مجالس المؤمنين » في ترجمة النّجف الأشرف أنّ للسيّد الأجلّ المرتضى رضي الدين علي بن طاووس كتاباً فيه مستطاباً سمّاه بـ « فرحة الغري في فضل ساكن الغري »! وهو غريب .

وفي « رياض العلماء » بعد الترجمة له بعنوان السيّد غياث الدّين أبي المظفّر عبد الكريم بن جمال الدّين أبي الفضائل أحمد بن طاووس المتقدّم نسبه ؛ الإمام العالم الفاضل ، العلّامة الفقيه الكامل ، الجامع الفهّامة صاحب كتاب « فرحة الغري » وغيره من المؤلّفات إلى أن قال : وقد لخّص بعض العلماء كتابه هذا وسمّاه « الدّلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغرويّة » رأيته بطهران ولم أعلم مؤلّفه .

ثمّ إلى أن قال: وقد قرأ على جماعة من الفضلاء في عصره وقرأ عليه أيضاً طائفة من علماء دهره ، فذكر من جملة أساتيذه ومشايخه الإماميّة والده ، وعمّه ، والمحقّق وابن عمّه ، والمفيد بن الجهم الحليّ ، والخواجة نصير الدّين الطّوسي ، والسيّد عبد الحميد بن فخّار الموسوي الحائري ، والشّريف أبي الحسن عليّ بن عمّد بن علي العلوي العمري النسابة مؤلف كتاب « المجدي في أنساب الطالبيّن » ومن العامّة الشّيخ حسين بن أياز ، الأديب النّحوي الّذي كان من مشايخ العلّرمة أيضاً .

ثمّ قال وأمّا تلاميذه فمنهم: الشيخ أحمد بن داوود صاحب «الرّجال» والشّيخ عبد الصّمد بن أحمد بن أبي الجيش الحنبلي الرّاوي عن أبي الفرج ابن الجوزيّ الحنبليّ ، والشّيخ عليّ بن الحسين بن حمّاد اللّيثي .

ثمّ إلى أن قال ، في أواخر الترجمة أقول : قد رأيت فوائد بخطّه الشريف على ظهر كتابه « الفتن والملاحم » لعمّه رضيّ الدّين علي بن طاووس ، وكان خطّه لا يخلو من جودة ، وكانت نسخة كتاب « الفتن » المذكور يخطّ عمّه المشار إليه ، ولكن كان خطّ عمّه في غاية الرّداءة ، ويظهر من جملة تلك الفوائد : إنّ له ولداً اسمه أبو الفضل محمد بن عبد الكريم وإنّه ولادة ذلك الولد كانت في طلوع شمس يوم الإثنين سلخ محرّم من سنة سبعين وستّ مئة ببغداد، وإنّ جدّه سمّاه بهذا الإسم ، ويلوح من تلك العبارة أنّ والده السيّد أحمد المذكور كان باقياً إلى ذلك التاريخ انتهى .\_

وله أيضاً ولد فاضلٌ جليلٌ يدعى برضى الدّين أي القاسم علي بن السيّد غياث الدّين عبد الكريم كها يظهر من إجازة السيّد عبد الحميد بن فخار المتقدّم ذكره لهما بهذه الصورة : وأجزت له ولولده السيّد المبارك المعظّم رضي الدّين أي القاسم علي أمتعه الله بطول حياته وذكره أيضاً صاحب « الأمل » بهذا العنوان وقال : كان فاضلاً صدوقاً يروي الشّهيد عن ابن معيّة عنه ، ويروي هو عن أبيه وقال في « رياض العلهاء » وأقول رأيت في مشهد الرضا بخطّ ابن داوود يعني به وساحب الرّجال المتقدّم ذكره \_ على آخر نسخة من كتاب « الفصيح المنظوم » لثعلب في اللّغة نظم ابن أبي الحديد المعتزلي بهذه العبارة : بلغت المعارضة بخطّ المصنّف ، مع مولانا النقيب الطّاهر العلّمة ، مالك الرّق رضي الملّة والحقّ اللّمن ، مع مولانا النقيب الطّاهر العلّمة ، مالك الرّق رضي الملّة والحقّ والدّين عبد الكريم بن طاووس العلوي الحسنيّ عـز نصره وزيدت فضائله ، كتبه مملوكه حقّاً حسن بن علي بن داوود \_ غفر له \_ في ثالث عشر من رمضان المبارك سنة إحدى وأربعين وسبع مئة حامداً مصلياً مستغفراً هذا .

وقد ظهر من ذلك عدم البعد في تسمية ولد السيّد علي بن طاووس المشار إليها باسم أبيه وتكنيّه بكنيته وتلقّبه بلقبه ، كما سيظهر لك في ترجمته ، فكما أنّ لهذا الرّجل ولداً سمّاه بـ « محمّد » وآخر سمّاه بـ « عليّ » فكذلك لعمّه المذكور ولد سمّاه بـ « محمد » وهو الّذي كتب لأجله كتابه الموسوم بـ « البهجة لثمرة المهجة » وآخر سمّاه برضي الدّين عليّ وهو صاحب كتاب « زوائد الفوائد » ولنعم ما قيل في تقوية ذلك : وهذا عند العجم غريب ولكن بين العرب شائع ذائع ، سيّما في الأزمنة السّابقة فلا تغفل .

ثم إنّ من المشايخ اللذين يروون عن السيّد عبد الكريم المزبور بالإجازة المطرية في شأنه كثيراً كما في إجازة صاحب « المعالم » المبسوطة : هو الشيخ كمال الدّين أبو الحسن عليّ بن الحسين بن حمّاد اللّيثي الواسطي الفقيه ، الذي هو من مشايخ ابن معيّة الآتي ترجمته في باب الميم إن شاء الله ومن جملة من يروي عنهم السيّد المذكور من علماء الجمهور هو القاضيّ عميد الدّين زكريا بن محمود القزويني صاحب كتاب « عجائب المخلوقات » باللّسان الفارسيّ كما ذكره صاحب « اللؤلؤة » .

#### 440

# الشيخ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي(\*\*)

كان فاضلًا ، عالمًا ، محقّقاً ، صالحًا ، فقيهاً ، قرأ عند شيخنا البهائيّ وعند الشّيخ حسن ابن الشّهيد الثّاني ، والسيّد محمّد بن عليّ ابن أبي الحسن العامليّ وغيرهم وأجازوه .

وله مصنفات منها كتاب « الرّجال » لطيف ، وكتاب « جامع الأحبار في إيضاح الاستبصار » وغير ذلك كذا قاله في « أمل الأمل » وفي « رياض العلماء » أنّه كان من أفاضل علمائنا المقاربين لعصرنا ، ومن أجلاء تلامذة الشّيخ البهائي ، وكان بينه وبين الشّيخ عليّ السّبط الشّهيد الثّاني مُساءلة ، ونقل التّجلّي السّبزواري في « رسالة صلاة الجمعة » إنّه ممّن لم يصلّ صلاة الجمعة ، وقال السيّد علي خال بن خلف الحويزي المقدّم ذكره عند ذكره شيخي وأستاذي ، ومَن إليه في العلوم استنادي ، المحقّق المدقّق الشيخ عبد اللّطيف ابن المرحوم عليّ بن أبي جامع العامليّ ، وهو يروي عن الشّيخ البهائي ـ رحمه الله ـ وقد كان والد هذا الشّيخ أيضاً فاضلاً عالماً من أجلاء تلامذة الشّهيد الثّاني ، وقد قرأ كتاب « شرح اللّمعة » على مؤلّفه الشّهيد كها ذكره صاحب « الرّياض » بل كان جدّه الشّيخ أحمد بن أبي جامع المذكور أيضاً من علماء عصره ، وفقهاء زمانه ؛ ورعاً ثقة ، يروي عن جامع المذكور أيضاً من علماء عصره ، وفقهاء زمانه ؛ ورعاً ثقة ، يروي عن الشّيخ على بن عبد العاليّ بإجازة صدرت منه بالغريّ ، سنة ثمان وعشرين وتسع مئة ، وقد أثنى عليه فيه كثيراً كها ذكره صاحب « الأمل » .

ثمّ ليعلم في مثل هذا الموضع المناسب أنّ « جامع الأخبار » المذكور في مصنّفات هذا الرّجل هو غير « جامع الأخبار » المعروف المشهور الذي اختلف في مؤلّفه ونسخه ، ويشتمل على أحاديث نادرة كثيرة ، من الآداب ، والسنّن ، والفضائل ، والأخلاق ، والنّواب ، والعقاب ، والأعمال الصّالحة ، والمواعظ والأمثال ، في طيّ أربعة عشر باباً ينفجر منها مئة وثلاثة وعشرون فصلاً ، وقد

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ١ : ١١١ ، تنقيح المقسال ٢ : ١٦٠ ، رياض العلماء ، الفوائد الرضوية ٢٤٣ .

اختلف أيضاً في حجّيته نظراً إلى جهالة راويه وغرابة مطاويه ، واشتهاله على أخبار المبالغة والارتفاع وعدم وجود إسناد إلى مؤلفه أو عنه ، ولهذا عدّه صاحب « وسائل الشيعة » من جملة الكتب غير المعتمدة التي ليس ينقل عنها في كتاب المعتمد عليه المذكور ، وهي ثلاثة عشر كتاباً استثناها بخطّه الشّريف الّذي هـو عندنـا في بعض حواشيه على المجلّدة الأخيرة من ذلك الكتاب ، ومن جملتها أيضاً كتاب « مصباح الشريعة » المنسوب إلى مولانا الصّادق وكتاب « غوالي اللآلي» وكتاب « المجلي » وكتاب « الأحاديث الفقهيّــة » كلّ ذلـك للشّيخ محمــد بن أبي جمهور الأحســائي ، وكتاب « إحياء العلوم » للغزاليّ من العامّة ، ولم أدر جهة اختصاصه إيّاه بالاستثناء من بين مصنّفات العامّة ، مع أنّه لا ينقل عن شيء منها وكتاب « الفقه الـرّضوي » وهو الذي أشبعنا القول فيه في ترجمة السيّد حسين بن حيدر الكركيّ وكتاب « طبّ الرضا » ومضت الإشارة إليه أيضاً في ذيل ترجمة حسين بن بسطام صاحب كتاب « طبّ الأئمة » وكتاب « الوصية » لمحمد بن على الشلمغاني وكتاب « الأغسال » لابن عيّاش صاحب كتاب « مقتضب الأثر » قد مرّ ذكره في ترجمة جعفر بن محمّد الدّوريستي على تقريب ، وكتاب الحافظ البُرسي وهو « مشارقـه » الّذي سبق ذكـره في ترجمة الحافظ رجب المذكور ، وكتاب « الغرر والدّرر » لـالآمدي وهـ وكتاب جامع كلمات أمير المؤمنين.

وكتاب « الشّهاب » وهو المشتمل على ألف كلمة من جوامع كلم رسول الله ، وسيأتي الإشارة إلى ترجمة مؤلفيهما أيضاً في باب عبادلة سائر أطباق الفريقين إن شاء الله .

ثمّ ليعلم أنّ سمينا العلّامة صاحب كتاب «بحار الأنوار» ذكر كتاب «جامع الأخبار» المشهور من جملة ما ينقل عنه في كتابه المذكور، ثمّ قال: وأخطأ من نسبه إلى الصّدوق، بل يروي عن الصّدوق بخمس وسائط، وقد يظن كونه تأليف مؤلّف كتاب «مكارم الأخلاق»، ويحتمل كونه لعلي ابن أبي سعد الخيّاط، لأنّه قال الشّيخ منتجب الدّين في فهرسته: الفقيه الصّالح، أبو الحسن عليّ بن سعد بن أبي الفرج الخيّاط؛ عالم، ورع، واعظ، له كتاب « الجامع في الأخبار» ويظهر من بعض مواضع الكتاب أنّ اسم مؤلّفه محمّد بن محمّد الشّعيري، ومن

بعضها أنّه يروي عن الشّيخ جعفر بن محمّد الدّوريستي بواسطة (١) انتهى والواسطة المذكورة هـو الحاكم الرئيس ، الإمام محمّد بن الحاكم بن منصور بن علي بن عبد الله الريادي ، كما نصّ عليه المؤلّف في فضل فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) من الباب الثّاني منه ، والظّاهـر أنّ من ظنّ نسبته إلى صاحب « المكارم » هو شيخنا الحرّ في غير الوسائل فلا تغفل .

والشّعيري المذكور هو الشّيخ شمس الدّين محمّد بن محمّد بن حيدر الشّعيري كما في « رياض العلماء » وفيه أيضاً في ترجمة الشّيخ عليّ بن سعد بن أبي الفرج الخيّاط نقلاً عن خطّ بعض الأفاضل أنه فاضل ، عالم ، محدّث ، ورع ، واعظ ، له كتاب « جامع الأخبار » وقد نقل ذلك عن كتاب الفهرس للشّيخ محمّد بن علي الحمداني القزويني انتهى وكأنّه اشتباه منه بد « فهرست » الشيخ منتجب الدّين لأنّ هذا الرّجل هو راوي ذلك عن مصنّفه المذكور .

ثمّ إنّ في بعض المواضع أيضاً نسبته إلى شيخنا المفيد ، وكأنّه لما يوجد في بعض نسخه من التّصريح بنسبته إلى محمّد بن محمّد الشّهير بابن المعلّم ، والظّاهر أنّ ذلك من هفوات النسّاخ وتصرّفات المراهقين من الطّلاب ، وإلاّ فالتّصريح فيه بكونه من علماء رأس المئة السّادسة كما أشار إليه سميّنا المتقدّم ويدلُّ عليه روايته عن الشيخ المذكور في ثاني شهر رمضان سنة ثمان وخمس مئة كثير والنّاقد بصير ولا ينبئك مثل خبير .

#### 717

المولى عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدي الشهابادي (\*\*)

الفاضل العالم ، العلامة الفقيه المنطقي ، الجامع الكامل المعروف ، صاحب الحواشي على « تهذيب المنطق » للعلامة التّفتازاني ، المعروفة بحاشية

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١ : ١٣ .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أحسن التواريخ ١٢ : ٤٥٨ ، أمل الأمل ٢ : ١٦٠ ، الذريعـة ٦ : ٥٣ ، رياض العلماء خ ، سفينة البحار ٢ : ١٣٢ ، سلافة العصر ٤٩١ ، الفوائد الرضوية ٢٤٩ ، ماضي النجف وحاضرها ٣ : ٣٨٤ ، معارف الرجال ٢ : ٤ ، هفت اقليم .

مولانا عبد الله وغيرها من المؤلفات ، كما ذكره صاحب « رياض العلماء » كان شريك الدّرس مع المولى أحمد الأردبيلي المعروف ، والمولى ميرزا جان الباغنوي الشيرازي السني المشهور ، في قراءة العلوم العقلية عند المولى جمال الدّين مجمود تلميذ العلامة الدّواني ، وقد اشتهر أنّه - رحمه الله - لم يكن له اطّلاع على العلوم الشرعية ، ولكن المولى أمين الرّازي السّاكن ببلاد الهند ذكر في كتابه الفارسي الملقّب بـ « هفت اقليم » ترجمة هذا المولى وقال ما معناه أنّه كان في فنون الفقه في غاية المهارة حتى أنّه - رحمه الله - كان يقول : إنّى لو شئت أن أقيم على كلّ مسألة شرعية برهاناً من أدلة العقول بحيث لم يكن لأحد ردّه لفعلت ، وهذا نبظير ما قد نقل عن الخطائي المشهور في أيّام خلافته للشيخ علي المحقّق ، وإنّ الشّيخ المرحوم نقل عن الخطائي المشهور في أيّام خلافته للشّيخ علي المحقّق ، وإنّ الشّيخ المرحوم لل رجع من سفره تعجّب من موافقة عقله الشّرع فيها ارتكبه من الفتيا والحكومات فلا تعجب .

وقال في حقّه أيضاً صاحب « الأمل » من بعد التّرجمة له بعنوان مولانا عبد الله بن حسين اليزدي فاضلٌ عالمٌ جليلٌ إماميٌ ، له حاشية على حاشية الخطائي و« حاشية على شرح الشّمسية » وغير ذلك ، قرأ عليه الشّيخ حسن ابن الشُّهيدُ النَّاني ، والسَّيد محمَّد بن أبي الحسن العامليّ ، وقرأ عليهما ، وذكره صاحب « السّلافة » فقال عبد الله بن الحسين اليزدي أستاذ الشّيخ بهاء الدّين كان علّامة زمانه لم يدانه أحد من العلم والورع وله مؤلفات مفيدة كثيرة ك « شرح القواعد » في الفقه : « وشرح العجالة » ، و« التَّهذيب » في المنطق ، وغير ذلك انتهى وإتَّما كانت قراءته على ولديّ الشهيد المذكور، وإن تقدّم عليها طبقة في خصوص العلوم الشَّرعية ، وذلك بالنجف الأشرف كما أشير إليه في ترجمة الشَّيخ حسن ، فاشبهت قراءة المحقّق الطّوسي على العلّامة في هذه المراتب ، لو ثبتت في مقابلة قراءتـه عليه في العقليّات وعليه فيمكن أن يكون شرحه على « القواعد » أيضاً بعد تلك القراءة لو أمن اشتباهه لصاحب « السلافة » بشرح قواعد سميّه المتعقّب ذكره ، فـلا وجه لتنظّر صاحب « الرياض » من تينك الجهتين في كلام صاحب « السلافة » و« الأمل » خصوصاً الأوّل ، ثم إنّ المراد من حاشيته عـلى « شرح الشّمسية » هي حاشيته القديمة الدّوانيّة على « شرح الشّمسية » وعلى حاشية السيّد عليه وأمّا « شرح العجالة » فهو حاشية على حاشية العلامة الدّواني أيضاً على « تهذيب

المنطق » ووجه تسميتها بالعجالة لما يقول في أوائلها هكذا: هذه عجالة نافعة وغلالة رابعة ، وقد فرغ ـ رحمه الله ـ من حاشيته عـلى « تهذيب المنـطق » في أواخر ذي القعدة سنة سبع وستين وتسع مئة في المشهد المقدس الغروي أمّا حـاشيته عـلى «حاشية الخطائي» فقد فرغ منها في أواخر سنة اثنتـين وستين وتسـع مئة في شــيراز، في المدرسة الصّدرية المنصوريّة ، الّتي هي منسوبة إلى السيّد الأمير غياث الدّين منصور الشّيرازي ، وكان هو أيضاً من جمَّلة أساتيذ المولى عبد الله المذكور ، ولعلُّ قراءته عليه كانت قريبة من زمان صدارته كما في « الرّياض » وله أيضاً من المصنّفات حاشية على « الحاشية القديمة الجلاليّة على الشّرح الجديد للتّجريد » وحاشية على « الحاشية القديمة الجلاليّة على شرح المطالع » وحاشية السيّد عليه ، و« شرح فارسى على تهذيب المنطق » عندنا منه نسخة وحاشية أخرى على بحث الموضوع من « تهذيب المنطق » وعلى حاشية الدّواني المذكورة قد أفردها وجعلها رسالة برأسها ، وحاشية أخرى على مبحث الجواهر من « شرح التجريل » و« حاشية على مختصر التلخيص » كما في نسبة بعضهم ، وكأنَّها اشتباه بحاشيته على الخطائي المذكور ، إلى غير ذلك هذا وعن كتاب « أحسن التواريخ » لحسن بيك روملو أنَّ قــــدوة المحققين وأفضـــل المتأخــرين المولى عبـــد الله اليزدي تـــوفي في بــــلاد العراق العرب في أواخر دولة السّلطان شاه طهاسب الصّفوي في سنة إحدى وثمانين وتسع مئة إنتهى وكان مدفنه الشريف أيضاً في جوار أئمة العراق صلوات الله عليهم أجمعين .

## ۳۸۷ المولى شهاب الدين عبد الله بن المولى محمود بن السعيد التسترى(\*)

ثم المشهدي الخراساني المقتول ، الفاضل العالم المتكلم الفقيه الجامع ، الشّهير بالشّهيد الثّالث ، كان من أجلّة علماء دولة السّلطان شاه طهماسب الصّفوي

<sup>(\*)</sup> لـ ترجمة في : الذريعة ١ : ٤٢ ، الروضة الصفوية خ ، رياض العلماء خ ، شهداء الفضيلة (\*) ١٦٨ ، عالم آراى عباسي ١ : ١٥٤ ، نجوم السماء .

ومن بعده : وفي « تاريخ عالم آراء » أنّ مولده كان بتستر ، وكان في أوائل حاله مشتغلًا في شيراز بتحصيل العلوم العقليّة والنّقليّة ، ثمّ توجّـه إلى بلاد العرب ، وقد رحل إلى خدمة جماعة من أفاضلها ومن مشاهيرهم ولا سيّما فقهاء جبل عامل ، وكان يعرف بالمولى عبد الله الحمامي أو القصّاب على مـا سمعته من السّيــد نعمة الله التَّستري ، وبلغ في الأصول والشَّرائع الدّينيّة وإرشاد المسترشدين الدّرجة الكاملة ، ثمَّ توجُّه إلى معسكر السَّلطان المذكور ، ووصل إلى صحبته ورخصه للتوطَّن في المشهد المقدِّس الرَّضوي ، فأقام به برهة من الزَّمان ، واشتغل بالإفـادة والهداية وإرشاد الخلائق ، وترويج الشّريعة الغرّاء ، والأمـر بالمعـروف والنّهي عن المنكر ، وكان يعظ النَّاس به في بعض الجمعات ، ويجتمع عليه خلق كثير ، وهدى به جماعة غفيرة ، وكانت أطواره محمودة عند الأكابر والأصاغر ، وكان يناصح السَّلطان شاه عبَّاس الماضي الصَّفوي في أكثر أوقات إقامة ذلك السَّلطان بتلك الرّوضة المقدّسة في أوائـل جلوسه ، وكـان مكرّماً عنـده إلى أن غلبت الطّائفـة الأوزبكيَّة على ذلك المشهد ، سنة سبع وتسعين وتسع مئة؛ فـأخذوا هـذا المولى ، وذهبوا به إلى ما وراء النَّهر ، وقعد ناظر فيها مع علمائهم مناظرات ومباحثات عديدة ، وكان يتَّقي فيها ويدّعي مذهب الشَّافعية ، ومع ذلك لم ينفع واستشهد فيها بتعصّب الحنفيَّة وغلوِّهم وقتلوه بالخنجر والألماس ونحوهما ، ولم يكتفوا بـذلك بل أحرقوا جسده الشّريف في ميدان بخارى ، هذه آخر ما حكاه في ترجمته .

وقد حكى ميرزا بيك المنشي الجنابذي المعاصر للسلطان شاه عبّاس الماضي الصّفوي في تاريخه الموسوم بـ « الرّوضة الصّفوية » ما معناه أنّ عبد الله خان ملك الأوزبك الذي كان ببخارى ، أرسل ولده عبد المؤمن خان حاكم بلخ بعد مضي قليل الزّمان من مجيء عبد الله خان إلى هراة حيث طلبه على قلى خان شاملو حاكم هراة إلى هراة عقيب محاربته مع مرشد قلى خان وغلبة مرشد قلى خان عليه وأخذه السّلطان شاه عبّاس من يده إلى المشهد الرّضا لأجل أخذ تلك البلاد من يد أمراء دولة السّلطان شاه عبّاس المذكور ، ولمّا توجّه عبد المؤمن خان إلى مشهد الرّضا وأخذ تلك البلدة عنوة ، وقتل جميع من في تلك البلدة ، وجلس في صفّة أمير على شيربها ، وأمر بكسر باب الرّوضة ، وقتل من فيها أخذت الأوزبكيّة في حوالي الرّوضة المولى الجليل خاتم المجتهدين المولى عبد الله التّستري ، فذهبوا

به إلى عبد المؤمن خان وقالوا: إنّ هذا هو رئيس الرّافضيّة ، فأمنه الخان المذكور وأرسل المولى المزبور إلى والده عبد الله خان ببخارى ، وبعدما أوصل إلى بخارى ، باحث مع علماء بخارى في المذهب ، فعجزوا عن معارضته ، فقالوا لعبد الله خان إنّه ليس لكم شكّ في حقيقة مذهبكم ، فها الباعث على مناظرة هذا الرّجل ، ولا بدّ أن يقتل مَن كان مخالفاً لمذهبنا ويجتنب عن مباحثته لئلا يصير باعثاً على إخلال العوام ؛ فقتلوه بالآيات التي نقلناها سابقاً بها رضي الله عنه ، ثم قال : وبرواية أخرى أنّه أمسك نفسه عن المباحثة والمعارضة معهم ، وادّعى أنّه شافعيّ تقيّة ، فلم يقبل منه علماء بخارى وقالوا: إنّه يقول ذلك لأجل خوفه على نفسه ، وإلا فهو رافضيّ ، فقتلوه ثم أحرقو جسده بالنّار تعصّباً منهم ما ورد في النّص المتواتر من قوله (صلى الله عليه وآله) : لا يعذّب بالنار إلاّ ربّ النار « انتهى » .

وقد نقل منه سابقاً أيضاً قصّة إرسال مرتضى قلى خان حاكم المشهد المقدّس الرّضوي ، ذلك المولى إلى حضرة السّلطان شاه عبّاس المذكور ، لأجل المصالحة والنّبات على سلطنة السّلطان محمّد ، خرج على قلى خان شاملو ، مع بعض الخوانين من هراة ، لادّعاء سلطنة الشّاه عبّاس ، وعزل أبيه السّلطان محمّد ، وأرسلوا مكتوباً إلى مرتضى قلى خان المذكور ، لأجل دعوته إلى قبول سلطنة السّلطان شاه عباس ، وعزل أبيه .

وأقول: الحقّ كونه بعينه المولى عبد الله الخراساني المقتول المعروف بالشّهيد الشّالث الآي ذكره ، إلى أن قال: ويظهر من إجازة الشّيخ محمّد تقي بن مظفّر القزويني للشّيخ شمس الدّين محمّد خليفة بن دجلة الجزائري أنّه يروى من الشّيخ نظام الدّين أبي الفتح عامر بن فيّاض الجزائري ثمّ المشهدي عن المولى عبد الله هذا عن الشّيخ إبراهيم بن الشّيخ نور الدّين عليّ بن عبد العالي الميسي ، وقال في وصفه في تلك الإجازة هكذا: المولى الفاضل المجتهد النّاسك الشّهيد السّعيد مولانا عبد الله ابن مولانا محمود التّستري الشّهيد ببخارى ـ قدّس الله سرّه ـ وقال في موضع آخر في إجازة أخرى له هكذا: المولى الإمام الكامل صدر الشّهداء شهاب الملّة والدّين مولانا عبد الله التستري الشّهيد ببخارى ـ انتهى ـ ورأيت في بعض المواضع أنّ هذا المولى الشّهيد قد كان رأس العلماء ورئيسهم بمشهد الرّضا

(عليه السلام) في عصره ، كما يظهر من آخر مكاتبة علماء ما وراء النّهر ، إلى أهل المشهد المقدّس على ما أورده القاضي نور الله في « المجالس » واسكندر بيك المنشي في تاريخ « عالم آرا» وقد ألّف في المشهد الرّضوي كتاباً في إثبات الإمامة ، وبيان بطلان مذاهب العامّة ، وأرسله إلى علماء ما وراء النّهر ، ممن كانوا في خدمة ملوك ما وراء النّهر ، في معسكر الأوزبكيّة بعدما كتب المولى محمّد المشكّك الرّستمداري ، من علمائنا إلى العلماء المشار إليهم في هذا المعنى ، بالمكاتبة الطويلة الفارسيّة ، المشهورة التي أوردناها في ترجمته ، وقد كتبوا إليه جواباً له ، وذلك في السّلام ، وغلبته عليه وعلى سائر بلاد خراسان وبالجملة قد آل أمر هذا المولى إلى أن غلب الأوزبك على المشهد المقدّس ؛ ودخلوا ذلك البلد ، ثمّ أخذوا هذا المولى ، وذهبوا به إلى بخارى ، ثمّ استشهد بها ، وقد يقال إنّ هذا المولى قد كان من تلامذة المولى محمّد المشكك المذكور ؛ ولكن لم يثبت ذلك ، بـل أظنّ أن الأمر بالعكس ، فلاحظ كذا في « رياض العلماء » .

وإني وقد رأيت إجازة الشّيخ أبي محمّد عناية الله الشّهير ببايريد البسطامي الثّاني ، صاحب كتاب « معارج التّحقيق » في الفقه ، وكتاب « الإنصاف » في الإمامة وغير ذلك ، مؤرخة سنة أربع وألف للأمير سيد حسين بن حيدر الكركي المتقدّم ذكره ، راوياً فيها عن هذا الرّجل ، بعنوان الفقيه الجليل النّبيه الشّهيد الثّالث تغمّده الله بغفرانه مولانا عبد الله بن محمود الشوشتري وعن الشّيخ الأجلّ الأفقه الأورع أسكنه الله أعلى غرف جنانه الشّيخ حسين بن عبد الصّمد الحارثي وغيرهما من العلماء الموثوق بهم ، إلى آخر ما ذكره وعليه فيكون الرّجل في طبقة المولى عبد الله اليزدي المتقدّم ، ومتقدّماً على طبقة المولى عبد الله الشوشتري المشهور ، صاحب المدرسة الكبيرة باصفهان ، وإن توهّم بعض مَن لا بصيرة له الشهور ، صاحب المدرسة الكبيرة باصفهان ، وإن توهّم بعض مَن لا بصيرة له بعض إجازاته المفصّلة ؛ عند عدّه الشّيخ تاج الدّين حسين بن شمس الدّين الصّاعدي ، من جملة مشايخ نفسه ، وتلامذة مولانا عبد الله المذكور ، والمولى المشار إليه قرأت عليه كذا وكذا ، إلى أن قال : وكتاب « الأربعون حديثاً » الّي الفها الشّهيد الثالث في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « انتهى » .

ثم ليعلم أنّه على اصطلاح الشّيخ حسين بن عبد الصّمد والد شيخنا البهائي من جعله الشّهداء النّلاثة وصفاً للشّيخ محمّد بن مكّي العاملي والشّيخ عليّ بن عبد العالي الكركي شارح « القواعد » ، والشّيخ زين الدّين العاملي ، يكون الشّهيد الثّالث هو الشّيخ زين الدّين المعروف بالشّهيد الثّاني ، ويكون المولى عبد الله الخراساني هذا هو الشّهيد الرّابع ، والقاضي نورا الله السّستري هو الشّهيد الخامس ، ولكن لم يعهد عدّ الشّيخ عليّ المذكور من جملة الشّهداء ، وإن عدّه ابن العودي الذي له الرّسالة في أحوال الشّهيد الثّاني ، وكذلك الشّيخ حسين المذكور من الشّهداء بسمّ بعض أكابر دولة الشّاه طهاسب الصفوي ، والظّاهر أنّ ذلك إمّا لكثرة شهادة علمائنا بهذا الوجه وعدم ظهور مثل ذلك إلاّ للخواص ، أم لعدم استقرار اللّقب بعد تجاوزه عن الإثنين كما تراه [كما] لم يستقرّ لأحدٍ من فحول علمائنا بعد المحققين صفة المحقق الثّالث والرّابع وأمثالها أيضاً ، وإن بالغ في تمشية ذلك جمع كثير ، ولا ينبئك مثل خبير .

## ۳۸۸ المولى عز الدين عبد الله بن الحسين التستري<sup>(\*)</sup>

السّاكن بأصفهان ، وصاحب مدرستها الكبيرة المعروفة بجنب ميدان نقش جهان ، كان مِن العلماء الأعيان ، ونبلاء الأزمان جامعاً للمعقول والمنقول ، مجتهداً في الفروع والأصول ، محقّقاً في علم الفقه والحديث ، مدقّقاً في طريق الرّواية والتّحديث ، ورعاً صالحاً ، ألمعيّاً في أعلى درجة من التّقوى والجلالة والفضل والنبالة والعمل والعبادة والورع والرّهادة .

وكان أصله من مدينة تستر ، الّتي هي قاعدة بـلاد الأهواز ، ثمّ ارتحـل إلى النّجف الأشرف ، وتلمّذ بها عند المولى المقدّس الأردبيلي كثيراً ، ثم انتقل منها إلى أصفهان وأقام بها زماناً ، ثمّ توجّه إلى المشهد الـرّضوي ، وأقـام في عمارة الـرّوضة

<sup>(\*)</sup> لمه ترجمة في : أمل الآمل ٢ : ١٥٩ ، حدائق المقربين خ ؛ رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ١ . ١ . ٢١٧ ، سفينة المحار ٢ : ١٣٠ ، عالم آراى عباسى ١ : ١٥٤ ، الفوائد الرضوية ٢٤٥ ، لؤلؤة البحرين ١٤١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤١٣ ، مصفى المقال ٢٤٢ نقد الرجال ١٩٧ .

المقدّسة برهة من الزّمان ، خوفاً من السّلطان شاه عبّاس الماضيّ ، لعلّة طويلة الذّيل ، ثمّ لاقاه هناك ، وصار عنده مبجّلاً معظّاً جدّاً ، وله معه أقاصيص ، وكان ـ رحمه الله ـ هـو الباعث على وقف السّلطان المذكور ، الموقوفات المعروفة بجهارده معصوم ، ولبنائه المدرسة المنسوبة إليه في أصفهان ، وجعله مدرّساً فيه ، ولبناء مدرسة أخرى ، معروفة بجدرسة الشيخ لطف الله فيها أيضاً ، وفوض تدريسها إلى الشّيخ لطف الله المسيخ لطف الله المستخ إبراهيم ، صاحب القبّة العالية المسجديّة في وسط الميدان .

وله الرّواية عن جماعة من العلماء منهم: المولى أحمد الأردبيلي المقدّس وقد قرأ عليه أيضاً كثيراً ، ومنهم: الشيخ أحمد بن نعمة الله بن خاتون ووالده الشيخ نعمة الله وقد أشير إلى ترجمتها أيضاً فيها قبل .

وله أيضاً تلامذة نبلاء أجلاء منهم: السيد مصطفى التفريشي صاحب « نقد الرجال » وقد ذكره فيه بهذه الصورة: عبد الله بن حسين التستري مدّ ظله العالي شيخنا وأستاذنا العلامة المحقّق المدقق، جليل القدر، عظيم المنزلة، وحيد عصره، أورع زمانه، ما رأيت أحداً أوثق منه، لا تحصى مناقبه وفضائله ؛ صائم النّهار وقائم اللّيل، وأكثر فوائد هذا الكتاب وتحقيقاته منه جزاه الله خير جزاء المحسنين، له كتب منها « شرح القواعد » « انتهى ».

وذكر صاحب « الرياض » إنّ هذا الشّرح من أحسن شروح « القواعد » وأفيدها ، حيث أورد فيه الأدلّة الحديثيّة ونحوها ، قال : ولكن لم يكمّله لا مِن أوّله ولا مِن آخره وجهة ذلك أنّ غرضه من ذلك تكميل شرح الشّيخ عليّ المحقّق ، ولمّا كان ذلك الشّرح من بحث الزّكاة إلى التّجارة في غاية الاختصار ، كتب هو - رحمه الله - أوّلاً شرحاً على تلك المواضع ، ثمّ لمّا انقطع الشّرح المذكور من بحث تفويض البضع من كتاب النّكاح شرع - رحمه الله - من ذلك المحلّ في الشّرح إلى أن وصل إلى الظّهار ، ثمّ اخترمته المنية ولم يتيسر له تلك الأمنية وصاد مجموع شرح ذينك الموضعين خمس مجلّدات كبار حسان ، هي الآن بخطّه - رحمه الله - موجودة عند أحفاده المذكورين ، وكان عندنا بعض مجلّداته بخطّ والدي أيضاً ، ولذلك قد ألّف المولى المعاصر المعروف بالفاضل الهندي شرحه الموسوم

به «كشف اللشام » عن « قواعد الأحكام » وشرح فيه أوّلًا من كتاب النّكاح إلى آخر الكتاب في عدّة مجلدات ، ثمّ رجع بعد ذلك وشرح كتاب الحجّ ، ثمّ كتاب الطّهارة ، ثمّ كتاب الصّلاة .

وله أيضاً مؤلّفات أخر منها « حاشية على ألفية الشّهيد » وكانت عندنا منها نسخة وعليها حواش منه كثيرة وله أيضاً « شرح على الألفيّة » طويل الذّيل يقرب من عشرة آلاف بيت ، حسنة الفوائد جدّاً رأيتها ، وعليها أيضاً حواش منه كثيرة .

وله « حاشية على شرح المختصر العضدي » قد سمعت من أحفاده أنّها بخطّه موجودة عندهم فلاحظ .

وله حاشية بل « شرح على الإرشاد » للعلامة قد رأيتها وهي أيضاً حسنة الفوائد جدًا ، ولكن النسخة الموجودة منه في مشهد الرّضا ( عليه السلام ) من كتاب الإجارة إلى آخر أبواب الحدود .

وله أيضاً « رسالة فارسيّة في وجوب صلاةٍ الجمعة » كما يظهر من بعض المواضع وكان ـ رحمه الله ـ من القائلين بوجوبها العيني ، وكان يواظب عليها وعلى صلاة الجهاعة في اصفهان ، قلت : ولكن ولده المولى أبي الحسن عليّ المشتهر بالمولى حسن علي الفقيه المحقّق في الأصول والفقه ، المجاز والمنصوص من قبل والده المبرور بقوله : فقد أجزت لولدي وفلذة كبدي ، المترقّي من حضيض التقليد إلى أوج اليقين ، السّالك مسالك المتقين ، الصّاعد مصاعد الاجتهاد ، النّاسك مناسك السّداد ، أبي الحسن علي الشهير بحسن علي أحسن الله إليه في الدّارين ، إلى آخر ما ذكره ، كان يقول بحرمتها .

وله أيضاً رسالة فيها و« رسالة في مناسك الحج » ولم يعهد منه سـوى هاتـين الرّسالتين .

رجعنا إلى كلام صاحب « الرّياض » وله أيضاً تعليقات مفيدة على « تهـذيب الحديث » مشهورة وتعليقات على « الاستبصار » حسنة أيضاً ، ورسالة فارسيّة في الطّهارة والصلاة ممّا يعتقد وجوبها ونحو ذلك انتهى .

ومن جملة تلامذته أيضاً هو السيد الفاضل الأمير محمد قاسم القهبائي ، والمولى شريف الدين محمد الرويدشي الإيجي ، وهما أيضاً من جملة مشايخ اجازاتنا المعظمين ومنهم السيد الأميرزا رفيع الدين محمد النائني شارح « الكافي » ، والمولى محمد تقي المجلسي ـ رحمه الله ـ ، وولد نفسه المولى حسن على المتقدّم ذكره ، بل انتهاء أسانيد مولانا المجلسي المذكور أيضاً إلى هذا المولى النبيل دون والده الجليل ، وكذلك أسانيد والد مولانا الفاضل الهندي الذي يروي الفاضل الهندي عنه ، مضافاً إلى سائر أجلاء الطائفة المنتهين إليه .

هذا وقال صاحب « لؤلؤة البحرين » فأمّا المولى عبد الله التّستري ، فقد أثنى عليه تلميذه المولى محمّد تقي المجلسي والد شيخنا المذكور ، فقال في وصفه : الشّيخ الجليل والإمام النّبيل ذي الأخلاق الطّاهرة الرّكية ، والنّفس الرّاهرة الملكيّة ، ثمّ ذكر عبارة تلميذه المير مصطفى إلى قوله : له كتب منها « شرح القواعد » فقال أقول وهذا الشّرح قد رأيته وهو جيّد إلّا أنّه مختصر غير مستوف للمسائل كها هو حقّها « انتهى » ! .

وظني أنّ هذا المدّعي للبصيرة التّامة بهذه المراحل اشتبه ذلك المصنّف الجليل الّذي قد عرفت حقيقة أمره من قبل ، بحواشي صاحب العنوان على « الإرشاد » أم على « الألفية » أم غير ذلك فإيّاك إيّاك أن تنظر أبداً إلى من قال بل إلى ما قال .

وفي تعليقات سميّنا المروّج - قدّس سرّه - : وقال جدّي - رحمه الله - بعد تعظيمه غاية التّعظيم ، له كتب منها التّتميم لشرح الشيخ نور الدّين عليّ ، على « القواعد » سبع مجلّدات ، يظهر منها فضله وتحقيقه وتدقيقه ، إلى أن قال : وكان صاحب الكرامات الكثيرة عاّ رأيت وسمعت ، وكان قرأ على شيخ الطائفة أزهد النّاس في عهده ، مولانا أحمد الأردبيلي - رحمه الله - ، وعلى الشّيخ الأجلّ أحمد بن نعمة الله بن خاتون العامليّ ، وعلى أبيه نعمة الله ، وكان له عنها الإجازة في الأخبار ، قلت : وإجازته المزبورة مذكورة بعيون ألفاظها ، وبخطّ مجيزها المعظم إليها ، في المجلّدة الأخيرة من « البحار » ، وقد رأيتها منبئة عن غاية تعظيمها إيّاه ، وتفخيمها لفضله وجلالة قدره ، وقد كتباها له في سفر حجّه عند نزوله عليها في بلاد جبل عامل ، ووجدت بخطّ جدّي المتبحّر المبرور ، السيّد أبي عليها في بلاد جبل عامل ، ووجدت بخطّ جدّي المتبحّر المبرور ، السيّد أبي

القاسم جعفر المتقدّم ذكره على حاشية «أربعين » سميّنا العلاّمة المجلسي نوّر الله تربته الشريفة إنّ المولى الفاضل التّقي الورع المتّقي ، مولانا عبد الله التستري ، عدّس الله لطيفه - ، كان يقول لابنه وهو يعظه : يا بنيّ إنّي بعدما أمرني مشايخي - رضوان الله عليهم - بجبل عامل بالعمل برأيي ما ارتكبت مباحاً بل ولا مندوباً إلى الآن ، حتى الأكل والشرب والنّوم والنّكاح أو الجاع ، وكان يعدّ ذلك بأصابعه ، وكان لفظ النّكاح أو لفظ الجاع رابع ما عدّه باصبعه ، وهو - رحمه الله - أصدق من أن يتوهّم في مقالة غير مخل الحقيقة أو محض الحقيقة ، انتهى كلام جدّنا المرحوم .

وكأنّ ما يوجد في بعض المواضع من أنّ بعض العلماء ، كان يقول : لم يصدر مني منذ ثلاثين سنة إلى الآن ، غير الواجب والمندوب شيء من الأحكام الخمسة ، أيضاً يشير إلى هذا الجناب ، ونقل السيّد نعمة الله الجزائري أنّه لما قدّم صاحب « المدارك » إلى النّجف الأشرف على مشرّفها السّلام ، وجاء إلى زيارته علماؤها الأعيان ، فكان من جملتهم : المولى عبد الله المذكور ، ولمّا أراد السيّد أن يعاودهم في الزّيارة لم يدع إلّا معاودة مولانا ، فسئل عنه في ذلك فاعتذر بأنّه لما بلغني من هذا الرّجل أنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، وعندي أنّ مَن كان كذلك ، فهو مبدع في الدّين ، وقد نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) عن المشي إلى صاحب البدعة .

وفي باب تقليم الأظفار من شرح المولى محمد تقي المجلسي على « الفقيه » إنّ شيخنا المذكور من شدّة احتياطه كان يقصّ ظفره في جميع أيّام الأسبوع ، قال : فرأيته في يوم الثلثاء يقلم أظفاره ، فقلت يا شيخنا تقليم الأظفار في يوم الثّلثاء مذموم ، قال : بل يستحبّ التّقليم متى طال الظّفر ، فقلت له : واين الطّول ؟ ثم أين الظّفر ؟ .

هذا وقال صاحب « حدائق المقرّبين » فقال : إنّه جاء يوماً إلى زيارة شيخنا البهائي ، فجلس عنده ساعة إلى أن أذن المؤذّن ، فقال الشّيخ ، صلّ صلاتك ها هنا لأن نقتدي بك ونفوز الجاعة، فتامّل ساعة، ثم قام ورجع إلى المنزل ولم يرض بالصّلاة في الجاعة هناك . فسأله بعض أحبّته عن ذلك وقال : مع غاية

اهتمامك في الصّلاة في أوّل الوقت كيف لم تجب الشّيخ البهائي إلى مسؤوله ؟! فقال : راجعت إلى نفسي سويعة ، فلم أر نفسي لا تتغير بـإمامتي لمثله ، فلم أرض بها .

ونقل أيضاً أنّه كان يحبّ ولده المولى حسن علي كثيراً فاتّفق أنّه مرض شديداً فحضر المسجد لأداء صلاة الجمعة مع تفرقة حواسه ، فلمّا بلغ في سورة المنافقين إلى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُلهِكُم أموالكُم ولا أولادكُم عَن ذِكْرِ الله ﴾ \_ جَعَلَ يكرّر ذلك ، فلمّا فرغ سألوه عن ذلك ، فقال : إنّي لمّا بلغت هذا الموضع تذكرت ولدي ، فجاهدت مع النّفس بتكرار هذه الآية إلى أن فرضته ميّتاً وجعلت جنازته نصب عيني ، فانصرفت عن الآية .

قال: وكان من عبادته أنّه لا يفوت منه شيء من النّوافل ، وكان يصوم النّدهر ، ويحضر عنده في جميع اللّيالي جماعة من أهل العلم والصّلاح ، وكان مأكوله وملبوسه على أيسر وجه من القناعة ، ومع صومه الدّهر ، كان في الأغلب يأكل مطبوخ غير اللّحم .

ونقل أنَّه اشترى عمامة بأربعة عشر شاهيًّا وتعمَّم بها أربع عشرة سنة .

وذكر المولى محمّد تقي المجلسي ـ رحمه الله ـ قال : خرجنا يوماً في خدمته إلى زيارة الشّيخ أبي البركات الواعظ ، في الجامع العتيق بأصفهان ، وكان معمّراً في حدود المئة ، فلمّا ورد جناب المولى مجلسه ، وتكلّم معه في أشياء ، وقال له الشّيخ : أنا أروي عن الشّيخ عليّ المحقّق من غير واسطة وأجزت لك روايتي عنه ، ثمّ أمر بأن يوضع عنده قصعة من ماء القند ، فلمّا رآها المولى قال : لا يشرب هذه الشّربة إلاّ المريض ، فقرأ الشّيخ : ﴿ قُل مَن حَرّمَ زِينَةَ الله الّتي أُخرَجَ لِعبادِهَ والطّيباتِ مِنَ الرّزق ﴾ ثمّ قال : وأنت رئيس المؤمنين ، وإنما خلق أمثال ذلك لأجل أمثالك من المؤمنين ، فقال : اعذرني في ذلك : فإنيّ إلى الآن ما كنت أزعم إنّ ماء القند لا يشربه إلاّ المريض .

بالجملة فزهده وفضله من المسلّمات ، وكان مبجّلًا في الغاية عند الخاقان المسخّر للعالم يعني به الشّاه عباس الماضي الموسوي ، وله مصنّفات جمّة منها « شرح القواعد» وتُوفي سنة عشرين وألف « انتهى » .

وقال مولانا المجلسي الأوّل فيها نقل عنه عند ذكره لهذا الرّجل: شيخنا وإمامنا ، بل والدنا الأعظم ، وشيخ الطائفة في عصره الشّريف. كان عابداً ، زاهداً ، ورعاً ، صاحب الكرامات الكثيرة ، ثقة عيناً ثبتاً ، قرأت عليه أكثر الكتب العقلية ، والنقلية وأجاز لي كلّ الكتب ، وإن كان اعتقاده أنّه لا يحتاج إلى الإجازة ، لما هو الآن من تواتر الكتب الأربعة بالنّظر إلى المحدّثين الثّداثة - رضي الله عنه منه ألف من النّاس تقريباً ، وكان يوم وفاته كيوم عاشوراء - رحمه الله - .

وقال أيضاً في شرحه على مشيخة كتاب الفقيه في مقام ذكر العبادلة من مشايخ الشّيعة \_ رضوان الله عليهم \_ : عبد الله بن الحسين التستري \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، كان شيخاً وشيخ الطّائفة الإماميّة في عصره ، العلّامة المحقّق المدقّق ، الزّاهد العابد الورع ، وأكثر فوائد هذا الكتاب من إفاداته \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، حقّق الأخبار والرّجال والأصول بما لا مزيد عليه .

وله تصانيف منها التتميم لشرح الشّيخ نور الدّين عليّ على « القواعد » الحليّ سبع مجلّدات منها يعرف فضله وتحقيقه وتدقيقه .

وكان لي بمنزلة الأب الشّفيق ، بل بالنّسبة إلى كافّة المؤمنين ، وتوفّى ـ رحمه الله ـ في العشر الأوّل من محرّم الحرام ، وكان يوم وفاته بمنزله العاشوراء وصلّى عليه قريب من مئة ألف ، ولم نَر هذا الاجتماع على غيره من الفضلاء ، ودفن في جوار السماعيل بن زيد بن الحسن (عليه السلام) ، ثمّ نقل إلى مشهد أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) بعد سنة ، ولم يتغيّر حين أخرج .

وكان صاحب الكرامات الكثيرة ، ممّا رأيت وسمعت وكان قرأ على شيخ الطائفة أزهد النّاس في عهده ، مولانا أحمد الأردبيلي ـ رحمه الله ـ ؛ وعلى الشيخ الأجلّ أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي ـ رحمهم الله ـ ، وعلى أبيه نعمة الله وكان له عنهما الإجازة للأخبار ، وأجاز لي كما ذكرته في أوائل أبيه نعمة الله وكان له عنهما الإجازة للأخبار ، وأجاز لي كما ذكرته في أوائل الكتاب ، ويمكن أن يقال : أنّ انتشار الفقه والحديث كان منه ، وإن كان غيره موجوداً ، لكن كان لهم الاشتغال الكثيرة ، وكان مدّة درسهم قليلاً بخلافه ـ رحمه الله ـ ، فإنّه كان مدّة إقامته في اصفهان قريباً من أربع عشرة سنة ، بعد الهرب من

كربلاء المعلى إليه ، وعند ما جاء أصفهان لم يكن فيه من الطّلبة الدّاخلة والخارجة خسون ، وكان عند وفاتمه أزيد من ألف من الفضلاء وغيرهم من الـطّالبين ، ولا يكن عدّ مدائحه في المختصرات ـ رضى الله تعالى عنه ـ .

ومن جملة ما حكى عنه أيضاً في « رياض العلماء » وغيره أنّه كان قد وقع بينه وبين سميّنا السّيد الدّاماد مشاجرة علميّة ، فكتب إليه سميّنا الدّاماد هكذا بالفارسيّة :

عزیز من جوابست این نه جنگست کلوخ انداز را پاداش سنگست

رحم الله امرأ عرف قدره ، ولم يتعدّ طوره ، نهايت مرتبه بي حيائي است كه نفوس معطّله ، وهويّات هيولانية در برابر عقول مقدّسه ، وجواهر قادسه ، بلاف گزاف ودعوى بي معنى برخيزند ، اين قدر شعور بايد داشت كه سخن من فهميدن هنراست نه با من جدل كردن وبحث نام نهادن ، چه معين است كه إدراك مراتب عاليه ، و بلوغ بمطالب دقيقه ، كار هر قاصر المدركي ، وپيشه هر قليل البضاعتي نيست ، فلا محالة مجادله با من در مقامات علميّه از بابت قصر فليعت خواهد بود ، نه از باب دقّت طبع مشتى خفّاش همت ، كه احساس طبيعت خواهد بود ، نه از باب دقّت طبع مشتى خفّاش همت ، كه احساس محسوسات را عرش المعرفت دانش پندارند وأقصى الكهال هنر شمرند با زمرهٔ ملكوتيين كه مسير آفتاب تعلّقشان برمدارات أنوار عالم قدسي باشد لاف تكافؤ زنند ، ودعوى مخاصمت كنند روانبود ودر خور نيفتند وليكن مشاكسه وَهم باعقل ، ومعارضه باطل باحق ، وكشاكش ظلمت بانور منكريست نه حادث وبدعتي است نه امروزي وإلى الله المشتكي ، والسّلام على من اتّبع الهدى .

وإذا أتَتكَ مَذَمَّتي مِنْ نــاقص فَهيَ الشَّهــادةَ لِي بِـأَنَّي كــامِـلٌ خـاقانى آن كســانكه طـريق تومـيرونـدً زاغنــد وزاغ را روش كبـك ارزوست گيرم كه مــار چوبــه كند تن بشكــل مار كــوزهر بهــردشمن وكومهــره بهــردوست

قال وكتب المولى عبد الله في جوابه الجواب :

جانا سخن از زبان ما میگوئی .

رحم الله المرء عرف قدره ، بدا حال كسيكه من ارسل إليه را از نفوس معطّله شهارد ، ودعوى اسلام كند .

وأمّا كيفيّة وفاته ـ رحمه الله ـ ، فقد نقل عن « تاريخ عالم آراء » الّـذي هو من تواريخ السّلاطين الصّفوية أنّ المولى عبد الله المذكور ، مرض في يوم الجمعة ، الرّابع والعشرين من محرّم الحرام ، سنة إحدى وعشرين وألف ، وعاده يوم السّبت السيّد الدّاماد والشّيخ لطف الله الميسي العاملي ، اللّذان كانا يناقشانه في المباحث العلميّة والمسائل الاجتهادية ؛ ولمّا عاداه عانقهما وعاشرهما في غاية الفرح والسرور ، ثمّ في ليلة الأحد السّادس والعشرين من الشّهر المذكور قريباً من الصّبح بعد ما أقام صلاة اللّيل والنّوافل خرج من البيت ليلاحظ الوقت ، فلمّا رجع سقط على الأرض ولم يمهلمه الأجل للمكالمة ، واتصل روحه بالملا الأعلى .

وكان ـ رحمه الله ـ في الكهالات النفسانية والتقوى ، وتسرك المستلذات الدنيوية على الدرجة العليا ، وكان يكتفي في المأكول والمشروب بسد الرّمق ، وكان في أكثر الأيّام صائماً ويفطر على الشورباء بلا لحم ، وقد سكن في مشهد علي والحسين قريباً من ثلاثين سنة ، في خدمة المولى المجتهد المغفور مولانا أحمد الأردبيلي ـ رحمه الله ـ وكان يستفيد من خدمته العلوم والفضائل والمسائل ، ويقال أنّه أجاز له إقامة صلاة الجمعة والجهاعة وتلقين المسائل الاجتهادية أيضاً ، ثمّ أنّ يوم وفاته كانت نوحة النّاس عليه كثيرة شديدة وكان الأشراف والأعيان يسعون في دخول أيديهم إلى تحت جنازته تيمّناً وتبرّكاً به ، ولا يتيسر لهم لغلق النّاس وازدحامهم ، وجاؤوا بجنازته إلى المسجد الجامع العتيق بأصفهان وغسلوه فيه بماء البئر وصلى عليه السيّد الدّاماد في جماعة من العلماء وأودعوا جنازته في مقبرة إمام زاده إسماعيل ، ثم نقلوها إلى مشهد الحسين (عليه السلام) ودفن في تلك البقعة الشريفة وقالت الشعراء تواريخ عديدة لوفاته ومن جملة ما قاله أمير صحبتي التفريشي بالفارسية \_ آه آه از مقتداى شيعيان ـ وقال آخر بالفارسية أيضاً ـ جيف از مقتداى ايران حيف ـ وقال الشّيخ محمود العرب الجزائري : مات مجتهد الزّمن ـ تم كلام النّاقل (١) .

وحكى عن سميّنا العلّامة المجلسي ـ رحمه الله ـ أنّه قال في حقّ مولانا المذكور قد كان له من الفضل ما لا يداني فيه ، ولمّا انتقلل إلى جوار الرّحمن رآه

<sup>(</sup>١) عالم آراء ٢: ٨٦٠.

بعض العلماء في المنام على أحسن هيئة ، فسأله عن السبب لنيله هذه الدّرجة ، فقال له : إنّى كنت في بعضِ الأيّام أدرّس الحديث في الجامع العتيق باصفهان ، فورد عليّ رجل وبيده تفّاحة ، فأهداها إليّ ، ولمّا فرغت من الدّرس أخذتها بيدي ، فلقيت في الطّريق صبياً وأظنّه قال يتياً ، فناولته تلك التّفاحة ، فأخذها وفرح بها فرحاً شديداً ، فأعطاني الله هذه المرتبة جزاءً لتلك التّفاحة « انتهى » .

وأخبار الرّجل كثيرة بعـد لا يتحمّلها أمثـال هذه العجـالات وسوف يـأتي في ترجمة شيخنا البهائي مزيد كلام يتعلّق بهذا المقام إن شاء الله .

### ٣٨٩ مولانا عبد الله بن الحاج محمد التوني البشروي<sup>(\*)</sup>

السّاكن بالمشهد المقدّس الرّضوي ، ذكر صاحب « الأمل » أنّه عالمٌ فاضلٌ ماهرٌ فقيهٌ صالحٌ زاهد عابدٌ معاصرٌ ، له كتاب « شرح الإرشاد » في الفقه ، و« رسالة في الخمعة » وغير ذلك « انتهى » .

ولم يتيسر لنا إلى الآن الوقوف على شرح إرشاده المذكور ، وأمّا رسالته الأصوليّة فهي كتابه الموسوم بـ « الوافية » في أصول الفقه ، ونسخه متداولة بين الطّلاب ويظهر منه أنّه كان على مشرب الأخباريّة وإن قال في الاستصحاب بما هو أعمّ من وجه ؛ عمّا قاله المحقّق وصاحب المعالم وأمثالهما من المجتهدين .

وله أيضاً في الاستصحاب ومباحث التعادل والتراجيح تفريعات وفوائد نادرة ، وتصرّفات كثيرة ، لم يسبقه إليها أحد من الأصوليّن ، وإن في جملة منها نظريّن ، نظراً إلى قلّة ملاقاته للأساتيذ ، وأخذه من أفواه المشايخ - كما هو شأن أغلب المتصرّفين - .

ونقل عن خطّ الشّيخ أحمد المزبور ، أنّه كتب على ظهر بعض النّسخ « الوافية » ما هذه صورته : قد وقع فراغ المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ ، وأسكنه

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الامل ٢ : ١٦٣ ، الذريعة ٦ : ٢٣٠ ، ريحانة الأدب ١ : ٢٣٢ ، سفينة البحار ٢ : ١٣٧ ، الفوائد الرضوية ٢٥٥ .

حظيرة القدس مع أوليائه وأحبائه ، من تسويد الرسالة التي جمعت بدائسع التّحقيق ، وودائع التّدقيق ، ثاني عشر أوّل الرّبيعين ، من شهور سنة تسع وخمسين وألف من الهجرة ، وروّح الله روحه في سادس عشر ذلك الشّهر بعينه ، من شهور سنة إحدى وسبعين وألف ، في بلدة كرمانشاهان حين توجّهه إلى زيارة ساداته ـ سلام الله عليهم أجمعين ـ ، ودفن عند القنطرة المشهورة بـ (پل شاه) ، عند منتهى القبور ، عن يمين الطّريق ، وبنى على قبره قبّة ليعرف بذلك ؛ وقد أمر بتلك القبّة ، الحاكم العامل العادل ، قدوة أمراء الزّمان ، وأسوة خوانين اللّوران ، الشّيخ على خان ، أيّده الله سبحانه ، وكتب أخوه الوحيد ، المنتظر المرا الله أحمد بن حاجي محمد البشروي الخراسانيّ ، حامداً مصلّياً مسلمًا «انتهى » .

وقد تعرّض لشرح هذا الكتاب بما لا مزيد عليه في التّحقيق والتّدقيق ، خاتم المجتهدين والفقهاء مولانا السيّد محسن بن السيّد حسن الأعرجي النّجفي الكاظمي ، صاحب كتاب « المحصول في الأصول » مسميّاً شرحه المذكور بـ « الوافي » ، وكان قد شرّحه من قبل على طريقة الأخباريّة ، بعض من تقدّم ذكره وترجمته في باب ما أوّله الصّاد المهملة فليلاحظ .

وأمّا رسالته في صلاة الجمعة ، فهي في تمشية المنع عنها في زمن الغيبة ، لأنّه كان أحد القائلين بذلك ، وقد ردَّ عليه المولى محمّد التُّنكابني المشتهر بسراب ، برسالة قد أجاد فيها .

ثمّ إنّ له من المؤلّفات «حاشية على أصول المعالم » جيّدة جـدّاً ، وتعليقات على كتاب « المدارك » كذلك ، و«حاشية على إرشاد » العلّامة ، والظّاهر أنّها بعينها شرحه المتقدّم ذكره .

وله أيضاً كتاب فهرستـه اللّطيف لتهذيب الحـديث ، وقد ذكـر في وصفه في رسالته « الوافية » أنّه لم يسبقني إليه أحد ، وهو كما قال ، وفوق ما نقول .

هذا وقد ذكره أيضاً صاحب « رياض العلماء » فقال بعد الترجمة بمثل ما أوردناه ، وهذا المولى على ما سمعناه ممّن رآه ، قد كان من أورع أهل زمانه وأتقاهم ، بل كان ثاني المولى أحمد الأردبيلي \_رضوان الله عليه \_وكذلك كان أخوه

المولى أحمد التوني ، كما مرّ في ترجمته ؛ وكان \_ قدّس سرّه \_ أولاً بأصفهان مدّة في المدرسة المشهورة ، بمدرسة المولى عبد الله التّستري المرحوم ، ثمّ سافر إلى المشهد الرضا (عليه السلام) وتوطّن مدّة ، ثمّ أراد التوجّه إلى العراق لزيارة الأئمة (عليهم السلام) بها ، من طريق قزوين ، وأقام مدّة في قزوين ، مع أخيه المولى أحمد المذكور ، في أيام حياة المولى الفاضل مولانا خليل القزويني بالتهاسه ؛ وكان بينها صحبة ومودّة ، ثمّ توجّه إلى الزيارة ، فأدركه الموت في الطريق بكرمانشاه ، ودفن بها ، ولعلّ وفاته بعد المراجعة فلاحظ .

والتّوني بضمّ التّاء المثنّاة ، ثمّ الواو السّاكنة وآخرها نـون ، نسبة إلى تـون ، وهي بلدة من بلاد قهستان بخراسان .

قلت: وفي « القاموس » أنّها بقرب قاين ، ثمّ في « الرّياض » إنَّ بها قلعة الملاحدة الإسهاعيليّة وأنا دخلت تلك البلدة ، وكان أهلها يقولون إنّ هذه القلعة هي القلعة الّتي حبس بها الخواجة نصير الطّوسي بأمر سلطان الملاحدة ، فلاحظ قصّته .

والبشروي ، بضم الباء الموحدة ، والشين المعجمة الساكنة ، ثم الرّاء المهملة المفتوحة ؛ وآخرها الواو ، نسبة إلى بشرويه ، بضم الأوّل ؛ وسكون الثّاني ، ثم الرّاء المهملة المضمومة ، ثم الياء المثنّاة التّحتانية ثمّ الهاء أخيراً ، وهي قرية كبيرة من أعمال بلدة تون واقعة بين تون وطبس كيلكي ! على أربعة عشر فرسخاً من تون ، وقد دخلتها وكان أهلها ببركة هذا المولى ، وأخيه المولى أحمد كلّهم صلحاء أتقياء عبّاداً على أحسن ما يكون « انتهى » .

وأقول: إنّ أخاه المولى أحمد المذكور، هو الّذي ذكره صاحب « الأمل » أيضاً بعنوان: مولانا أحمد بن محمد التّونيّ البشرويّ وقال إنّه فاضلٌ، عالمٌ زاهد عابدٌ ورع، من المعاصرين المجاورين بطوس ؛ له كتب منها « حاشية شرح اللّمعة » و« رسالة في تحريم الغناء » و« رسالة في الردّ على الصّوفية » وغير ذلك « انتهى » .

وكان لأخيه المذكور أيضاً ولد فاضل ينسب إليه « الرّسالة في الردّ على رسالة المولى محمد السرّاب » تقوية لمذهب عمّه المبرور ، وإن احتمل كونها من محمّد بن

المولى حسين عملي ، وهو أيضاً ابن أخيهما الآخر ، وكان من جملة فضلاء ذلك الزّمان والله العالم .

#### 49.

# الشيخ المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن الحاج صالح بن جمعة بن شعبان بن على السهاهيجي البحراني(\*\*)

نسبة إلى «ساهيج» بصيغة منتهى الجموع، المختتمة بحرف الجيم، وهي قرية من جزيرة صغيرة ، بجنب جزيرة أوال ، من بلاد البحرين ، واقعة في طرف المشرق من الجزيرة ، كما ذكره صاحب « لؤلؤة البحرين » عند عدّه الرجل في جملة مشايخ شيخ إجازته: السيّد عبد الله بن السيّد علوي البلادي البحراني ، ثمّ البهبهاني ، وقد ذكر أيضاً في ترجمة أحواله أنّه انتقل من القرية المذكورة مع أبيه ، وسكن قرية أبي أصبع بالباء الموحدة بين الصّاد والعين ، ثمّ قال : كان قدس سرّه أخبارياً صرفاً ، كثير التشنيع على المجتهدين ، وعكسه الوالد ـ رحمه الله ـ ، فقد كان مجتهداً صرفاً ، كثير التشنيع على الأخباريين ، وقد عرّض بذلك في الرّسالتين اللّتين ردّ فيهما على الشيخ عبد الله المذكور والحق كما ذكرنا في كتابنا « الدّرر النّجفية » ، ومقدمات كتابنا « الحدائق » وهو سدّ هذا الباب ، وإرخاء السّتر دونه والحجاب ، لما فيه من المفاسد الّتي لا تخفى على أولي الألباب .

وكان الشّيخ المذكور: عالماً ، عابداً ، ورعاً شديداً في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، جواداً ، كريماً ؛ سخيّاً ، كثير الملازمة للتّدريس ، والمطالعة ، والتّصنيف لا تخلو أيّامه من أحدها ، له جملة من المصنّفات ، ذكرها في إجازته للشّيخ الفاخر ، الشّيخ ناصر الجارودي الخطي ، وكان تاريخ فراغه من هذه الإجازة ، في بلدة بهبهان ، عصر يوم الاثنين . الشّالث والعشرين ، من شهر صفر ، السنة الثّامنة والعشرين ، بعد المئة والألف ، منها كتاب «جواهر البحرين

<sup>(\*)</sup> لـه تـرجــة في : الإجـازة الكبـيرة خ ، الاسنـاد المصـفى ٣٤ ، أنـوار البـدريـن ١٧٠ ، الـذريعة ٥ : ٢٦٥ ، ريحانة الأدب ٢ : ٢٢٣ ، الفوائد الـرضويـة ٢٥١ ، لؤلؤة البحرين ٩٦ ، مصفى المقال ٢٤٨ .

في أحكام الثّقلين » رتّب فيه الأخبار وبـوّبها عـلى نهج آخـر غـير نهج صـاحب « الوافي » و« الوسائل » مقتصراً على كتب المحمّدين الثّلاثة ، وهي الأصول الأربعة ، خرج منه المجلَّد الأوَّل في كتاب الـطُّهارة وبعض من المجلَّد الثَّـاني ، في كتاب الصّلاة كتاب « المسائل الحمديّة فيها لا بـد منه من المسائل الـدينيّة » كتاب « الصّحيفة العلوية والتحفة المرتضوية » رسالة التحرير لمسائل الديباج والحرير » رسالة صنّفها للسيّد عبد الله بن السيّد علوي المتقدّم ذكره ، سمّاها « عيون المسائل الخلافية » إلى أن قال بعد عده أكثر من عشرين رسالة أخرى في الفقه والكلام والعربية وغيرها: وكتاب « مصائب الشّهداء ومناقب السّعداء » وهو خمس مجلَّدات ، و« رسالة في جواز أكل المختلط بالحرام إذا كان غير محصور » ، و« الرّسالة النّوحية » كتبها في جواب مسائل الشّيخ نوح بن الشّيخ هـاشل ، تتعلّق بأصول الفقه ، وكتاب « رياض الجنان المشحون باللؤلؤ والمرجان » ، وهـ و بمنزلة الكشكول ، وكتاب « الخطب » أنشأها للجمعة والأعياد ـ هذا ما ذكره قدّس ذكره ثَمة يعني في إجازته المذكورة ـ وقد نَسى كتاب « منية المهارسين في أجوبة الشَّيخ ياسين » يعني به الّذي يعبّر عنه المصنّف كثيراً: بمولانا الشّيخ ياسين بن صلاح الـدّين ، قال : وهـو أحسن ما صنّفه وقد كـان والدي يعـترض عليه في مـواضع عديدة من هذا الكتاب، وقد استكتبته بقصد تصنيف كتاب في ردّ ما اختار ردّه في بلدة القطيف، ثمّ عاجلته المنيّة وحالت بينه وبين تلك الأمنيّة، وكان يعترض عليه بأنَّه لشدّة الاستعجال في التّصنيف ، وحبّ كثرة المصنّفات ، خالية من التّحقيق ، غير مهذّبة ، ولا منقّحة ، وهو كذلك كما تقدّمت الإشارة إليه في ترجمة الشَّيخ محمَّد الحرِّ العاملي .

توقى \_ قدّس سرّه \_ في بلدة بهبهان حيث استوطنها ، لمّا أخذت الخوارج بلاد البحرين ، وكان قد خرج من البحرين ، في الواقعة الشّانية من وقائع قدوم الخوارج إليها ، وكانوا قدّموا أوّل مرّة في غراب واحد ، وانضمّت إليهم الأعراب . . . وكان قد أرسل الشّاه سلطان حسين خاناً من أهل الرّشت ، مع جلة من العسكر قبل وصولهم فانحدروا عليها أيضاً في جمّ غفير ، وقد كان أهل البحرين قد استعدّوا بالأسلحة للحرب ، فساعدهم العسكر المذكور ، فوقع الحرب وهم في السّفن ؛ فقتل منهم جمع ، ورجعوا بالخيبة أيضاً ، وبعد رجوعهم الحرب وهم في السّفن ؛ فقتل منهم جمع ، ورجعوا بالخيبة أيضاً ، وبعد رجوعهم

سافر الشّيخ عبد الله المذكور إلى اصفهان ، للسّعي في مقدّمة البلد المذكور عند الشّاه ، وقد كان شيخ الإسلام أيضاً في اصفهان ، إلاّ أنّه لمّا كانت دولة الشّاه المذكور مدبرة ، رجع الشّيخ بالخيبة ممّا أمّله ، وتوطّن في بلدة ببههان ؛ لظنّه برجوع الخوارج إليها ، فاتّفق مجيء الخوارج مرّة ثالثة ، واتّفق رأيهم على حصار البلد ، ومنع من فيها من الخروج والدّخول ، وانضمّت إلى إعانتهم أيضاً أعداء الدّين من الأعراب ، والشّيخ لمّا سمع ذلك توطّن في بلدة بهبهان ، وأخذوها بعد الحصار مدّة مديدة .

وكانت وفاته ليلة الأربعاء التّاسع من شهر جمادي الشّانية ، السّنة الخامسة والثّلاثين ، بعد المئة والألف ، تغمّده الله بغفرانه وأسكنه فسيح جنانه .

وللشّيخ عبد الله المذكور عدّة طرق منها ما تقدّم عن شيخه الشّيخ سليمان البحرانيّ.

ومنها عن السيد الفاضل السيد محمد بن السيد على بن السيد حيدر ويدور على الألسُن السيد محمد حيدر الموسوي العاملي يعني به صاحب « آيات الأحكام » وغيره انتهى كلام صاحب « اللؤلؤة »(١) .

وقد فات من قلمه أيضاً ذكر كتاب لطيف آخر لصاحب العنوان جيّد في معناه جليل الفائدة والجدوى سمّاه « المسائل الحسينية » في أجوبة خمسين مسألة من عويصات المسائل وامتحانياتها تنفع الطّالب للفضائل في مراحل شتى ، عندنا منه نسخة مرّ عليها نظره الشريف ظاهراً ، وعندنا أيضاً رسالته « النّوحية » ويظهر منها تصلّبه الشّديد في سياق الأحبارية ومن جملة ما ذكره في تضاعيف الكلمات ثَمّة قوله : ولا يجب الرّجوع إلى المجتهد إلاّ أن يكون عنده في المسألة إطّلاع على حديث لم يصل إلى السّائل ، أو له قدرة على حلّ الحديث بما ينزيل الإشكال عنه وإلاّ فلا ، فإنّ المجتهد غير مفترض الطّاعة من الله ولا من رسوله وأهل بيت رسوله ، وإنّما يجب الرجوع إلى راوي الحديث العالم به ، الثّقة فيه ، العارف بعانيه ، وليس هو المصطلح عليه الآن بالمجتهد ، وقد بيّنا الفرق بين العالم

<sup>(</sup>١) لؤلؤة البحرين ٩٦ ـ ١٠٣ .

الأخباري والمجتهد بأربعين وجهاً في كتابنا المسمّى بـ « منية المهارسين في جـوابات مولانا الشّيخ ياسين » .

قلت : وعندنا أيضاً رسالة كتبها بأمر والـده الصّالح في المسائـل الضّرورية الّتي لا غنى عنهـا في مـرحلتي الأصــول والفـروع ، يقــول في أوّلهـا بعــد الحمـد والصّلاة : فيقول خادم المحدّثين وتراب أقدام العلماء الأخباريّين .

وفيه أيضاً من الدّلالة على تعصّبه عن هـذه السّلسلة ما لا يخفى ، ثمّ إنّ مـا ذكره من الفروق البالغة إلى حدّ الأربعين بين المجتهدين والأخباريّين نقلناها بتمامها في ذيل ترجمة المولى محمّد أمين فليراجع .

ومّا يحقّ علينا أن نذكره ها هنا عوضاً عمّا نقلناه عنه في غير ترجمة نفسه هو ما نقله المحدّث النّيسابوري في كتاب « المنية » عن الشّيخ سليسان بن عبد الله البحرانيّ ، الذي هو شيخ قراءة هذا الرّجل ، وصاحب مصنّفات كثيرة ، منها كتاب « البلغة » في أحوال الرّجال على نحو الإيجاز في الفرق بين المجتهد والأخباريّ ، فقال بعد ذكر جملة من أحواله ومصنّفاته ، ولننقل بعض ما أفاده في جواب مسائل له قال ما حاصله : مسألة ما الفرق بين المجتهد والأخباريّ ؟ الجواب : مضهار الكلام فيها واسع فلنقتصر على ما يحصل به التّنبيه فنقول : الأخباريون لا يجيزون العمل بالبراءة الأصلية ، في نفي حرمة فعل وجوديّ ، كنفي حرمة مس المحدث حدثاً أصغر كتابة القرآن ، ولا في حكم وضعي ، كنفي نقض الخارج من غير السّبيلين مشلاً ، ويجيزونه في نفي وجوب فعل وجودي ، كنفي وجوب صلاة الوتر لا من حيث الإصالة ، بل لما استفاض عنهم من أنّ كنفي وبعوب صلاة الوتر لا من حيث الإصالة ، بل لما استفاض عنهم من أنّ عنهم .

وأنهم لا يجوزون الترجيح بالسراءة الأصليّة عنىد التعارض أيضاً ، ويجيزون تأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماعة ، منهم الفاضل الأمين الأسترآبادي في « الفوائد المدنيّة » ، والمجتهدون على امتناعه .

ولا يرجحون عند تعارض الأخبار إلاّ بالقواعد الممهّدة عند أهل الذكر الّتي في ديباجة « الكافي » ، ومع فقدها ففي بعض الأخبار التوقّف ، وفي بعض التّخير

في العمل بأيّها شاء من باب التّسليم ، والمجتهدون تأويلاتهم اجتهاديّة لا تنحصر بحدّ ولا عدّ ، وأكثرها في غاية البُعد وعدم العمل على الإجماع المدّعى في كلام متأخّري فقهائنا ، إذ لا سبيل إلى العلم بدخول قول المعصوم بغير الرّواية عنهم ، ووافقهم بعض المجتهدين وخلاف معلوم النّسب عند المجتهدين أو أكثرهم لا يلتفت إليه ولا يقدح في الإجماع ، والأخباريّون لا يلتفتون إلى هذه القاعدة والأصل في الأشياء الإباحة عند المجتهدين لقوله (عليه السلام) : كلّ شيء مُطلَقٌ حتى يرد فيه نَهي ، ولإطلاق قوله تعالى : ﴿ خَلَقَ لَكُم ما في الأرضِ جَميعاً ﴾ ـ دون الأخباريّين ، بل عندهم ما لم يرد نصّ بجوازه لا سبيل إلى إباحته ولا تحريمه ، بل سرين قبيل الشبه والأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع وأمر بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك . والأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيّه فيجتنب وشبهات بين ذلك .

والكتب الأربعة عند الأخباريّين صحيحة بأسرها إلا ما نصّوا على ضعفه ، أو متواترة ، أو مستفيضة معلومة النِّسب إلى أهل العصمة (عليهم السلام) ، كمّا . صرّح به غير واحد منهم واصطلاحهم مثنيً ، فالحديث صحيح وضعيف وكل حديث عمل به الشّيخ في كتابيه و« الكافي » بأسره ؛ و« الفقيه » كذلك صحاح ، فالصّحيح عندهم كلّ حديث اعتضد بكلّ ما يقتصي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به وهي كثيرة ، وفصّل بعضها البهائي ـ رحمه الله ـ في « مشرق الشّمسين » .

وأمّا المجتهدون فاصطلاحهم مربّع: صحيح، وضعيف، وحسنٌ، وموتّق، وربّما قيل: هو من العلّامة وتبعه المتأخّرين ولم يُعرف قبله، وعدم جواز العمل بالاستصحاب إلّا فيها دلّ عليه النّص مثل كُلّ شيء طاهِرٌ حَتّى تَعَلَمُ أَنّه قَذِرٌ ونحوه ووافقهم بعض المجتهدين كالمرتضى وهو الأقوى عندي انتهى ملخّصاً كلام النيسابوريّ.

ويظهر من طريق تعبير المنقول عنه هذه الفروق أنّه لم يكن بمثابة تلميذه صاحب الترجمة في إظهار العصبيّة للأخباريّين ، وكمال المناقصة مع المجتهدين ، كما ظهر لك ممّا نقلناه عنه فليتبصّر .

ورأيت أيضاً في مقدّمة كتابه الموسوم بـ « رياض الجنان » قولـه بعد الفـراغ من الدّيباجة قصيدة للمؤلّف عفي الله عنه في مدح علم الحديث وأهله وذمّ الاجتهاد وأهله:

بِالعِلمِ يُرْفَعُ قَدرُ كُلِّ وضيع ِ وَالْجَهِلُ يَكْسِرُ شَأْنَ كُلِّ رَفِيع وَرَبِيع كُلِّ حَديقَةٍ وَرَبِيع يُسقَى وَلَيسَ سَواهُ بِالمَشْرُوعِ سُبُل الخَطَا وَعَلَيك بِالمُسْمُوع إذ لَيْسَ حُكم الظَّنِّ كَالَقْطُوع وَالرَّأِيُ غَيرُ تَخَيرُ الْمسنوع بُمُوافِقِ كَالًا وَلاَ بِمُطيعً قَد جَاء بِ المُنقُولِ وَالْمُسُوعِ والشِّيخ والصَّفَّارِ وَابِنِ بَـزِيـع الثُّقَة الْمُؤيَّد رَأْس كُلِّ مَطيع وَالْحُجَّةِ الْمَنصُوبِ بِالتَّبوقيعِ عَلَمُ الحِدايَةِ مُبطِلُ التَّلميع المُشُهـور ذي التّسـديـد وَالتّشنيـع خَلُصَت مَـزَايَـاهُ من التَّقريـع وَوَسَائِلًا كَجَـواهـر الـتُرصيع خَضَعَت لَـهُ أطوادُهَا بخُضَوع لّـوافي وَبـالصَّافي وَبـالمَجمّـوع

وَالعِلْمُ فَرض لَيْسَ يَعَلَّرُ وَاحِلَّهُ فِي تَركِ مَلَّخَذِهِ وَفِي التَّضييعِ لَكُنَّهُ لِيسَ ٱلَّذِي قَد شَاع في فَدا الزَّمَانِ بَسُطقٍ وَهَدِيسَع أو حِكْمَةٍ نَظُريُّةٍ وَسَفَاسَطٍ مِن فَيلَسُوفٍ كَافَرٍ تَحْدُوعَ أُو غَبِيرَ ذَلِكَ مِن عُلُومٍ لَم تَكُنَّ وَصَلَت لَنَا مِنَ خَالِص ِّ اليُنبُوعِ عَـينُ الـنُّـبـوَّةِ وَالحَـيَـاَة لِـوَارِدٍ مَا العلمُ لَيْسَ سِويَ الَّذِي مِن مائهَا يَّا قَائِلًا بِالاجتهَادِ تَجَافَ عَن مِن آل بَيت مُحَمَّدٍ وَيُسقَاتِهم مَا الطُّنُّ إِلَّا كَـالِقيَـاس وَمَــا هُمَـا مَا الاجتهَادُ عَـلَى طريْقَـةِ أَحَمِدٍ والله مَا العِلمُ الصَّحيح ُ سِوىَ الَّذِي عِلمُ الحَديثِ هُوَ الدَّليلُ وَغيرُهُ جَهلٌ وَليسَ الجَهلُ بِالمَتسوع لِلَّهِ دَرَّ جَمَاعَةٍ صَرَفُوا البَقَا وَالعُمرُ فِي أَصِل لَـهُ وَفُروع مِثــل الكُلّيني وَالصَّــدُوقِ وشَيخِــهِ وَالفَائِلينَ بِفَولِهُم لَا سِيَّمَا النَّعمـةَ العُطْمَى عَـلَى مَن بَعـدهُ كَشَفَ الضَّـلالَةَ نُـور بُرهَـان الـوَفــا الفَاضل الحُرِّ الأمين العَاملي الإسترابادي وَالْحُرَّ الَّـذي جَمَع النَّصوصَ المُعجزَات هـدَايَـةً وَالْيَلْمَعِيِّ الشَّهِمِ والسَّطُودِ السِّدي المُحسنِ بن المُـرتَضَى المَـرضيِّ بِــا يَا كَـنُّرُ السِّحَـنُ مِن أمثَالهم في كُـلُ ربع في السوَدي ورُبُسوع إلى تمام خسة وأربعين بيتاً كلّها في تنقيح هذه المرحلة ، وإن نقلت هذه الجملة منها أيضاً على التّلخيص ، وقد ظهر منها أنّ العمدة في إحياء مراسم هذه السّلسلة هم الثّلاثة المذكورون في هذه القصيدة ، والمقبولة سجالهم عنده ، أعني المولى محمّد أمين الأسترابادي صاحب « الفوائد المدنية والمكية » وغيرهما، وشيخنا الحرّ العاملي صاحب كتاب « الوسائل » وغيره ، ومولانا المحسن الفيض الكاشي ، وخير الأمور أوسطها بل هو صاحب طريقة وسطى مرضية عند الله وعند رسوله إن شاء الله ؛ فلا يقاس به أحد من هذه الطائفة فضلًا عن الواقعين في طرفي ذكره المتعصّبين في هذه المرحلة المشنّعين على أعاظم علمائنا المحققين ؛ وأساطين هذا الدين المبين ، فإنما نزل في أمثالهم قوله سبحانه وتعالى : ﴿ ولا يَزالُون مُعتَلفِينَ المبين ، فإنما نزل في أمثالهم قوله سبحانه وتعالى : ﴿ ولا يَزالُون مُعتَلفِينَ والنّاس أجعينَ ﴾ أو قوله عزّ من قائل : ﴿ ونَزَعْنا مَا في صُدُور هِمْ مِن الجنّبة والنّاس أجعينَ ﴾ أو قوله عزّ من قائل : ﴿ ونَزَعْنا مَا في صُدُور هِمْ مِن عَللّ إخْواناً عَلَى سُرُر مُتَقابلينَ ﴾

هذا ويوجد عندنا أيضاً كتاب « الصّحيفة العلوية » وقد ثُلثَ بها « الصّحيفة الكاملة السّجادية » والصّحيفة النّانية الّتي جمعها شيخنا الحرّ العاملي ، في سائر أدعية مولانا زين العابدين (عليه السلام) ، وهي مقصورة على ذكر ما وصل إليه من أدعيّة مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وسائر مناجاته وعوذه والأحراز المتفرّقات في كتب المسلمين بحيث لم يشذ عنه إلّا شيء يسير ولا ينبّئك مثل خبير .

ثمّ ليعلم أنّ سنة وفاة الشّيخ بعينها هي سنة استيلاء الأفاغنة الملعونة على دار سلطنة السّلطان المتقدّم ذكره ، وفعلهم ما فعلوا بأهل بيت السّلطنة وغيرهم ، كما سوف نشير إلى شيء منها في ذيل ترجمة مولانا الفاضل الهندي ، المتوفّى هو أيضاً في عين اشتعال نائرة تلك الفتنة العظمى ، والقيامة الكبرى إن شاء الله تعالى .

وليعلم أيضاً أنّ هذا الشيخ كان معظم قراءته في مراتب علومه على الشّيخ سليهان بن عبد الله الماحوزي ، المعروف بالمحقّق البحرانيّ المتقدّم ذكره الشّريف ، صاحب « بلغة الرّجال » وغيره ، وغالب رواياته أيضاً عنه عن العلاّمة المجلسي وقد تقدّم في ترجمته عبارة هذا الشّيخ الجليل في وصفه وثنائه .

وليعلم أيضاً أنَّ هذا الشَّيخ غير الشَّيخ عبد الله بن علي بن أحمد البحرانيّ

البلادي الذي هو أحد مشايخ صاحب « اللؤلؤة » ، وإن كان يروي هو أيضاً عن الشّيخ سليمان المذكور ، وله أيضاً رسائل شتّى في مسائل متفرّقة ذكرها في الكتاب المشّيخ سليمان المذكور ، فإنّه لم يكن بتلك المشابة من العلم والإحاطة وكثرة التأليف ، وكان الغالب عليه الحكمة والمعقول .

وقد توقى كما في « اللؤلؤة » بشيراز المحروسة في عام جلوس الطّاغي نادر شاه ، ودعواه السّلطنة ، وقد أرّخ ذلك بقولهم « الخيرُ فيما وَقَع » وقلبه بعضهم إلى « لا خَيرَ فيما وَقَع » ، وهو العام النّامن والأربعون بعد المئة والألف ، ودفن في قبّة السيّد أحمد ابن مولانا الكاظم المشهور به « شاه چراغ » وهذا هو الّذي يروي عنه الشّيخ العارف المحقّق ، أحمد بن زين الدّين الأحسائي ، عن الشّيخ أحمد بن حسن بن علي بن خلف الدّشقاني ، عن أبيه الشّيخ حسن عنه مرحمه الله وكذلك هو غير الشّيخ المحدّث الماهر المتبّع الجليل والمتبحر النبيل عبد الله بن نور الله البحراني الذي هو صاحب كتاب « العوالم » الكبير في جمع ما وجد عنده من الأخبار الواردة عن موالينا الأطهار في مجلّدات جمّة تربو على مجلّدات كتاب « بحار الأنوار » وقد كان من تلامذة صاحب « البحار » وله الرّواية أيضاً عنه ، وكأنّه من الأنوار » وقد كان من تلامذة صاحب « البحار » وله الرّواية أيضاً عنه ، وكأنّه من عبد الله الموسوي الجزائري المبرور ، وغيره من العلماء الصّدور ، ولكني لم أتحقّق عبد الله الموسوي الجزائري المبرور ، وغيره من العلماء الصّدور ، ولكني لم أتحقّق إلى الأن زائداً على ذلك من جميع أحواله أفاض الله تعالى شآبيب المغفرة عليه وعلى أمثاله .

## ٣٩١ الفساضسل الحبسير والعسالم البصسير المسيرزا عبسد الله بن عيسى الاصفهاني(\*\*)

ثم التّبريزي ، المشتهر بالأفندي ، صاحب كتاب « رياض العلماء » ، الّذي

<sup>(\*)</sup> له ترحمة في · الإجازة الكبيرة ـ خ ـ الدريعة ١ . ١٢٧ و٣ . ١٠٤ و٢١ ، ٣٣١ ، ريحامة الأدب ا : ٩٨ ، سفينة البحار ٢ . ١٢٤ ، الفوائد الرضوية ٢٥٣ ، الفيض القدسي ٨٥ ، الكنى والألقاب ٢ : ٤٨ ، مصفى المقال ٢٤٠ .

نقل عنه في هذا الكتاب كثيراً ، وهي في مجلّدات جمّة ، غير خارجة إلى الآن من المسودة كان ـ رحمه الله ـ من علماء زمان مولانا المجلسي الثّاني ، ـ قلس سرّه الرّباني ـ ، بل من جملة فضلاء حضرته المقدّسة ، بل بمنزلة خازن كتبه ، غير المفارق مجلسه ومدرسه ، وقد أشير في تضاعيف كتابنا هذا إلى كثير من أحواله ، في ضمن تراجم أساتذته الأجلة ، ونبّه في بعض التراجم المتقدّمة ، أنّه كان يعبّر عن المجلسي المذكور بالأستاذ الاستناد وعن سميّنا العلم السبزوراي بأستاذنا المحقّق ، وعن المولى ميرزا الشّيرواني بأستاذنا العلمّمة ، فعيراجع إن شاء الله .

وله بصيرة عجيبة بحقيقة أحوال علماء الإسلام ، ومعرفة تامّة بتصانيف مصنفيهم الأعلام ، وقد رأيت على ظهر بعض مجلّدات « الرّياض » الّتي هي بخطّ مؤلفه المرحوم ، خط مولانا الآقا محمّد علي البهبهاني الكرمانشاهاني ولد سميّنا المروّج - رحمها الله تعالى - ، منبئاً عن كونها عنده بعنوان الأمانة ، وكان - رحمه الله - استقصى النّظر فيها ، والإستطراف من جواهر مطاويها ، ولذا نقل عنه بواسطة تلميذه الشّيخ أبي عليّ الرّجالي أنّه قال : ذكر في هذا الكتاب أحوال علمائنا من زمن الغيبة الصّغرى إلى زمانه ، وهي سنة تسع عشرة بعدمئة وألف « انتهى » .

وقد ذكر ترجمة نفسه بالتفصيل في كتابه المذكور وفصل هناك أسياء مؤلفاته الكثيرة ، على حسب الميسور ، إلا أنه لما لم يكن عندي في زمن هذا الترصيف ، عدلتُ عنه إلى ما ذكره في حقّه الفاضل المحدّث ، السيّد عبد الله بن السيّد نور الدّين المتعقّب ذكره الشريف ، وهو كها في خاتمة إجازته المبسوطة المشهورة بهذه الصّورة الميرزا عبد الله بن عيسى الإصفهاني المشتهر بالتّبريزي الأفندي كان فاضلاً علامة محققاً متبحّراً كثير الحفظ والتتبع مستحضراً الأحكام المسائل العقلية والنقلية يروى عن المولى المجلسي ـ رحمه الله ـ ، رأيته لمّا قدم إلينا وأنا صغير السن ، ورأيت والدي وعلماء بلادنا يسألونه ويستفيدون منه ، ساح في أقطار الدّنيا كثيراً ، وحجّ بيت الله الحرام فحصلت بينه وبين شريف مكّة منافرة ، فصار إلى قسطنطنية وتقرب إلى السّلطان إلى أن عزل الشّريف ونصب غيره ، ومن يومئية اشتهر وتقرب إلى السّلطان إلى أن عزل الشّريف ونصب غيره ، ومن يومئية اشتهر

بالأفندي ، وكانت لنا كتب عتيقة وكراريس متشتّة من كتب شتى ذهبت أوائلها وأواخرها لا نعرف أسهاءها ولا أسهاء مصنفيها ، فعرضها عليه والدي ، فعرفنا أسهاءها وأسهاء مصنفيها ومقدار الساقط من أوّل كلّ منها وآخره ، وأخرج من اشتباهات صاحب « أمل الآمل » أشياء قيدها بخطّه على هامش نسختنا الموجودة الآن .

وكان شديد الحرص على المطالعة والإفادة لا يفتر ساعة ولا يمل وكنت آتي إليه بالكتب ، فكان يقرّبني إليه ويدعو لي بالخير ، ورأيت من مؤلفاته « الصّحيفة الثّالثة » وهي أدعية سيّد السّاجدين ( صلوات الله عليه ) ، الخارجة عن الصّحيفة المشهورة وأختها وهي الثّانية التي جمعها الشّيخ محمد الحرّ .

توفى في عشر الثّلاثين ـ رحمة الله عليه ـ « انتهى »(١) ومراده بعشر الشلاثين هـ و الّذي بعـ د المئة والألف وهـ و العشر الّـذي اشتعلت فيهـا نـائـرة فتنـة الأفغـان بأصبهان ، وارتحل فيه أيضـاً الفاضـل الهندي المبرد مضجعه المنيف إلى روضـات الجنان .

ُ هـذا ويشار أيضاً إلى أسماء كثيرة من مصنّفات الرّجل في تضاعيف هـذا الكتاب طرداً للباب فليلاحظ إن شاء الله .

#### 49 4

السيد المحدث الجليل عبد الله بن السيد نور الدين (علي) بن السيد المحدث العلامة النبيل نعمة الله الحسيني الموسوي التستري المجدث العلامة المجزائري(\*\*)

كان من علماء زمان الفترة ، وطغيان الفتنة ، بعد احتلال الدُّولة الصَّفوية ،

<sup>(</sup>١) الإجازة الكبيرة .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : الإجازة الكبيرة (خ) تحفة العالم ٦٩ ، تذكرة شوشتر ٦٠ ، الذريعة ٣ : ٤٤٣ ، ريحانة الأدب ٢ : ٢٥٤ ، سفينة البحار ٢ : ١٢٨ ، الفوائد الرضوية ٢٥٦ ، الكنى والألقاب ٢ : ٣٣٢ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤٠٣ ، مصفى المقال ٢٤٦ ، معارف الرجال ٢ : ٨ ، نجوم الساء ٢٥١ .

في مملكة إيران المحمية ، ماهراً في علم الحديث والفقه وفنون الأدب العربية ، وقد ذكر في إجازته السّابق إليها الإشارة ، تفصيل أحواله وأحوال والده المحدّث المقدّس المبرور ، وأشار فيها إلى أحوال جملة من مشايخه المعظّمين ، وأفاضل عصره المكرّمين مثل المرحوم السّيد صدر الدّين الرّضوي القميّ ، والسيّد نصر الله الحائري ، والمولى أبي الحسن العامليّ ، وكثير من فضلاء سلسلة المجلسي ـ رحمة الله عليهم أجمعين ـ ، وكأنه وضعها تكملة لكتاب «أمل الأمل » ، وتداركاً لما فات منه من أحوال علمائنا اللاحقين له ، إلى زمان نفسه ـ رحمه الله ـ ، وله أشعار رائقة ، وأفكار فائقة ، وكتب متينة وخزائن ثمينة ، منها شرحه على « مفاتيح الأحكام » ، وشرحه على « نخبة الفقه » لمولانا الفيض ، وكتابه الموسوم بـ « الذخيرة الباقية » وكتابه الأخر الموسوم بـ « الذخيرة الأحمديّة » والآخر الموسوم بـ « الأنوار الجليّة » وغير ذلك وسوف يأتي الإشارة إلى تتمّة أحواله ، وأحوال سلسلة العليّة ، في ذيل ترجمة جدّه الأمجد ، السيّد نعمة الله الموسوي إنشاء الله .

وقال المحدّث النّيسابوري في كتاب « منية المرتاد » الّـذي كتبه في تفصيل نفاة الاجتهاد ، ومنهم السيّـد السّند العارف ، السّيد عبـد الله بن السّيد نور الدّين بن السّيد نعمة الله الجزائري التّستري ـ قدّس الله روحها الزّكيّة ـ ، وهو كجدّه وأبيه من أجلّة مشايخ المحدّثين .

وله تصانيف رشيقة في الدّين ، سيّما شرحه على « مفاتيح الأحكام » ، وقد حقّق في ديباجة الكلام ، وبين المرام ، وليس يحضرنا الآن ، ما يستدلّ به إلاّ عبارة من كتابه « الذخيرة الباقية » فإنّها لمن أراد الرّشاد وافية كافية شافية ، إلى آخر ما ذكره من العبارة المنقولة عن الدّخيرة ، وله أيضاً من الكتب المفيدة : كتاب « أجوبة مسائل السيّد على النّهاوندي » البروجردي ، الّذي قد كان في الفضل والإدراك ثاني اثنين للسيّد مهنّا بن سنان المدني ، السّائل عن العلامة وفخر المحقّقين : المسائل المشهورة ، وقد مضى أنّ لجدّنا المحقّق السيّد حسين بن السيّد الجليل .

وقيل : إنَّ أجوبة صاحب العنوان في مجلّدتين ، إحديها تشتمل على ثـ لاثين

مسألتيـن عويصات المسائل المتفرّقة ، أصولًا وفروعاً وتفسيراً وحديثاً ، وغيرها .

والأخرى تشتمل على سبعين مسألة من هذا القبيل .

قلت : وقد ظفرت أنا بمجلَّدته الأولى ، فوجدتهـا فوق وصف الـواصفين ، متضمّنة لمراتب عالية من الأفانين ، وخصـوصاً الفقـه والأصول مـع حلّ كثـير من متشابهات الكتاب والسنّة ، ويفصّل القول فيه في مسألة تقليد الميّت بما لا مزيد عليه في كتب أصحابنا الأمجاد ، يذكر فيها كثيراً من مسائل الاجتهاد والأخبار ، ويتكلُّم فيها على الإجماع المنقول ؛ وكثير من القواعد والأصول ، وقـد سألـه السيُّد المذكور عن هذه المسألة بالفارسيّة يقول: المسألة الثّانية عشرة: هر كاه كلام الميّت ا كالميت است يس چه فائده در تدوين اين همه كتب فقهيه است كه مع هذا رجوع أكثر مجتهدين حيّ بآنها ميشود؟ فكتب في جوابه صاحب العنوان بقوله: الجواب : فائده در تدوین کتاب ، استحضار أحكام مسائل است ، ازبرای آن صاحب كتاب ، ورجـوع مقلَّدين أو بآن مادام حيًّا ، واطَّـلاع لاحقين بـرأقوال وفتاوی سابقین ، از برای مزید قبوت ودقّت وبصیرت ومعرفت وجوه مسائل ، ومواقع اجماع ، وخلاف ، ونحو ذلك ، ودر كتب استدلال فائده ديگر هم هست ، که عبارت از تسهیل طریق اجتهاد است ، بسبب تدوین ادلّـه وبحث از كيفيّت دلالات آنها ، ووجوه استنباط ، ورجوع مجتهدين حيّ بآنهابي وجهاست . ثُمَّ قال بالعربيَّة والحقُّ أنَّ المقدَّمة المذكورة ممنوعة ، وأدلَّتهـا مردودة مـدفوعـة ، ولا ً بأس باشباع القول فيها يسيراً ، تحقيقاً للحال ، وان كانت حارجة عن محلّ السؤال ، لأنَّها من أمَّهات المطالب المهمَّة ، خصوصاً في عصرنا هذا الَّذي قـلَّ فيه بل اندرس العلم واضمحل أصحابه ، وذهب أربابه ، وعدم طلابه ، وانسدت أبوابه ، وفقد من يعتمد كلُّ الاعتباد على فتواه ، ويواثق تمام الوثوق بعلمه وتقواه ، ولم يبق إلاّ شذاذ ، يرجع إليهم من محط الرّجال ، ولعمري لقد كان أمر العلم في القرن السَّابق على هذا القرن على العكس مَّا هو فيه الآن ، لرواجه إذ ذاك ونفاقه وغلاء ثمنه وقيام أسواقه ، وإسعاد فاصديم بالرّاحلة والزّاد ، وإمداد طالبيم يتبلّغون به إلى المراد ، فكثروا لـذلك في الأقطار والأطراف وبنيت لهم المـدارس والأوقاف ، ولقد حدِّثني والدي أطال الله بقاءه وحفظه من المكاره ووقَّاه ، إنَّـه شاهد ليلة في اصفهان جماعة مجتمعين على عقيقة في منزل المولى العلامة المجلسي

ـ قدّس الله روحه ـ ينيف عدّتهم على العشرين كلّهم من أعيان الفضلاء المحقّقين الموفِّقين الموثقين ، الجامعين للمعقول والمنقول ، والفروع والأصول ، لا نعرف في هذا العصر من يداني أدناهم علماً ولا عملًا ، وإنَّما المنعوت بالفضل الآن في جميع البلاد الّتي تبلغنا أخبارهم آحاد ، لـ واستقصوا عـدداً لا يتجاوز جمـع القلّة ، ومن المعلوم أنَّه يتعذَّر عـ لى عامَّـة المكلَّفين المنتشرين في أقـطار الأرض تتَّبع أحـوالهم ، ومعرفة أنَّ أيَّهم أفضل ، ثمَّ الرَّجوع إليه في جزئيات المسائل وكلَّياتها ، والتـديّن بتقليده ، فمست الحاجمة إلى معرفة حكم تقليد الأموات ليكون إليه المرجع إن صحّ وتمام البحث فيه متوقف على تقديم مقدّمة نافعة ، فاعلم أنّ الفقه بحسب اللُّغَة الفُّهم ، ثمِّ نقل إلى معنى آخر يناسب المعنى اللُّغوي ، مناسبة المسبّب للسّبب ، أو النّوع للجنس ، ورسموه بالعلم بالأحكام الشّرعية الفرعيّة ، عن أدلَّتها التَّفصيلية ، فعلاً أو قوَّة قريبة إلى آخر ما ذكره من المقدّمات وأصول المقاصد المتعلَّقة بالمسألة المذكورة ، مع استطرادياتها الكثيرة فيها ينيف على ألف بيت ، ثمّ قال بعد تمام التّحقيق في المسألة : ولنختم الكلام بنصيحة بالغة بليغة للمحقّق - قدّس الله روحه - في « المعتبر » قال : إنّك مخبر في حال فتواك عن ربّـك ، وناطق بلسان شرعه فما أسعدك أن أخذت بالجزم ، وما أخيبك إن بنيت على الـوهم ، فاجعل فهمك تلقاء قوله سبحانه : ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَـلَى اللهِ مَا لَا تَعلَمُـونَ ﴾ وإنظر إلى قوله عزّ وجل : ﴿ قَـلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْـزَلَ اللهَ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَـرَاماً وَحَلَالًا قُلْ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ﴾ وتفطن كيف قسّم مستند الحكم إلى قسمين ، فها لم يتحقّق الاذن فيه فهو مفترى انتهى كلامه رفع مقامه .

وقال أيضاً بتقريب في طيّ جواب السيّد النّهاوندي عنه \_ رحمه الله \_ أنّه كيف يكون التّوفيق بين ما قاله الصّدوق \_ رحمه الله \_ أنّه كان يوم الخدير يوم الجمعة ؛ مع ما قاله بعض آخر من أنّ يوم عرفة تلك السّنة كان يوم الجمعة ، والمشهور أنّ وفاة النّبي (صلّى الله عليه وآله) يوم الاثنين الثّامن والعشرين من صفر ، وهذا أيضاً لا يتوافق مع شيء منها ، ممهّد الجواب ذلك مقدّمة مبسوطة يذكر فيها كيفيّة كبيسة المنجّمين وغيرها ، إلى أن قال : فالسّنون المكبوسة من كلّ ثلاثين سنة إحدى عشر سنة ، وإذا ضربت أيّام الأسابيع في الثّلاثين الّذي به يتمّ الكبس وتصحّ الكسور حصل مئتان وعشرة ، ففي كل مئتين وعشر سنين يعود وضع

الأسابيع مع أيّام الشّهور العربيّة ، إلى ما كان كلّ ذلك معلوم للخبير الفطن بالاستقراء والرّجوع إلى الزّيجات والتأمّل بل بعضه إذا دقّق فيه النّظر ينحل إلى البداهة . إذا عرفت ذلك ، فنقول نحن الآن في شهر شعبان من السّنة الحادية والخمسين ومئة وألف وأقرب ذي حجّة إلينا هو ذو الحجّة من السّنة المتقدّمة أعني سنة الخمسين وعرفة بحسب ما ثبت بالرّؤية والحساب جميعاً كان يوم السّبت وفيها بينه وبين ذي الحجة من حجة الوداع الواقعة في السّنة العاشرة من الهجرة ألف ومئة وأربعون سنة تامّة ، وفي ألف وخسين سنة يتمّ العود المذكور خمس مرّات إلى آخر ما أفاده من التّحقيق الأنيق والله ولى التّوفيق .

# 494

# السيد عبد الله بن محمد رضا العلوي الحسيني الكاظمي الشهير السيد عبد الله بن محمد (على زنة سكر) (\*)

كان من أعيان فضلاء هذه الأواخر ومحدّثيهم ، فقيهاً متبحّراً جامعاً متتبّعاً متوطّناً بأرض الكاظمين المطهّرة على مشرفيها السّلام .

وله مؤلفات كثيرة في التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك ، ولم يحضرني الآن تاريخ ولادته ومبلغ عمره الشريف (١) غير أني رأيت صورة إجازة له للسيّد السند ، المتصف عنده بالفرد الأوحد ، الجامع للفواضل ، الحائز للفضائل ، الفائق على الأقران والأماثل ، المقيم للبراهين والدّلائل ، النّاصب نفسه لكلّ سائل ؛ التّقي النّقي الصّفي ، جناب السيد محمّد تقي ، سلّمه الله وأبقاه وأدام فضله وعلاه ، وأظنّ أنّ المراد به هو الآقا سيّد محمّد تقي الكاشي ، وظنى أنّه السيّد محمّد تقي الكاشي ،

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : تكملة الرجال ٢٠ : ٧٤ ، تنقيح المقال ٢ : ٢١٢ ، الذريعة ٥ : ٧١ ، ريحانة الأدب ٢ : ٢٩٦ ، سفينة البحار ٢ : ١٣٧ ، الفوائد السرضوية ٢٤٩ ، الكنى والألقاب ٢ : ٣٥٢ ، مصفى المقال ٢٣٨ ، معارف الرجال ٢ : ٩ ، وانظر مقدمة تفسيره للقرآن المجيد .

<sup>(</sup>١) ولسد رحمه الله في النحف الأشرف سنة ١١٨٨ وتسوفى في ليلة الخميس من رجب سنسة ١٢٤٦ في الكاظمية ودفن في رواق الكاظمين (عليهما السلام) في الحجرة التي دفن فيها أبوه « قدس سرهما » عما يلي الوجه الشريف .

مؤرّخة سابع شهر رمضان المبارك سنة أربعين ومئتين بعد الألف ، فظهر أنّه ـ رحمه الله ـ كان حيّاً في ذلك التّاريخ .

ومن جملة منا ذكره في تلك الإجمازة هو أنّ لمه مشايخ معظّمين ، وأساتذة كـابرين وكــان أوّل من أجازه منهم العــالم الأعـلم ، والأستاذ الأقــوم الشّيخ جعفــر النَّجفي ـ رحمه الله ـ ، ثمَّ ذكر بعده المرحوم المبرور الأمير سيد عـلي الطّبـاطبائي ، صاحب « الرّياض » ـ رحمه الله ـ ، وبعده الشيخ أحمد بن زين الدّين الأحسـائي مطرفاً في أوصافه الشَّامخة بمـا لا مزيـد عليه ، وبعـده الشَّيخ أسـد الله الكاظمي ، وبعده العالم المتبحر الأميرزا محمّد مهدي الشّهرستاني الرّاوي عن المحدّث البحراني ، وبعده الفاضل المحقّق المدقّق الأميرزا أبو القاسم القميّ صاحب « القوانين » ، إلى أن قال : وقد أجزت لسيّدنا السيّد محمّد تقى المشار إليه أن يسروي عنى أجازةً بحقّ روايتي عن هؤلاء الأعلام المذكورين ، بطرقهم إلى مشايخهم المثبتة أسهاؤهم في المواطن المألوفة والمواضع المعروفة؛ جميع مـا تقدّم من الكتب والأخبار والآثار ، وكـذلك جميـع ما لمشـايخي من المصنّفات والفتــاوي الّتي صحّ نسبتها إليهم ، فليروها عني بالإجازة ، وكذلك جميع ما ظهر من هذا العبد الأحقر المذنب العاصي الغريق في بحار الآثام والمعاصي عبد الله بن محمّد رضا الشُّبر الحسيني ، وهي وإن لم تكن من تلك الدّرج ، ولكن قد ينظم اللؤلؤ بنسج ، سيَّها وقد اشتملت جلَّها على جمع متفرِّقات الأخبار ، ونظم متشتتات الآثـار ، الصّادرة عن النّبي وآله الأطهار ، عليهم صلوات الله الملك الغفّار .

ثمّ أورد أسهاء ما يزيد على خمسين مؤلّفاً مطوّلاً ومختصراً ، وعدّ من جملة ذلك أوّلاً كتاب « مصابيح الظّلام في شرح مفاتيح شرائع الإسلام » وقال : إنّه في اثني عشر مجلّداً يقرب من مثتي ألف بيت .

ومنها كتاب آخر في « شرح المفاتيح » يكون بمقدار نصف شرحه الأوّل تقريباً ومنها كتاب سمّاه « جلاء العيون » في ترجمة أحوال النبي والأئمة ( عليهم السلام ) في اثنين وعشرين ألف بيت تقريباً ومختصر منه ، وكتاب كبير في « المزار » ومختصر منه ، وكتاب سمّاه « مشير الأحزان في تعزية سادات الزّمان » وكتاب في « عمل الأيام والأسابيع » وكتاب أكبر منه «في ما وكتاب في « المناه » وكتاب في « عمل الأيام والأسابيع » وكتاب أكبر منه «في ما

قلت: وله أيضاً كتاب كبير في مباحث الظّنون يقرب من عشرين ألف بيت وكتاب آخر له في حلّ الأحاديث المشكلة في مجلّدين سهّاه «مصابيح الأنوار» وكتاب في جمع ما يتعلّق بأصول الفقه من الأخبار، وتفسيرات ثلاثة للقرآن المجيد كبير ووسيط وصغير، وكتاب « المناهج في الفقه » عدّة مجلّدات، ورسالة أسهاها « تسلية القلب الحزين عند فقد الأحبّة والبنين » نظير كتاب « مسكّن الفؤاد» للشّهيد الثّاني، إلّا أنّه قليل الفائدة في هذا المعنى جدّاً، وما رأيت فيه شيئاً من المفرّج كها رأيته كثيراً في كتاب « المسكّن ».

وله أيضاً تـرجمة بعض كتب أخبـار سميّنا المجلسي ـ رحمـه الله ــ بالعـربيّة ، مثل كتاب « جـلاء العيون » ، و« زاد المعـاد » وغير ذلـك ، وليس ذلك إلّا لكـــال ركونه وحسن ظنونه بمصنّفها المرحوم .

## 49 8

السيد الجليل الطاهر ، ذو المجدين المرتضى عميد الدين عبد المطلب بن السيد مجد الدين أبي الفوارس محمد بن علي بن الأعرج الحسيني الحلي المشتهر بالعميدي(\*)

كان من أجلَّة العلماء التَّقـاة ، ومشايخ الرّوايات ، فاضلًا محقَّقـاً ، أصوليّـاً

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الآمل ٢ : ١٦٤ ، تحفة الأزهار ، تنقيح المقال ٢ : ٢١٧ ، الذريعة =

ثراه ـ وجعل الله الجنّة مثواه .

ماهراً ، مجتهداً كابراً ، حسن التصرف والتصنيف ، وكفاه فخراً أنّ مثل شيخنا الشهيد الأوّل . الّذي عليه منّا المرجع والمعوّل ، يعتني بشأنه الجليل كثيراً ، بحيث أنّه قال في إجازته لابن نجدة ، فإنّي رويتها عن عدّة من أصحابنا ، منهم المولى السيّد الإمام المرتضى علم الهدى ، شيخ أهل البيت (عليهم السلام) في زمانه ، عميد الحقّ والدّين ، أبو عبد الله عبد المطّلب بن الأعرج الحسيني ـ طاب

ثمّ ذكر أنّه يروي عنه عن العلّامة ، وفي « أمل الأمل » بعد نقله لبعض ما ذكره الشّهيد في إجازته المذكورة : له « شرح تهذيب الأصول » وغير ذلك .

وقال ابن معيّة عند ذكر روايته عنه . درّة الفخر ، وفريـدة الدّهـر ، مولانـا الإمـام الـرّبـاني وأثنى عليـه وبـالـغ فيـه ، وهـو ابن أخت العـلامـة ـ رحمـه اللهـ ـ « انتهى » .

وفي « رياض العلماء » أنّه كان ابن خالة العلامة فلا تغفل .

ومن جملة من يروي عن هذا السيّد الجليل أيضاً السيّد حسن بن أيّـوب الشّهـير بابن نجم الأطراوي العامـليّ والشيخ عبـد الحميد النّيـلي ، وولده السيّـد العلاّمة جمال الدّين أبي طالب محمد ، المذكور في إجازة الشّيخ حسن وغيره .

وهـو الّذي ألّف السيّد عميد الـدّين شرحه عـلى « التّهذيب » لأجله ، وفي بعض الإجازات المعتبرة وصف هـذا الرّجـل بخاتمـة المجتهدين ، محمّـد بن المولى السيّد عميد الدّين ، ويروي عنـه الشّيخ زين الـدّين عليّ بن الحسن الاسـترابادي الذي سوف يأتي ترجمته إن شاء الله .

وأمّا السيّد تاج الدّين معيّة الدّيباجي فلم أتحقّق روايته عن هذا السّيد ، بل عن أبيه السيّد أبي الفوارس وأخيه السيّد ضياء الـدّين ، وفي ذلك أيضـاً إشعـار بكونه أصغر الأخوين كما لا يخفى ، نعم سوف يأتي إن شاء الله تعـالى في ذيل تـرجمة

<sup>=</sup> ٥: ٣٤٤٣ : ١٦٨ ، رياض العلماء ، ريحانة الأدب ٣ : ١٣٥ ، الفوائد الرضوية ٢٥٧ ، الكنى والألقاب ٢ : ٤٨٧ ، لؤلؤة البحرين ١٩٩ ، مجالس المؤمنين ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤٥٩ ، هدية الأحباب ٢٠٤ .

ابن معيّة المذكور أنّه قال في ضمن إجازته للشّهيد المرحوم: ومن مشايخي الّذين استفدت منهم مَن اراش جناحي ، وأذكى مصباحي ، وحبّاني نفائس العلوم وأبرأ ردء نفسي من الكلوم ، وهو درّة الفخر ، وفريدة الدّهر ، مولانا الإمام الربّاني ، عميد الملة والحقّ والدّين ، أبو عبد الله عبد المطّلب بن الأعرج - أدام الله شرفه - ، وخصّ بالصّلاة والسّلام سلفه ، فهو الّذي خرجني ودرّجني وإلى ما يسرّ الله تعالى من العلوم أرشدني ، وفيه بعد ملاحظة ما ذكره أيضاً في حقّ أخيه السيّد ضياء الدّين عبد الله من الدّلالة على أفضليّة منه بمراتب شتى وأجمعيّته لفنون العلوم وأعظميّته في عيون الخلق ، وأطوليّته في حدود العمر ، وكونه حيّاً بعد وفاة أخيه المذكور وغير ذلك من الأمور شيء كثير ولا ينبّئك مثل خبير .

وقال السيّد أحمد بن عليّ بن الحسين النسّابة الحسيني تلميذ السيّد تاج الدّين ابن معيّة في طيّ ذكر عقب الحسين الأصغر بن عليّ بن الحسين (عليه السلام) كما نقله صاحب « الرّياض » وأمّا أبو الحسن عليّ وكان متوجّهاً بالحائر فانقسم عقبه عدّة بطون بنو عكة وهو يحيى بن عليّ بن حمزة بن عليّ المذكور ، وبنو علون وهو عليّ بن عليّ بن علون بن فضائل بن الحسن الحسيني أبو منصور نقيب الحائر ابن عليّ المذكور وبنو فوارس وهو ابن علي المذكور .

منهم معد بن عليّ بن معد بن عليّ الزّواوي ابن ناصر بن فوارس المذكور هو جد جامع هذا الكتاب لأمّ جدّه عليّ بن مهنّا بن عقبة .

ومنهم بنو غيلان وهو عليّ بن فوارس بن ناصر بن فوارس المذكور ، وبنو ثابت وهو ابن الحسين بن محمّد بن عليّ بن ناصر بن فوارس المذكور بنو الأعرج وهو عليّ بن سالم بن بركات بن محمد أبو الأعرج بن أبي منصور الحسن نقيب الحائر المذكور .

منهم شيخنا العالم النسابة الشّاعر الأديب فخر الدّين ، عليّ بن محمّد بن عليّ الأعرج المذكور ، وأبناه السيّد الجليل العالم الزّاهـد مجد الـدّين أبو الفوارس محمّد سبعة رجال كلّ من أوّلهم وآخرهم من أمّ ولد ولأحدهما بنات .

والثَّاني سافر وانقطع خبره ، والخمسة الاخر أُمُّهم بنت الشَّيخ سديد الـدّين

يوسف بن علي بن المطهّر النّقيب الجليل جلال الدّين علي والد السيّد نظام الدّين سليمان وابنه النقيب مجد الدّين أبو طالب عليّ وإخوت وأولاده ، والسيّد عميد الدّين أبو عبد الله عبد المطّلب الفاضل العلّامة المحقّق قدوة السّادات بالعراق والد مولانا السيّد العلّامة جمال الدّين أبي طالب محمّد عميد السّادات بالعراق ، وقدوتهم وابنه المرتضى الجليل سعد الدّين محمّد ، وإخوته وأولاده ، والفاضل العلّامة ضياء الدّين عبد الله ، والد شيخنا السّيد العالم المحقّق فخر الدّين عبد الوهاب ، وابنه السيّد الفاضل المحقّق جمال الدّين علي المشتهر بياغي ، والفاضل العلّامة نظام الدّين عبد الحميد ، والد السيّد الجليل غياث الدّين عبد الكريم ، والد رضى الدّين حسين ، وشمس الدّين محمّد ، وأولادهم ، وأسابهم ، كثره الله تعالى إلى آخر ما نقله عنه .

ثمّ إنّ للسيّد عميد الدّين هذا شرحاً لطيفاً على قواعد خاله الموصوف أيضاً في مجلّدتين يزيد على أصل المتن قريباً من نصفه سيّاه بـ « كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد » وكان عندنا نسخة مصححة منه ، وقد ذكر فيه جملة من محاوراته مع خاله المبرور ، وأورد نبذة من مذكّراته معه في مجلس الدّرس وغيره .

وله أيضاً شرح كتاب « أنوار الملكوت » للعلاّمة ـ رحمه الله ـ في شرح كتـاب « الياقوت » في أصـول الكلام لابن نـوبخت المتقدّم يجـري مجرى المحـاكمات بـين المصنّف والشّارح فيها ينيف على عشرة آلاف بيت .

وله أيضاً كتاب « تبصرة الطالبيّين في شرح نهج المسترشدين » و« شرح على مبادىء الأصول » لخاله العلّامة على ما بالبال .

و« رسالة في مناسخات الميراث » وقد ألّفها ببغداد سنة إحدى وعشرين وسبع مئة تكميلاً لمسألة المناسخات التي أوردها الخواجة نصير الدين الطوسي في « رسالة الفرائض » وقد كتب العلامة على ظهر هذه الرّسالة توصيفاً منه وكتب أيضا الشّيخ أحمد بن الحدّاد عليها قصيدة في مدحها وكان في آخرها : وكتب مملوكه حقّاً أحمد بن الحدّاد في سنة إحدى وعشرين وسبع مئة ، كما ذكره صاحب «الرّياض» وأمّا شرحه على « التّهذيب » فالظّاهر المشهور بين طلبة العصر بيل المصرّح به في بعض كلمات الأصحاب كما بالبال هو ذلك الشرّح المبسوط المعتبر الموجود بين بعض كلمات الأصحاب كما بالبال هو ذلك الشرّح المبسوط المعتبر الموجود بين

أظهرنا الموسوم بـ « منية اللبيب » وكان فراغ مؤلفه عنه في خامس عشر رجب سنة أربعين وسبع مئة ولكن قد يتوهم كون ذلك من مصنفات أخيه السيد ضياء الدين عبد الله بن محمد بن علي الأعرج الذي هو أيضاً من جملة مشايخ الشهيد ، الرّاوين عن العلامة ، وكان هو أيضاً من أجلة فقهاء الأصحاب ، والسيّد المجتهد الفقيه رضى الدين أبو سعيد بن الحسن بن عبد الله الحسني العلويّ الحليّ وهو ولد هذا الرّجل كما في « الرّياض » .

وله أيضاً شرح على كتاب « تهذيب » خاله العلامة ويوجد في أواخر كثير من نسخ « منية اللبيب » الرقم باسمه الشريف دون أخيه السّيد عميد الدّين إلاّ أنّ شهرة ما بين الطّلبة على خلافه ، ولقب هذا الشّرح أيضاً يأبي عن النسبة إلى غير سيّدنا العميدي فليتأمّل .

وقال صاحب « الأمل » في طيّ الإشارة إلى مصنّفات شهيدنا الأوّل وكتاب « جامع البين في فوائد الشّرحين » جمع فيه بين شرحيّ « تهذيب الأصول » للسيّد عميد الدين والسيد ضياء الدين رأيته بخط الشهيد الثاني « إنتهى »(١) .

وكان مولد السيّد عميد الدّين المذكور ، كها نقل عن خطوط بعض المشايخ ليلة النّصف من شعبان سنة الحادية والشّهانين بعد الستّ مئة بالحلة المحروسة ، وتوفي ليلة الإثنين عاشر شعبان السنة الرابعة والخمسين بعد السبع مئة ببغداد ، ونقل إلى المشهد الغروي على مشرّفه السلام (٢) .

وهكذا نقل أيضاً في تاريخ وفاته عن كتاب « نظام الأقوال » .

وفي بعض الإجازات المعتبرة أنَّه كان حلِّي المولد ، الحائري المحتد .

ثمّ ليعلم أنّ أبا السيّد مجد الدّين أبا الفوارس محمّد بن عليّ بن الأعرج أيضاً كان من العلماء المحقّقين كما في « أمل الآمل » وكذا جدّه السيّد فخر الدّين علي بن الأعرج .

<sup>(</sup>١) أمل الأمل ١ : ١٨١ وانظر تفصيل ذلك في « الذريعة »٥ : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) لؤلؤة البحرين ٢٠١.

وفي « البحار » نقلًا عن خطِّ الشَّيخ شمس الدِّين محمَّد بن عليّ بن الحسن الجباعي جدِّ شيخنا البهائي أنَّ الشيخ عليًا المذكور توفّى خامس شهر رمضان سنة اثنتين وسبع مئة .

هذا ولا يذهب عليك أنّ عميد الرؤساء الذي قال سميّنا الدّاماد وجماعة: إنّه القائل لقول: حدّثنا في أوائل « الصحيفة الكاملة » هو غير هذا السيّد بلا شبهة ، وإن توهم اتّحادهما بعض شرّاح « الصّحيفة » بالفارسية ، وذلك لأنَّ عميد الرّؤساء من تلامذة السيّد فخار بن معد الموسوي ، وهو متقدّم على طبقة هذا السيّد بكثير واسمه أيضاً هو السيّد عميد الرّؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيوب بن على بن أيوب اللّغوي المشهور وله اختلافات في مسائل ، وكتاب في معنى الكعب كما في « الرّياض » فلا تغفل .

#### 490

# الشيخ عبد النبي بن الشيخ سعد (\*)

الجزائري محتداً ، والغروي تحصيلاً ، والحائري مسكناً بنصّ نفسه ، صاحب كتاب «حاوي الأقوال في معرفة الرّجال » كان فاضلاً مدقّقاً جليلاً بل علمًا محقّقاً نبيلاً ماهراً في الأصولين والفقه والحديث والرّجال ، وكتابه « الحاوي » جليل معروف معتمد عليه بين الطّائفة عزيز الوجود ، تقرب أبياته من الرّجال الكبير ، وقد أراني السيّد العلامة السّمي صاحب « مطالع الأنوار » - قدّس الله لطيفته - نسخة مصححة منه كتبت في عصر المؤلّف وأظهر لي الشّغف بملكه ، فرأيت أنّه قد قسّم كتابه المذكور إلى أربعة أقسام ، الثقاة ، والموثّقين ، والحسان ، والضّعاف ؛ ولم يذكر المجاهيل وهو كتاب جليل يشتمل على فوائد جمّة والحسان ، والضّعاف ؛ ولم يذكر المجاهيل وهو كتاب جليل يشتمل على فوائد جمّة القال » .

<sup>(\*)</sup> لـه ترجمـة في : أمل الآمـل ۲ : ١٦٥ ، الذريعـة ٦ : ٢٣٧ ، ريـاض العلماء خ ، ريحـانـة الأدب ٢ : ٤٢٠ ، الفوائد الرضوية ٢٥٨ ، مصفى المقال ٢٥١ وفيه توفى يوم الخميس ١٨ ج ٢ : ١٠٢١.

وفي كتاب « تنقيح المقال » للحسن بن عبّاس البلاغي النّجفي : كان علّامة وقته كثير العلم نقيَّ الكلام جيّد التّصانيف من أجلّاء مجتهدي هذه الطّائفة ، لـه كتب حسنة جيّدة ، منها كتاب « الـرجال » و« شرح تهذيب الأصول » للعلّامة الحلّي ، وله تصانيف كثيرة ، جزاه الله عن الإمامية أفضل الجزاء .

وفي « أمل الآمل » أنّه كان عالماً محقّقاً جليلًا ، له كتب منها : « شرح التّهذيب » قرأ على الشّيخ عليّ بن عبد العالي الكركي .

قلت : وذلك الشّرح أيضاً قد رأيت مجلّدة منه بأصفهان وهو على « تهذيب » العلّامة في أصول الفقه ممزوج بالمتن ، والظّاهر أنّه في مجلّدتين ولا يزيد على « شرح العميدي » المتقدِّم عليه بكثير .

وأمّا قراءته على الشّيخ عليّ بن عبد العالي الكركي الّذي هو عبارة عن المحقّق الثّاني وإن أكّدها أيضاً في خاتمة الوسائل بقوله ونروي عن مولانا محمّد باقر المجلسيّ ـ رحمه الله ـ عن أبيه عن الشّيخ جابر بن عبّاس النّجفي عن الشّيخ عبد النبي الجزائري عن الشّيخ عليّ بن عبد العالي العاملي ، فهي في محلّ النّظر لما عرفته في ترجمة الشّيخ جابر المذكور ، ولما ذكره صاحب « رياض العلماء » أيضاً من أنّ هذا الذي ذكره صاحب « الأمل » غريب ، إذ الشّيخ علي الكركي المعروف مقدَّم عليه بكثير . اللهم إلّا أنّ تحمل العبارة على أنّ المراد علي بن عبد العالي ابن الشّيخ عليّ بن عبد العالي ابن الشّيخ عليّ بن عبد العالي سبط الشّيخ عليّ المشهور ، لكنه بعيد من ظاهر السياق ، مع أنّه لم يثبت عندي كون سبط الشّيخ عليّ اسمه علي فلاحظ ، وحمله السياق ، مع أنّه لم يثبت عندي كون سبط الشّيخ عليّ اسمه علي فلاحظ ، وحمله على تعدّد عبد النّبي ممكن لكنه بعيد ثمّ قال : ومن مؤلفاته أيضاً كتاب الرجال الضّعفاء الموسوم بـ « مجمع الرّجال » وبالبال أنّي رأيته ، وقد فصّل فيه بين الرّجال الضّعفاء والصّحاح المعتمدين ونحو ذلك « انتهى » .

وهـذا الكلام منـه اشتباه محض بـرجال المـولى عنـايـة الله المتعقّب ذكـره إن شاء الله .

وأمّا كتاب رجال هذا الرّجل فقد عرفت حقيقة أمره من قبل بأتمّ تفصيل يكون ثمّ إنّ له أيضاً من المصنّفات كها ذكره صاحب « الرّياض » كتاباً سهّاه « الاقتصاد في شرح الإرشاد » للعلّامة أعلى الله مقامه ، قال : وقد ألّفه بالتهاس

السيّد شمس الدّين بن السيّد عليّ بن السيّد حسن شدقم المدني في المدينة المشرّفة وصدّره بمطالب أصوليّة أيضاً ، وهو شرح طويل الذّيل ممزوج مع المتن يشتمل على فوائد جليلة ، ولكن النّسخة الموجودة منه غير تامّة ، بل لم يخرج إلاّ القليل من أوّله ، وهو شرح وريقات قليلة من أوّل كتاب الطّهارة ، نعم رأيت في ظهر تلك النّسخة بخطّ بعض الأفاضل نقلاً عن السيّد اسهاعيل الجزائري في سنة عشرين وألف أنّ هذا الشّرح قد وصل إلى آخر كتاب الزّكاة وأنّه كتب أيضاً على « الإرشاد » حواشي مختصرة مقصورة على الفتوى دون الاستدلال إلى كتاب الزّكاح .

ورأيت بخطّ ذلك الفاضل أيضاً أنّ الشّيخ يحيى بن محمد المطوَّع قد ذكر له أنّ هذا الشّرح للإرشاد وقد وصل إلى كتاب الجهاد ، ثمّ ذكر له ثانياً أنّ في ظنّه وصول « شرح الإرشاد » للشيخ عبد العالي إلى كتاب النّكاح .

ورأيت أيضاً بخطّ ذلك الفاضل أنّ من مؤلفات الشّيخ عبد النّبي هذا «حاشية على المختصر النّافع » على جميع الكتاب وأنّها أبسط من حاشيته المختصرة المشار إليها على « الإرشاد » ، وأنّ من مؤلّفاته أيضاً كتاباً مبسوطاً في الإمامة كلّ ذلك نقلًا عن السيّد المذكور .

ورأيت أيضاً على ظهر تلك النّسخة من «شرح الإرشاد» بخطّ بعض الأفاضل أنّ من مناقب شيخنا العلّامة المرحوم المقدّس عبد النّبي بن سعد الجزائري مصنف هذا الكتاب تغمده الله برحمته في صلابته في الأمور الدّينية أنّه تحاكم إليه طائفتان عظيمتان من أهل بلده تنيف كلّ منها على مئتي رجل في مزارع ونخيل وبساتين عظيمة كانت تحت يد احداهما وهي تزيد على عشرة آلاف جريب ، ولكلّ منها بيّنة تعارض الأخرى فحكم بالحقّ لذوي البيّنة الخارجة وانتزع لهم جميع ذلك بمعونة حاكم البلد هيجرس محمّد الجزائري ، وكان المدّعون في غاية الضّعف وواضعو اليد في غاية القوّة ، وهي في يدهم في نحو من عشرين في غاية الغري العراقي مولداً الجزائري مسكناً في المدينة النّبوية في سنة ألف صالح بن فلجي العراقي مولداً الجزائري مسكناً في المدينة النّبوية في سنة ألف وثلاث وعشرين « انتهى » .

وعندنا كتابه المبسوط المتقدّم ذكره في الإمامة ، وهو لا يزيد على خمسة آلاف بيت تقريباً ، ولقد حقّق القول فيه بما لا مزيد عليه ، وبنى في ديباجته الكلام فيه في أربعة مقامات :

الأول : في مطلب ما ، أي بيان مدلول الإمامة والمراد بها .

والشّاني: في مطلب هـل المركبة ، بمعنى أنّها هل هي واجبة أم لا ؟ وهل وجوبها على الله تعالى أم على الخلق ؟ وهل هو عقليّ أم نقلي ؟ .

والثَّالث : في مطلب كيف ، أي كيف يكون الإمام وما هو صفته ؟ .

والرّابع: في مطلب مَن ، وبيان مَن هو مصداقه في شريعة الإسلام: وقد فرغ من تأليف ذلك الكتاب في جمادي الأولى من سنة ثلات عشرة بعد الألف .

وهذا وله أيضاً حواش كثيرة على « تهذيب الحديث » وفوائد وتعليقات على سائر كتب الرّجال وغير ذلك ويروي عنه جماعة من الأعاظم: منهم السيّد شرف الدّين عليّ الحسيني والد السيّد ميرزا محمّد الجزائري والشّيخ جابر بن عبّاس الّذي هو من جملة مشايخ رواية شيخنا الطّريحي النّجفي فليلاحظ.

ثم ليعلم أنّ هذا الرّجل غير الشّيخ أبي عليّ عبد النبي بن أحمد بن عبد الله بن يوسف الهجري البحراني الذي قد يعبّر عنه بعبد محمّد بن أحمد ، وهو من جملة معاصري صاحب « الرّياض » وله كتاب « جامع مصائب الأنبياء » وفي مقتل النّبيّ يحيى بن زكريا ( عليه السلام ) وقد ردّ فيه على الشّيخ ناصر البحرانيّ في قوله : بنشر يحيى بالمنشار وأثبت فيه كون ذلك المنشور هو أبوه زكريّا .

وله أيضاً كتاب « الابتلاء والاختبار في مصائب الأئمة الأطهار (ع) » .

والجزائر هنا عبارة عن النّاحية الكبيرة والقرى المتّصلة الواقعة على شفير نهر تستربينها وبين البصرة ، حسنة الرباع والاقطاع ، خرج منه جمع كثير من علماء الشّيعة ، ومنهم السيد نعمة الله الموسوي الآتي إلى ترجمته الإسارة إن شاء الله .

#### 49-

# الشيخ عبد النبي بن علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين بن تقي بن صالح العاملي النباطي (\*\*)

أخو شيخنا زين الدّين بن على المستهر بالشّهيد الثاني ، مرّت الإشارة إليه في ترجمة أخيه المبرور ، وقال صاحب « أمل الآمل » بعد الترجمة لهذا الشّيخ كان فاضلاً فقيها ، صالحاً ، عابداً ، ورعاً ، شاعراً ، أديباً ، يروي عنه ولده الشّيخ حسن بن عبد النبيّ ، ويروي هو عن أخيه ، وعن الشّيخ عليّ بن عبد العالي الميسي ، سمعته من جماعة منهم السّيد محمّد بن محمّد العيناتي ، ابن بنت الشّيخ حسن المذكور .

ثمّ إنّه ذكر في ترجمة الشّيخ حسن المذكور ، أنّه : كان فاضلاً ، فقيهاً ، عالماً ، أديباً ، شاعراً ، منشئاً من تلامذة سميّه وولد عمّه الشّيخ حسن بن الشّهيد الثّاني ، صاحب « المعالم » و« المنتقى » وغير ذلك ، أروي عنه بواسطة عمّي الشّيخ محمد بن عليّ بن محمّد الحرّ ؛ أقول : وهذه الواسطة الّذي هو عمّ صاحب « الأمل » كانت أمّه بنت الشّيخ حسن بن الشّهيد ، كها ذكره ولد أخيه ، فأكرم بهؤلاء القوم من سلسلة قلّ ما يوجد مثلهم في الأصالة والفضل والدّين وأمّا الشّيخ عبد النبي بن أحمد العاملي النباطي ، الذي ذكره أيضاً في « الأمل » وقال إنّه فاضل ، عالم ، جليل ، فقيه ، معاصر قاضي حيدرآباد ـ يعني به حيدرآباد هند ـ فاضل ، عالم ، جليل ، فقيه ، معاصر قاضي حيدرآباد ـ يعني به حيدرآباد هند ـ فقو غير هذا الرّجل يقيناً كها لا يخفي .

# 497

# الشيخ الفقيه الثقة الوجيه المعتمد عليه أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه (\*\*\*)

والد شيخنا الصّدوق القميّ ، وأستاذه الّذي تلمّذ لديه ، وصاحب الرّسالة

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في . أمل الأمل ١ : ١١٦ ، تنقيح المقال ٢ : ٢٣٢، الفوائد الرضوية ٣٥٩ .

<sup>(\*\*)</sup> له ترجمة في: تأسيس الشيعة ٢٨٠، تنقيح المقال ٢: ٢٨٣، جامع الرواة ١: ٥٧٤، الذريعة =

المعروفة ، ينقبل عنها في كتاب « من لا يحضره الفقيه » كان من أجلاء فقهاء الأصحاب ، والأدلاء على صراط آل محمّد الأنجاب الأطياب ، غيوراً في أمر الدّين ، مدمّر أساس الملحدين ، معظّاً من مشايخ الشيعة ، مفخّاً من أركان الشرّيعة ، صاحب كرامات ومقامات ، ومساع وانتظامات ، وحسب الدّلالة على نهاية فضله ، وغاية جلالته ، التّوقيع الّذي خرّج إليه من حضرة مولانا الإمام العسكري ( عليه السلام ) ، بنقل صاحب « الاحتجاج » وغيره بهذه الصورة :

بسم الله الرحمن الرّحيم الحمد لله ربّ العالمين ، والعاقبة للمتّقين ، والجنة للموحّدين ، والنّار للملحدين ، ولا عدوان إلّا على الظّالمين ، ولا إلّه إلّا الله أحسن الخالقين والصّلاة على خير خلقه محمّد وعترته الطّاهرين ، أمّا بعد أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن عليّ بن الحسين القمي ؛ وفقك الله لمرضاته ، وجعل من صلبك أولاداً صالحين برحمته ، بتقوى الله وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة فإنّه لا تقبل الصّلاة من مانعى الزّكاة .

وأوصيك بمغفرة السدّنب، وكظم الغيظ، وصلة السرّحم، ومواساة الإخوان، والسّعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل، والتّفقّه في الدّين، والتّبّت في الأمور، والتّعاهد للقرآن، وحسن الحلق والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ لا خَير في كَثير مِن نجواهم إلاّ مَن أَمَر بصدَقة أو مَعروف أو إصلاح بَين الناس ﴾ واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة اللّيل، فإنّ النّبي أوصى علياً (عليه السلام)، فقال : يا علي عليك بصلاة اللّيل ثلاث مرّات ومن استخفّ بصلاة اللّيل فليس منّا، فاعمل بوصيّي، بصلاة اللّيل ثلاث مرّات ومن استخفّ بصلاة اللّيل فليس منّا، فاعمل بوصيّي، وأمر شيعتي، حتى يعملوا عليه، وعليك بالصّبر وانتظار الفرج، فإنّ النّبي قال : يظهر أفضل أعمال أمّتي انتظار الفرج لا تزال أمّتي ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الّذي بشّر به النّبي، أنّه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما ملئت ظلماً وجوراً

<sup>=</sup> ٢: ٣٤١، طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع) ١٨٥، الفهرست لابن النديم ٢٩١، الفهرست لابن النديم ٢٩١، الفهرست للطوسي ١١٩، فيوائند الرضوية ٢٨٠، الكنى والألقاب ٢٢٢، الؤلؤة البحريين ٣٨٨، مجالس المؤمنين ١: ٤٥٣، مجمع الرجال ٤: ١٨٦؛ مستدرك الوسائل ٣: ٧٥، نامه دانشوران ١: ١.

فاصبريا شيخي ، وأمر جميع شيعتي بالصّبر ، فإنّ الأرض لله يـورثها من يشـاء من عباده ، والعاقبة للمتّقين ، والسّلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاتـه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ نعم المولى ونعم النّصير انتهى .

وقال بعض الأعاظم بعد ذكره لذلك وهذه الرّسالة إذا حقت دلّت على عظم شأن على المذكور والله أعلم انتهى .

وقال صاحب « رياض العلماء » بعدما بالغ في وصف هذا الرّجل ، وعدّه من جملة علماء زمن الغيبة الصّغرى بل عصر الإمام أبي محمّد الحسن العسكري (عليه السلام) ، قال الأستاذ الاستناد ـ يعني به سميّنا العلامة المجلسي ـ ـ قدّس سرّه القدوسي ـ في تعليقاته على « أمل الأمل » للشّيخ المعاصر وجدت بخطّ جدّ الشّيخ البهائي ، الشّيخ شمس الدّين محمّد نقلاً من خطّ الشّهيد محمّد بن مكّي ـ قدّس الله أسرارهم ـ ذكر الشّيخ أبو علي ابن شيخنا الطّوسي ، إنّ أوّل من ابتكر طرح الأسانيد ، وجمع بين النظائر ، وأن بالخبر مع قرينة ، عليّ بن بابويه في رسالته إلى ابنه قال : ورأيت جميع من تأخّر عنه يحمد طريقه فيها ويعوّل عليه في مسائل لا يجد النّص عليها لثقته وأمانته وموضعه من الدّين والعلم انتهى .

ونقل أيضاً عن الشّهيد في كتابه « الذّكرى » أنّ الأصحاب كانوا يأخذون الفتاوى من رسالة علي بن بابويه إذا أعوزهم النّص ثقة واعتهاداً عليه ، إلى أن قال : وقد كان هذا الشّيخ معاصراً للحسين بن منصور الحلاّج ؛ وقد حكى في بعض رسائل ردّ الصّوفيّة عن كتاب « الاقتصاد » للشّيخ الطّوسي أنّ الحلاّج صار إلى قم في زمانه ، وادّعى وكالة صاحب الزّمان (عليه السلام) ، فاستذلّه عليّ بن بابويه وأهانه ، فخرج لذلك من قم ولم يقم بها ، ثمّ إلى أن قال : وله أيضاً رسالة في مناظرته مع محمّد بن مقاتل الرّازي ، في إثبات إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرّي ، إلى أن صار محمّد بن مقاتل شيعيًا ، وتعرف هذه الرّسالة به « الكرّ والفرّ » أيضاً ؛ ورأيت نسخة منها في كازرون في بعض المجامع ، وهي رسالة جليلة لطيفة محتوية على تلك المناظرة ، ولكن جمعها بعض تلاميذه .

ونقل أيضاً عن صاحب كتاب « الثّاقب في المناقب » أنّـه قال في آخـر كتابـه المذكور : روى أبـو جعفر محمّـد بن عليّ الأسـود قال سـألني عـليّ بن الحسـين بن

موسى بن بابويه القمي \_ رحمه الله \_ أن أسأل أبا القاسم الرّوحي أن يسأل مولانا صاحب الزّمان ، أن يدعو الله تعالى أن يرزقه ولـداً ذكراً ، قال فسألته فأنهى ذلك ، ثمّ أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيّام أنّه قد دعا لعلي بن الحسين ، وأنّه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أولاده فرزق ابنه أبو جعفر محمّد بن عليّ الفقيه وبعده أولاده انتهى .

وفي نسبة كتاب « الكرّ والفرّ » إلى هـذا الرّجـل من الدّلالـة على قلّة تتبّع النّاسب ، وعدم تذكّره لترجمة الحسن بن أبي عقيل العُماني ما لا يخفى .

هذا وقد ذكره العلامة أيضاً في «خلاصته» تبعاً لشيخنا النّجاشي في كتاب رجاله المعروف، فقالا من بعد التّرجمة \_ رحمه الله \_ كان شيخ القميّين في عصره، وفقيههم وثقتهم ومتقدّمهم، وكان قد قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم بن الحسين بن روح، الّذي هو ثالث السّفراء المحمودين، والـوكلاء المعهودين، وسأله مسائل ثمّ كاتبه بعد ذلك على يد عليّ بن جعفر بن الأسـود، يسأله أن يوصل رقعته إلى الصّاحب (عليه السلام)، يسأله فيها الـولـد، فكتب (عليه السلام) قد دعونا الله لك وسـترزق ولدين ذكرين خيّرين، فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أمّ ولد، وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر (عليه السلام) ويفتخر بذلك.

له كتب كثيرة منها كتاب « التوحيد » كتاب « الوضوء » كتاب « الصّلاة » كتاب « الجنائز » كتاب « الإمامة » و« التّبصرة من الحيوة » كتاب « الأملاء » نوادر كتاب « المنطق » كتاب « الإخوان » كتاب « النّساء والولدان » كتاب « الشّرائع » وهي الرّسالة إلى ابنه كتاب « التّفسير » كتاب « النّكاح » كتاب « مناسك الحجّ » كتاب « قرب الأسناد » كتاب « التّسليم » كتاب « الطّب » كتاب « المواريث » كتاب « المعراح » وزاد النّجاشي أخبرنا أبو الحسن العبّاس بن عمر بن العبّاس بن محمّد بن عبد الملك بن أبي مروان الكلوذاني ـ رحمه الله ـ قال : أخذت إجازة عليّ بن الحسين بن بابويه ، لمّا قدم بغداد سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة بجميع عبليّ بن الحسين بن بابويه ، لمّا قدم بغداد سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة بجميع كتبه ، ثمّ فيهما كما في « منتهى المقال » مات عليّ سنة تسع وعشرين وثلاث مئة ،

وهي السّنة الّتي تناثرت فيها النجوم ، وقال جماعة من أصحابنا ؛ سمعنا أصحابنا يقولون : كنّا عند عليّ بن محمّد السّمري ، وهو آخر السّفراء الأربعة المحمودين فقال : رحم الله ـ عليّ بن الحسين بن بابويه ، فقيل له : هو حيّ ، فقال : إنّه مات في يومنا هذا . فكتب اليوم فجاء الخبر بأنّه مات فيه ، وزاد العلّامة كما في « لؤلؤة البحرين » وقبره في مقبرة قم موجود ، وعليه صندوق وقبّة ، وقد تشرّفت بزيارته في السّنة الّتي تشرّفت فيها بزيارة الإمام الرّضا (عليه السلام) انتهى .

وقال شيخنا الطّوسي في كتاب « الفهرست » عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه \_ رحمه الله \_ كان فقيهاً جليـلًا ثقة ؛ ولـه كتب كثيرة ، إلى أن قــال : وكتاب « التّسليم والتّمييز » كتاب « الطبّ » كتاب « المواريث » كتاب « الحج » لم يتمه كتاب « النّوادر » أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النّعمان يعني به شيخنا المفيد البغدادي \_ رحمة الله تعالى عليه \_ والحسين بن عبيد الله \_ يعني به الغضائري المعروف ـ عن محمّد بن على بن الحسين ، وهو شيخنا الصّدوق المبرور عن أبيه المذكور ، وفي كتاب « المنهج » لكن في « الفهرست » و«التبصرة من الحيرة » كتاب « الإملاء » ولم يقل « نوادر » ثمّ قال : كتاب « الشّرائع » كتاب « الرّسالة » إلى ابنه محمّد ابن على وفي « لم » وهو باب من لم يرو الحديث عن المعصوم (عليه السلام) من رجال الشّيخ ؛ عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويـه القمى ـ رحمه الله ـ يكنَّى أبا الحسن ثقة له تصانيف ذكرناها في « الفهـرست » روى عنهالتُّلعكبري، قال سمعت منه في السّنة الّتي تهاوت فيها الكواكب دخل بغداد فيها وذكر أنَّ له منه إجازة بجميع ما يـرويه . وفي كتـاب « إكمال الـدّين » وهو كتـاب الغيبة للصَّدوق ـ رحمه الله ـ حدّثنا أبو جعفر محمَّد بن عليَّ الأسود ـ رحمـه الله ـ قال سألني علي بن الحسين بن بابويه ـ رحمه الله ـ بعد موت محمّد بن عشمان العمرى أن أسأل أبا القاسم الرّوحي ، أن يسأل مولانا صاحب الزّمان (عليه السلام) أن يدعو الله أن يرزقه ولداً ذكراً ، قال فسألته ، فانهى ذلك ، ثمّ أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيّام أنّه دعا لعليّ بن الحسين وأنّه سيولد له ولد مبارك ، ينفع الله به وبعـده أولاد ، وقال أبو جعفر محمّد بن عليّ الأسود : وسألته في أمر نفسي أن يدعـو لي أن أرزق ولـداً ، فلم يجبني إليه ، وقـال لي ليس إلى هذا سبيـل قـال فـولـد لعـليّ بن الحسين في تلك السّنة ابنه محمّد بن عليّ ، وبعده أولاد ، ولم يولد لي . قال مصنّف هذا الكتاب كان أبو جعفر محمّد بن الأسود ـ رحمه الله ـ كثيراً ما يقول إذا رآني اختلف إلى مجلس شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأرغب إلى كتب العلم وحفظه : ليس بعجب أن يكون لك هذه الرّغبة في العلم ، وأنت ولدت بدعوة الإمام ( عليه السلام ) انتهى .

ولا يخفى أنّ هذا يقتضي أن يكون الرّجل الواسطة محمّد بن علي الأسـود، كما هو في النّجـاشي كما هو كثير في رواية الصّـدوق، لا عليّ بن جعفـر الأسود، كما هو في النّجـاشي وتبعه في « الخلاصة » كما هو رأيه .

وأمّا الوجه في تسمية تلك السّنة بسنة تناثر النّجوم وتهافتها ، فهو كها ذكره جماعة من العلهاء وأصحاب الرّجال أنّه رأى النّاس فيها تساقط شهب كثيرة من السّهاء وفسر ذلك بموت العلهاء ، وقد كان ذلك فإنّه مات في تلك السّنة جملة من العلهاء منهم: الشيخ المذكور، ومنهم الشيخ الكليني كها سيأتي إن شاء الله ، ومنهم عليّ بن محمّد السّمري آخر السّفراء وغيرهم ، فصارت تلك السّنة تاريخا من هذه الجهة وفي تاريخ « أخبار البشر » الّذي هو من مصنّفات الجمهور أنّ من وقائع سنة ثهان وعشرين وثلاث مئة موت أبي عمير أحمد بن عبدويه ، وأبو سعيد الإصطخري شيخ الشّافعيّة ، وابن مقلة ، وابن سنور القارىء ، وأبي بكر الأنباري شيخ الأدب ، وأبي الحسن المازني ، وأبي مرتعش من المسايخ ، ومحمّد بن يعقوب الكليني صاحب « الكافي » في جميع أحاديث الشّيعة ، وتناثر النّجوم في تلك السّنة ، ثمّ أنّه ذكر من وقائع سنة بعدها موت أبي بكر الصّيفي شيخ الشّافعيّة ، وموت أبي الحسن عليّ بن محمد السّمري آخر السّفراء الأربعة ، عن النّاحية المقدّسة لصاحب الأمر ( عليه السلام ) على مذهب الشّيعة ؛ ووقوع الغيبة الكرى ، وانقطاع السّفراء انتهى فليتأمل .

وسوف تأتي تتمّة كلام في حكاية تنــاثر النّجــوم وتهافت الشّهب والــرّجوم في ذيل ترجمة ابن الجوزي الواقعة في النّوبة الثّانية من هذا الباب إن شاء الله تعالى .

ثمّ إنّ من جملة ما ذكرناه لك عرفت أنّ طبقة هذا الشّيخ بعينها هي طبقة شيخنا الكليني ، والصّفواني ، والتلعكبري ، والمعلّم ، وابن العميد ، وابن عباد ، والقديمين ومحمّد بن قولويه ، وأمثالهم المتقدّمين ، وهو كذلك حيث أنّ له

الرَّواية أيضاً عن جملة من مشايخ شيخنا الكليني ، مثـل محمَّد بن يحيى العـطَّار ، وعليّ بن إبراهيم القميّ وأحمـد بن ادريس الأشعري وغـيرهم ، وله الـرّواية أيضــٰ عن عبد الله بن جعفر الحميري صاحب « قرب الأسناد » وعن سعد بن عبد الله القميّ وغيرهما ، ولكن لا رواية له عن الكليني ؛ ولا له رواية عنه إلّا في حديث واحد من أبواب أصول « الكافي » وحملها أيضاً سميّنا المجلسي ـ رحمه الله ـ على محامل تطلب من مواضعها ، وكان الوجه في ذلك بعد فيها بينهما من جهة المكان ، وذلك لأنّ شيخنا الكليني كان متوطنّاً ببغداد المحروسة حيّاً وميّتاً ، بخلاف شيخنا هذا ، فإنَّه كان من القاطنين بقم المباركة كذلك وعلى ذلك ، فإن كان لأحد منهما رواية عن صاحبه ، فلتكن في تلك السَّفرة الأخيرة من هذا الشَّيخ إلى العراق ، كما أشير إليها فيها قبل ، وعن بعض نسخ النّجاشي أيضـاً أنّ وفاة هـذا الشّيخ كـان في هذه السّنة ببغداد ، وهو بعيد إذ لا معنى على ذلك في نقله من تلك المشاهد المشرّفة إلى قم ، وقبره المطهّر معروف بها في مزارها المشهور الله هو بجنب حرم فاطمة ابنة موسى الكاظم (عليها السلام) ، وله ثمّة قبّة كبيرة زرته بهــا كما عــرفته أيضــاً من كلام صاحب « اللَّؤلؤة » والعلماء يقصدون زيارته هنالك من بعيد نعم ذكر شيخنا الطّريحي أيضاً في مادّة قرمط من كتابه « المجمع » نقلًا عن شيخنا البهائي : أنَّه في سنة عشر وثلاث مئة دخلت القرامطة ـ وهم فرقة من الخوارج الكفرة ، التي ـ كتب بعض أصحابنا الإماميّة في الرّد عليهم ـ إلى مكّة أيّام الموسم ، وأخذوا الحجر الأسـود ، وبقي عنـدهم عشرين سنـة ، وقتلوا خلقـاً كثيـراً ، وممّن قتلوا عـليّ بن بابويه ، وكان يطوف ، فها قطع طوافه ، فضربوه بالسّيف ، فوقع إلى الأرض

تَــرَى المُـحبِّــين صَرَعى فِي دِيــارِهـمُ كَفتيَــةِ الكَهف لَم يَــدرَون كَــمَ لَبَــثــوا وهو غريب لا يناسب كونه في حقّ هذا الرّجل من جهات شتى .

ثم إنّ رئيس أولئك القوم الكفرة كها في بعض المواضع المعتبرة هو أبو طاهر سليهان القرمطي حاكم البحرين ، وقد دخل مكّة في يـوم التّرويـة ، ونهب أموال الحـاجّ وقتل قتـلاً عظيماً في مكّة وشعـابها ونـواحيها حتى في المسجـد بل في جـوف الكعبة ، ودفن القتلى في المسجـد ، وفي بئر زمـزم وأمر بقلع بـاب الكعبة ، وخلع

قميصها وقسمها في أصحابه ، وهدم قبة زمزم ، وحمل الحجر إلى هجر، وكان في بلادهم مدّة اثنتي عشرة سنة ، ولم يردّوه إلى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة ، وهذه هي الصّدمة الأخيرة الواردة على البيت والحرم ، لما نقل عن كتاب « أنس الجليل » إنّ إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) بنى الكعبة بعدما كان قد مضى من عمره الشريف مئة سنة ، ومضى من ذلك ألفان وخمس وسبعون سنة إلى أن استولت قريش عليه بعد مضي خمس وثلاثين سنة من ولادة النّبي ، فخربوه ، ثمّ هدمه وأحرقه حصين بن غير في أيّام يزيد الملعون بعد ذلك باثنتين وثهانين سنة لما أراد أن يأخذ عبد الله بن الزّبير ، ومات بعد ذلك بأحد عشر يوماً ثمّ بناه ابن الزّبير وخربه الحجاج بن يوسف ، بعد مضي تسع سنوات من ذلك ، وقتل ابن الزبير، وكان بناؤه الرابع بيد الحجاج الملعون ، وهو إلى هذه السنة التي هي آخر التسع مئة باق على أحداله .

ونقل أيضاً عن كتاب « أنس الجليل » أنّ في سنة سبع وأربع مئة في شهر ربيع الأوّل وقعت النّار في مشهد الحسين ( عليه السلام ) من جهة بعض القناديل المتبركة ، وجاء الخبر بأنّه حدث في الرّكن اليهاني من المسجد الحرام أيضاً انكسار ، وسقط الجدار المقابل لقبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؛ وانهدمت القبّة الكبيرة الّتي هي على صخرة بيت المقدّس ، وهذه من أعجب الاتّفاقات .

وفي كتاب « فرائد الفوائد » في شعبان سنة تسع وثلاثين بعد الألف انهدم المسجد والبيت الحرام ، بصدمة السّيل وارتفع الماء في جوف الكعبة بقدر ما يزيد على قامة رجل مستو ، وهلك بذلك السّيل أربعة آلاف وإثنان وأربعون إنساناً ، منهم معلّم أطفال كان منزله في المسجد الحرام ، مع ثلاثين طفلاً ، وسقط قريباً من ثلث الكعبة من جهة الميزاب ، وقد استسعد بتأسيس أساسها في هذه الكرّة سيّدنا الأمير زين العابدين الكاشاني ، الّذي هو من تلامذة مولانا محمّد أمين الاسترآبادي وكان من مجاوري بيت الله الحرام ، وله رسالة في تحقيق ذلك سمّاها به « مفرحة الأنام في تأسيس بيت الله الحرام » .

# 491

# الشيخ المتقدم الإمام الكامل باعتراف العدو والولي ؛ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي (\*\*)

صاحب كتاب « مروج الذّهب » والمشتهر بين العامّة بشيعي المذهب ذكره صاحب كتاب « الوافي بالوفيات » بعنوان أبي الحسن المسعودي المؤرّخ من ذريّة عبد الله بن مسعود الصّحابي \_ رضي الله عنه \_ ثمّ قال : قال الشّيخ شمس الدّين عداده في البغداديّين وأقام بمصر مدة ، وكان أخبارياً علاّمة صاحب غرائب وملح ونوادر مات سنة ستّ وأربعين وثلاث مئة .

وقال ياقوت ذكره محمّد بن اسحاق النّديم ، فقال : هو من أهل المغرب(۱) وهو غلط لأنّ المسعودي ذكر في السّفر الثّاني من كتاب « مروج الذّهب » وقد عدّد فضائل الأقاليم ووصف هواء ها واعتدالها وانحرافها ؛ ثمّ قال : وأوسط الأقاليم فضائل الذي مولدنا به(۲) وله من التّصانيف كتاب « مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف الأشراف والملوك » وكتاب « ذخائر العلوم وما كان في سالف الدّهور » وكتاب « الرّسائل » و« الاستذكار لما مرّ في سالف الأعصار » وكتاب « تاريخ في أخبار الأمم من العرب والعجم » وكتاب « التّنبيه والأشراف » وكتاب « خزائن الملك وسرّ العالمين » وكتاب « المقالات في أصول الدّيانات » وكتاب « أخبار الزّمان ومن أباده الحدثان » وكتاب « البيان في أساء الأئمّة » وكتاب « أخبار الخوارج » إنتهى (۲) .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في . أعيان الشيعة ٤٠ : ١٩٨ ، أمل الأمل ٢ : ١٨٠ ، تأسيس الشيعة ٢٥٣ ، تذكرة الحفاظ ٣ : ٧ ، تنقيح المقال ٢ : ٢٨٢ ، خلاصة الأقوال ١٠٠ ، الذريعة ٣ : ٣٤٧ ، رياض العلماء ـ خ ـ ، شذرات الذهب ٢ : ٣٧١ ، العبر ٢ : ٢٦٩ ، فرج المهموم ٢٢١ ، فهرست ابن النديم ٢٢٥ ، فوات الوفيات ٢ : ٤٥ ، فوائد الرضوية ٢٢٧ ، الكنى والألقاب ٣ : ١٨٤ ، لسان الميزان ٤ : ٢٢٤ ، محمع الرجال ٤ : ١٨٥ ، معلم العلماء ٨٧ ، معجم الأدباء ٥ : ١٤٧ ، منهى المقال ٢١٢ ، منهج المقال ٢٣١ ، النجوم الزاهرة ٣ : ٣١٥ ، الوافي بالوفيات .

<sup>(</sup>١) انظر: الفهرست ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) طبع باریس ۳: ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٥: ١٤٧ - ١٤٩ .

وقال صاحب « رياض العلماء » إنَّه الشَّيخ المتقدِّم من أصحابنا الإماميَّة ، المعاصر للصّدوق ، وصاحب كتاب « مروج الذهب » وغيره من المؤلفات الكثيرة ، وهو غير المسعودي الآخر الإمامي الأقدم الّذي يروي عنه صاحب كتاب « التهاب نيران الأحزان ومثير كتائب الأشجان » فيه ، وعصره قريب من عصر الأئمّة ، أو كان في عصرهم ، واسمه محمد بن حامد بن محمد المسعودي ، وهو أيضاً غير المسعودي العامى السني صاحب « شرح المقامات » للحريري كما قد نسبه إليه صاحب كتاب « سنكردان الملوك » ورأيته في قسـطنطنيّــة أيضاً ، أمّــا أولًا فلأنَّه من أهل السَّنة قطعاً ، وأمَّا ثانياً فلأنَّه من المتأخرين ، ويروي عن الفقيـه أبي العزّ أحمد بن عبد الله العكبري ، في كتابه . وأمّا ثالثاً فلأنّ اسمه الشّيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي الحسن مسعود ، وكمان هو ووالده وجدّه المذكور من مشاهير علماء العامة ، إلى أن قال : وقال الأستاذ الاستناد ، يعني به سميّنا العلامة المجلسي ـ رحمه الله ـ في « البحار » وكتاب « الوصيّـة » وكتاب « مـروج الذهب » كلاهما للشّيخ عليّ بن الحسين المسعودي ، وقال في الفصل الثاني : والمسعودي عـدّه النّجاشي من رواة الشّيعـة ، وقال : لـه كتب منها كتـاب « إثبات الـوصيّـة » لعلى بن أبي طالب (عليه السلام) ، وكتاب « مروج الذهب » مات سنة ٣٢٣ انتهى .

وقال السيّد الـدّاماد في حاشيته على اختيار رجال الكشيّ للشّيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ قال الشّيخ الجليل الثقة الثبت ، المأمون الحديث عند العامة والخاصة ، عليّ الحسين المسعودي أبو الحسن الهذلي ـ رحمه الله ـ في كتاب « مروج الدّهب » انتهى .

أقول: وأمّا كتاب « مروج الذّهب » فهو كتاب عزيز غزير الفوائد ، وإن كان موضوعه في التّواريخ ولكن يشتمل على مطالب جليلة أخرى أيضاً ، وكان عندنا منه نسخة ، وأمّا كتاب « إثبات الوصية » لعليّ ( عليه السلام ) فهو داخل في « بحار الأنوار » للأستاذ الاستناد ويعتمد عليه وينقل عنه ، ولعلّه بعينه هي الرّسالة في « إثبات الإمامة » له ( عليه السلام ) المذكورة في كلام النّجاشي وهو غيرها ، انتهى كلام صاحب الرّياض (١) .

<sup>(</sup>١) رياض العلماء .

وقد ذكر ابن خلكان المؤرّخ ترجمة مسعوديّ آخر بعنوان: أي سعيد محمد بن أي السعادات، عبد الرحمن بن محمد بن مسعود بن أحمد بن الحسين بن محمد المسعودي الملقّب تاج الدّين الخراساني المروروذي البندهي الفقيه الشّافعي الصّوفي، قال: وكان أديباً فاضلاً اعتنى بالمقامات الحريريّة فشرحها، في خمس مجلّدات كبار، وهو كتاب مشهور كثير الوجود بأيدي الناس، وكان مقياً بدمشق في الخانقاه السّميساطيّة، والنّاس يأخذون عنه بعد أن كان يعلم الملك الأفضل أبا الحسن عليّ ابن السّلطان صلاح الدّين، وحصّل بطريقه كتباً نفيسة غريبة، وبها استعان على شرح المقامات. إلى أن قال: وتوفيّ سنة أربع وثهانين وخمس مئة استعان على شرح المقامات. إلى أن قال ووقف كتبه على الخانقاه المذكورة إنهي التهي (١).

وذكر أيضاً مسعودياً آخر سوف نشير إلى ترجمته في ذيل ترجمة عبـد الله القفّال المروزي من أعيان علماء العامة إن شاء الله تعالى .

وقال صاحب « المقامع » في جواب من سأله أنّ المسعودي من هو ؟ وهو من العامّة أو الخاصّة ؟ هو لقب لثلاثة أحدهم عليّ بن الحسين بن عليّ المسعودي أبو الحسن الهذلي قال النجاشي : له كتب منها : كتاب « إثبات الوصية » لعليّ بن أبي طالب وكتاب « مروج الذّهب » انتهى .

ومروج بضّم الميم والرّاء وسكون الواو ، وكلامه في ذلك الكتاب ظاهر في كونه عاميّاً أو شيعيّاً متّقياً ، وبالجملة كتابه ذلك في غاية الاعتبار روى عنه أبو الفضل الشّيباني إجازة ، وبقي إلى سنة ثلاث وثلاثين أو خمس وأربعين بعد الثلاث مئة .

وثانيهم القاسم بن معن بفتح الميم وسكون المهملة ابن عبد الرّحمن بن مسعود المسعودي الكوفي أبوعبد الله القاضي ثقة فاضل من السّابعة ، مات سنة مئة وخمس وسبعين كذا في « تقريب » ابن الحجر الشّافعي ، وذكره الشّيخ في رجال الصّادق ( عليه السلام ) مهملاً ، لكنّ بزيادة ابن عبد الله قبل ابن مسعود سهواً ،

<sup>(</sup>١) الوفيات ٤ : ٢٣ ـ ٢٥ .

مع احتمال أن يكون ما في « التقريب » نسبة إلى الجدّ على بعد .

وثالثهم عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق ، اختلط قبل موته ، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط من السّابعة ، مات سنة مئة وستين أو خمس وستين كذا في « التّقريب » وذلك اللّقب أشهر في الأوّل عندنا ، وفي الثالث عندهم انتهى كلام صاحب المقامع .

وقد ذكر صاحب « منتهى المقال » إنّ الإمام المسعودي المتقدّم ذكره كان من أجلّة علماء الإماميّة ، ومن قدماء فضلاء الإثني عشريّة ، قال ويدلّ عليه ملاحظة أسامي كتبه ومصنفاته ، وهو ظاهر النّجاشي والعلّامة وابن داوود لذكرهما إيّاه في القسم الأول من كتابهما ، وكذا الشّهيد الثّاني لعدم تعرّضه في الحاشية لردّهما ، ومؤاخذتهما بسبب ذكره فيه ، كما في غيره من المواضع وممّن صرّح بذلك أيضاً السيد ابن طاووس ـ رحمه الله ـ في كتاب « فرج المهموم » عند ذكر علماء العاملين بالنّجوم حيث قال : ومنهم الشّيخ الفاضل الشّيعي عليّ بن الحسين بن عليّ بلسعودي مصنّف كتاب « مروج الذّهب » إلى آخر كلامه (١٠).

وصرّح بذلك الشّيخ الحرّ في « الأمل » والميرزا في الكنى ورأيت ترجمة عليه هناك وقد عدّه العلّامة المجلسي ـ طاب ثراه ـ في «الوجيزة» من الممدوحين ، وذكر في جملة الكتب الّتي أخذ عنها في « البحار » كتاب « الوصيّة » وكتاب « مروج النّهب » مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة ، وذكره في موضع آخر من « البحار » وقال هو من علمائنا الإمامية إنتهى ، ولم أقف إلى الآن على من توقف في تشيّع هذا الشيخ ، سوى ولد الأستاذ العلّامة ـ أعلى الله في الدارين مُقامه ومقامه ـ . يعني به الآقا محمّد عليّ بن سميّنا المروّج ؛ ـ رحمة الله تعالى عليها ـ فإنّه أصرّ على الحلاف وادّعى كونه من أهل الخلاف ، ولعلّ الدّاعي له إلى ذلك ما رأى في كتابه « مروج الذّهب » من ذكره أيّام خلافة الأوّل والثّاني والثّالث ، ثم خلافة في كتابه « مروج الذّهب » من ذكره أيّام خلافة الأوّل والثّاني والثّالث ، ثم خلافة عليّ ( عليه السلام ) ثم خلفاء بني أميّة ثمّ خلفاء بني العبّاس وذكر سيرهم وآثارهم ، وقصصهم ، وأخبارهم ، على طريق العامّة ، ونحو تواريخهم من دون تعرّض لذكر مناويهم وقبائحهم ، من غصبهم وظلمهم أهل البيت ( عليه السلام )

<sup>(</sup>١) فرج المهموم ١٢٦ .

وغير ذلك وهذا ليس بشيء كها هو غير خفي عملى الفطن الخبـير ، أو يكون اشتبـه عليه الأمر لاشتراكه في اللَّقب مع عتبة بن عبيـد الله المسعودي ، قـاضي القضاة ، أو مع عبد الرَّحمن المسعودي المشهـور أو غيرهمـا من العامَّـة ، فإنَّ غـير واحد من فضلائهم كان يعـرف بهذا اللَّقب، فتتّبع. وربَّما يتـأوّل ـ سلّمه الله ـ تصريحهم بتشيّعه إلى سائر فرق الشّيعة ، ويقول الشّيعي ليس حقيقة في الإثني عشري ؛ بل يطلق على جميع فرق الشّيعة ، وفيه بعد فرض تسليم ذلك ، أنّه ـ رحمه الله ـ صرّح في « مروج الذَّهب » بما هو نصّ في كونه إماميًّا اثني عشريًّا ، حيث قال على ما نقلُه بعض السَّادة الأجلَّاء ما لفظه نعت الإمام أن يكون معصوماً من الذُّنوب لأنَّه إن لم يكن معصوماً لم يؤمن أن يدخل في ما يدخل فيه غيره من الذنوب، فيحتاج أن يقام عليه الحدّ كما يقيم على غيره ، فيحتاج الإمام إلى إمام إلى غير نهاية [ ولم يؤمن عليه أيضاً أن يكون في الباطن فاسقاً فاجراً كافراً ](١) وأن يكون أعلم الخليفة لأنّه إن لم يكن عالماً لم يؤمن عليه ، أن يقلب شرائع الله تعالى وأحكامه ، فيقطع من يجب عليه الحدّ ـ ويحدّ من يجب عليه القطع ويضع الأحكام في غير المواضع الّتي وضعها الله تعالى ، وأن يكون أشجع الخلق ، لأنَّهم يرجعون إليه في الحرب ، فإن جبن وهرب يكون قــد باء بغضب من الله تعــالى ، وأن يكون أسـخى الخلق لأنّــه خازن المسلمين وأمينهم ، فإن لم يكن سخيًّا تاقت نفسه إلى أموالهم وشرهت إلى ما في أيديهم وفي ذلك الوعيد بالنَّار إنتهي (٢) فتدبّر .

هذا وفي حاشية السيّد الـدّاماد عـلى « رجال الكشي » الشّيخ الجليل الثّقة الثّبت المأمون الحديث عند العـامّة والخـاصّة ، عـليّ بن المسعود أبـو الحسن الهذي ـ رحمه الله ـ .

وقال صاحب كتاب « رياض العلماء » والعجب أنّ المسعودي قد كان جدّ الشّيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ من طرف أمّه كما يقال ، مع أنّه لم يذكر له ترجمة في فهرسته ولا رجاله ، وإنما أورده النّجاشي والعلّامة وأمثالهما . قلت : يأتي في

<sup>(</sup>١) الزيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ط باريس ٦ : ٢٨ .

الألقاب عن الفهرست المسعودي له كتاب رواه موسى بن حسان (١) . وقول الميرزا وحمه الله علي بن الحسن بن علي هو المعروف بالمسعودي عندنا صاحب « مروج الله عنيره وغيره وكذا عن غيره فتأمّل هذا وما مرّ عن العلامة المجلسي ـ رحمه الله من أنّه مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة ، ففيه ما فيه أمّا أوّلاً ، فلأنّ النّجاشي لم يذكر ذلك أصلاً ولم يظهر ذلك من كلامه مطلقاً كما صرّح به الميرزا ، وأمّا ثانياً فلأني رأيت في كتاب « مروج النّهب » عند ذكر ما اشتمل عليه الكتاب من الأبواب هكذا ذكر جامع التاريخ الثّاني إلى هذا الوقت وهو جمادي الأولى سنة ستّ وثلاثين وثلاث مئة (٢) بل في «الحاوي» قيل في كتاب ابن طاووس يقول محمّد من معد الموسوي وكتابه الموسوم به بنية الإشراف » يتضمّن أنّه أرّخه إلى سنة خمس وأربعين وثلاث مئة وفي كتاب « مجالس المؤمنين » أنّه بقي إلى سنة خمس وأربعين وثلاث مئة وفي كتاب « مجالس المؤمنين » أنّه بقي إلى سنة خمس وأربعين وثلاث مئة على رواية فتدبّر انتهى كلام صاحب المنتهى (٢) .

وعن العلامة في « الخلاصة » من بعد الترجمة لهذا الشيخ بعنوان علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن الهذلي له كتب في الإمامة وغيرها منها كتاب في « إثبات الوصية » لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وهو صاحب « مروج الذهب » وعن الشهيد الناني عليها ذكر المسعودي في « مروج الذهب » أن له كتابا اسمه « الانتصار » وكتابا اسمه « الانتصار » وكتابا أسمه « أخبار الزمان » كبير وكتابا أخر أكبر من « مروج الذهب » اسمه « الأوسط » وكتاب « المقالات في أصول الديانات » وكتاب « المقالات في أصول الديانات » وكتاب « القضآء والتجارات » وكتاب « النصرة » وكتاب « مزاهر الأخبار وطرائف الأثار » وكتاب « حدائق الأذهان في أخبار آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) » وكتاب « الواجب في الأحكام اللوازب » وله عليها أيضاً نقل النجاشي أن المسعودي بقي إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة قلت : قد ذكره و رحمه الله ـ في « مروج الذهب » تاريخ تصنيفه كان سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة ولم أقف على تاريخ وفاته وكلام النجاشي لا يدل على وفاته تلك السنة أيضاً كما لا يخفى .

<sup>(</sup>١) الفهرست للطوسي ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) مروج الدهب ١ : ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) منتهي المقال ٢١٢.

وفي النّجاشي أيضاً بعد الهذلي له كتاب « المقالات في أصول الدّيانات » كتاب « الزّلف » كتاب « الاستبصار » كتاب « نشر الحياة » كتاب « نشر الأسرار » كتاب « المحانية في كتاب « المحانية إلى تحقيق الولاية » كتاب « المعاني في الدّرجات » والإمامة في أصول الدّيانات رسالة « إثبات الولاية » لعليّ بن أبي طالب رسالة إلى ابن صعوة المصيصي « أخبار الزّمان من الأمم الماضية والأحوال الخالية » كتاب « مروج الذّهب ومعادن الجوهر » كتاب « الفهرست » هذا رجل زعم أبو المفضّل الشّيباني ـ رحمه الله ـ أنّه لقيه فاستجازه وقال لقيته وبقي هذا الرّجل إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة انتهى .

وفي بعض المواضع المعتبرة أنّ له أيضاً كتاب « الأدعيّة » نسبه ، إليه الكفعمي في حواشي « مصباحه » وقال بعض علماء مصر في كتاب الأهرام والضمّ المسمّى بأي الهول قرأت في كتاب المسعودي المشتمل على العجائب والغرائب من حكاياته ورواياته ما هذا نصّه وقيل إنّ الوليد إلى آخر ما ذكره ، وقال صاحب الكتاب المذكور أيضاً في موضع آخر منه ، وقال أبو الحسن عليّ المسعودي في كتاب «الاستذكار لما مرّ من سوالف الأعمار » وفي كتاب « ذخائر العلوم فيما كان من سالف الدّهور » وكتاب « التّنبيه والإشراف » والمسعودي لعلّه نسبة إلى أحد أجداده المسمّى بمسعود أو هو نسبة إلى مسعود الصّحابي والد عبد الله بن مسعود المشهور (١) انتهى .

<sup>(</sup>۱) ومن جملة ما نقله الله الله عن أبي الحسن علي بن الحسيل بن علي المسعودي : في كتاب المروح الذهب » في أخبار هارون الرّشيد ، أنّ عبد الله بن مالك الخزاعي ، كان على دار هارون الرّشيد وشرطته ، فقال أتاني رسول الرّشيد في وقت ما حاءني إلى الدّار سبقني الخادم ، فعرّف الرّشيد وشرطته ، فقال أتاني رسول الرّشيد في وقت ما جاءني فيه قط ، فانتزعني من موضعي ، ومنعني من تغيير ثيابي ، فراعني ذلك منه ، فلمّا صرت إلى الدّار سبقني الخادم ، فعرّف الرّشيد خبري ، فأذن لي في الدخول عليه ، فدحلت فوجدته قاعداً على فراشه ، فسلّمت فسكت ساعة فطار عقلي وتضاعف الجزع عليّ ثم قال : يا عبد الله أتدري لم طلبتك في هذا الوقت، قلت لا والله يا أمير المؤمنين ، قال إني رأيت السّاعة في منامي كأنَّ حبشياً قد أتاني ، ومعه حربة ، فقال إن خليت عن موسى بن جعفر السّاعة ، وإلا نحرتك بهده الحربة ، فاذهب وخلَّ عنه ، قال : فقلت ثلاثاً يا أمير المؤمنين أيطلق موسى بن جعفر !؟ قال نعم امض الساعة حتى تطلق موسى بن جعفر ؛ واعطه ثلاثاً يا أمير المؤمنين أيطلق موسى بن جعفر !؟ قال نعم امض الساعة حتى تطلق موسى بن جعفر ؛

والمسعودي أيضاً لقب جماعة آخرين من علماء غير الإماميّة ينتهي نسبهم لا محالة إلى عبد الله بن مسعود بن غافل الصّحابي المشار إليه بالتّعظيم لتصريح وقع في نسبتهم العليّة بذلك ، وكون كلّ منهم أيضاً متّصفين بنسبة الهذلي الّتي هي نسبة عبد الله بن مسعود المذكور المعروف بأبي عبد الرّحمن الهذلي لانتهاء نسبه بعشرة وسائط إلى هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر القريشي المشهور .

فمن جملة أولئك القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الصّحابي الإمام أبو عبد الله المسعودي الهذلي ، الذي كان من علماء الكوفة

الانصراف إلى المدينة ، فالإذن في ذلك إليك ، قال فمضيت إلى الحبس لأخرجه ، فلمّا رآني موسى وثب عليّ قائماً وظنّ أنيّ قد أمرت فيه ممكروه ، فقلت لا تخف فقد أمرني أمير المؤمين بإطلاقك ، وأن أدفع لك ثلاثين ألف درهم ، وهو يقول لك كذا وكذا ، فأعطيته ثلاتين ألف درهم ، وحليت سبيله وقلت لمه لقد رأيت من أمرك عجباً ، قال : فإنيّ أحبرك بينها أنا نائم إد أتماني رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، فقال يا موسى حبست مظلوماً فقل هده الكلمات فإنك لا تبت هذه الليلة في الحس ، فقلت بأبي أنت وأمّي ما أقول : قال : قل يا سامع الصوت ، ويا سابق الفوت ، ويا كأسي العظام لحاً ومنشرها بعد الموت ، أسألك باسهائك الحسنى ، وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون ، الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين ، يا حلياً ذا أناة لا يقوى على إناته يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ، ولا يحصى عددا ، فرّج عنيّ ، فكان ما تبرى ( انظر مروج الدهب طبع باريس ٢ : ٣٠٨) .

قلت وتناسب هذه الحكاية ، ما نقله أيضاً عن الخطيب في تاريخ بغداد ، أنّه قال وكان موسى من جعمر (عليه السلام) يسكن المدينة ، فاقلمه المهدي بغداد ، وحبسه فرأى في النّوم علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، وهو يقول يا محمد ، ﴿ فَهَل عَسَيتُم إِن نَولَيتُم أَن تُفسدوا في الأرض وتقطّعُوا أرحامَكُم ﴾ . قال الرّبيع فارسل إليَّ ليلًا ، فراعي ذلك فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية وكان (عليه السلام) أحسن النّاس صوتاً ، وقال عليَّ بموسى بن جعفر فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه وقال! يا أبا الحسن إني رأيت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في النوم يقرأ عليّ كذا ، فتؤمني أن تخرج عليّ أو على أحد من وُلدي فقال: آلله ما فعلت ذاك ، ولا هو من شأني قال صدقت يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار ، ورده إلى أهله إلى المدينة ، وأقام بالمدينة إلى أيّام هارون الرسيد ؛ فقدم هارون منصرفاً من عمرة شهر رمضان سنة ١٧٩ ، فحمل موسى معه إلى بغداد ، وحسه ها إلى أن توقى في مجسه ( تاريخ بعداد ١٣ ٢ - ٢١ ) .

ونقل عنه أيضاً أنَّه قال روي أنّه (عليه السلام) دخل مسجد رسول الله ، فسجد سجدة في أوّل اللّيل ، وسمع وهو يقول في سجوده : عَظُم الذَّنَب عندي فَليحس العفوّ عَندك يا أهل التّقوى ويَا أهلَ المَغفرة ، فجعل يردّدها حتى أصبح «منه» .

بالعربيَّة واللَّغَة والفقه والحديث والشَّعر والأخبار ، ومن الزَّهاد الثقَّاة ، وكان من أشدِّ النَّاس إفتناناً في الأداب كلِّها ، يناظر في كلِّ فن أهله ، جالس أبا حنيفة وحدّث عن عاصم الأحول وغيره ؛ وحدّث عنه أبو نعيم بن الفضل بن دكين أخرج له أبو داوود والنسائي ، ووثقه أبو حاتم وصنّف : « النوادر في اللّغة » و« غريب المصنّف » وكتاباً في النّحو ، وله فيه مذهب متروك أخذ عنه اللّيث بن المظفّر نحواً ولغة ومات سنة خمس وسبعين ومئة كها في طبقات النّحاة (١) ولم أره مذكوراً في غيرها .

ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أخو أي العميس المشهور وقد نقل في حقّه أنّه كان من كبار العلماء ، ولم ير أحد أعلم بعلم ابن مسعود منه ، كما في كتب الرّجال ، وعن التّاريخ النّهبي و« تقريب » ابن الحجر في ذيل ترجمة عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي أنّه ثقة من صغار الثّانية ، مات سنة تسع وسبعين وقد سمع من أبيه لكن شيئاً يسيراً ، وكأنّه جدّ أبي عبد الله المسعود المتقدّم ذكره ثانياً فليتفطّن .

ومنهم محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أحمد بن الحسين بن مسعدود المسعودي شارح « المقامات » أبو سعيد البندهي ، وكان يكتب بخطّه پنجدهي اللّغوي الشّافعي ، أصله من پنچ ده ، وورد بغداد ، ثمّ الشّام وحصل له سوق نافقة وقبول تامّ عند الصالح بن أيّوب ، وأقبلت عليه الدّنيا ، فحصّل كتباً لم تحصل لغيره ، وأوقفها بخانقاه السُّميساطي كها عن صاحب معجم الأدباء (٢) .

وقال غيره فقيه محدّث صوفي جواد عالم باللّغة أديب سمع بخراسان من أبي شجاع البسطامي وغيره وببغداد وحدّث وأملى بالشّام وديار بكر وله من التّصانيف «شرح المقامات» في مجلّدين روى عنه الحافظ أبو الحسن المقدّسي مولده سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة ، ومات بدمشق الشّام ليلة السّبت تاسع وعشرين ربيع الأوّل سنة أربع وثهانين وخمس مئة (٣).

<sup>(</sup>١) طبقات النحاة ٢ : ٢٦٣ وانظر أيضاً ترجمته في نور القبس ٢٧٩ ومعجم الأدباء ٥ : ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٧: ٢٠ .

٣) بغية الوعاة ١ : ١٥٨ .

# 499

السيد الشريف أبو القاسم علي بن أحمد بن موسى بن محمد التقي بن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليهم أجمعين (\*)

هو السيّد الأيد الإمام الفاضل المتقدّم المستبصر في أوائل أمره ، المتغيّر حاله ومذهبه إلى الغلوّ والفساد والتخليط في أواخره ، كما نصّ عليه النّجاشي وغيره وقد يعرف بأبي القاسم العلوي ، وأبي القاسم الكوفي .

وله كتب عديدة صنَّفها على طريقة الشّيعة الإماميّة ، أو أنّ تبصر ، واستقامة أمره منها كتاب « الإغاثة في بدع الثلاثة » ويقال له : كتـاب « الاستغاثـة » وكتاب « البدع » و « البدع المحدثة » أيضاً ، وذلك لما نقل تصريح الشّيخ عليّ بن يونس العاملي الآتي ترجمته عن قريب إن شاء الله ، في فهرست كتابه «الصراط المستقيم» بأنَّ كتاب « البدع » لأبي القاسم الكوفي ، وقد أخطأ من نسبه إلى ميثم البحراني ، شارح كتاب « نهج البلاغة » كيف وأسانيد أخبار الكتب لا تنطبق على درجته بوجه من الوجوه ، نعم لاينكر وجود كتاب آخر مسمّى بـ « الإغاثة » أيضاً تكون من مؤلَّف ات ابن ميثم المذكور ، كما ترى أنَّه قبد يسند إلى الصَّدوق كتاب « دعائم الإسلام » كما يرى في فهرست مصنّفاته كتاب « الدّعائم » مع أنّه من جملة تصنيفات القاضى نعمان الإسماعيلي على يقين ، وكذا الكلام في نسبة كتابي « جامع الأخبار » و« المجموع الرّائق » إليه وإلى غيره ، والعجب من سميّنا العلّامة المجلسي ـ رحمـه الله ـ أنّه كيف استظهر نسبتـه إلى ابن ميثم المذكـور في مقدّمـات « بحار الأنوار » مع أنَّه من أكمل المطَّلعين على طريقة أصحاب الأخبار ، قيل : وله أيضاً كتاب « تثبيت المعجزات » في ذكر معجزات الأنبياء جميعاً ، ولا سيّما سيَّدنا المصطفى ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وقد ألَّف الشَّيخ حسين بن عبد الـوهَّاب المعاصر للسيّد المرتضى تتميماً لكتابه هـذا ، وسيّاه « عيـون المعجزات » يـذكر فيهـا المعجزات المتعلَّقة بفاطمة الزَّهراء والأئمَّة الطَّاهـرين (عليهم السلام) ، فتـوهّم

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : جامع الرواة ١ : ٥٥٣ ، الذريعة ٢ : ٢٨ ، رياض العلماء خ ـ الفهرست للطوسي ١١٧ ، الكنى والألقاب ١ : ١٤٥ ، المجدي ، مجمع الرجال ٤ : ١٦٢ ، مستدرك الـوسائــل ٣ : ٥٧٥ .

بعض مَن لا بصيرة له بأحوال الكتب ، من تأليفات السيّد المرتضى ـ رحمه الله ـ .

وقد نقل صاحب « رياض العلماء » تصريح الشّيخ حسين المذكور بأنّ كتاب « التثبيت » من تصنيفات السيّد أبي القاسم العلوي ، وإن الوقوف عليه حداه على تأليف ذلك التتميم ، قال : وتفحصت عن كتبه وتأليفاته الّتي عندي وعند إخواني المؤمنين أحسن الله توفيقهم ، فلم أر كتاباً اشتمل على معجزات الأئمّة الطّاهرين ( عليهم السلام ) مثله ، وله أيضاً كتاب « الاستظهار » كها نسب إليه في كتاب « عيون المعجزات » مضافاً إلى مصنّفاته الكثيرة الّتي نسبها إليه شيخنا النّجاشي وغيره في كتب الرّجال .

وقد ذكره النّجاشي بعنوان عليّ بن أحمد أبو القاسم الكوفي ، وقال انّه رجل من أهل الكوفة ، كان يقول إنّه من آل أبي طالب وغلا في آخر عمره ، وفسد مذهبه ، وصنّف كتباً كثيرة أكثرها على الفساد ، منها كتاب « الأنبياء » كتاب « الأوصياء » كتاب « البدع المحدثة » إلى أن قال : هذه جملة الكتب الّتي أخرجها ابنه أبو محمّد ، توفي أبو القاسم بموضع يقال له كرمي ، من ناحية فسا ، وبين هذه النّاحية وبين فسا خسة فراسخ ، وبينها وبين شيراز المحروسة نيف وعشرون فرسخاً ، توفي في جمادي الأولى سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة ، وقبره بكرمي بقرب الخان والحمّام أوّل ما يدخل كرمي من ناحية شيراز ، وآخر ما صنّف كتاب « مناهج الاستدلال » وهذا الرّجل تدّعي له الغلاة منازل عظيمة ، ذكره الشريف أبو محمّد المحمّدي ـ رحمه الله ـ أنّه رآه انتهى .

وقال صاحب الرِّياض : وكان لهذا السيّد مشايخ عديدة ، كما يظهر من مطاوي مؤلّفاته وغيرها ، ومنهم : والده ، فإنّه قد يروي الحسين بن عبد الوهّاب المشار إليه في كتاب «عيون المعجزات » عن أبي الغنائم أحمد بن منصور المصري رضي الله عنه - ، عن الرّئيس أبي القاسم عليّ بن عبيد الله بن أبي نسوح البصري ، عن يحيى الطّويلي عن الأديب ، أبي محمّد بن أبي القاسم عليّ بن أحمد الكوفي، عن أبيه عن أبي هاشم داوود بن القاسم الجعفري فتأمّل . ثمّ إنّ صاحب « الرّياض » عَقَدَ عنواناً آخر للشّيخ أبي القاسم عليّ بن أحمد الكوفي ، وقال : إنّه من قدماء العلماء ، ومات سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة وعندنا من كتبه كناب

« الأخلاق » حسن الفوائد واتحاده مع صاحب هذا العنوان ظاهر ، وكذا مغايرته للشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن العبّاس الأسدي الكوفي النّجاشي العالم المحدّث ، الذي يروي عن شيخنا الصّدوق القميّ ـ رحمه الله ـ ، ويظهر من أواخر إجازة العلّامة لبني زهرة ، إنّ لشيخنا الطّوسي ـ رحمه الله ـ أيضاً الرّواية عنه ، فإنّه كان والد شيخنا النّجاشي صاحب الرّجال المتقدّم ذكره في باب الأحمدين ، وللنّجاشي أيضاً الرّواية عنه ، كها ذكره في ترجمة شيخنا الصّدوق .

وكذا مغايرته للشّيخ أبي الحسين علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد طاهر القمي الأشعري المعروف بابن أبي جيد ؛ على وزن عيد ، وإن كان هو أيضاً في طبقتها لرواية شيخنا الطوسي (١) والنجاشي عنه ، ثمّ إني لم أرّ إلى الآن نصاً على توثيق أحد من هؤلاء ، إلّا ما ذكره صاحب الرّياض في حقّ الأخير ، حيث قال : وأقول الحقّ إنّ هذا الشّيخ من الثقاة الموثوق بهم ، ثمّ قال : وقال الشّيخ فخر الدّين الرّماحي في « جامع المقال » في الفائدة الثّامنة في بيان من كَثرت عنهم الرّواية ، ولا ذكر لهم في كتب الجرح والتّعديل ، منهم أبو الحسين عليّ بن أبي جيد الذي كُثرت رواية الشّيخ عنه ، حتى أنّه أثر كثير الرّواية عنه ، على الرّواية عن شيخنا المفيد ، لإدراكه محمد بن الحسن بن الوليد .

وقال المولى نظام الدّين القرشي من تلامذة شيخنا البهائي ـ رحمه الله ـ في كتابه في الرّجال الّذي وسمه بـ « نظام الأقوال » عند بلوغه إلى ذكر هذا الرّجل ، وهو غير مذكور في كتب الرّجال بمـدح ولا ذمّ ، لكن شيخنا دام ظلّه البهيّ ، قال إنّه وأمثاله من مشايخ الأصحاب ، لنا حسن ظنّ بحالهم وعدالتهم ، وقد عددت حديثهم في الصّحيح جرياً على منوال مشايخنا المتأخرين .

هذا وفي « فهرست » الشّيخ منتجب الدّين القمي ، كما نقله صاحب « أمل الأمل » ترجمة بعنوان السيد أبو القاسم علي بن أحمد بن عبد الله العلوي المحمّدي المازندراني ، فقيه محدّث ، وأخرى بعنوان السيّد شرف الدّين علي بن أحمد بن محمد الصيداوي فقيه عالم ، وثالثة بعنوان زين الدّين علي بن أحمد بن محمّد ثقة

<sup>(</sup>١) انظر مجمع الرجال ٤ : ١٦٢ .

فقيه ، وهو خال الشّيخ فخر الدّين أبي سعيد الخزاعي ، وهو غير أولئك المذكورين جميعاً فليتفطّن ولا يغفل .

#### ٤٠,

السيد المرتضى أبو القاسم علي بن السيد أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) الملقب ذا المجدين علم الهدى رضي الله عنه (\*)

قال صاحب « الدّرجات الرّفيعة » فيها نقل عنه شيخنا البحراني ـ رحمه الله ـ في حقّه ما صورته هكذا : كان أبوه النّقيب أبو أحمد ؛ جليل القدر عظيم المنزلة ، في دولة بني العبّاس ، ودولة بني بويه . وأمّا والدة الشّريف ، فهي فاطمة بنت الحسين بن أحمد بن الحسن بن النّاصر الأصمّ ، وهو أبو محمّد الحسن بن عليّ بن عمر الأشرف ابن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) ، وهي أمّ أخيه أبي الحسن الرّضي ـ رحمه الله ـ .

وكان الشّريف المرتضى أوحد أهل زمانه فضلًا وعلمًا وكلامــاً وحديثـاً وشعراً وخطابةً وجاهاً وكرماً إلى غير ذلك .

ولد ـ رحمه الله ـ في رجب سنة خمس وخمسين وثـ لاث مئة ، وقـرأ هو وأخـوه

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أعيان الشيعة ٤١ : ٢١٣ ، أمل الأمل ٢ : ١٨٢ ، أنباه الرواة ٢ : ٢٤٩ ، البداية والنهاية ١٢ : ٣٥ ، بغية الوعاة ٢ : ٢٦١ ، تاريخ بغداد ١٢ : ٤٠٢ ، تأسيس الشيعة ٢١٤ ، تتمة اليتيمة ٥٣ ، تنقيح المقال ٢ : ٢٨٤ ، جهرة الأنساب ٥٦ ، الدرجات الرفيعة ٤٥٨ ، المندريعة ٢ : ٢٠١ ، رجال ابن داوود ٢٤٠ ، رجال النجاشي ١٩٢ ، رياض العلماء خ ريحانة الأدب ٣ : ١١٦ ، عمدة الطالب ٢٠٤ ، الفهرست للطوسي ١٢٥ ، الفوائد الرجالية ٣ : ١٣٠ ، لسان الميزان ٤ : ٣٢٣ ، لولؤة البحرين ٣١٣ ، مجالس المؤمنين ١ : ٥٠٠ ، معجم الرجال ٤ : ١٨٩ ، مرآة الجنان ٣ : ٥٥ ، مستدرك الوسائل ٣ . معالم العلماء ٢٩ ، معجم الأدباء ٥ : ١٨٩ ، المنتظم ٨ : ١٢٠ ، ميزان الاعتدال ٢ : ٢٣٣ ، النجوم الزاهرة ٥ : ٣٩ ، وفيات الأعيان ٣ : ٣ ، وانظر « أدب المرتفى » .

الرّضي على ابن نباتة صاحب الخطب الآي ذكره ، وهما طفلان ، ثمّ قرأ كلاهما على الشّيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن النّعان ـ قدّس سرّه ـ وكان المفيد رأى في منامه أنّ فاطمة الزّهراء بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) دخلت عليه ، وهو في مسجده بالكرخ ، ومعها ولداها الحسن والحسين (عليها السلام) صغيرين ، فسلمتها إليه وقالت : علّمها الفقه فانتبه الشّيخ وتعجّب من ذلك ، فلمّا تعالى النّهار في صبيحة تلك اللّيلة الّتي رأى فيها الرّؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت النّاصر ، وحولها جواريها وبين يديها ابناها عليّ المرتضى ومحمّد الرّضى صغيرين ، فقام إليها وسلّم عليها ، فقالت له : أيّها الشّيخ هذان ولداي قد أحضرتها إليك لتعلّمها الفقه فبكى الشّيخ وقصّ عليها المنام ، وتولّى تعليمها وأنعم الله عليها ، وفتح لها من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنها في آفاق الدّنيا وهو باق ما بقى الدّهر .

وذكر الشّهيد ـ رحمه الله ـ في « أربعينه » قال : نقلت من خطّ السّيد العالم صفي الدّين محمّد بن محمّد الموسوي بالمشهد المقدّس الكاظمي ( عليه السلام ) في سبب تسمية السيّد المرتضى بعلم الهدى ، أنّه مرض الوزير أبو سعيد محمّد بن الحسين بن عبد الصمد ، في سنة عشرين وأربع مئة ، فرأى في منامه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول له : قبل لعلم الهدى يقرأ عليك حتى تبرأ ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ومَن علم الهدى ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليّ بن الحسين الموسوي ، فكتب إليه الوزير بذلك فقال المرتضى : الله الله في أمري فإن قبولي لهذا اللّقب شناعة عليّ فقال الوزير : والله ما كتبت إليك إلاّ بما لقبك به جدّك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فعلم القادر الخليفة بذلك ، فكتب إلى المرتضى : يا عليّ تقبّل ما لقبك به جدّك ، فقبل واسمع النّاس .

وكان \_ رحمه الله \_ نحيف الجسم حسن الصّورة وكان يـدرّس في علوم كثيرة وكان \_ رحمه الله \_ أيّام قراءته ويجري على تلامذته رزقاً ، فكان للشّيخ أبي جعفر الطّوسي \_ رحمه الله \_ أيّام قراءته عليه كلّ شهر اثني عشر ديناراً ، وللقاضي ابن البرّاج كلّ شهر ثمانية دنانير .

قلت : وقد مرّ في ترجمة عبد العزيز بن البرّاج ما يزيـدك بيانـاً لهذه الكيفيّـة فليراجع .

وأصاب النّاس في بعض السّنين قحط شديد ، فاحتال رجل يهودي على تحصيل قوت يحفظ نفسه ، فحضر يوماً مجلس المرتضى ، فاستأذنه أن يقرأ عليه شيئاً من علم النّجوم ، فأذن له وأمر له بجائزة تجري عليه كلّ يوم ، فقرأ عليه برهة ثمّ أسلم على يده .

وكان قد وقف قرية على كاغذ الفقهاء وكان يلقّب بالنّهانين ، لأنّه أحرز من كل شيء ثمانين ، حتى أنّه كان عمره ثمانين سنة وثمانية أشهر ، وتـولّى نقابة النّقباء وأمارة الحاج والمظالم بعد أخيه الرّضى أبي الحسن ، وهو منصب والدهما ، وذكر أبو القاسم الفهد الهاشمي في تاريخه « إتحاف الورى بأخبار أمّ القرى » في حوادث سنة تسع وثمانين وثلاث مئة قال: فيها حجّ الشريفان المرتضى والرّضى فاعتقلها في أثناء الطريق ابن البراج الطّائي ، فاعطياه تسعة آلاف دينار من أموالهما وللشريف المرتضى مصنّفات كثيرة ، وديوان يـزيد عـلى عشرين ألف بيت ، ذكر أبـو القاسم النّنوخي صاحب الشريف قـال حضرنا كتبه ، فوجدناها ثـمانين ألف مجلّد من مصنّفاته ومقروءاته .

وكذا نقل أيضاً عن صاحب «عمدة النّسب» وحكى أيضاً عنه أنّه قال ويحكى عن الصّاحب اسماعيل بن عبّاد أنّ كتبه تحتاج إلى سبع مئة بعير، وحكى عن الشّيخ الرّافعي أنّ كتبه مئة ألف وأربعة عشر ألف مجلّد قال: وقد أناف القاضي عبد الرّحمن الشّيباني على جميع من جمع كتباً، فاشتملت خزانته على مئة ألف وأربعين ألف مجلّد فأين هذه الكتب وأين علومها وأين عالموها.

وقال الثّعالبي في كتاب « يتيمة الدّهر » أنّها قومت بثلاثين ألف دينار بعد أن أهدى إلى الرّؤساء والوزراء منها شطراً عظيهاً .

وكان وفاته \_ قدّس الله روحه \_ لخمس بقين من شهر ربيع الأوّل سنة ستّ وثلاثين وأربع مئة ، وصلّى عليه ابنه أبو جعفر محمد ، وتولّى غسله أبو الحسين أحمد بن الحسين النّجاشي ، ومعه الشّريف أبو يعلى محمّد بن الحسن الجعفري ، وسلّار بن عبد العزيز الدّيلمي ، ودفن أوّلاً في داره ، ثمّ نقل إلى جوار جدّه الحسين (عليه السلام) ، ودفن في مشهده المقدّس مع أبيه وأخيه ؛ وقبورهم الحسين (عليه السلام) ، ودفن في مشهده المقدّس مع أبيه وأخيه ؛ وقبورهم

ظاهرة مشهـورة(١) انتهى كلام صـاحب الدّرجـات وهو جنـاب السيّد عـلي خان الشّيرازي الآتي ذكره وترجمته إن شاء الله .

وقال سيّدنا العلّامة الطّباطبائي في كتابه « الفوائد الـرّجاليـة » عند ذكـره للسيّد المرتضى المعظّم إليه وبلوغه الغاية في بيان أحواله :

وفي «حاشية الخلاصة » للشّهيد الثّاني \_ رحمه الله \_ نقلًا عن صاحب « تنزيه ذوي العقول في أنساب آل الرّسول » (صلّى الله عليه وآله) : أنّه نقل \_ بعدما دفن في داره \_ إلى جوار جدّه الحسين (عليه السلام) إلى أن قال : وفي « زهر الرّياض » للحسن بن عليّ الحسن بن شدقم الحسيني المدني صاحب « مسائل شيخنا البهائي \_ رحمه الله \_ » بعد أن ذكر نقله إلى مشهد الحسين (عليه السلام) قال وبلغني أنّ بعض قضاة الأروام ، وأظنّه سنة اثنين وأربعين وتسع مئة نبش قبره ، فرآه كما هو لم تغير الأرض منه شيئاً ؛ وحكى من رآه أنّ أثر الحنّاء في يديه ولحيته وقد قيل أنّ الأرض لا تغير أجساد الصّالحين .

قلت: والظّاهر أنّ قبر السّيد وقبر أبيه وأخيه في المحلّ المعروف بـ « إبراهيم المجاب » وكان إبراهيم هذا هو جدّ المرتضى وابن الإمام موسى ( عليه السلام ) ، وصاحب أبي السرايا الذي ملك اليمن ، والله أعلم إنتهى (7).

وأقول: مراده بـذلك المحـلّ المعروف هـو موضـع المسجد الـواقـع خلف الحضرة المقدّسة، كما سيأتي مـزيد تـوضيح لـذلك فيـما بعد ذلـك، وكذا في ذيـل ترجمة أخيه الرّضي إن شاء الله.

ونقل صاحب « مجالس المؤمنين » عن بعض الأعلام أنّه ذكر في ذيل ترجمة السيد المرتضى بعد أن أثنى عليه أنّه خلف بعد وفاته ثمانين ألف مجلّداً من مقروءاته ومحفوظاته ومن الأموال والأملاك ما يتجاوز عن الوصف ، وصنّف كناباً يقال له « الثّمانين » وخلف من كلّ شيء ثمانين ثمانين وعمره ثمانون سنة وثمانية أشهر ، فمن

<sup>(</sup>١) الدرحات الرفيعة ٥٥٨ - ٢٦٦ .

<sup>، (</sup>٢) الفوائد الرجالية ٣ . ١٠٧

أجل ذلك سمّي الثّمانيني (١) انتهى وقال أيضاً السيّد العلّامة المتقدّم ذكره بعد نقل كلام صاحب « المجالس » قلت : هو في جمعه بين الـدّنيا والآخرة مصداق قـول الصّادق ( عليه السلام ) وقد يجمعها الله تعالى لأقوام (٢) .

وفي قصّة الجزيرة الخضراء والبحر الأبيض ، وهي حكاية طويلة أوردها العلاّمة المجلسي ـ رحمه الله ـ في كتاب الغيبة من « البحار » ما يدلّ على فضل عظيم للسيّد ـ رحمه الله ـ .

قال صاحب القصّة وهو الشّيخ زين الدّين عليّ بن فاضل المازندراني وكان في سنة تسع وتسعين وستّ مئة : ولم أر لعلماء الإماميّة هناك \_ أي في جزيرة الإمام (عليه السلام) \_ ذكراً سوى خمسة : السيّد المرتضى الموسوي ، والشّيخ أبي جعفر الطّوسي ، ومحمّد بن يعقوب الكليني ، وابن بابويه ، والشّيخ أبي القاسم جعفر بن اسماعيل \_ قدّس الله أرواحهم \_ هكذا في نسختين عندنا .

والظّاهر أنّ الأخير هو المحقّق جعفر بن سعيد ، واسماعيل تصحيف من الكُتّاب ، وهذه مرتبة جليلة لا يعادلها شيء لو صحّ النّقل! ثم قال: قلت: وقد رأيت السيّد الأجلّ المرتضى في المنام في أوائيل التّحصيل ، وكانت داره في موضع قبره المعروف بمشهد الإمام الكاظم (عليه السلام) ، وهو قصر عال دخلت فيه وسألت عنه ، فقال الحاجب: هو في أعلى القصر على سطح الدار ، وتقدّم الحاجب وتبعته ، فإذا هو بعيد المراقي كثير السّلم .

فخطر ببالي إن كانت هذه المراقي كسائر ما ينسب إليه ثمانين ، فالأمر سهل لكن ربّا كانت على المثات أو الألوف ككتبه ، فها وجدت نفسي إلاّ وقد صعدت ، فإذا السيّد جالس وبين يديه جماعة ، فرحّب بي وأمرني بالجلوس ولاطفني . وسألته عن مسائل كثيرة ، منها مسألة مقدّمة الواجب وما وقع فيها من الخلاف والاختلاف

<sup>(</sup>١و٢) مجالس المؤمنين ١ : ٥٠١ والفوائد الرجالية ٢ : ١٣٦ .

أقول : وفي رجال الكشي باسناده المعتبر عن زياد القنـدي أنّه قـال : كان أبـو عبد الله (ع) إذا رأى اسحاق بن عمار واسماعيل بن عمار قال « وقـد يجمعها لأقـوام » يعني الدنيـا والأخرة الكشي ٣٤٩ ـ ٣٥٠ .

في عبارته الواقعة في هذا الباب ، فأجاب عن ذلك وأشار إليَّ أنَّ الصَّواب في تلك العبارة هو الَّذي فهمه ـ صاحب « المعالم » دون المشهور .

ثمّ أمرني بالإقامة عنده والقراءة عليه ، فانتبهت من النّوم ووجدت لذلك آثاراً كثيرة من بركاته \_ رحمه الله \_ ، وقد قرأ السيّد أنّ المرتضى والرّضى \_ رحمها الله \_ وهما طفلان على الخطيب الأديب ابن نباته المعروف قالمه السيّد في « الدرجات » ثمّ قرأ كلاهما على الشيخ المفيد ولزماه ورويا عنه ؛ وروى السّيد المرتضى عن الشّيخ الجليل الحسين بن عليّ بن بابويه القمي أخي الصّدوق ، وعن الشّيخ الأجل شيخ المفيد وغيرهما من شيوخ الأصحاب ؛ قاله الشّيخ في الفهرست . وقد تلمّذ على السيد \_ قدّس سره \_ وأخذ عنه العلم والفقه الجم الغفر من فضلاء أصحابنا وأعيان فقهائنا :

منهم شيخ الطّائفة وخرّيت الجهاعة الشّيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي والشّيخ المتكلّم الفقيه أبو يعلى سلّار بن عبد العزيز الدّيلمي ، والشيخ الإمام أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي ، والقاضي السّعيد عبد العزيز بن البرّاج ؛ والسيّد المتكلّم الفقيه خليفة المفيد والجالس مجلسه أبو يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري ، والسيّد الإمام عهاد الدّين أبو الصّمصام ذو الفقار بن محمّد المروزي ، والسيّد نجيب الدّين أبو محمّد الحسن بن محمّد بن الحسن الموسوي ، والسيّد الفقيه التّقي بن أبي طاهر الهادي النقيب الرّازي ، والشيخ الإمام أبو الفتح محمّد بن عليّ الكراچكي : والشّيخ الفقيه أبو الحسن سليهان الصّهرشي ، والشيخ الفاضل محمّد بن محمّد البصروي والشيخ الجليل العدل أبو عبد الله جعفر بن محمّد الدوريسي ، والشّيخ الإمام أبو الفضل ثابت بن عبد الله التباني ، والشّيخ الفقيه العين أحمد بن الحسن بن أحمد النيسابوري ، والشّيخ المفيد الثاني أبو محمّد عبد الرّحمن بن أحمد بن الحسن شيخ أصحابنا بالرّي ، وغيرهم من العلهاء والأجلاء والفقهاء النّبلاء .

وهؤلاء منهم من أدرك الشيخ المفيد وقرأ عليه ومنهم من لم يـدركه، وكلّهم قد برع على السيّد الأجلّ، وتفقّه عليه واقتدى بمثاله وجرى على منواله، وأفضل الجماعة: أبو جعفر الطّوسى: قد أدرك من أيّام المفيد نحـواً من خس سنين، ثمّ

لزم السيّد . وحذا حذوه ، واتبع إثره ، ووسّع التّفاريع ، وأكثر من التّصانيف بها مهّد المرتضى ـ رحمه الله ـ في كتبه النّظرية الكلاميّة والفقهيّة ، فإنّه الّذي فتح أبواب التّدقيق والتّحقيق ، واستعمل في الأدلّة وتشقيقها النّظر الدّقيق ، وأوضح طريقة الإجماع واحتجّ بها في أكثر المسائل . وكتاب الخلاف للشّيخ ، وكذا المبسوط جاريان على هذا المسلك ..

وقد كان ـ رحمه الله ـ مع ذلك أعرف النّاس بالكتاب والسنّة ووجوه التّأويل في الآيات والرّوايات ، فإنّه لمّا سـدّ باب العمل بأخبار الأحاد اضطرّ إلى استنباط الشرّيعة من الكتاب والأخبار المتواترة والمحفوفة بقرائن العلم ، وهـذا يحتاج إلى فضل اطّلاع على الأحاديث وإحاطة بأصول الأصحاب ، ومهارة في علم التّفسير وطريق استخراج المسائل من الكتاب ، والعامل بأخبار الآحاد في سعة من ذلك .

وأمّا مصنّفات السيد - قدّس سرّه - فكلّها أصول وتأسيسات غير مسبوقة عبثال ، من كتب من تقدّمه من علمائنا الأمثال ، وقد ذكر أكثرها في « فهرسته » المعروف الّذي أجاز ما فيه من الكتب والرّسائل وأجوبة المسائل لتلميذه الشّيخ الفقيه محمّد بن محمّد البصروي - المقدّم ذكره - وله غير ما في « الفهرست » أشياء أُخر ذكر جملة منها الشّيخ ، والنّجاشي ، والسروي (١) ، ووجدنا بعضها منسوبة إليه مذكورة في جملة رسائله ومسائله مما نقله الأصحاب عنها في مطاوي الفقه .

ونحن نذكر مصنّفاته حسب ما ذكرها في « الفهرست » ونشير إلى ما خرج منه بنسبته إلى من أثبته من المشايخ الثّلاثة ، أو ما ظفرنا به من محلّ آخر : فمن مصنّفاته في الكلام وأصول الدّين : كتاب « الذّخيرة » وهو كتاب جليل مشهور .

إلى آخر ما فصّله صاحب « الرّجال » من مصنّفات الرّجل مع اشباعه القول في بيان موضوعاتها وذكر سياقها وكميّاتها وكيفيّاتها بما لا مزيد عليه فليلاحظ، وقال صاحب « لؤلؤة البحرين » بعد نقله لعباري صاحبي كتاب « الدّرجات الرّفيعة » و« مجالس المؤمنين » المتقدّمتين أقول : والرّجل كما ذكر وفوق ما ذكر من الفضل

 <sup>(</sup>١) انظر:فهرست الشيخ الطوسي ٩٩ ورجال النجاشي ٢٠٧ ط إيـران ومعالم العلماء لابن شهـر آشوب
 المازندراني السروي ٦٩ .

وعلوّ الشأن وجلالة المنزلة دنياً وديناً ورفعة المكان ، إلاّ أنّه ـ قدّس سرّه ـ كان مجتهداً صرفاً وأصولياً بحتاً قليل التعلّق في الاستدلال بالأخبار وإنّما يتعلّق بالأدلّة العقليّة ، كما لا يخفى على من راجع كتبه الفقهيّة ، والظّاهر أنّ ذلك بناءً على ما اشتهر نقله عنه من حكمه بأنّ هذه الأخبار أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملا ، كما هي طريقة ابن ادريس .

ومن كتبه \_ عطّر الله مرقده \_ على ما ذكره الشّيخ في « الفهرست » قال بعد أن ذكر أنّ له تصانيف ومسائل شتى غير أني أذكر أعيان كتبه وكبارها ، قال منها كتاب « الشّافي » في الإمامة أقول وهو كإسمه شاف ، واف ، وقد تعرّض فيه للرّد على القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة في كتاب « المغني » كتاب « المختصر في الأصول » ولم يتمه ، كتاب « النّخرروالدّر» كتاب « التّنزيه في عصمة الأنبياء » المسائل والعمل » تام ، كتاب « الغرروالدّر» كتاب « التّنزيه في عصمة الأنبياء » المسائل الموصلية الأولية وله « مسائل أهل الموصل الثانية » وله مسائلهم الثالثة ، وكتاب « المقنع في الغيبة » و« مسائل الخلاف » في الفقه ولم يتمه ، و« مسائل الإنفرادات » في الفقه ولم يتمها ، و« مسائل منفردات » في أصول الفقه ولم يتمها ، و« مسائل منفردات » في أصول الفقه ولم يتمها ، و« مسائل منفردات » في أصول الفقه وله « المسائل الخلاف في أحول الفقه » ولم يتمها ، ولا مسائل منفردات » في أصول الفقه ، وله « المسائل الطرابلسيّة الأوّل » و« المسائل الطرابلسيّة الأخيرة » و« مسائل أهل مصر قديماً » و« المسائل الخبرة » و« مسائل أهل مصر قديماً » و« مسائلهم أخيراً » و« المسائل الدّيلميّة » وله « المسائل النّاصريّة » في الفقه .

وله « المسائل الجرجانيّة » وله « المسائل الطّوسيّة » لم يتمها ، وله « ديوان شعر وله كتاب « البرق » وكتاب « الطيّف والخيال » وكتاب « الشّيب والشّباب » وكتاب « تتّبع الأبيات الّتي تكلّم عليها ابن جنّى في أبيات المتنبيّ ، وله كتاب « النّقض على ابن جنّى في الحكاية في المحكى » وله « تفسير قصيدة السّيد الحميري المذهبة » وله « مسائل مفردات » نحو من مئة مسألة في فنون شتى ، وله « مسألة كبيرة في قصر الرؤية وأبطال القول بالعدد » كتاب « الصرّفة » وكتاب « النّريعة » في أصول الفقه قال ـ قدّس سرّه ـ قرأت أكثر هذه الكتب عليه وسمعت سائرها تقرأ عليه دفعات كثيرة .

أقول: وقد ذكر هذه الكتب أيضاً ابن شهر آشوب وزاد كتاب « ما انفردت به الإمامية من المسائل الفقهية » و « المسائل الصيداوية » و « المسائل التبانيات » « المرموق في أوصاف البروق » « الفقه الملكي » « الآيات الباهرة في العسرة الطّاهرة » « المسائل السّلارية » « مسائل الميافارقين » وهي خمس وستون مسألة « المسائل الرّازية » أربع عشرة مسألة « المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء » نقض مقالة يحيى بن عدي الأنصاري (١) المنطقي فيها يتناهى » « جواب الملاحدة في قدم العالم في أفعال المنجمين » « إنكاح أمير المؤمنين ابنته من عمر » « تتمة أنواع الأعراض عن جمع أبي رشيد النيسابوري » « الخطبة المقمصة » « الحدود والحقائق » « إيقاظ البشر في القضاء والقدر » هذا ما ذكره ابن شهر آشوب في والحقائق » « إيقاظ البشر في القضاء والقدر » هذا ما ذكره ابن شهر آشوب في « معالم العلماء » . ومن مؤلفاته أيضاً « رسالة المحكم والمتشابه » وكلها منقولة من سير النعماني انتهى كلام « اللولؤة » (٢) .

ولم أجد إلى الآن وصف أحد من علماء العامّة لشيء من كتب أصحابنا أكثر ممّا ذكروه في شأن « الغرر والـدّرر » بحيث جعلوه راية الـدّلالة على غاية فضله ونبالته وآية ذكائه ومهارته ، فعن الشّيخ أبي جعفر محمّد بن يحيى بن مبارك بن مقبل الغساني الحمصي أنّه قال : ما رأيت رجلاً من العامّة إلا وهو يثني عليه ، وما رأيت من يبخسه إلا من يزعم أنّه من طائفته .

وقد كان شيخنا عزّ الدّين أحمد بن مقبل يقول: لوحلف إنسان أنّ السيّد المرتضى كان أعلم بالعربيّة من العرب لم يكن عندي آثماً ، ولقد بلغني عن شيخ من شيوخ الأدب بمصر أنّه قال: والله أني استفدت من كتاب « الغرر » مسائل لم أجدها « في كتاب سيبويه » وغيره من كتب النّحو وكان نصير الدّين الطّوسي إذا جرى ذكره في درسه يقول صلوات الله عليه ، ويلتفت إلى القضاة والمدرّسين الحاضرين درسه ويقول: كيف لا يصليّ على السيّد المرتضى انتهى . وكتابه المذكور يسمّى به « غرر الفوائد ودرر القلائد » يشتمل على محاسن فنون تكلّم فيها على النّحو واللّغة واللّغز والأشعار والحكمة والكلام وغير ذلك ، ومن جملة ما

<sup>(</sup>١) لعله محرفة عن النصراني .

<sup>(</sup>٢) لؤلؤة البحرين ٣١٩ ـ ٣٢٢ .

اشتمله « أجوبة المسائل السلارية » الّتي تنسب إليه وله أيضاً كتاب « التكملة للغرر » لم أظفر بنسخته إلى الآن .

وقد نقل صاحب « رياض العلماء » عن بعض المواضع المعتبرة صورة فهرست كتب سيّدنا المرتضى الّتي وجدها بخطِّ تلميذه الشّيخ أي الحسن محمّد بن محمّد البصروي الفقيه ، ومن جملة ما ذكره فيه كتاب « [ الشهاب في ] الشّيب والشّباب » كتاب « الطيف والخيال » وكتاب « تفسيره القصيدة الميميّة » من شعره و« تفسيره الخطبة الشّقشقيّة » و« تفسيره قصيدة السيّد البائيّة » وكتب مسائل كثيرة غير ما مرّ إلى أن قال وقد نسب الشّهيد في بحث قضاء الفائتة من « شرح الأرشاد » إلى السيّد المرتضى « المسائل الرّسيّة » ونقل منها القول بوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة والتّضييق المحض ، ونسب في بحث التيمّم وغيره إليه أيضاً كتاب « شرح الرّسالة » ونسب إليه السّيد هاشم البحراني كتاب « عيون المعجزات » ولم يثبت عندي ، ولعلّه من مؤلّفات بعض قدمائنا المحدّثين ، أقول : قد تقدّم في الـترجمة السابقة حقّ القول في مصنّف هذا الكتاب فليراجع .

ومن جملة ما قاله أيضاً يروى عن أبي علي محمّد بن همام ، ونسب إليه كتاب « الخصائص » وهو سهو لأنّه من جملة مؤلّفات أخيه الرّضى ـ رحمه الله ـ ، ومن الغرائب أنّ الحسن بن سليمان تلميذ الشّهيد قد صرّح في أوائل كتاب « أحوال المحتضر » بأن كتاب « نهج البلاغة » تأليف السيّد المرتضى ـ رحمه الله ـ .

وقال ابن حلّكان في تاريخه: إنّ السيد المرتضى كان نقيب الطّالبيين ، إماماً في علم الكــلام والأدب والشّعر ، وهو أخو الشّريف الرّضي ـ رحمـه الله ـ ولـه تصانيف على مذهب الشّيعة ، و« مقالة في أصول الدّين » و« ديوان شعر كبير » وقد اختلف النّاس في كتاب « نهج البلاغة » المجموع من كلام عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) هل هو جمعه أو جمع أخوه الرّضي ؟! وقد قيل أنّه ليس من كلام على ( عليه السلام ) ، وإنّما الّذي جمعه ونسبه إليه هو الّذي وضعه والله أعلم .

ونقل أيضاً حكاية « نهج البلاغة » عن « تماريخ اليافعي » بعيون هذه الألفاظ وذكر أيضاً صاحب « الرياض » نقلًا عن خطّ شيخنا البهائي نقلًا عن خطّ الشّهيد ـ رحمه الله ـ إنّ السيّد ـ رحمه الله ـ كان نحيف الجسم وكان يقرأ مع أخيه

الرّضي على ابن نباتة صاحب الخطب(١) وهما طفلان ، وحضر المفيد مجلس السيّد يوماً ، فقام من موضعه وأجلسه فيه ، وجلس بين يديه ، فأشار المفيد بأن يدرس في حضوره ، وكان يعجبه كلامه إذا تكلّم وكان السيّد قد وقف قرية على كاغذ الفقهاء .

وفي كتاب « أنساب الطّالبيّين » للشّريف أبي الحسن على بن محمّد العلوي العمري النَّسَّابة المعروف بابن الصَّوفي ، وكان من أعاظم علماء الإماميَّة عنـ ذكره لنسب آباء السيّدين ما صورته هكذا: أبو أحمد الحسين وأبو عبد الله أحمد ابنا أبي الحسن موسى بن محمّد الأعرج بن موسى الملقّب بسبحة بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين (عليه السلام) ، وهذا البيت أجلُّ بيت لبني الكاظم اليوم ، فولد أبو أحمد الحسين زينب وعليًّا ومحمَّـداً وخديجـة أربعة أولاد : فأمّا عليّ فهو الشّريف الأجلّ المرتضى علم الهدى أبو القاسم نقيب النقباء الفقيم النّظار المصنّف بقية العلماء وأوحد الفضلاء ، رأيته ـ رحمه الله ـ فصيح اللّسان يتوقّد ذكاء ، ولمّا اجتمعنا به سنة خمس وعشرين وأربع مئة ببغداد قـأل من أين طريقك ؟ فأخبرته ، ثمّ قلت له : دع الطّريق لما رأيت حيطان بغداد ما وصلتها إلّا بعـد اللَّتيا والَّتي ، فسرَّه كـلامي وقال أحسن الشَّريف فقـد أبان بهـذه الكلمة عن عقل في اختصاره وفضل بغريب كلامه وزاد على هذا القدر بكلام جميل . فلمّا قال ما شاء وأنا ساكت قلت : أنا معتذر أطال الله بقاء سيّدنا . قال : من أيّ شيء ؟ قلت : ما أنا بدويًّا فأتكلُّم بالجيِّد طبعاً والتَّظاهر بالتّمييز في هذا المجلس الَّذي يعمره كل مشار إليه في الفضل ، لكنّه منى مع هجانة من استعمل غريب الكلام والقسم لقد كان زهقة مني وسهواً استولى عليّ . فاستجمل هذا الاعتذار وحليت في عينه وقلبه ونسبني إلى رقّة الأخلاق وسباطة السّجايا . ومـات ـ رضي الله عنه ـ سنة ستّ أو سبع وثـلاثين وأربع مئة ببغداد وخلف ولـداً وولد ولـد وكـان جـاوز الثَّانِينِ انتهى .

ثم قال صاحب « الرّياض » وكان ساعي من المشايخ أنّ قرى السيد

<sup>(</sup>١) هو ابو نصر عبد العزيز بن عمر الشاعر السعدي ، وليس هو صاحب الخطب ابن نساتة الفارقي دفير ميافارقين المتوفى سنة ٣٧٤ ، فلبتأمل .

المرتضى كانت ثمانين ، وكانت واقعة فيما بين بغداد وكربلا ، وكانت معمورة في الغاية ، ولكن لم يبق منها أثر وقد نقل في وصف عمارتها أنَّ بين بغداد وكربلا كــان نهر كبير ، وعلى حافتي النهر كانت القرى إلى الفرات ، وكان يعمل في ذلك النَّهـر السَّفائن ، فإذا كان في موسم الزوّار كانت السَّفائن المارّة في ذلك النّهر تمتلىء من سقطات تلك الأشجار الواقعة على حافتي النّهر ، وكان النّاس يأكلون منها من دون مانع . وقد كان له ـ رحمه الله ـ تلامذة كثيرة كلُّهم من مشاهير العلماء ، كالشَّيخ الـطُّوسي ، والقـاضي أبي الفتـح الكـراجكي ، وأبي الصَّـلاح الحلبي ، والقـاضي عبد العزيز بن البرّاج الطّرابلسي ، والقاضي عـزّ الدّين عبـد العزيـز بن أبي كامـل الطّرابلسي ، والبصروي ، والصّهرشتي ، وسلّار ، والسيّد أبي يعلي محمّد بن حمزة العلوي . وقـد رأيت في بلدة أردبيل عـلى ظهـر نسخـة عتيقـة من كتـاب « الـدّرر والغرر » بخطُّ بعض الأفاضل بهذه العبارة : روى القاضي أبـو منصور محمَّـد بن محمّد بن أحمد العكرى قال سمعت المرتضى يقول: ولمدت سنة خمس وخمسين وثلاث مئة ، وولـدأخي الرّضي سنة تسع وخمسين وثلاث مئة وتوفي الـرّضي سنة خمس وأربع مئة ، ولما مايت الرّضي طرق قلب المرتضى ما لم يمكن معه مشاهدته ، فمشى مـاشياً إلى تـربة مـوسى بن جعفر ( عليـه السلام ) وورد فخـر الملك وولداه الأعـزّ ـ والأشرف حفاة مشاة ، فصلُّوا عليه في داره ، ودفنوه فيها ، ورثاه سليمان بن فهد بقوله:

عَـذيريٌّ مِن حَادثٍ قَد طَرق أمَاتَ الْهُدَى وأحيا القَلقَ

إلى آخر الأبيات وهي إثنا عشر بيتاً ، إلى أن قال : وقال : توفّى المرتضى علم الهدى في شهور سنة ستّ وثلاثين وأربع مئة ، وهو مدفون خلف الحسين، والآن قبر المرتضى خلف مولانا الحسين ( عليه السلام ) معروف ، ثمّ إلى أن قال .

وقال: اشتهر على ألسنة العلماء أنّ العامّة في زمن الخلفاء لمّا رأوا تشتّت المذاهب في الفروع، واختلاف الآراء، وتفرّق الأهواء بحيث لم يكن ضبطها، فقد كان لكلّ واحد من الصّحابة والتّابعين، ومن تبعهم إلى عصر هؤلاء المخالفين، مذهب برأسه، ومعتقد بنفسه، في المسائل الشّرعيّة الفرعيّة، والأحكام الدّينيّة العلميّة، والتجأوا إلى تقليلها واخطروا في تحليلها، فأجمعوا على

أن يجمعوا على بعض المذاهب وذلك بعينه على نهج تفرّق أقوال النّصارى ، وطبق تشتّت دين هؤلاء الحيارى بعد غيبة نبيّهم عيسى (عليه السلام) ، وعلى وفق وفور الأناجيل ، وظهور كثير من الأقاويل ، وشيوع غفير من الأباطيل ، فلمّا تحيّروا في ذلك احتالوا بالإجماع على صحّة الأناجيل الأربعة أعني أنجيل متى ، ومرقس ، ولوقا ، ويوحنا ، وبطلان الباقي منها ، والقول بعدم صحّته فأسسوا في الفروع على الظنّ والحسبان والتّشهى والإستحسان .

وبالجملة لمّا اضطربت الأمّة وازد حمت العامّة أيضاً اتّفقت كلمة رؤسائهم وعقيدة عقلائهم ، على أن يأخذوا من أصحاب كلّ مذهب خطيراً من المال ، ويلتمسوا الألف ألف دراهم ودنانير من أرباب الآراء في ذلك المقال ، فالحنفيّة والشّافعية والمالكيّة والحنبليّة لوفور عدّتهم وبهور عدّتهم جاؤا بما طلبوه ، فقرّروه على عقائدهم الباطلة ، والقوهم في آرائهم العاطلة ، وكلّفوا الشّيعة المعروفة في ذلك بالجعفريّة ، لمجيء ذلك المال الّذي أرادوا منهم ، ولمّا لم يكن لهم كثرة مال توافوا في الإعطاء ، ولم يمكنهم ذلك ، وكان ذلك في عصر السيّد المرتضى ـ رحمه الله ـ ، وهو قد كان رأسهم ورئيسهم .

وقد بذل ـ رحمه الله ـ كمال جهده في تحصيل ذلك المال ، وجمع من الطّائفة المحقّة ، فلقلّة ذات أيديهم أو لعلّه ما سبق من مقادير الله تعالى ، فبهم ، ما تيسر لهم جمعه ولا بذله لأولئك الفئة الملاعين ، حتى أنّ السيّد ـ رحمه الله ـ قد كلّف عصبة الشّيعة بأنّ يجيئوا بنصف ما طلبوه ، ويعطى النّصف الآخر من خاصّة ماله ، فيا أمكن الشيعة هذا العطاء ، ولا وفقوا لتلك الآراء ، فلذلك لم يدخلوا مذهب الشّيعة والخاصّة في تلك المذاهب ، واجمعوا على صحّة خصوص الأربعة وبطلان غيرها ، فآل أمر الشّيعة إلى ما آل في العمل بقول الآل السّادة الأنجاب ، والعامّة قد جوّزوا الإجتهاد في المذهب ولم يجوّزوا الإجتهاد عن والعامّة قد جوّزوا الإجتهاد في المذهب ولم يجوّزوا الإجتهاد عن دلك الباب ، وسدّوا سائر الأبواب ، وشدّوا الحبال والأطناب على نحو ما ذكرناه مشروحاً في القسم الثّالث من كتاب « وثيقة النّجاة » واستمرّوا على هذا الرّأي إلى يومنا هذا ، ولم يخالفهم أحد منهم في تلك الأعصار المتهادية ، سوى محيى الدّين

العربي الصّوفي المعروف المعاصر لفخر الدّين الرّازي ، حيث خالفهم في عمل الفروع فتارة يقول: يقول واحدمن هؤلاء الأئمة ، في مسألة ويقول في مسألة أخرى بقول الآخر ، وتارة يخترع في بعض المسائل وينفرد بقول لم يدخل في تلك الأقاويل ، وقد سبق شرح ذلك في ترجمته انتهى كلام صاحب « الرّياض » .

ويؤيّد هذا التفصيل ما ذكره صاحب «حدائق المقرّبين » إنّ السيّد المرتضى \_ رحمه الله \_ واطأ الخليفة \_ وكأنّه القادر بالله المتقدّم إليه الإشارة \_ على أن يأخذ من الشّيعة مئة ألف دينار ، ليجعل مذهبهم في عداد تلك المذاهب ، وترفع التقيّة والمؤاخذة على الانتساب إليهم ، فتقبّل الخليفة ، ثمّ إنّه بذل لذلك من عين ماله ثمانين ألفاً وطلب من الشّيعة بقيّة المال فلم يفوا به .

هذا ومن جملة من تعرّض لذكره وترجمته ـ رحمه الله ـ من علماء العامّة هو صلاح الدّين الصّفدي صاحب كتاب «شرح لاميّة العجم» وغيره في كتاب ذيّله على تاريخ ابن خلّكان الّذي سمّاه « الوافي بالوفيات» وصورة ما ذكره هكذا: عليّ بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، أبو القاسم المرتضى علم الهدى نقيب العلويين، أخو الشريف الرضي، ولد سنة خمس وخمسين وثلاث مئة، وتوفي سنة ستّ وثلاثين وأربع مئة ؛ وكان فاضلاً ماهراً أديباً متكلّماً ، له مصنّفات جمة على مذهب الشّيعة . قال الخطيب : كتبت عنه ، وكان رأساً في الاعتزال كثير الاطّلاع والجدال .

قال ابن حزم في « الملل والنّحل » ومن قول الإماميّة كلّها قديماً وحديثاً إنّ القرآن مبدّل زيد فيه ونقص منه حاشا عليّ بن الحسين بن موسى ، وكان إماميّاً فيه تظاهر بالاعتزال ومع ذلك ، فإنّه كان ينكر هذا القول وكفّر من قاله ، وكذلك صاحباه أبو يعلى الطوسي ، وأبو القاسم الرّازي(١) ، وقد اختلف في كتاب « نهج البلاغة » هل هو وضعه أو وضعه أخوه السرضي .

<sup>(</sup>١) أكثر الشيعة الإمامية على القول بتمام القرآن بـلا زيادة ولا نقصـان وهو مـا بين الـدفتين وهـذا قول صادقهم .

وحكى عنه ابن برهان النّحوي أنّه سمعه ووجهه إلى الحائط يعاتب نفسه ويقول: أبو بكر وعمر وليًا فعدلا واستُرحما فرحما فأنا أقبول ارتدًا بعبد أن أسلها. قال : فقمت وخرجت فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزّعقة عليه ، وكمان ابن برهان قد دخل عليه في مرضه الذي مات فيه \_ رحمه الله \_ .

وكان يدخل عليه من أملاكه في كلّ سنة أربعة وعشر ون ألف دينار قال أبو الفضل محمّد بن طاهر المقدّسي دخلت على الكيا أبي الحسين يحيى بن الحسين العلوي الزّيدي وكان من نبلاء أهل البيت ، ومن المحمودين في صناعة الحديث وغيره من الأصول والفروع ، فذكر بين يديه يومأ الإماميّة فـذكرهم بــأقبح ذكــر ، وقال : لو كانوا من الدُّواب لكانوا الحمير'، ولو كانوا من الطيـور لكانـوا الرخم ، واطنب في ذمَّهم ؛ وبعد مدّة دخلت على المرتضى ، وجرى ذكر الزّيديّة والصّالحيـة أيِّهما خير؟ فقال: يا أبا الفضل تقول أيُّهما خسر ولا تقول أيَّما شرّ ، فتعجبت من امامي الشَّيعة في وقتهما ومن قول كـلُّ واحد منهما في مذهب الآخـر ، فقلت : قد كفيت أهل السنّة الواقعة فيكما(١).

قيل إنَّ المرتضى اطُّلع يــوماً من روشنــة ، فرأى المـطرز الشَّاعــر وقد انقـطع شراك نعله ، وهو يصلحه ، فقال له : قـد فنيت ركائبـك وأشار إلى قصيـدته التي

عَلَى عَذَباتِ الجزع مِن مَاء تَغلِب غَرَالٌ يَرَى مَاء القُلُوبِ لَهُ شُربا

سَرَى مُغرَماً بالعِيس يَنتَجعُ الرَّكب للسَّائل عَن بَدرِ الدُّجَي الشُّرقَ والغرب إِذَا لَم يُسبِلِغني إِلَيْتَكُم ركسائبي فَللا وَرَدَت ماءً وَلا رَعَت العُشبا

فقال له المطرّز مسرعاً : أتراها ما تشبه مجلسك وشربك وخلعك أراد بذلك أبيات المرتضى وهي :

يا خَليليَّ مِن ذُوَّابِة قَيسِ في التَّصابي رياضة الأخلاق غَنيّاني بلذكرهم تُطِرباني واسقياني دمعي بكاس دِهاق

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء ٥ : ١٧٧ - ١٧٨ .

وحُلْدُ النُّومَ مِن جفوفي فاني قد خَلعتُ الكرَى عَلَى العُشَّاق(١)

ومن تصانيفه كتاب « الشَّافي في الإمامة » ، كتـاب « الملخَّص في الأصول » لم يتمه ، كتاب « الدّخيرة » في الأصول تام ، كتاب « جمل العلم والعمل » كتاب « الدّر والغرر » وهو كثير الفوائد ، إلى أن قال : بعد عدّ سائر الكتب المتقدّمـة وله « مسائل مفردة » نحو مئة مسألة في فنون شتى ، ومن شعره :

طرقتني وهناً بأجوازِ الرُّبا وطروقهنّ عَلَى النَّوى تخييلِ في لَيلِةٍ وافى بها مُستمتّع ودَنَت بعيداتُ وجادَ بخيلً يا ليتَ زائِرنا بفاحمة الدّجا لم يأت إلاّ والصَّباحُ رَسُولُ فقليلُه وَضَحَ الضَّحى مُستَكثر وكثيرُهُ غبش الظّلام قليلُ ما عابه \_ وبه السرور \_ زواله فَجميعُ ما سرّ القلوب يَـزول٢٠)

ثم إلى أن قال ومنه:

تُجِافَ عَن الأعداء بُقياً فَربِّها كُفيتَ فَلَم تُجررَح بناب ولا ظُفر 

بَسيسى وبَسينَ عَسواذِلي في الحبُّ أطسرافُ الرَّمساح أنا خارجيٌّ في الهوى الأحُكمَ إلَّا للملاح(٤)

ومنــــه:

حُسنُك ما تنقضي عجائبة كالبحر حدّث عنه بالإحَرَج بحقِّ من خط عــذاريك ومَن سلَّطَ سُلطانَها عـلى المُـهـج

فإنّ الأعادي ينبتون مع الدّهر(٣)

مولايَ يا بَدرَ كُملً داجيَةٍ خُمذ بيدي قَد وقعتُ في اللُّجج

<sup>(</sup>١) ديوان المرتضى ٢ : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۲) ديوان المرتضى ۳ : ۳۲ .

<sup>(</sup>٣) ديوان المرتضى ٤ : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١ : ٢١١ .

مُــدَّ يـديــكَ الكـريمتــين مَعي ثمّ ادع لِي من هـواك بَالفَـرج(١) قلت : وكأنّه خاطب بهذه الأبيات مولانـا صاحب الـزّمان (عليـه السلام) متضرعاً إلى حضرته المقدّسة فيها ورد عليه ، ومنه :

قُل كَن حَدَّهُ مِن اللَّحظ دام : رَقّ لِي مِن جَوانِح فِيك تُدمى يا سَقيمَ الجُفُون مِن غَير سُقم لا تُلمني إن متَّ مِنهُن سُقسا أنا خاطَرْتُ في هَواك بقلبِ رَكَبَ البَحَر فيكَ أباً وأمّاً

ثم قال قلت شعره جيّد ولكن أين هذه الديباجة من ديباجة أخيه الرّضي انتهى (٢) ويؤيّد هذا الكلام ما نقله بعض الأصحاب عن جماع ديوان السيّد المرتضى أنّه قال سمعت بعض شيوخنا يقول ليس لشعر المرتضى عيب إلاّ كون الرّضى أخاه ، فإنّه إذا أفرد بشعره كان أشعر أهل عصره .

هذا وقد ذكره أيضاً صاحب « الأمل » وإن لم ينقل عنه صاحب « اللواؤة » هنا شيئاً كها هو في شأنه في سائر المواضع بيد أنّه لم يزد على ما نقلناه في حقّ الرّجل سوى ما نقله عن « تاريخ ابن خلّكان » أنّه قال : كان نقيب الطالبيين إمام علم الكلام والأدب والشّعر وله تصانيف ومقالات على مذهب الشّيعة في أصول الدّين وفروعه ، وله كتاب « الدّرر والغروعه ، وله كتاب « الدّرر والغرر» يشتمل على فنون ، تكلّم فيه على النّحو واللغة وغير ذلك وكان أئمة العراق في حقّه بين الاختلاف والاتّفاق ، إليه فزع علماؤها وعنه أخذ عظماؤها صاحب مدارسها وجامع شاردها وآنسها سارت أخباره وعُرفت به أشعاره إلى آخر ما نقله عنه بعد ذلك من الشّعر المليح ثمّ قال وقد رأيت نسخة من ديوان شعره قرأ عليه وعليه خطّه فكتبته بخطي في نحو عشرة أيام وهو من عشرة آلاف بيت وكأنّه منتخب ديوانه وقد ذكره الباخرزي في « دمية القصر » وأثنى عليه ومن شعره قوله من قصيدة :

وَقَد عَلِمَ المغرورُ بالدهر أنَّه وراء سرور المرء باللَّه و غَمُّهُ

<sup>(</sup>١) الديوان ١ : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات .

ومَا المرءُ إلَّا نَهِبَ يَومٍ وَلَسِلةٍ تَخبُّ به شهبُ الفناء ودهمُهُ وكان بعيداً عن منازعة الرّدى فالقته في كفّ المنيّة أمُّه أُ ألا إنَّ خير الزَّاد ما سدًّ فاقة وخيرُ تِلديِّ الَّذي لا أجُّهُ وَإِن الطُّوى بِالعِزِّ أَحِسنُ بِالفِّتِي إِذَا كِنَانَ مِن كُسِبِ المَدْلَّـةَ طَعْمُهُ (١)

هذا وقد ذكر قبل هذه الترجمة أيضاً بفواصل قليلة ترجمة مختصرة بعنوان السيّد المرتضى أبو أحمد عدنان بن السّيـد الرّضي محمّـد بن الحسين المـوسوي وقــال كان فاضلًا جليلًا كريماً لمّا مات عمّه السّيد المرتضى فوّضت إليه نقابة العلويّين وكان عظيم الشَّأن معظَّماً عند ملوك آل بويه ، ومـدحه شعـراء عصره » كابن الحجّـاج ، ومهيار ، وغيرهما ، ذكره القاضي نـور الله في « مجـالس المؤمنـين » وأثنى عليـه انتهى (٢) ولا تذهب عليك أنّ السيّد المرتضى الدّاعي الّذي ينسب إليه كتاب « الملل والنَّحل » وملاقاة الإمام الغزالي في طريق السَّفرُّ ، هو غير الرَّجلين يقينـاً ، وسوف تأتي ترجمة له ولأخيه الملقّب بالمجتبى أيضاً بـالخصوص ، وكــذا الإشارة إلى تتمة كلام يتعلَّق بصاحب العنوان في ذيل ترجمة أخيه الرَّضي إن شاء الله ، كما أنَّه قد تقدّمت الإشارة أيضاً إلى جملة من أحوال الرّجل في ذيل ترجمتي المعـرّي والصّابي ، وكذا إلى منشأ استقرار مذاهب العامّة العمياء على هذه الأربعة المبتدعة في ذيل ترجمة أحمدهم الحنبلي البغدادي ، فليراجع في كلّ ذلك إلى باب الهمزة من هذه العجالة إن شاء الله ، وليدع الظفر بتهام المطلوب لمؤلِّفه المسكين في سبيل الله .

## 2.1 الشيخ الأجل الأقدم أبو القاسم علي بن محمدبن علي الخزاز الرازي<sup>(\*)</sup>

ويقال له القميّ ولعلّ نسبته إلى البلدين جميعاً باعتبارَين ، هو الفاضل

ديوان المرتضى ٣ : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أمل الآمل ٢ : ١٦٨ .

<sup>(\*)</sup> لـه ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ٢٠١ ، جامع الرواة ١ : ٥٧٨ ، الـذريعة ٢ : ٤٨٩ ، رجال النجاشي ٢٠٥ ، رياض العلماء خ ، الفهرست ١٢٦ ، الكني والألقاب ٢ : ٢٠٦ ، مجمع الرجال ٤ : ٢٢١ ، معالم العلماء ٧١ .

المتكلّم الفقيه المتقدّم المحدّث الجليل المشهور ، المعبّر عنه في كتب الرّجال والفهارس مرّة بعنوان عليّ بن محمّد الخزّاز الفقيه ، صاحب كتاب « الإيضاح » في أصول الدّين ، ومرّة بعنوان عليّ بن الخزاز القميّ صاحب « كفاية الأثر » ومرّة بعنوان أبي الحسن عليّ بن أحمد بن عليّ الخزاز المتكلّم الجليل ، نزيل الرّي ، وله الرّواية عن شيخنا الصّدوق القميّ ـ رحمه الله ـ ، وعن المفضّل الشّيباني ، وأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري ، صاحب « مقتضب الأثر في النّص على الأثمّة الأثني عشر » ونظرائهم ويسروي عن الشّيخ الأجلّ محمّد بن أبي الحسن بن عبد الصّمد القميّ ، كما في « رياض العلماء » وكأنه محمّد بن عبد الصّمد النّيسابوري الّذي ذكر في « أمل الآمل » أنّه من مشايخ ابن شهر آشوب فليلاحظ .

وله من المصنفات كتاب « كفاية الأثر في النّص على الأثمّة الاثني عشر » وهو كتاب لطيف كانت عندنا نسخة منه ، وهي فيما يقرب من ألفي بيت ، وفيه من الأحاديث المشتملة على نصوص أهل البيت على إمامة الأئمّة على ترتيب جمّ غفير ، ينقل عنه في « البحار » و « الوسائل » وغيرهما كثيراً ، وذكره شيخنا النّجاشي في فهرسته ، فقال عليّ بن محمّد بن عليّ الخزاز ثقة من أصحابنا أبو القاسم ، وكان فقيهاً وجهاً ، له كتاب « الإيضاح في أصول الدّين » على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) .

وعن ابن شهر آشوب المازندراني أنّه قال في ترجمته : عليّ بن محمّد بن عليّ الحزّاز ، ويقال له : القميّ ، وله كتب في الكلام ، والفقه ، ومن كتبه « الأحكام الشّرعيّة على مذهب الأماميّة » وكتاب « الكفاية في النّصوص » انتهى (١٠) .

وكأنّه كتب كتاب كفايته المذكور على حذو ما كتبه شيخ روايته أبي عبد الله الملقّب بابن عيّاش ، بالعين الأولى والياء الأخيرة والشّين الثّانية ، بصيغة المبالغة ، صاحب « الأغسال المسنونة » الّـذي ينقل عنه الكفعمي وغير ذلك وبالبال أنّ لقدماء أصحابنا كثيراً من الكتب في هذا المعنى كما سيتضح لبك في ذيل ترجمة

<sup>(</sup>١) معالم العلماء .

يحيى بن البطريق إن شاء الله وقال سميّنا العلامة المجلسي ـ رحمه الله ـ في مقدمات « البحار » وكتاب « كفاية الأثر في النّصوص على الأئمّة الاثني عشر » للشّيخ السّعيد عليّ بن محمّد بن عليّ الخزاز القمّي (١) ثم قال في الفصل الثّاني وكتاب « الكفاية » كتاب شريف ، لم يؤلّف مثله في الإمامة ، وهذا الكتاب ومؤلّفه مذكوران في إجازة العلامة وغيرها ، وتأليفه أدلّ دليل على فضله وثقته وديانته ، ووثّقه العلامة في « الخلاصة » قال : كان ثقة من أصحابنا فقيهاً وجهاً (٢) .

وقال صاحب « الرّياض » بعد الترجمة لهذا الشّيخ ، ثمّ من الغرائب أنّه قد ينسب إليه في بعض المواضع كتاب « الباب المفتوح إلى ما قيل في النّفس والـرّوح » وكتاب « مختصر المصباح » وكتاب « مختصر المحتلف » وكتاب « مختصر المصباح » وكتاب « مختصر المجلف » وكتاب « مختصر المبان » و « رسالة في المنطق » وهو سهو ظاهر لأنّ أكثر هذه الكتب ، قد ألّف بعد هذا الشّيخ بزمان كثير ، ومن البين أنّ مؤلّف هذه الكتب هو الشّيخ زين الدّين البياضي صاحب كتاب « الصرّاط المستقيم » وغيره ، أقول ومراده بالشّيخ زين الدّين الدّين المذكور ؛ هو عليّ بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن يونس العاملي ؛ الآتي ذكره وترجمته عن قريب إن شاء الله .

# الشيخ أبو الحسن على بن هبة الله بن عثمان بن أحمد بن إبراهيم بن الرائقة الموصلي (\*)

كبير ؛ حافظ ، ورع ، ثقة ، وله تصانيف منها « المتمسك بحبل آل الرّسول » « الأنوار في تاريخ الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) » كتاب « التّعيين [ اليقين ] في أصول الدّين » أخبرنا بها السيّد المرتضى ابن الدّاعي الحسني ، عن المفيد عبد الرحمن النّيسابوري عنه ، كذا قاله الشّيخ منتجب الدّين الآتي ذكره بعد هذه التّرجمة ، وله أيضاً ترجمة أخرى في فهرسته المشهور : للقاضي تاج الدّين أبي

<sup>(</sup>١و٢) بحارالأنوار ١ : ١٠ و٢٩ .

<sup>(\*)</sup> لـه ترجمـة في : أمل الآمـل ۲ : ۲۱۰ ، بحار الأنـوار ۱۰۵ : ۲۶۳ ، جامـع الـرواة ۱ : ۲۰۸ ، الذريعة ۱۹ : ۲۹ ، الفوائد الرضوية ۳٤٠ .

الحسن على بن هبة الله بن دعويدار قاضي قم ، وذكر في وصفه إنه فقيه وجه والظّاهر أنه غير هذا الرّجل ، وكذلك غير السيّد تاج اللّين عليّ بن عبد الله القزويني الذي يذكر في حقّه أيضاً أنّه سيّد عالم فاضل متبحر زاهد ، له قدر عشرة آلاف بيت في مدائح آل الرّسول ، وفي فنون شتى ، وقرأ سنين على السيّد الإمام ضياء الدّين أبي الرّضا فضل الله بن على الرّاوندي ـ رحمهم الله ـ ؛ وسوف يأتي ترجمة السيّد المرتضى الدّاعي في باب ما أوّله الميم من الشّيعة إنشاء الله ، وأمّا شيخنا المفيد المذكور فهو أبو محمّد عبد الرّحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري الخزاعي ، شيخ الأصحاب بالرّي ، صاحب كتاب « سفينة النّجاة » في مناقب أهل البيت (عليهم السلام) ، وكتاب « الأمالي » و« عيون الأخبار » وغير ذلك من كتب الأثار ، وهو من جملة مشايخ إجازاتنا الكبار ، ومن جملة تلامذة السيّدين ، وشيخنا الطّوسي ، وابن البرّاج ، والكراجكي ، وسلر ، ـ رحمة الله عليهم جميعاً . .

#### 8.4

الشيخ منتجب الدين أبو الحسن علي بن الشيخ أبي القاسم عبيد الله بن الشيخ أبي محمد الحسن الملقب بحسكا الرازي ابن الحسين بن الحسين بن علي بن موسى بن بابويه القمى (\*)

قال صاحب « رياض العلماء » بعدما ساق نسبه بهذه النسبة ، كان بحراً من العلوم لا ينزف ، وهو الشّيخ السّعيد الفاضل العالم الفقيه المحدّث الكامل ، شيخ الأصحاب الذي يعرف بالشّيخ منتجب الدّين ، صاحب كتاب « الفهرس » وكان يعرف جدّه بحسن كاو تارة بحسكا بالتّخفيف ، لأنّ كاخخفف كيا بفتح الكاف ، وهو لفظ يستعمل في مقام التّعظيم بلغة دار المرز ، كقولهم كيابزرك أميّد ،

<sup>(\*)</sup> لـه تـرجمـة في : أعيان الشيعـة ٤١ : ٣٤٣ ، أمـل الأمـل ٢ : ١٩٤ ، الـتـدويـن خ ، الذريعة ١٧ : ٢٠٩ ، رياض العلماء خ ، ضيافة الإخوان خ ، الكنى ٣ : ٢٠٩ ، لؤلؤة البحرين ٣٣٤ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤٦٥ ، مصفى المقال ٤٦٣ .

والظَّاهِرِ أَنَّهُ بَمِعنَى المُدبِّرِ والكَدخدا ولعلَّهُ منه أَخَـذُ أَهِلُ الرَّومِ في قولهم : كهيا فلاحظ .

وكان معاصراً لابن شهر آشوب المازندراني ، ويروي عن الشّيخ الطّبرسي ، والشّيخ أبي الفتوح الرّازي ، وعن خلق كثير من علماء العامة والخاصّة ، كما ذكره في ترجمة العلماء المذكورين في فهرسته ، وقد عمّر أزيد من ثمانين سنة ، وهو من أولاد أخى شيخنا الصّدوق ـ رحمه الله ـ ، وكان الصّدوق عمّه الأعلى .

وقال شيخنا الشهيد النّاني في « شرح الدّراية » عند ذكره لهذا الرّجل : وكان هذا الشّيخ كثير الرّواية ، واسع الطّرق عن آبائه وأقاربه وأسلافه ، ويروي عن ابن عمّه الشّيخ بابويه بن سعد بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن بابويه بغير واسطة عن الشّيخ أبي جعفر الطّوسي ، وكان حسن الضّبط ، كثير الرّواية ، عن مشايخ عديدة .

ومن جملة من تلمّذ عنده من علماء العامّة هو الإمام الرّافعي الشّافعي المعروف وقد ذكر في كتابه المسمّى بر « التّدوين في تاريخ قزوين » على ما حكاه الآقا رضى القزويني في كتاب « ضيافة الإخوان » بهذه الصورة : الشّيخ عليّ بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه ، شيخ ريان من علم الحديث سماعاً وضبطاً وحفظاً وجمعاً ، يكتب ما يجد ويسمع ممن يجد ويقلّ من يدانيه في هذه الأعصار في كثرة الجمع والسّاع ، ثمّ بعد ذكر تفصيل مشايخه وإجازاتهم له في سنة اثنين أو ثلاث وعشرين وخمس مئة ، ثمّ ختم الكلام بقوله : ولئن أطلت عند ذكره بهذه الإطالة فقد كثر انتفاعي بمكتوباته وتعاليقه ، فقضيت بعض حقّه بإشاعة ذكره وأحواله ، ومن جملة ما ذكره أيضاً في طيّ ترجمته إيّاه أنّه ينسب إلى التّشيّع .

وقد كان ذلك في آبائه وأصلهم من قم ، لكني وجدت الشيخ بعيداً منه وكان يتتبّع فضائل الصّحابة ، ويؤثر رواتها ويبالغ في تعظيم الخلفاء الراشدين ، قال الآقا رضى عند بلوغه إلى هذا الموضع: ويظهر منه أنّ هذا الشيخ كان يتقي منه ومن أمثاله ، ويخفي عنهم تصانيفه التي تدلّ على عقيدته ، ويؤيد ذلك ما ذكره أيضاً في تعداد تصانيفه أنه كان يسود تاريخاً كبيراً ، فلم يقض له نقله إلى البياض ، وأظنّ أنّ مسودته ضاعت بوفاته ، فيمكن أن يكون التّاريخ المذكور

كتابه اللذي ذكر فيه أحوال علماء الشّيعة كها مرّ ، أو تصنيفاً آخر مثله لم يطلع صاحب « التّدوين » على شيء منهما ، كذا قاله صاحب « ضيافة الإخوان » المذكور .

أقول: والظّاهر أنّه غيرهما ؛ كيف وكتاب « الفهرس » رسالة مختصرة ، في أورده في مقام التّأييد غير مؤيّد ، نعم سيجيء ما يؤيّد ذلك في الجملة على ما نقله من عبارة آخر الأربعين فلاحظ وأمّا تشيّعه فهو أظهر من الشّمس ، وأبين من الأمس انتهى (١) .

وقال صاحب «أمل الأمل » في ترجمته هكذا: الشّيخ الجليل منتجب الدّين علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي ، كان فاضلاً عالماً ثقة صدوقاً محدّثاً حافظاً راويةً علامةً ، له كتاب « الفهرست » في ذكر المشايخ المعاصرين للشّيخ الطّوسي والمتأخرين إلى زمانه ، نقلنا كلّ ما فيه في هذا الكتاب ، يرويه عنه محمّد بن علي الحمداني القزويني ، لكنّه لم يشمل إلا على أسماء قليلة ، وكان في ترتيبه تشويش كثير ، وأسماء كثيرة في غير بابها ، فرتبته أحسن ترتيب ، كما فعله ابن داوود، وميرزا محمد ، في ترتيب الرجال المتقدمين ، ونقلت باقبي الأسماء من مؤلفات من تأخر عنه وإجازاتهم ، ومن أفواه المشايخ وغير ذلك وله أيضاً كتاب « الأربعين عن الأربعين من الأربعين في فضائل أمير المؤمنين » ( عليه السلام ) وغير ذلك إنتهى (۲) .

وقد ذكر نفسه في أوّل الفهرس إنّ السيّد أبا القاسم يحيى الّذي ألّف الفهرس له قد عرض عليه كتاب « الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين » (عليه السلام) تصنيف شيخ الأصحاب أبي سعيد محمّد بن أحمد بن الحسين النيسابوري ـ رحمه الله ـ وكان يتعجّب منه ، وقد جرى أيضاً في أثناء كلامه أنّ شيخنا الموفق السّعيد أبا جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطّوسي رفع الله منزلته ، قد صنّف كتاباً في أسهاء مشايخ الشّيعة ـ رحمهم الله ـ ومصنّفيهم ، ولم يصنّف

<sup>(</sup>١) شرح الدراية .

<sup>(</sup>٢) أملَ الأمل ٢: ١٩٤.

بعده شيء من ذلك ، فقلت : لو أخّر الله تعالى أجلي وحقّق أملي أضفت إليه ما عندي من أسهاء مشايخ الشّيعة ، ومصنّفيهم الّذين تأخّر زمانهم عن زمان الشّيخ أبي جعفر - رحمه الله - وعاصروه ، وأجمع أيضاً كتاب « الأربعين عن الأربعين من الأربعين في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) » ليكون المنفعة به عامّة ، وأخدم بها الحضرة العلياء والسّدة السّمياء ، ولمّا انفصلت عن جنابه الأقدس ، شرعت في جمع ما عندي من الأسهاء أوّلاً وجمع الأربعين ثانياً ( ) إلى آخر ما ذكره .

وقال أيضاً صاحب « الرّياض » وذكر ـ قـدّس سرّه ـ أيضاً في آخـر الفهرس على ما وجدناه في طائفة من نسخه أربعين حديثاً في فضـائل عـلي ( عليه السـلام ) وأربع عشرة حكاية في معجزاته صلوات الله عليه أيضاً .

والحق أنّه غير كتاب « الأربعين » كما سيظهر من مطاوي ما سننقله أيضاً ، ثمّ أقول أمّا كتاب « الفهرس » الّتي مرّت الإشارة إليه فقد اشتهر وتداول بين النّاس ، ورأيت في تبريز نسخة منه بخطّ بعض الأفاضل ، ولعلّه المولى محمّد رضا المشهدي ، تلميذ الشّيخ البهائي ، وقد نقلت عن نسخة والد البهائي ، وقوبلت نسخة والد البهائي بنسخ عديدة ، منها نسخة الشّيخ الشّهيد ـ رحمه الله ـ وكان لها اختلاف مع النّسخ المشهورة ، ورأيت أيضاً في آخر بعض نسخه اثنتي عشرة قاعدة بل حكاية فلاحظ .

وأمّا كتاب « الأربعين » فهو أيضاً مشهور ، وقد رأيت في أردبيل منه نسخة بخطّ الشّيخ محمّد بن عليّ الشّهير بالجباعي ، وهو قد كتبها من خطّ الشّهيد الثّاني ، وهو كتبها من خطّ الشّيخ برهان اللّين محمّد بن محمّد بن عليّ الحمداني تلميذ المؤلف ، وهو كتبها من خطّه ، وهذا الكتاب أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً عن أربعين صحابياً من أربعين كتاباً ، وقد أضاف في آخر كتاب « الأربعين » أربع عشرة حكاية غريبة ، في شأن مولانا عليّ ( عليه السلام ) ومعجزاته ، قلت : وكانت عندي نسخة كتاب « الأربعين » المذكور مع كتاب حكاياته الأربع عشرة ، بخطّ شيخنا الشّهيد الثّاني - رحمه الله - في ضمن رسائل

<sup>(</sup>١) أمل الأمل ٢ : ١٩٤ .

ومقالات أخر ، كلّها بخطّه المعروف لديّ ، قال : وقد روى كتاب فهرسه جماعة من العلماء ، ووجد بخطّ جماعة من العلماء أيضاً ، ومن ذلك ما وجد بخطّ السيّد الإمام غياث الدين ابن طاووس الحسني عن الخواجه نصير الدين الطوسي ، عن محمّد بن على الحمداني القزويني ، عن المصنّف .

وأعلم أنّ هذا الشّيخ كثير الرّواية عن المشايخ جدّاً بحيث يزيد على مئة شيخ بل يعسر حصرهم وجمعهم وأيرادهم في هذا المقام ، كما يظهر عند الفحص الكامل من مرويّاته وكتبه ، ولا سيّما كتابه « الفهرس » وكتاب « الأربعين » ومن مؤلّفاته أيضاً رسالة في مسألة أداء الفريضة لمن عليه قضاء الصّلاة ، وهي من أحسن الرّسائل في هذا المعنى ، وقد رأيتها بأصفهان عند الفاضل الهندي فلاحظ(١) انتهى كلام « الرّياض » .

وكان معظم قراءته بأصفهان على علمائها الأعيان في ذلك الزّمان ؛ مثل محمّد بن حامد بن أبي القاسم الطّويل القصّاب ، وأبي محمّد عبد الله بن عليّ بن عبد الله المقرىء الطّاهري ، وأبي سعد محمّد بن الهيثم بن محمّد ، وأبي شكر محمّد بن عبد الله المستوفى ، وأبي الفتوح مبشر بن أحمد بن محمود الصّحّاف ، وأبي الحسن عليّ بن أحمد بن محمود الصّحاف ، وأبي الحسن عليّ بن أحمد بن محمد المنافد ، وأبي الحسن عميّ بن أحمد بن أحمد بن عمر الباغبان ، وأبي الحسين محمّد بن رجاء بن إبراهيم بن عمر بن يونس الأصفهاني ، وغيرهم الجمّ الغفير من علماء أهل السّنة .

ومن جملة من قرأ عليه من علماء الشّيعة: هو السّيد أبو الحسين على بن القاسم بن الرّضا العلوي الحسيني والسيّد المرتضى السّعيد شرف الدّين أبو الفضل محمّد بن عليّ بن محمّد بن المطهّر، والسيّد أبو تراب المرتضى بن الداعي ابن القاسم الحسيني، صاحب كتاب « الملل والنّحل » وأخوه السيّد أبو حرب المجتبى بن الدّاعي، والسيّد أبو عليّ شرف بن عبد المطلب بن جعفر الحسيني الأصفهاني، والشيخ الثقة الأجلّ أبو المكارم هبة الله بن داوود محمد الأصفهاني، وهو الّذي يروى عنه كتاب « المطالب في مناقب آل أبي طالب » للسيّد

<sup>(</sup>١) رياض العلماء.

الفاضل المحدّث النسابة بدران بن أبي الفتح العلويّ الحسيني الموسويّ الأصفهاني الملقّب نجم الدّين وينتهي رواية كتاب مجموع شيخنا المسعود ورّام بن أبي فراس المالكي أيضاً إلى الشّيخ منتجب الدّين المذكور من غير واسطة بينه وبين مؤلّفه المرور فليلاحظ.

### 2.2

## الشيخ نصير الدين علي بن حمزة بن الحسن الطوسي (\*)

فاضلٌ جليلٌ له مصنّفات يرويها عليّ بن يحيى الحنّاط ، قاله الشّيخ المعاصر في « أمل الأمل » وأقول قد يقال أنّ عليّ بن حمزة هذا هـو الطّبرسي لا الطّوسي ، وأنّه الذي قـد ينقل المتأخّرون فتاواه في كتب الفقه ، ومن ذلك ما ينقله الشّهيد الثّاني في « حاشيته على الإرشاد » وإنّ الطّبرسي هذا نسبته إلى طبرس ، وهو معرّب تفرش ، وهي ناحية معروفة بقرب بلدة قم ، خرج منها جماعة من العلماء ، بل يظنّ أنّ الطّبرسي مطلقاً إنّما هو نسبة إلى تفرش المشار إليه ، لا إلى طبرس الّتي هي يظنّ أنّ الطّبرس مصاحب « تاريخ قم » كما سبق في طيّ من بلاد مازندران ، ويستشهد لـه بكلام صاحب « تاريخ قم » كما سبق في طيّ ترجمة أبي منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسي صاحب كتاب « الاحتجاج » فليراجع إليه .

ثم أقول سيجيء ترجمة الشّيخ الأجلّ الفقيه عهاد الدّين أبي جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة بن محمّد بن عليّ الطّوسي المشهدي المشهور بابن حمزة ، والمعروف بأبي جعفر الثّاني ، وتارة بأبي جعفر المتأخّر ، صاحب كتاب « الوسيلة في الفقه » فلا يبعد كون نصير الدّين هذا والد ابن حمزة المشار إليه فلاحظ .

واعلم أنّ نصير الدّين الطّوسي هذا ليس بخواجة نصير الدّين الطّوسي المعروف وهو ظاهر ، وكذا ليس هو بنصير الدّين عبد الله بن حمزة بن علي الطّوسي المشهدي ، أستاذ قطب الدّين الكيدري ، وإن كان من أقربائه فليرجع إليه . كذا في « رياض العلماء » .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ٢ ، ١٨٦ .

وقال أيضاً في ترجمة الشيخ نصير الدّين أبي طالب عبد الله بن حمزة بن عبد الله بن الحسن بن علي بن النصير الطّوسي الشارحي المشهدي الّذي قد كان من أعيان علماء الإمامية ويروي عنه الشيخ قطب الدّين الكيدري ، كما سيأي ، وغيره من علمائنا ، وهو يروي عن جماعة : منهم الشّيخ أبو الفتوح الرّازي ما صورته : الزّاهد الصدر ظهير الإسلام الشّيخ نصير الدّين ، وفي بعض مواضع كتاب « مناهج النهج » لقطب الدّين الكيدري هكذا : أخبرنا الشّيخ الإمام السّعيد نصير الدّين ، غهير الإسلام أبو طالب ، عبد الله بن حزة الطّوسي - قدّس الله روحه - ورأيت في بلدة لاهيجان من بلاد جيلان من مؤلّفاته كتاب « الوافي بكلام المثبت والنّافي » وهو مختصر ، وكان تاريخ كتابة تلك النسخة سنة تسع بكلام المثبت والنّافي » وهو مختصر ، وكان تاريخ كتابة تلك النسخة سنة تسع المعاصر في « أمل الأمل » بعد إيراد نسبته قريباً أوردناه في صدر الـترجمة : أنّه المعاصر في « أمل الأمل » بعد إيراد نسبته قريباً أوردناه في صدر الـترجمة : أنّه فاضل فقيه صالح ، له مؤلّفات يرويها العلامة عن أبيه عن الحسين بن ردة عنه ، إلى أن قال صاحب « الرّياض » ومن مؤلّفات هذا الشّيخ كتاب « إيجاز المطالب في إسراز المذاهب » نسبه إليه السيّد جلال الدّين محمّد بن غياث بن محمّد في إسراز المذاهب » نسبه إليه السيّد جلال الدّين محمّد بن غياث بن محمّد في المولى أحد الأردبيلي .

واعلم أنّ هـذا الشّيخ كثيراً ما يشتبه لأجل الاشـتراك في اللّقب بالخـواجة نصير الدّين الطّوسي ، وكذا يشتبه حاله بحال الشّيخ نصير الدّين عليّ بن حمزة بن الحسن الطّوسي ، الّذي تأتي ترجمته ، وبذلك قد يقـع الخلط والغلط في بعض ما يتعلّق بأحوال كلّ منهم .

ثمّ إنّه قال أيضاً في ترجمة الشّيخ عليّ بن حمزة الطّبرسي القمي ؛ إنّه كان من أجلّة متأخري فقهاء أصحابنا ، وقد ينقل الشّهيد الشّاني بعض فتاواه في «حاشيته على الإرشاد» والحقّ عندي اتّحاده مع الشّيخ نصير الدّين الطّوسي ، المتعقب ذكره ؛ وإنّ الكُتّاب قد صحَّفوا الطّوسي بالطّبرسي ، ثم قد يظنّ اتّحاده مع الشّيخ عهاد الدّين الطّبرسي الذي قد ينقل فتاواه أيضاً في كتب الفقهاء منها في «رسالة وجوب صلاة الجمعة » للشّهيد الشّاني حيث صرّح بأنّه من جملة القائلين بوجوب الجمعة عيناً في زمن الغيبة ، ونسب إليه كتاب « نهج العرفان إلى سبيل الإيمان » .

ثمّ في المقام كلام آخر وهو أنَّـه سيجيء في باب الألقـاب الشَّيخ عـماد الدّين

الطّبرسي ، واحتمال كونه بعينه عهاد الدّين الطّبري ، أعني الشّيخ عهاد الدّين أبا جعفر محمّد بن الفاضل الفقيه المحدّث الجليل ، أبي القاسم عليّ بن محمّد بن عليّ الطّبري الأملي الكحي المعروف بالقميّ ؛ صاحب « بشارة المصطفى » فتأمّل فيه ، وبالجملة سيأتي في باب الألقاب الشّيخ عهاد الدّين الطّبرسي والشّيخ عهاد الدّين الطّبري . والشّيخ عهاد الدّين بن حمزة ، والشّيخ عهاد الدّين الطّوسي والشّيخ عهاد الدّين الطّوسي مع كلام في ذلك فانتظره انتهى ما ذكره صاحب « الرّياض » .

وأنت بعدما أحطت خبراً بما قدَّمناه من الكلام في ضبط الطّبرسي والطّبري بما لا مزيد عليه ، في ذيل ترجمة صاحب « الاحتجاج » وكذا بما ذكره في ترجمة الشّيخ عهاد الدّين الحسن بن عليّ بن محمّد المازندراني ، وما سوف نذكره أيضاً في كهال التّحقيق من الكلام الأنيق على لقب عهاد الدّين الطّبرسي والطّوسي ، في ذيل ترجمة الشّيخ أبي جعفر الشّاني المتأخّر ، عهاد الدّين محمّد بن عليّ بن محمّد الطّوسي ، مع إثبات أنّه المراد بابن حمزة المكرّر ذكره في كلهات الأصحاب صاحب كتاب « الوسيلة والواسطة » في الفقه و« الثّاقب في المناقب » وغير ذلك .

هان عليك الخطب في تمييز جميع هذه المشتركات ؛ وأبان لك المخرج من عموم هذه المعتركات ، وحصل فيك حقّ المعرفة بحقوق كلّ مميّز ومحتشى ، وتحقّق لديك بالدّليل المعتبر أنّ الطّبرسي لا دخل له بالتّفرشي والطّبري لا دخل له بالطّبرسي والطّوسي ، وإنّ نصير الدّين عبد الله بن حمزة بن عبد الله الطّوسي لا دخل له بابن حمزة المشهور ، وكذلك هو وعليّ بن حمزة بن الحسن الطّوسي صاحب العنوان لا دخل لها بالخواجة نصير الدّين الطّوسي المتكلّم الحكيم ، كما ترى أنّ هؤلاء الملقبين بلقب نصير الدّين لا دخل لهم ولا احتال لتطرّق الاشتباه إلى أحد منهم بمثل مولانا الشّيخ الفاضل المتكلّم الفقيه المحدّث عليّ بن محمّد القاشي المعروف بنصير الدّين القاشي الحليّ الذي يروي عنه ابن معية الدّيباجي ؛ وهو المعاصر لشيخنا العدّمة أعلى الله مقامه ، وهو الّذي ذكره صاحب « مجالس المؤمنين » مع نهاية التعظيم والتّحسين بمثل هذه العبارة مولد هذا المولى بكاشان ، المؤمنين » مع نهاية التعظيم والتّحسين بمثل هذه العبارة مولد هذا المولى بكاشان ، وحدّة الفهم ، وفاق على حكاء عصره وفقهاء دهره ، وكان دائماً يشتغل في الحلة وحدّة الفهم ، وفاق على حكاء عصره وفقهاء دهره ، وكان دائماً يشتغل في الحلة

وبغداد بإفادة العلوم والمعارف ، ومن مصنفاته «حاشية شرح التجريد » للفاضل الأصفهاني ، وهي تشتمل على أعلى مراتب الدّقة ، وفي الحقيقة هي المادّة لحاشية السيّد على ذلك الشّرح ، وقد جاور حاشية هذا المولى عن مباحث الإمامة ، وتعرّض لدفع إيرادات الشّارح المعاند فيها ، ولمّا لم يكن للشّارح الجديد القوشجي قدرة على دفع ذلك الدّفاع أعرض عن إيراد أجوبة الشّارح القديم وإيراداته ، وأورد أجوبة شارح « المقاصد » وإيراداته الّتي فيها نوع تعسّف وإغماض ومن مؤلّفاته أيضاً «شرح طوالع البيضاوي » و« حاشية الشّمسسية » وهي مقصورة على مجرد الاعتراضات والتدقيقات ، وقد تعرّض السيّد الشّريف في حاشيته لدفع بعضها ، وله أيضاً تعليقات على هوامش « شرح الإشارات » ورسالة مشتملة على عشرين اعتراضاً على تعريف الطّهارة في كتاب « القواعد » للعلّامة ، وهي رسالة معروفة متداولة .

وقال السيّد حيندر بن عليّ العاملي ـ يعني به ـ صاحب كتاب « الكشكول » المتقدّم ذكره في باب الحاء ـ في كتاب « منبع الأنوار » في مقام نقل اعتراضات أهل الاستدلال بعجزهم عن الوصول إلى مرتبة تحقيق الحال : إنّي سمعت هذا الكلام مراراً من الإمام العالم والحكيم الفاضل نصير الدّين الكاشي أنّه كان يقول غاية ما علمته في مدّة ثمانين سنة من عمري أنّ هذا المصنوع يحتاج إلى صانع ومع هذا يقين عجائز أهل الكوفة أكثر من يقيني ، فعليكم بالأعمال الصّالحة وأن لا تهجروا طريقة الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) ، فإنّ كلّ ما سوى ذلك هوى ووسوسة ؛ ومآله الحسرة والنّدامة ، والتّوفيق من الصّمد المعبود .

ثمّ إنّ علي بن يحيى الحنّاط المذكور في صدر التّرجمة هو أبو الحسن الفاضل الجليل الّذي يمروي العلّامة عن أبيه عن محمّد بن معد عنه عن بن ادريس وابن البطريق وغيرهما كما في « أمل الآمل » فليلاحظ إن شاء الله .

#### 2.0

السيد الفاضل الكامل العابد الزاهد المجاهد رضي الدين أبو القاسم وقيل أبو موسى علي بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الملقب بطاووس الحسيني العلوي الفاطمي الحلي<sup>(\*)</sup>

أخو السيّد جمال الدِّين ، أحمد بن موسى المتقدّم ذكره ، صاحب كتاب « البشرى » وغيره ، والسيّد شرف الدّين محمّد بن موسى ، الّذي عدّوه من جملة النّقاء المعظّمين .

ينتهي نسبه من جهة الأب إلى السيّد الأجلّ أبي عبد الله محمد بن اسحاق بن الحسن بن محمّد بن سليهان بن داوود بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى (عليه السلام) ، وكان ذلك السيد الأجل يلقّب بطاووس من جهة حسن وجهه وخشونة رجليه ، وهو أبو سادات نقباء معظّمين مذكورين بتفاصيل نسبهم وأسهائهم في كتاب «عمدة الطّالب في نسب آل أبي طالب » .

وأمّا أمّه وأمّ أخيه السيّد جمال الدّين المتقدّم ذكره في باب الأحمدين ، فهي بنت الشّيخ المسعود ورّام بن أبي فراس المالكي ، صاحب كتاب « المجموع » المشهور وأمّ أمّها بنت شيخنا الطّوسي ، وهي الّتي أجاز الشّيخ لها ولأختها أمّ الشّيخ محمد بن ادريس الحلّي جميع مصنفاته ومصنفات الأصحاب ، على ما نقله المحدّث البحراني عن بعض علمائنا ، ووقع النّص على جدّيتهما له أيضاً من جهة الأم في مواضع كثيرة من مصنفات نفسه فليلاحظ .

وقال صاحب « أمل الآمل » ـ رحمه الله ـ بعد ذكر نسبه الشّريف ، ونسبته كما قدّمناه حاله في الفضل والعلم والزّهد والعبادة والثّقة والفقه والجلالـة والورع

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الامل ٢ : ٢٠٥ ، تنقيح المقال ٢ : ٣١٠ ، جامع الرواة ١ : ٦٠٣ ، الحوادث الجامعة ٣٥٦ ، السنريعة ٢ : ٣٤٣ ، رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ٨ : ٧٦ عمدة السطالب ١٩٠ ، الكنى والألقاب ١ : ٣٣٩ ، لؤلؤة البحرين ٢٣٥ ، مستدرك السوسائل ٣ : ٤٦٧ ، مصفى المقال ٢٩٧ ، المقايس ١٦ ، منتهى المقال ٣٥٧ ، منهج المقال ٢٣٩ ، نامه دانشوران ١ : ١٦٢ ، نقد الرجال ٢٤٤ .

أشهر من أن يذكر ، وكان أيضاً شاعراً أديباً منشئاً بليغاً ، وله مصنفات كثيرة منها «رسالة في الإجازات » وذكر فيها جملة من مؤلفاته منها كتاب « مصباح الزّائر وجناح المسافر » ثلاث مجلّدات ، وكتاب « فرحة النّاظر وبهجة الخواطر » جمع فيها رواية كتبه ، وقال إنّه يكمسل أربع مجلّدات ، وكتاب « رُوح الأسرار ورَوح الأسمار » ألّفه بالتهاس محمّد بن عبد الله بن عليّ بن زهرة ، وكتاب « الطّرائف في مذهب الطوائف » وكتاب « الطّرف من الأنباء » و« المناقب في التصريح بالوصية والخلافة لعليّ بن أبي طالب (عليه السلام) » وكتاب « غيات سلطان الورى لسكّان الرّى » في قضاء الصلاة عن الأموات .

أقول: وقد نقل عن مقالة له \_ قدّس سرّه \_ فيها يورد في أوائل الإجازات ما يكون نصّ عبارته هكذا: فصل واعلم أنني إنّما اقتصرت على تأليف كتاب «غياث سلطان الورى لسكّان النّرى » من كتب الفقه في قضاء الصّلاة عن الأموات ، ولم أصنّف غير ذلك من الفقه وتقرير المسائل والجوابات ، لأنني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي في التّفرغ عن الفتوى في الأحكام الشّرعيّة لأجل ما وجدت من الاختلاف في الرّواية بين فقهاء أصحابنا في التّكاليف الفعليّة ، وسمعت كلام الله جلّ جلاله يقول عن أعز موجود من الخلائق عليه عمّد (صلّى الله عليه وآله): ﴿ وَلَو تَقَوّل عَلَينا بَعض الأقاويل لأخذنا مِنه بِاليّمين ﴾ إلى آخره، فلو صنّفت كتباً في الفقه يعمل بعدي عليها ، كان ذلك نقضاً لتورّعي عن الفتوى ، ودخولاً تحت خطر الآية المشار إليها ، لأنّه جلّ جلاله إذا كان هذا تهديده للرّسول العزيز الأعلم ﴿ لَوْ تَقَوّلُ عليه ﴾ فكيف يكون حالي إذا تَقوّلت عليه جلّ جلاله ، وأفتيت أو صنّفت خطأ أو غلطاً يوم حضوري بين إذا تَقوّلت عليه جلّ جلاله ، وأفتيت أو صنّفت خطأ أو غلطاً يوم حضوري بين يديه إلى آخر ما ذكره و رحمه الله و .

رجعنا إلى كلام صاحب « الأمل » : وكتاب « فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين ربّ الأرباب » في الاستخارات ، وكتاب « فتح الجواب الباهر في شرح وجوب خلق الكافر » وكتاب « مههّات لصّلاح المتعبّد وتتهّات لمصباح المتهجّد » خرج منها مجلّدات منها كتاب « فلاح السّائل ونجاح المسائل » في عمل اليوم واللّيلة ، ومجلّد في أدعية الأسابيع ومجلّدات في صلوات ومههّات للأسبوع ومجلّد في « أسرار دعوات وقضاء حاجات ومجلّد في « عمل ليلة الجمعة ويومها » ومجلّد في « أسرار دعوات وقضاء حاجات

ومالا يستغنى عنه » وربّما يكمل عشر مجلّدات قال: وقد شرعت في كتاب « مضار السّبق في ميدان الصدق» وكتاب « السالك المحتاج إلى مناسك الحاج » إلى أن قال: وكتاب « ربيع الألباب » خرج منه ستّ مجلّدات وكتاب « القبس الواضح من كتاب الجليس الصّالح » وكتاب اخترته من كتاب أبي عمر الزّاهد ، وكتاب « البهجـة لثمرة المهجـة » في أمّهات الأولاد وذكـر أولادي ، وكتاب « كشف المحجـة » لثمرة المهجـة وكتاب « إسعاد ثمرة الفؤاد على سعادة الدّنيا والمعاد » وكتاب « الملهوف على قتلى الطّفوف » ومختصرات كثيرة ما هي الآن على خاطري انتهى ، .

وذكر أنّه قرأ على محمّد بن نما ، وذكر في كتاب «كشف المحجة » أكثر هذه ، وذكر فيه أيضاً كتاب « الأصطفاء في نواريخ الملوك والخلفاء » وكتاب « التوفيق للوفاء بعد تعريف دار الفناء » وذكر الشّيخ حسن بن الشّهيد الثّاني في إجازته الكبيرة المشهورة : إنّ الشيخ محمّد بن صالح ذكر في إجازته أنّه قرأ على السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس كتاب « الأسرار في ساعات الليل والنهار » وكتاب « محاسبة الملائكة الكرام آخر كل يوم من الذّنوب والآثام » انتهى .

وقد نقل الحسن بن سليهان بن خالد ، تلميذ الشّهيد في كتاب « مختصر البصائر» كتاب «البشارة» لابن طاووس، أقول: وقد رأيت من مؤلّفاته أيضاً ، كتاب « الإقبال بصالح الأعمال » كبير ، قلت : وهو من جملة تتمّاته النّمان الّتي ألّفها تتمياً « لمصباح المتهجّد » كها في « حدائق المقرّبين » كتاب « جمال الأسبوع بكهال العقل المشروع » ويحتمل كونه المذكور سابقاً بعنوان « صلوات ومهمّات للأسبوع » وكتاب « الدّروع الواقية من الأخطار فيها يعمل كلّ شهر على التكرار » وكتاب « سعد « الأمان من أخطار الأسفار والأزمان » وكتاب « عاسبة النّفس » وكتاب « سعد السّعود » و« رسالة في الحلال والحرام من علم النّجوم » .

قلت: وهي التي سهاها بـ « فرج الهموم بمعرفة منهج الحلال والحرام من علم النّجوم » ويوجد عنه النّقل في كتب المجلسي المرحوم كثيراً ، وكتاب « مهج المدّعوات ومنهج العنايات » وكتاب « اليقين باختصاص مولانا عليّ (عليه السلام) بإمرة المؤمنين » وكتاب « الإجازات » السّابق ذكره الّذي ذكر فيه

جملة من مؤلّفاته ، ولعلّه ألّف باقي هذه الكتب بعد الكتابين السّابقين اللّذين ذكر فيها مؤلّفاته ، ويروي عنه العلّامة الحلّي ، وعليّ بن عيسى الإربلي ، وابن أخيـه السيّد عبد الكريم وغيرهم .

وقد ذكره السيّد مصطفى في رجاله فقال فيه : من أجلاء هذه الطّائفة وثقاتها ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، كثير الحفظ ، نقي الكلام ، حاله في العبادة والزّهد أظهر من أن يذكر ، له كتب حسنة \_ رضي الله عنه \_ انتهى .

وقال العلّامة في بعض إجازاته عند ذكره : وكان رضي الـدّين عليّ صـاحب كـرامات حكى لي بعضها ، وروى لي والدي البعض الآخـر . وقـال في مـوضـع آخر : إنّ السيّد رضي الدّين كان أزهد أهل زمانه تمّ كلام صاحب « الأمل » .

وعن تصريح كتاب « البلغة » أيضاً أنّه كان صاحب كرامات ومقامات ، وليس في أصحابنا أعبد منه وأورع . أقول : وكان من جملة كراماته المعدودة ، ومقاماته المحمودة ، حكاية ملاقاته لصاحب الزّمان (عليه السلام) ، ومكالماته حسب ما ذكره في بعض مؤلّفاته الموجودة ، ومنها ما ذكره صاحب « حدائق المقرّبين » فقال : ومن جملة مصنّفاته كتاب « الاستخارات » وقد ذكر فيه أنّ بعض أرباب المناصب طلبني ، وكنت يومئذ في الجانب الغربي من بغداد ، فاستخرت الله أرباب المناصب طلبني ، وكنت يومئذ في الجانب الغربي من بغداد ، فاستخرت الله في ذلك كلّ في ملاقاته ، وبقيت هناك اثنين وعشرين يوماً ، وأنا أستخير الله تعالى في ذلك كلّ يوم ، ولا يخرج في شيء منها غير لا تفعل ، إمّا ثلاثة متوالية أو في ضمن أربع وقاع ، فظهر من بعد أنّ خيري كان في ذلك .

وذكر أيضاً: أنّ في زمن مقامي ببغداد خرجت أيّاماً إلى الحلّة المحروسة ، فأشار إليّ بعض أقربائي في ملاقاة بعض حكّامها ، فاستخرت الله تعالى في ذلك ، فلم يساعدني ، فبقيت بهذه الحالة شهراً كاملًا ، وأنا أستخير الله في كلّ يوم مرّتين بكرة وعشياً ، ويجيء في كلّ مرّة منها لا تفعل ثلاثة ، حتى انتهى الأمر إلى خمسين استخارة كلّها يجيء كذلك ، فانكشف لي بعد زمن من هذه الواقعة أنّ مصلحتي كانت في عدم ملاقاته ، وأنّه كان يصيبني الضرر العظيم في صحبة ذلك الرّجل .

أقول : وحكاية الاستخارة وظهور تأثيراتها الغريبة في هذا العالم أمر عجيب

وحيرة لكل متفكّر لبيب ، وهي مفتاح للمغيب ، ومصباح للكئيب ، ولكلّ من أجراه الله تعالى على يديه من أوفر نصيب وأنفع نسيب ، بل هو أشفق من كلّ حبيب ، وأبصر من كلّ حسيب ، وأكفى كلّ شيء يلقى من التملّق للمنجّم والطّبيب ، والتعلّق بأذيال أصحاب التّجربة والتّدريب ، والتفرغ إلى أبناء الناطقين بالمظنّة والتّقريب .

وخصوصاً ما وقع منها بأداة السبحة وذات الرّقاع ، ولا سيّما إذا تعلّق بأمور الأطعمة والمعاملات ، فإنّها عند هذا العبد بمنزلة وحي مطاع ، في بيان المضرة والانتفاع ، والمجاوز لدى أثرها المبين في كلّ حين ، من مرحلة علم اليقين إلى حقّ اليقين ، بحيث قد اهتديت بنور ذلك إلى كثير من صفات الجلال والجهال ، وبهت بكثير منها كثيراً من مهرة العلوم وأرباب الكمال ، وإن كنت مع ذلك قد ألام في كثرة استعمالها في الأعمال ، وأنسب إلى الإفراط في ملازمتها عند الجاهلين بحقيقة الأحوال ، ومع ذلك فلا أبالي أنا بشيء من هذه الأقوال ، بعدما ينكشف لي به طريق الحقّ من الضّلال .

واعلم أنّه من جملة ارتكاب أمر حلال ، واتكال في الأمر على إشارة حضرة ذي الجلال ، وانتفاع محسوس بجواهر كلّ غيب مكنون ، واحتياط للنّفس لـدى كلّ ضرر مظنون ، بل أشكر الله تعالى كثيراً على اختصاصنا بـه من بين سائر المذاهب والأديان ، وأقول دائماً بلسان الامتنان من جميل هذا الإحسان في زمن حرماننا عن خدمة إمام الزّمان (عليه السلام) ، وانقطاع أكفّنا البائرة عن ملاقاة المعجزة والبرهان : ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ﴾ ثمّ اشتغل بذكره ما شاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله .

نعم قد ظهر لك بعد مراجعة ما أوضحناه من الكلام أ، أنّ ذلك ممّا لا يثبت به كرامة لأحد من الأقوام ، ولا يوجب فخراً لمن هدي إلى سبيل هذا الأنعام التّام ، على جميع أمّة سيّد الأنام ، عليه وآله السّلام ، وخصوصاً مع عدم استبعاد كونه من الألطاف البالغة إلى الخاص والعام ، وإن كان يثبت به وجود الصّانع المجيد ، والحيّ الحميد ، ويستقيم بملازمته الإنسان في مراتب التّوحيد ، ويعلم أنّه الذي يفعل ما يريد ، ولا يفعل غيره ما يريد ، ولا يفعل غيره ما يريد ، ولا يفعل غيره ما يريد ، ولا يفعل كان كان كلاكرى ، لمن كان

له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾ ، ولكنه غير ما نحن بصدد إثباته في مثـل هذا المقام ، وفي مقام نقله من هذه الجهة عن صاحب الكلام .

ومنها كونه من جملة العبدة الزهدة المستجابي الدّعوة بنصّ الموافقين لنا والمخالفين ، ومنها كونه في فصاحة المنطق وبلاغة الكلام ؛ بحيث تشتبه كثيراً ما عبارات دعواته الملهمة ، وزياراته الملقمة ، بعبارات أهل بيت العصمة (عليهم السلام) ، بل أراه في كتاب « مصباح الزّائر » وأمثاله كأنّه يرى نفسه مأذوناً في جعل وظائف مقرّرة لمواضع مكرّمة ، ومواقف صالحة ، كها نرى أنّه يذكر أعمالاً من عند نفسه ظاهراً لمسجد الكوفة وأمثاله ، غير مأثورة في شيء من كتب أصحابنا المستوفين لوظائف الشريعة في مؤلّفاتهم ، ولا منسوبة في كلمات نفسه إلى أحد من المعصومين (عليهم السلام) ، مع أنّ من ديدنه المعروف ذكر السند المتصل إليهم في كلّ ما يجده من الجليل والحقير ، ولا ينبّئك مثل خبير .

ثمّ إنّ له من المصنفات أيضاً كتاب « التّحصين في أسرار ما زاد على كتاب اليقين » وكتاب « المجتنى من الدّعاء المجتبى » وهو الّذي يقول في ديباجته وجعلت أوّلها أيّ الدّعوات اللّطيفة والمهمّات الشريفة التى سمّاها بهذه التسمية ، ما نقلته من الجزء الرابع من كتاب «دفع الهموم والأحزان» تأليف أحمد بن داوود النعماني من الجزء الرابع من كتاب «حل إلى الحسن بن عليّ صلوات الله عليها جاراً يؤذيه ، فقال له الحسن (عليه السلام) : إذا صلّيت المغرب ، فصلّ ركعتين ، ثمّ قل : يا شديد المحال يا عزيزاً ذلك بعزتك جميع من خلقت إكفني شرَّ فُلانٍ بما شئت قال : ففعل الرّجل ذلك فلمّ كان في جوف اللّيل سمع الصرّاخ ، وقيل فلان قد مات اللّيلة (۱) انتهى .

وقد عقد في كتاب « فلاح السّائل » باباً بالخصوص في الصّلوات الواردة بين نوافل المغرب وبين العشاء الآخرة ؛ وفضل ذلك ، ثمّ ذكر في فضله حديثاً بالاسناد المعتبر عن الصادق ، عن أبيه (عليهما السلام) ، قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : صلّوا في ساعة الغفلة ولو ركعتين ، فإنّهما توردان دار

<sup>(</sup>١) المجتنى ١ ـ ٢

الكرامة ، ورواية أخرى كذلك ، وفي آخرها قيل يا رسول الله وما ساعة الغفلة ؟ قال : بين المغرب والعشاء إلى أن قال بعد الإشارة إلى عدّة اختارها بين كل من تلك الصّلوات قد اقتصرنا على بعض ما رويناه من الصّلوات والدّعوات بين العشائين خوفاً من ضيق تلك الأوقات ، وفي ما ذكرناه كفاية إذا عمل بالأدب والإخلاص في العبادات (١) وفيه من الدّلالة على كون جواز التنقل بين الصّلاتين بغير النّوافل المرتبة من قبيل المتواتر عنهم معنى ما ليس يخفى .

وأورد أيضاً أحاديث معتبرة في مفتتح كتابه المذكور بأسانيـد شتّى ، في أنّ من بلغه ثواب على عمل فصنعه كان لـه أجر ذلك وإن لم يكن كما بلغه ، وفيه أيضاً دلالة على قوله بقاعدة التسامح في أدلَّة السِّن ونحوها ، كما هو المحقق في علم الأصول ، ويستفاد من تضاعيف كتبه المذكورة ، ولا سيّم مقدّمات كتابه « الفلاح » هذا أيضاً شيء كثير من مسائل الفروع ، وخصوصاً الطّهارة ، والصَّلاة ، وحكاية إفتائه بالعمل بالقرعة في صورة وقوع الاشتباه في سمة القبلة أيضاً شيء مشهور ، مع كونه مخالفاً لطريقة الجمهور ، وقد يشير أيضاً إلى مشيه على طريقة الاجتهاد في الأحكام ، مضافاً إلى ما وصف مدَوّنوا مصنّفات. : بقدوة المجتهدين وركن الإسلام ، ومبينَ الحلال والحرام وأمثالها قول نفسه في فواتح كتابه المذكور ، أقول وإذا وقفت على كتابنا هـذا ، فلعلُّك تجد فيـه من الهدايـة إلى الله جلُّ جلاله ، والدُّلالة على وجوب العناية بإقباله ، وكشف طريق التَّحقيق لأهل التّوفيق، ما يدلُّك على أنَّ هذا ما هو من كسبنا واجتهادنا ، بل هو ابتداء من فضل المالك الرّحيم الشّفيق ، فإذا انتفعت بشيء من تلك الأقوال والأعمال ، فاقتصر على الشَّكر لله جلُّ جــلاله وتعـظيم ذلك الجــلال ، ولا تشغل بــذكري ولا ّ شكرى ، فيكون ذلك اشتغالاً منك بالمملوك عن المالك ، ومخاطرة منك في المسالك وتعرّضاً للمهالك ، فإنّه جلّ جلاله قال : ﴿ ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبداً ﴾ إلى آخر ما ذكر ـ رحمه الله ـ .

وعليه فها نقله صاحب « اللّؤلؤة » عن بعض الأصحاب ، من أنّ السيّد المذكور ، مع كثرة مصنّفاته ، لم يصنّف في الفقه : تورّعاً من الفتوى ، وخطرها

<sup>(</sup>١) فلاح السائل ٢٢٢ ـ ٢٢٦ .

لشدّة ما ورد فيها منظور فيه ، مع أنّ الاحتياط في حقّ مثل هـذه القريحـة القابلة ، والفطرة الكاملة ، من الجانبين ، ومنطوق آية ؛ ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بمـا أَنزَلَ الله ﴾ ، أقوى من دلالة مفهومها كما لا يخفى .

ثمّ لمّا بلغ الكلام إلى هذا المقام ، فلا بأس علينا في نقل بعض آخر من فوائد كتابه المذكور ينفعك في مواضع شتّى إن شاء الله ؛ فمن جملة ذلك ، ما ذكره في حتى محمّد بن سنان ، الواقع في بعض أسانيد أحاديث من بلغه ثواب على عمل بهذه العبارة : أقول : وسمعت من يذكر طعناً على محمّد بن سنان ، ولعلّه لم يقف إلاّ على الطّعن عليه ، ولم يقف على تزكيته والثّناء عليه ، وكذلك يحتمل أكثر الطّعون .

فقال شيخنا المعظّم المأمون المفيد محمّد بن محمّد بن النّعمان في كتاب «كمال شهر رمضان » لمّا ذكر محمّد بن سنان ما هذا لفظه : على أنَّ المشهور عن السّادة (عليهم السلام) من الوصف لهذا الرّجل خلاف ما به شيخنا أتاه ووصفه ، والظّاهر من القول ضدّ ما له به ذكر كقول أبي جعفر (عليه السلام) ، فيما رواه عبد الله بن الصّلت القميّ ، قال : دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) في آخر عمره ، فسمعته يقول : جزى الله محمّد بن سنان عنيّ خيراً فقد وفي لي ، وكقوله (عليه السلام) في ما رواه علي بن الحسين بن داوود قال : سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يذكر محمّد بن سنان بخير ، ويقول - رضي الله عنه - برضائي عنه ؛ فما خالفني ولا خالف أبي قطّ .

هذا مع جلالته في الشّيعة وعلوّ شأنه ورئاسته وعظم قدره ولقائه من الأئمّة الثلاثة وروايته عنهم ؛ وكونه بالمحلّ الرفيع منهم ، وهم : أبو إبراهيم موسى بن جعفر ، وأبو الحسن عليّ بن موسى ، وأبو جعفر محمّد بن عليّ عليهم أفضل السّلام ، ومع معجز جعفر (عليه السلام) الّذي أظهره في حقّه وآيته الّتي أكرمه بها في ما رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب : أنّ محمّد بن سنان كان ضرير البصر فتمسّع بأبي جعفر الثّاني (عليه السلام) فعاد إليه بصره بعد ما كان افقد (۱).

<sup>(</sup>١) فلاح السائل ١٠.

والعجب أنّي لم أجد شيئاً من هذه الأخبار فيم هو بين أظهرنا من كتب الرّجال فليلاحظ .

ومنها قوله في مقام الإشارة إلى مشايخ رواياته ، أقول فمن طرقي في الرّواية إلى كلّ ما رواه جدّي أبو جعفر الطّوسي في كتاب « الفهرست » وكتاب « أسهاء الرجال » وغيرهما من الرّوايات ما أخبرني به جماعة من الثقاة ، منهم الشّيخ حسين بن محمد (أحمد) السوداري إجازة في جمادي الآخرة سنة تسع وستّ مئة، قال : أخبرني محمّد بن أبي القاسم الطّبري ، عن الشّيخ المفيد أبي عليّ عن والده جدّي السّعيد أبي جعفر الطّوسي .

أقول: ومن طرقي ما أخبرني به الشّيخ عليّ بن يحيى الخيّاط الحليّ إجازة ما تاريخها شهر ربيع الأوّل سنة تسع وستّ مئة. قال أخبرني الشيخ عربي بن مسافر العبادي عن محمّد بن أبي القاسم الطّبري ، عن أبي عليّ عن والده جدّي أبي جعفر الطّوسي .

أقول: ومن طرقي في الرّواية ما أخبرني به ، الشّيخ الفاضل أسعد بن عبد القاهر الإصفهاني في مسكني بالجانب الشّرقي من بغداد ، الّذي أسكنني به الخليفة المستنصر جزاه الله جلّ جلاله عنّا جزاء المحسنين ، في صفر سنة خمس وثلاثين وستّ مئة ، عن أبي الفرج علي بن سعيد أبي الحسين الراوندي ، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن أبي جعفر محمّد بن المحسن الحلبي ، عن جدّي السّعيد أبي جعفر محمّد بن المحسن الحلبي ، عن جدّي السّعيد أبي جعفر محمّد بن المحسن الحلبي عن أسعد بن عبد القاهر الاصفهاني ، المستملت على روايتي عنه للكتب والأصول والمصنّفات ، وبعيد أن يكون قد خرج عنها شيء من الّذي أذكره من الرّوايات .

أقول: واعلم أنّ كتابي هذا لم يكن له عندي مسوّدة مهيّأة قبل الاهتهام بتأليفه ؛ بل أحضرت النّاسخ عندي ، وشرعت أكتب قائمة ، ثمّ أسلّمها إليه ويكتبها ، ثمّ أكتبها كذلك قائمة بعد قائمة ، وأسلّمها إليه ، وهو يكتب أوّلاً أولاً وكان لي أشغال غير هذا الكتاب تقطعني عن تصنيفه ، ولو لم يكن إلاّ إنّني شرعت في تأليفه في شهري رجب وشعبان وشهر رمضان ، ولهذه الشّهور وظائف كثيرة تستوعب أكثر أوقات الإنسان ، وما كنت أقدر على التفرّغ لكتابة كرّاس بعد

كرّاس لأنّه كان يبطل من النّسخ لو عملت ذلك ، هذا مع ما كان أيضاً يأمرني الله جلّ جلاله به من قضاء حوائج النّاس ، ولكنّ الله جلّ جلاله فتح أبواب القدرة على ما ينتهي حالنا إليه ، ونعتمد عليه من مهيّات في صبلاح المتعبّد ، وتتيّات لمصباح المتهجّد ، فإن وجد أحد فيه نقصاناً يعذرنا ما ذكرناه من العجلة وضيق الأوقات ، وإن وجد فيه تماماً ورجحاناً فليشكر الله جلّ جلاله فإنّه جلّ جلاله القدرة على ذلك ، وفتح عيون الإرادات للمرادات .

ثمّ قال : أقول : وإذا وقفت على كتابنا هذا فلعلّك تجد فيه (١) إلى آخر ما قدّمنا لك نقله بمناسبة سوابق الكلام فليراجع .

ومنها قوله أيضاً في مفتتح كتابه المذكور فلما رأيت فوائد الخلوة والمناجاة وما فيهما من مراده لعبده من العزّة والجاه والظّفر بالنّجاة والسّعادة في الحياة وبعد الوفاة ، ووجدت في « المصباح الكبير » الّذي صنّفه جدّي من جهة بعض أمّهاتي ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي ، شيئاً عظيماً من الخير الكثير .

ثمّ وقفت بعد ذلك على مهمّات وتتمّات ، فيها مراد لمن يجب لنفسه بلوغ غايات . . . فعزمت أن أصنّف ما اختاره الله جلّ جلاله ممّا رويته من زيادة على « المصباح » أو وقفت عليه ، وما يأذن جلّ جلاله لي في إظهاره من أسراره ، كما يهديني إليه وأجعل ذلك كتاباً مؤلّفاً أسميه كتاب « مهمّات في صلاح المتعبّد وتتمّات لمصباح المتهجّد » وها أنا مرتّب ذلك بإذن الله جلّ جلاله في عدّة عشر مجلّدات .

المجلّد الأوّل: أسميّه « فلاح السّائل » ونجـاح المسائـل في عمل يـوم وليلة وهو مجلّدان .

والمجلّد الثالث : أسمّيه كتاب « زهرة الرّبيع » في أدعية الأسابيع .

والمجلّد الرابع : أسمّيه « جمال الأسبوع » بكمال العمل المشروع .

والمجلّد الخامس: أسمّيه كتاب « الدُّروع الواقية » من الأخطار فيها يعمل مثله كلّ شهر على التّكرار .

<sup>(</sup>١) فلاح السائل ١٢ ـ ١٣ .

والمجلّد السادس : أسمّيه كتاب « المضهار للسّباق واللّحاق » بصوم شهر إطلاق الأرزاق وعتاق الأعناق .

والمجلّد السابع: أسمّيه بكتاب « السّالك المُحتاج » إلى معرفة مناسك الحاج . والمجلّد الثامن والتّاسع . أسمّيها كتاب « الإقبال » بالأعمال الحسنة فيما تذكره ممّا يعمل ميقاتاً واحداً كلّ سنة .

والمجلّد العاشر : أسمّيه كتاب « السّعادات بالعبادات » الّتي ليس لهـا وقت معلوم في الرّوايات(١) ، إلى آخر ما ذكره في ذلك المقام .

ومنها قوله في أحكام الأموات منه بعد ما ذكر كيفيّة الغسل والكفن ؛ وفضل تهيئته على الوجه الحسن ، وأنّه كيف بارك كفنه بالمواضع المحترمة ، من حين وقوفه بعرفات المباركة ، برفعه على كيفيّة ثمة إلى غروب عرفة ، ثمّ بسطه على الكعبة المعظّمة والحجر الأسود ، ثمّ على حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وروضة أثمّة البقيع (عليها السلام) بالمدينة الطيّبة ، ثمّ بضريح سيّدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنّجف الأشرف ، ثمّ بالضريح الحسيني بكربلاء ، ثمّ بالكاظمي بدار السّلام ، ثمّ بمشهد العسكريّين ، ومحلّ غيبة إمام الزّمان (عليه السلام) ، وجعله كلّ ذلك وسيلة إلى نيل شفاعتهم ، والنّجاة من أفزاع الأخرة بحرمتهم ، وهو عندي الآن ، ومن قلبي في أعزّ مكان .

إلى أن قال ولا يقال: إنّ الكفن ما روي عن الأئمّة (عليهم السلام) أنّه يميّأ قبل المهات، لأنّي أقول بلى ذلك موجود في الرّوايات، وأنّه يستحبّ أن ينظر كلّ وقت في حياته وأنا أخرج كفني وأنظره في كلّ وقت استصوب النّظر إليه، وكأنّني أشاهد عرضي على الله جلّ جلاله، وأنا لابسه وقائم بين يديه.

ثمّ إلى أن قال : وقد ذكر المفيد ـ رضي الله عنه ـ في كتاب « الإرشاد » وغيره عن السّندي بن شاهك أنّ مولانا موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال قبل وفاته ما هذا لفظه : إنّا أهل بيت مهور نسائنا وحجّ صرورتنا وأكفان موتانا من أطهر أموالنا وعندي كفني .

<sup>(</sup>١) فلاح السائل ٥ - ٦ .

ثم إلى أن قال فإذا هيّا العبد كفنه فينبغي أن يهيىء أيضاً قبره الّذي يدفن فيه، فهـو من مهمّات الأمـور لأنّي رأيت الّـذين يحملون الميّت إلى القبـور، إمّا محـزون مشغـول بأحـزانه ؛ أو متكلّف مستـأجر يشتغـل بالأحياء وبنفسه عن الاستـظهار للميّت وعن إصلاح شأنه.

وقد صنع ذلك جماعة من أهل الاعتبار ، ورأيت في الأخبار أنّ محمّد بن عثمان بن سعيد العمري يريد به الرّجل الأجلّ المشهور الّذي هو وأبوه الجليل من جملة سفراء مولانا صاحب الزّمان (عليه السلام) صنع قبره في حياته كما سيأتي ذكره في بعض رواياته .

وقد كنت مضيت بنفسي ، وأشرت إلى من حفر لي قبراً كها اخترته في جوار جدّي ومولاي علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، متضيّفاً ومستجيراً ووافداً وسائلاً وآملاً ومتوسّلاً بكلّ ما توسّل به أحد من الخلائق إليه ، وجعلته تحت قدمي والحديّ \_ رضوان الله جلّ جلاله عليها \_ ، لأني وجدت الله جلّ جلاله يأمرني بخفض الجناح لها ، ويوصيني بالإحسان إليها ، فأردت أن يكون رأسي مها بقيت في القبور تحت قدميها .

ثم إلى أن قبال: وكان جدّي ورّام بن أبي فراس ـ قدّس الله جلّ جلاله روحه ـ وهو ممّن يقتدي بفعله ، قد أوصى أن يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه أسهاء الأئمة (عليهم السلام) ، فنقشت أنا فصّاً عقيقاً عليه الله ربيّ ، ومحمّد نبيّي ، وعلي إمامي وسميّت الأئمة (عليهم السلام) إلى آخـرهم أئمّتي ووسيلتي ، وأوصيت أن يجعل في فمي بعد الموت ، ليكون الملكين عند المسائلة في القبر إن شاء الله تعالى (۱) إلى غير ذلك من فوائد مؤلّفاته التي لا تحصى ولا تحصر ، بعكس مؤلّفات بعض آخر .

ثم إنّ له الرّواية أيضاً عن جماعة كثيرة من علماء عظماء أفاضل الفريقين مذكورة بأسمائهم وصفاتهم في تضاعيف مصنّفاته الجمّة ، منهم الشيخ حسين بن أحمد السّوراوي ، وسالم بن محفوظ بن عزيزة السّوراوي ، ونجيب الدّين محمّد

<sup>(</sup>١) فلاح السائل ٦٨ ـ ٧٢ .

السّوراوي الّذي يروي عن الشيخ حسين بن هبة الله بن دلهبة السّوراوي ، وهو في الكلّ نسبة إلى سـوري عـلى وزن شـوري ، وهي بلدة في العـراق قـد اضمحلت الآن .

ومنهم السيّد محيي الدّين محمّد بن عبد الله بن عليّ بن زهرة الحسيني الحلبي ، ومحمّد بن معد الموسوي ، كها أنّ عنه الرّواية أيضاً لجهاعة أخرى كابرين ، منهم جعفر بن نما الحلي، والحسن بن داوود الرجالي، ويوسف بن المطهّر والد العلّامة ، وسميّه الفقيه الفاضل العابد بنصّ صاحب « الأمل » يوسف بن حاتم العاملي الشّامي ، صاحب كتاب « الأربعين في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) » .

هذا وقد نقل عن خطّ شيخنا الشّهيد المرحوم أنّه ذكر في حقّ الرّجل ما صورته هكذا: تولّى السيّد رضى الدّين نقابة العلويّين من قبل هلاكوخان، وذكر أنّه كان قد عرضت عليه في زمان المنتصر فأبى، وكان بينه وبين الوزير مؤيّد الدين محمّد بن أحمد بن العلقمي، وبين أخيه وولده عزّ الدّين أبي الفضل محمّد بن محمّد صاحب المخزن صداقة متأكّدة، أقام ببغداد نحواً من خمس عشرة سنة، ثمّ رجع إلى الحلّة، ثمّ سكن بالمشهد الشريف برهة، ثم عاد في دولة المغول إلى بغداد، ولم يزل على قدم الخير والآداب والعبادات، والتنزه عن الدّنيات، إلى أن توفيّ عدس سرّه ـ بكرة يوم الإثنين خامس ذي القعدة من السّنة الرّابعة والسّتين وستّ مئة.

وقال في « اللّؤلؤة » بعد ذكر تاريخ وفاته على النّهج المذكور ، وكان مولده يوم الخميس منتصف شهر محرّم الحرام من السّنة التّاسعة والثّمانين وخمس مئة ، وكانت ولايته للنّقابة ثلاث سنين وأحد عشر شهراً ، وقبره - قدّس سرّه - غير معروف الآن قلت : وكان ذلك من أجل اعتماده الكامل على تمهيد نفسه موضع رمسه قبل أوان وفاته ، كما عرفته من كلماته أو من جهة اتّكاله التّام بقيام قراباته وأوصيائه بجميع مراداته ؛ فإنّ تفويض هذه الأمور غير المقدورة لنفس الإنسان إلى تقدير الملك المنّان كما كان من طريقة ساداتنا الأعيان ، خير من الاعتماد في ذلك على عمل المخلوق ومن يتوكّل على عمل المخلوق ومن يتوكّل على

### الله فهو حسبه ، إنَّ الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكلِّ شيء قدراً ﴾ .

ثمّ ليعلم أنّ صاحب كتاب « زوائد الفوائد » الّذي هـو أيضاً في بيان أعمال السّنة والآداب المستحسنة ، ليس هو بصاحب هذه التّرجمة ، بل هو ولده الصّالح المحدّث الّذي جعله شريك نفسه في الإسم واللّقب والكنية ، كما هبو مذكور في كثير من كتب الإجازات ، والعجب من مولانا المجلسي ـ رحمه الله ـ حيث نكره مع المعرفة بحال نفس الكتاب ، فقال في مقدّمات « البجار » بعد عدّه لكتب صاحب التّرجمة : وكتاب ، « زوائد الفوائد » لولده الشّريف ، ولا أعرف اسمه وأكثره مأخوذ من « الإقبال » انتهى .

وصورة ما وجدناه على مفتتح ذلك الكتاب هكذا: قال مولانا السيّد الإمام العالم العامل العلامة المحقّق ، ركن الإسلام ، جمال العارفين ، مفخر العترة الطّاهرة ، عهاد الشّريعة أفضل السّادة ، بقيّة نقباء الطّالبيّين ، مفخر أمراء الحجاج والمحرمين ، حجّة العرب أبو القاسم عليّ بن الإمام الطّاهر الزّاهد المجاهد صاحب المعجزات الظّاهرة ، والشّيم الطّاهرة رضى الدّين عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس ، مصنّف هذا الكتاب وجامعه ضاعف الله معاليه وبلّغه أمانيه ، نقلت من تصنيف والدي إنّ ليلة النّصف من شعبان إلى آخر ما ذكره ، ونقل أيضاً عن تصريح شيخنا البهائي - رحمه الله - في « الحديقة الهلاليّة » نسبة الكتاب المزبور إلى ولده المذكور فليلاحظ .

وقد مرّ في ذيل ترجمة ابن أخيه السيّد غياث الدّين عبد الكريم أنّ له أيضاً ولحداً فاضلاً فقيهاً بهذه الكنية والإسم واللّقب ، وهمو الّذي يمروي عن أبيه ، والمحقق الطُّوسي ، ويمروي عنه السيد محمد بن معية الآتي ذكره وترجمته إن شاء الله .

#### 2 . 7

## السيد الفاضل المحدث الجليل على بن الحسين بن حسان بن باقي القرشي (\*)

المعروف تارةً بابن باقي ، وتارة بالسيّد بن باقي ، كان من أعاظم العلماء الشّيعة الإماميّة في وقته ، وله كتاب « اختيار المصباح » لشيخنا الطّوسي ـ رحمه الله ـ ، وهو الّذي ينقل عنه الكفعمي في كتاب « المصباح » كثيراً ، وقد يعبّر عنه أيضاً بـ « الاختيار » كما قد يعبّر عنه بالمصباح وبدعوات السيّد بن باقي وغير ذلك ، قيل : وهذا الكتاب كثير الاشتهار عند علماء البحرين ، وهم يعملون بما فيه من الأدعية والأعمال ، وفيه ذكر اسمه ونسبه كما ذكرناه ، وقال سميّنا العلّمة المجلسي ـ رحمه الله ـ في مقدمات « البحار » : وكتاب « الاختيار » للسيّد علي بن الحسين بن باقي ـ رحمه الله ـ ، والسيّد بن باقي هذا في نهاية الفضل والكمال ، لكن أكثر كتابه مأخوذ من مصباح الشّيخ ـ رحمه الله ـ (١) انتهى .

وقال تلميذه الجليل صاحب «رياض العلماء » بعد نقله لعبارة « البحار » وأقول : قد رأيت نسخاً من كتابه المذكور ، وعندنا منه نسخة وطالعت كلّها ، وأخذت منها مواضع الحاجة ، وأوردتها في كتابنا « لسان الواعظين » وغيره . ثمّ السيّد ابن باقي هذا قد كان معاصراً للمحقّق الحليّ ونظرائه لأنيّ قد وجدت في آخر بعض نسخه أنّه فرغ من تأليفه سنة ثلاث وخمسين وستّ مئة تمّ كلامه .

والظّاهر أنّ هذا الرّجل غير السيّد أبي طالب علي بن الحسين الحسيني الّذي هو أيضاً من جملة علمائنا الأعالي ، وله كتاب « الأمالي » فإنّه كان مقدّماً علي السيد بن طاووس وطبقته ؛ لما نقل عنه في رسالته في مسألة المواسعة في القضاء أنه نقل عن كتاب « الأمالي » المذكور بهذه العبارة : وجدت في أمالي السيّد أبي طالب عليّ بن الحسين الحسيني في المواسعة ما هذا لفظه : حدّثنا منصور بن رأس ، حدّثنا على بن عمر الحافظ الدارقطني حدثنا أحمد بن نصر بن طالب الحافظ حدّثنا

<sup>(\*)</sup> لـ م ترحمة في · محار الأنسوار ١ : ٣٨ ، الـ فريعـة ١ · ٣٦٤ ، ريـاض العلماء خ ، الكنى والألقاب ٢ : ٣٣٠ .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١ : ٣٨ .

أبو ذهل عبيد بن عبد الغفّار العسقلاني ، حدّثنا أبو محمّد سليهان الزّاهد ، حدّثنا القاسم بن معن ؛ حدّثنا العلاء بن المسيّب بن رافع ، حدّثنا عطاء بن أبي رياح عن جابر بن عبد الله ، قال قال رجل : يا رسول الله وكيف أقضي قال صلّ مع كل صلاة مثلها ، قال يا رسول الله : قبل أم بعد ؟ قال : قبل . وكذلك هو غير الفقيه الصّالح كهال الدّين أبي الحسن علي بن الحسين بن حماد الليثي الواسطي الذي هو من مشايخ ابن معيّة وله إجازة الرواية عن السيد عبد الكريم بن طاووس المتقدّم ذكره فليلاحظ .

#### £ . V

الـوزير الكبـير والعالم النحـرير بهـاء الدين أبــو الحسن عــلي بن عيسى بن فخر الدين أبي الفتح الأربلي المعروف بابن الفخر (\*\*)

صاحب كتاب «كشف الغمّة » في معرفة الأئمّة وأحوال أهل بيت العصمة (عليهم السلام) ، كان من أكابر محدّثي الشّيعة ، وأعاظم علماء المئة السابعة ، وله الرّواية عن السيّد رضى الدّين بن طاووس المتقدم ذكره قريباً ، والسيّد جلال الدّين عبد الحميد بن فخار الموسوي الآتي ذكره في ذيل ترجمة أبيه ، وعن الشيخ برهان الدّين أبي الحسين أحمد بن عليّ الغزنوي ، وخلق كثير من أفاضل علماء الفريقين .

ونقل في وجه تلقّبه بالوزير أنّه استوزره واحد من أبناء خلفاء بني العبّاس ، ثمّ تركه ، واكب على العلم والحديث ، وإن احتمل اشتباه فيه بسميّه عليّ بن عيسى بن داوود الذي كان وزيراً للمقتدر بالله العباسي في حدود الثلاث مئة من الهجرة ، وله طرائف حكايات تأتي الإشارة إليها في القسم الثاني من هذا الباب إن شاء الله .

وقال سميّنا المجلسي \_ قدّس سرّه \_ في مقدّمات « البحار » وكتاب « كشف الغمّة » للشّيخ الثّقة الزّكيّ على بن عيسى الأربلي ، ثمّ ذكر أنّه من أشهر الكتب ، وإنّ مؤلّفه من علماء الإماميّة المذكورين في سند الإجازات ، وقال الفضل بن روزبهان الأصفهاني أو القاساني السنيّ ، في فواتح كتابه « إبطال الباطل » الّذي كتبه ردّاً على إمامنا العلّامة في كتاب « نهج حقّه » المشهور ، قد ذكر الشّيخ عليّ بن عيسى الأربلي ـ رحمة الله تعالى عليه ـ في كتَّاب «كشف الغمَّة في معرفة الأئمَّـة » واتَّفق جميع الإماميَّة على أنَّ عليّ بن عيسي من عظهائهم ، والأوحـدي النَّحريـر من جملة علمائهم ، لا يشق غباره ولا تبتدر آثباره ، وهو المعتمل المأمون في النَّقل إلى آخر ما نقله عن الكتاب المذكور.

وذكره أيضاً صاحب كتاب « الأمل » بهذه الصّورة الشّيخ بهاء الدّين أبو الحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي ، كان عالمًا فاضلًا محدَّثًا ثُقة شاعراً أديباً منشئاً جامعاً للفضائل والمحاسن له كتب منها كتاب « كشف الغمّة في معرفة الأئمّة » جامع حسن فرغ من تأليفه ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان ليلة القدر ، من سنة سبع وتمانين وستّ مئة ، وله رسالة الطيف وديـوان شعره وعـدّة رسائل ، وله شعر كَثير في مدح الأئمّة ذكر جملة منه في « كشف الغمّة » منها قولـه من قصيدة:

وإلى أمير المؤمنين بعثتها تَنحُــُو بَمُقصَدِهَا أَغَرَّ بني الــوَرى حَمَّــالُ أثقَـال ٍ وَمُسعِفُ طَــالِب وَقُل السَّلامُ عَلَيك يَا خَيرَ الورى وأبَّا الهُدَاةِ السَّادَة الأبرار(١)

مِسْلِ السّفائن عُمنَ في تَـيّــارِ تَحكى السِّهَامَ إِذَا قَطَعنَ مَفَازَةً وَكَانَّهَا فِي دقَّة الأوتَارِ بذكاء أعراق وطبيب نجار وَمَلاذُ مَلهُوفِ وَمَـولُلُ جَـار شرّف أقرَّ بِهِ الحَسُودُ وَسؤدُّدُ شَادَ العالاءَ ليعَرُبِ وَتَرَارِ وَمَآثِرُ شَهِدُ العَدُوُّ بِفَضلِهِ اللَّهِ وَالْحَقُّ أَبِلَجُ وَالسَّيُّوفُ عَواري يَا رَاكِباً يَفري الفلاة بِحُرَّةٍ زَيَّافَةٍ كَالكَوكَب السَّيَّارِ عَرِّج عَلَى أَرض الغَرِيِّ وَقف بِه والشم تُسرَاهُ وَزُرهُ خَسيرَ مَسزَادِ

<sup>(</sup>١) أمل الآمل ٢: ١٩٥.

إلى آخر ما نقله عنه من ظرائف شعره الفصيح في المرثية والمديح ، وذكره أيضاً قبل ذلك ، في ذيل ترجمة الفاضل الأديب أبي عليِّ الحسن بن أبي الهيجا الإربلي ، فقال : يروي عن علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي صاحب كتاب «كشف الغمّة » وله منه إجازة رأيتها بخطّ بعض علمائنا ، وذكره أيضاً في ذيل ترجمة السيّد شمس الدّين محمّد بن الفضل العلوي الحسني فقال : فاضل جليل يروي كتاب «كشف الغمّة » عن مؤلّفه عليّ بن عيسى، وله إجازة (1) انتهى .

ونقل صاحب « الرّياض » عن السيّد الأمير حسين العاملي المجتهد المتقدّم ذكره ، نسبة كتاب « النّاقب في المناقب » أيضاً إلى الإربلي المذكور ، ثمّ نقض عليه بأنّه من مؤلّفات بعض تلامذة محمد بن الحسن الشّوهاني ، وهو قريب من عصر تلامذة شيخنا الطّوسي ، أقول والحقّ فيه كها ذكره النّاقض ، فإنّ الكتاب المذكور من تأليفات عهاد الدّين الفقيه الطّوسي صاحب « الوسيلة والواسطة » يقيناً ، كها سيأتي تحقيق ذلك في ذيل ترجمته ، في باب المحمدين بما لا مزيد عليه إن شاء الله ، ثمّ إنّ هذا الرّجل قد يوصف في بعض كتاب المتأخرين بالوزير ، وهو غلط كبير ، واشتباه بسميّه الّذي تأتي ترجمته في عدد القسم النّاني إن شاء الله تعالى .

وقال - رحمه الله - في كتاب « كشف الغمّة » في ذيل ترجمة أحوال مولانا الكاظم ( عليه السلام ) فائدة سنيّة كنت أرى الدّعاء الذي كان يقوله أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) في سجدة الشّكر وهو : ربّ عصيتك بلساني ولو شئت وعزّتك لأخرستني إلى آخر فكنت أفكّر في معناه وأقول كيف يتنزّل على ما تعتقده الشّيعة من القول بالعصمة ، وما اتضح لي ما يدفع التّردّد الّذي يوجبه ، فاجتمعت بالسيّد السعيد النقيب رضي الدين أبي الحسن عليّ بن موسى بن طاووس العلوي الحسني - رحمه الله وألحقه بسلفه الطّاهر - فذكرت له ، فقال إنّ الوزير السعيد مؤيّد الدّين العلقمي - رحمه الله تعالى - سألني عنه ، فقلت كان يقول هذا ليعلم النّاس ، ثمّ إنّي فكّرت بعد ذلك ، فقلت هذا كان يقول في سجدته في اللّيل ، وليس عنده من يعلمه .

<sup>(</sup>١) أمل الآمل ٢ : ٢١٩ .

ثم إنّه سألني عنه السّعيد الوزير مؤيّد الدّين محمّد بن العلقمي ـ رحمه الله ـ فأخبرته بالسّؤال الأول ، والّذي قلت والّذي أوردته عليه ، وقلت ما بقي إلّا أن يكون يقوله على سبيل التّواضع ، وما هذا معناه ، فلم تقع مني هذه الأقوال بموقع ، ولا حلت من قلبي في موضع ، ومات السيّد رضي الدّين ـ رحمه الله \_ فهداني الله إلى معناه بعد السّنين المتطاولة ، من كرامات الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) .

ثم أخذ \_ رحمه الله \_ في تفصيل ما أهدى إليه من الجواب ، بما يؤول حاصله إلى قول الإمام (عليه السلام) : حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين وبالجملة فقد كان الرّجل من جملة أجلّة علمائنا المحدّثين المحقّقين ، وكتابه «كشف الغمّة » مشحون بأمثال هذه التّحقيقات والتّدقيقات \_ جزاه الله عن الإسلام أفضل جزاء المحسنين \_ .

وأمّا الإربلي ، فهي نسبة إلى إربل على وزن دعبل ، فهو كما عن « تقويم البلدان » من الإقليم الرّابع وقاعدة بلاد شهر زور ، وقيل إنّا مدينة محدثة من بلادها ، واسطة بين مدائن كسرى والموصل ، ومنها إلى الموصل يومان خفيفان ، وإربل أيضاً اسم لمدينة صيدا من سواحل ديار الشّام ، وعن بعض أهل العلم إنّ الإربلي بالكسر نسبة إلى قرية من قرى خوارزم ، إلّا أنّ نسبة هذا الرّجل إلى إربل الأوّل الذي هو من جملة ديار بكر ، وخرج منه جماعة من العلماء .

وذكره أيضاً صاحب « تلخيص الآثار » فقال إربل مدينة بين الزابين لها قلعة حصينة لم يظفر بها التّر مع أنّه ما فاتهم شيء من القلاع والحصون ، بها مسجد فيه حجر عليه أثر كف إنسان ، وإنّه عجيب .

#### £ . A

الشيخ رضى الدين على بن الشيخ سديد الدين أبي المظفر يوسف بن الشيخ شرف الدين على بن المطهر الحلي (\*)

عالم فاضل ، أخو العلّامة ، يروي عنه ابن أخيه فخر الدّين محمّد بن

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ٢١١ ، بحار الأنوار ١ : ٣٤ ، الذريعة ١٥ : ٢٣٢ .

الحسن بن يوسف ، وابن أخته السيّد عميد الدّين عبد المطّلب ، ويسروي عن أبيه ، وعن المحقّق نجم الدّين الحليّ ؛ كذا في « أمل الأمل » وله من المصنّفات كتاب « العدد القوية » في وظائف الأوقات المعيّنة والأدعيّة الشّريفة ، ينقل عنه صاحب « بحار الأنوار » كثيراً وقد ذكره في مقدّمات « البحار » بهذه العبارة : وكتاب « العدد القويّة » لدفع المخاوف اليوميّة تأليف الشّيخ الفقيه رضي الدّين علىّ بن يوسف بن المطهر الحلى انتهى .

وقيل: إنّه كتاب لطيف في أعمال أيّام الشّهر وسعدها ونحسها ، وقد اتّفق لنا منه نصفه ، ومؤلّفه بالفضل معروف ، وفي الإجازات مذكور ، وهو أخو العلاّمة الحلي ـ قدّس الله لطيفهم (١٠) ـ وإنّما سمّى باسم جدّه عليّ بن المطّهر ، والد الشّيخ سديد الدّين يوسف ، وأظنّ أنّه كان أكبر سنّاً من أخيه العسلامة باعتبارات ، منها تقدّم مرتبة اسمه العليّ على أخيه الحسن ، فليتفطّن .

وله أيضاً ولد صالح فقيه يدعى بقوام الدين محمّد ، يروي عنه السيد ابن معية الآي ذكره وترجمته في باب الميم إن شاء الله تعالى ذاكراً بعده الشيخ ظهير الدين محمد بن فخر الدين محمد بن العلامة أيضاً من جملة مشايخه وذكر صاحب « المعالم » أنّه توفي في حياة والده المرحوم والله العالم .

#### ٤,٩

الشيخ رضي الدين أبو الحسن علي بن الشيخ سعيد جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي الحلي الفاضل الفقيه المعروف بالمزيدي (\*)

المذكور دائماً في إجازات العلماء مع سميّه الفاضل الفقيه المحقّق الشّيخ زين الدّين أبي الحسن عليّ بن أحمد بن طراد المطار آبادي . بالميم المفتوحة والطّاء المهملة ، قبل الألف والرّاء كان هو وسميّه المذكور من أكابر تلامذة العلّامة ومَن في طبقته ، ولهما الرواية أيضاً عنه . وعن تقي الدين الحسن بن داوود الحلّي ، والسيّد

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١ : ٣٤ .

<sup>(\*)</sup> لمه ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ١٧٦ ، رياض العلماء خ ، الكنى والألقاب ٣ : ١٨٣ نظام الأقوال خ .

الإمام العلّام صفي الدّين محمّد بن معـد الموسـوي ، عن المحقّق ، ويروي عنهـما الشّهيد الأوّل من غير واسطة .

والمزيدي نسبة إلى بطن من بطون بني أسد المعروفين ، من أجيال عرب مضر ، وأنّهم كانوا من القديم شيعة آل محمّد (عليهم السلام) ، كما ذكره صاحب «مجالس المؤمنين » وقد اختصّ المزيدي هذا بالرّواية عن والده الشّيخ جمال الدّين ، عن الشّيخ نجيب الدّين يجبى بن سعيد الحليّ ، وعن الفقيه ممال الدّين محمّد بن أحمد بن صالح السّتيني القسّيني ، عن نجيب الدّين بن نما الحليّ ، عن أبيه هبة الله بن نما ، عن الحسين بن محمّد بن طحال ، عن أبي عليّ بن شيخنا الطّوسي ، عن والده الجليل ويعبّر عنه الشّهيد بالشّيخ الإمام العلّامة ، ملك الأدباء ، غرّة الفضلاء ، جمال الدّين ، وتعدّد الألقاب شائع جدّاً بالنسبة إلى العلياء .

وقال المولى نظام الدين التفرشي في المحكى عن ترجمته لهذا الشيخ : علي بن أحمد بن يحيى المعروف بالمزيدي ، الشّيخ الإمام ، ملك الأدباء ، والفضلاء رضى الدّين يكنّى أبا الحسر من مشايخنا الإماميّة ـ رضوان الله عليهم ـ روى عنه الشهيد ، وهو يروي عن العلّامة جمال الــدين، والشيخ تقي بن داوود ــ رضى إلله عنها ـ ورأيت في بعض الإجازات رواية شيخنا الشّهيد عن عدّة من أصحابنا ، منهم شيخنا الإمام فخر الدّين أبو طالب محمّد بن الحسن بن المطهّر الحلَّى ؛ والسيّد العميدي . والسيّد الإمام النّسابة المرتضى النّقيب ؛ تـاج الدّين أبـو عبـد الله محمّد بن القاسم بن معيّة الحسني الدّيباجي والسيّد الجليل أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن الحسن بن زهرة الحلبي ، والسيّد الكبير العالم نجم الدّين مهنّا بن سنان المدني ، والمولى الإمام العلم ملك العلماء سلطان المحقّقين قطب الملّة والحقّ والدِّين ؛ محمَّد بن محمَّد الرَّازي البويهي ، والشَّيخ الإمام العلَّامـة ، ملك الأدباء والفضلاء ، رضيّ الدّين أبو الحسن عليّ بن الشّيخ جمال الدّين ، أحمد بن يحيى المزيدي ، والشَّيخ المحقِّق زين الدِّين أبو الحسن علىُّ بن طراد المطار آبادي جميعاً ، عن الشَّيخ الإمام العلَّامة ، سلطان العلماء المحققين ، ترجمان الحكماء المدقِّقين ، آية الله في العالمين ، حمال الملّة والحقّ والسدّين ، الحسن بن الإمام العسّلامة سديد الدّين ، يوسف بن عليّ بن مطهّر ـ قدّس الله روحه ـ . ثمّ إنّ في كتاب « الرياض » ترجمة أخرى للشيخ علي بن منصور بن الحسين المزيدي وهو غير صاحب العنوان يقيناً ، كها ذكره صاحب الكتاب أيضاً ، مستدلاً عليه أوّلاً بمنافياة اتّحادهما اختلاف نسبهها بهذا الوجه ، وثانياً بأنّ هذا الرّجل بناءً على ما رآه المستدلّ في كتب كانت بخطّه ، كان حيّاً في سنة سبع وسبعين وثهان مئة ، فكيف يمكن أن يروي عنه الشّهيد ، ويروي هو عن العلامة إلا خرقاً للعادة ، هذا وقد تقدّم في أوائل ترجمة مولانا العلامة الحيّ ـ رحمه الله ـ وجه تسمية الحروسة بالحلّة السّيفية ، والحلّة المزيديّة ، فليراجع إن شاء الله .

#### ٤١٠

السيد الأيد النقيب النسيب المتبحر العلامة بهاء الدين علي بن السيد غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد العلوي الحسيني (\*)

النيلي الأصل النجفي الموطن الملقّب بالنسابة صاحب كتاب « الأنوار الإلهيّة في الحكمة الشرعية » هو السيّد المحدّث الرّجالي ، الّذي كان من جملة مشايخ الحسن بن سليان ، والحسن بن عليّ الشّهير بابن العشرة ، وشيخه جمال الدّين بن فهد الحليّ ، وقد ذكره الأوّل منهم في كتابه الموسوم بـ « مختصر البصائر » بهذه العبارة ، وممّا رواه لي ورويته عنه السيّد الجليل السّعيد الموفّق الموثّق ، بهاءالدّين عليّ بن السّعيد عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني ؛ باسناده عن أبي سعيد بن سهل يرفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ ( عليها السلام ) ، إلى آخر ما نقله من الحديث .

وقال ابن فهد المذكور في مبحث عمل نيروز الفرس ، من كتابه « المهذّب » ويعضد ما قلناه ، ما حدّثني به المولى السيّد المرتضى العلاّمة ، بهاء الدّين عليّ بن عبد الحميد النّسابة \_ دامت فضائله \_ وقد يعبّر عنه أيضاً في سند بعض الإجازات ، بالشّيخ الفاضل الجليل ، والإمام الأعظم الفقيه الورع السّديد

<sup>(\*)</sup> لـه ترحمة في : أمل الآمل ٢ : ١٩٢ ، تأسيس الشيعة ٢٩٥ ، الـذريعة ٢ : ٤١٦ ، رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ١ : ٢٩٤ ، سفينة البحار ١ : ١١٤ ، الكنى والألقاب ٢ : ١٠٦ : مستدرك الوسائل ٣ : ٤٣٥ ، مصفى المقال ٢٨٥ ، هدية الأحباب ٢٩٧ .

السّعيد ، نظام الدّينِ عليّ بن عبد الحميد النّيلي ، وفي بعضها بزين الدّين عليّ بن محمّد بن عبد الحميد الحسيني النّجفيّ ، أو السّيد النّقيب عليّ بن عبد الكريم بن عليّ بن عبد الحميد ؛ وفي بعضها بالسيّد عليّ بن عبد الحميد النسابة النجفي .

وطريق الجمع بين هذه المختلفات ، بناءً على ما استنبطناه من تتّبع المقامات ، وموارد الاستعمالات ، هو اعتقاد اتّفاق رجلين عالمين عراقيين بـلّ نيليين ، أوائل زمن ابن فهد المذكور ، الَّتي هي من أواخر المئة النَّامنة الهجريَّة ، في أمثال هذه الأعلام والنسب والعلامات ، مع شيخوخيّة كلّ واحد منهما أيضاً ، لجمال الدّين بن فهد الحلّي هو صاحب « المهذّب » و« عدّة الداعي » إلّا أنّ أحدهما من السّادة العلوية الحسينيّة ولقبه بهاء الدّين النسّابة ، وله كتاب « الأنوار » المتقدّم إليه الإشارة ، وكذلك سائر ما نسبه صاحب « الرّياض » وغيره إلى السيّد بهاء الدّين بن عبد الحميد المذكور ، وهي كتاب « الدرّ النّضيد في تعازي الإمام الشَّهيد » وكتاب « السَّلطان المفرج » عن أهل الإيمان وكتاب « سرور أهـل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزّمان (عليه السلام) » وكتاب في « الغيبة » يحتمل كونه عين الكتاب المتقدّم عليه وغيره ، وكتاب « الإنصاف » في الرّد على صاحب « الكشَّاف » وكتاب « الجزاف من كلام صاحب الكشَّاف » مع احتمال الإتِّحاد بينهما أيضاً ، وكتاب « إيضاح المصباح لأهل الصّلاح » وهو بعينه شرحه على كتاب « المصباح » الصّغير للشّيخ الطّوسي ، المنسوب إلى النّيلي ، فيها ذكره أيضاً صاحب « الرّياض » وهو الّذي تقدّم في ذيل تـرجمة أحمـد بن فهد المـذكور ، نقـلًا عن خطّ صاحب « المعالم » أو ولده الشّيخ محمّد ، أنّ له أيضاً كتاباً في رجال الشيعة ، ذيّله السّيد جمال اللّين بن الأعرج العميدي بأمره الشّريف بتتمة يذكر فيها أحوال المعاصرين لهما حتى ابن فهد المذكور، ونزيدك هنا نقلًا عن خطِّ الشَّيخ عليُّ بن الشَّيخ محمَّد المذكور نقلًا عن خطِّ جدَّه الشَّيخ حسن المبرور ، أنَّه ذكر اسم مصنَّف الأصل فيها بعنوان سيّدنا النّقيب بهاء الدّين على بن عبد الحميد ، وقد تعرّض أيضاً لبيان مصنّفاته المذكورة في ذلك المقام ، وقال وهي كثيرة وموضوعاتها متينة ، ومنها « الأنوار الإلهية في الحكمة الشّرعية » ذكر أنَّه خس مجلَّدات أوّلها في علم الكلام على طريقة الإماميّة ، والثّاني في بيان الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابـ ،

والعام والخاص والمطلق والمقيّد إلى غير ذلك ، والشّالث والرّابع في فقه آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) ، والخامس في بيان أسرار القرآن والقصص الظّريفة وفوائلا جمّة أخرى ، منها خواص جملة وافية من السّور والآيات ، إلى أن قال : وأنا رأيت المجلّد الأوّل منها في كتب الخزانة الشّريفة الغرويّة ، وهو كتاب غريب ، وذكر في أوّله فهرست جميع الكتاب بترتيب بديع وأسلوب عجيب ، ومن خواص هذا الكتاب الّتي نبّه عليها ورأيناها في المجلّد الّذي رأيناه ، أنّه مزج آيات القرآن بتفسيرها ، وكتبها بالحمرة ، وجمعها من مواضعها على حسب ما ظنّه من دلالتها على الحكم الذي استدلّ بها عليه ، ثمّ إنّه مع ذلك إذا أسقطت الآيات من البين لا يتغير الكلام ، ويبقى مربوطاً على ما كان عليه من الفائدة ، وإذا قرأت من الكتاب وأبقيتها فيه لا تتغير الفائدة ، بل هي هي بعينها فليلاحظ .

وأمّا ثانيها فليس هو من جملة السّادات العلويّة ، ولا ملقباً بهاء الدّين النّسابة وأمثالها ، ولا منسوباً إليه واحد من الكتب المتقدّمة أم غيرها ، في شيء من النّراجم والإجازات الّتي رأيناها ، بل ما رأينا منه إلاّ أنّه كان من جملة مشايخ الإجازات ملقباً بنظام الدّين أبو القاسم أو بزين الدّين علي مع احتال أن يكون أحد اللّقبين للوالد والآخر للولد أم غير ذلك وهو الّذي ذكره صاحب « أمل الأمل » بهذه الصورة الشيخ نظام الدّين أبو القاسم عليّ بن عبد الحميد النّيلي ، فاضل جليل القدر ، يروي عن الشّيخ فخر الدّين محمّد بن العلّامة انتهى .

مع أنّه لم يتعرّض أبداً لترجمة أحوال الرّجل الأوّل الّذي هو من جملة أجلّة العلماء والسّادات ، وصاحب المصنّفات والإفادات ، ولا ذكر في حقّ هذا الرّجل أيضاً أكثر من ذلك ، وإنّي فقد رأيت صورة إجازة هذا الرّجل لابن فهد المذكور ، مع نهاية التبجيل فيها للمجازلة ، مؤرّخه سنة أحد وتسعين وسبع مئة ، ذاكراً فيها أنّه قرأ عليه كتاب «شرائع » الشّيخ أبي القاسم المحقّق ـ رحمه الله ـ إلى آخره على سبيل التّحقيق ، وإنّه يروي هذا الكتاب مع سائر مصنّفات مصنّفه المرحوم في سائر العلوم عنه ـ رحمة الله تعالى عليه ـ ، بواسطة شيخيه الجليلين الفاضلين ، فخر الدّين بن العلّامة الحليّ ، وصفيّ الدّين محمّد بن أبي الرّضا العلوي .

نعم يذكر في كتاب « الآمل » ترجمة أخرى بعنوان السيد علم الدّين المرتضى

عليّ بن عبد الحميد بن فخار بن معد الحسيني الموسوي ، فاضل فقيه ، يروي ابن معيّة عنه ، عن أبيه ، عن جدّه فخار ، له كتاب « الأنوار المضيئة » في أحوال المهدي (عليه السلام) ، ولكنّه بعيد في الغاية عن احتال الإتجاد مع صاحب عنواننا هذا ، لعدم المقتضى له إلاّ محض الموافقة في الإسمين ، وهو أمر غير عزيز في كتب الرجال ، كيف وقد كان هو من علماء زمن العلامة ـ رحمه الله ـ ، لأنّ ابن معيّة الذي يروى عنه يروي أيضاً عن العلامة ، وعن زوج اخته السيّد أبي الفوارس محمّد بن عليّ بن محمّد بن الأعرج ، والد السيّد عميد الدّين المشهور ، وعن السيد رضي الدين علي بن السيد عبد الكريم بن طاووس الحسني ، وأمثالهم . وإذن فمن الممتنع عادة أن يروي عنه أيضاً ابن فهد الّذي كان من علماء المئة وإذن فمن الممتنع فلا تغفل .

ثمّ إنّ من الغلط البين هنا نسبة بعض المتأخّرين إلى سميّنا اللحسّرة المجلسي ورحمه الله عدّه في مقدمات « بحار الأنوار » كتاب « الأنوار المضيئة » المذكور مع ضميمة ثلاثة أخرى هي كتاب « السّلطان المفرّج » وكتاب « الدرّ النّضيد » وكتاب « سرور أهل الإيمان » بهذا التّرتيب من جملة مصنّفات صاحب العنوان ، مع أنّ عبارته الموجودة عندنا في طيّ مقدّمتها الأولى الّتي وضعها لبيان الكتب المأخوذ له منها مقرونة بالإشارة إلى أسهاء مصنّفيها ، إنّما هي بهذه الصّورة : وكتاب « الغيبة » المنتخب من كتاب « الأنوار المضيئة » من مؤلّفات السيّد علي بن عبد الحميد الحسيني ، وكتاب آخر أيضاً استخرج من كتاب « السّلطان المفرّج » من أهل الإيمان تأليف المذكور ، وأنت خبير بأنّ هذه العبارة لا تفيد بأكثر من نسبة كتاب « الغيبة » إليه ، حسب ما قدّمناه لك من تصريح صاحب « الرّياض » مع ، فائدة أخرى ، هي الإشارة إلى كون ذلك انتخاباً من كتاب « الأنوار » المذكور ، كما أنّ له أيضاً انتخاباً آخر لكتاب « السّلطان المفرّج » وكأنّه قد أوجب اشتباه من نسب أصل ذلك الكتاب إلى صاحب الانتخاب ، كما قد أوجب الأول اشتباه ذلك الرّجل المتأخّر وغيره ؛ في تقرير هذه النّسبة المتقدّم المتوهّمة المخالفة ، لما وقعت عليه نصوص الواقفين على دقائق أحوال الرّجال ، والله عالم بحقائق الأحوال .

وأعجب من هذا أنّ من جملة ما نقله أيضاً ذلك الرّجل عن المجلسي المبرور في مقدّمات كتابه المذكور ، أنّه قال في مقام آخر بعد ذلك ، وكتب السيّد

بهاء الدّين عبد الحميد الكتابان الأوّلان مشتملان على أخبار غريبة في الرّجعة ، وأحوال القائم (عليه السلام) والكتاب الثالث متضمّن لـذكر فضائل الأئمّة (عليهم السلام) ، وكيفيّة شهادة سيّد الشهداء وأصحابه السّعداء عليه وعليهم السلام ، وذكر خروج المختار لطلب الثّار ، وجمل أحواله والرّابع مشتمل على نوادر الأخبار ، والسيّد المذكور من أفاضل النّقباء والنّجباء ، مع أنّ هذه الجملة أيضاً ممّا لا يوجد له عين ولا أثر ، فيها هو موجود عندنا من نسخ مقدّمات « البحار » فليلاحظ إن شاء الله .

ثمّ إنّ من جملة ما نقلناه بالواسطة عن كتابه المتسم بـ « الدرّ النّضيـ د » وهو من عجيب الوقائع حقيقة حكاية رؤيا سيّدنا المرتضى علم الهدى ، جدّته فاطمة الزّهراء (عليها السلام) في حرم مولانا الحسين (عليه السلام) وما أمرته به من الرّواح إلى منزل مادحهم الحسين بن الحجّاج الشّاعر الإماميّ المتقدّم ذكره ، على التَّفصيل الَّذي قدَّمناه لك ، في ذيل ترجمته ـ رحمه الله ـ فليراجع . ومنها أيضاً ما نقله صاحب كتاب « الرّياض » من كلام نفسه في خاتمة كتابه المذكور بهذه العبارة : وقد علمت ولاحت لي الأمارات ، وبانت لي دلائـل ظاهـرة وآيات ، إنَّ كتابي هذا وقع موقع القبول ، من الله تعالى ورسولـه وآل الرَّسـول ، ( صلَّى الله عليه وآله ) وَلَقد كُنَّت عند إرادتي لتحصيل شيء من القصائـد الَّتي ضمَّنتها تلك الأبواب والفصول ، والأخبار الّتي يحسن وضعها في هذا الكتاب الخالية عن الفضول ؛ يتيسّر تحصيلها لديّ ويسهل عـلىّ وإن كانت لا يمكن إليهـا الوصـول ، حتى إنّ بعض تلك القصائد كانت عند أحد أصحابنا المؤمنين الموالين لأهل البيت (عليهم السلام) ، فأرسلت إليه بعض الغلمان ، فلقيه في الطّريق ، فأحبره أنّي أطلبه في الآن فسارع نحوي فلمّا دخل على لم يملك نفسه حتى انكبّ يقبّل يديّ وجعل يقول أسألك بحقّ جـدُّك الحسين (عليه السلام) إلَّا مـا سألت الله أن يرحمني ويقضى عنيّ الدّين ، فقلت يا أخى مالك وما الّذي نالك ؟ فقال يــا مولاى كنت قائماً في داري ملتحفاً بإزاري ، فأذا قائل يقول لي في نومي ؛ يا هذا قم وأجب ولـدي علىّ بن عبـد الحميد ، واحمـل إليه القصيـدة ووقع في خــاطــري أنّ القائل إمّا أمير المؤمنين أو الإمام الحسين ( عليهما السلام ) ، وانتبهت مرعـوباً من هـذا المنام ؛ وقلت : ليس هـذا أضغاث أحـلام ، ثمّ خرجت وقصَـدتـك لأسلّم عليك ، فلقيني الغلام ، وقال : مولاي بعثني إليك ، فقلت : وما الـذي يريـد ؟ فقـال : يأمـرك أن تأتيـه بالقصيـدة ، فعلمت أنّها ساعـة إجـابـة ، وأنّ دعـوتـك مستجابة فسألتك أن تسأل الله أن يقضى ديني ، ويتقبّل عملي انتهى .

وكثيراً ما يروى في كتابه المزبور عن جدّه السيّد عبد الحميد كها أفيد . ولم أرَ إلى الآن للسيّد عبد الحميد المذكور أيضاً ذكراً في كتب الرّجال ، بخلاف السيّد عبد الحميد بن السيد فخّار الآتي ذكره وترجمته إن شاء الله ، فإنّه مذكور في « الأمل » بعنوان السيّد جلال الدّين عبد الحميد بن فخار بن معد بن فخار الموسوي ، كان فاضلاً محدّثاً راوية يروي عن تلامذة ابن شهر آشوب .

له كتاب ينقل منه الحسن بن سليان بن خالد الحلّي في « مختصر البصائر » انتهى .

ثمّ إنّ كلّ هؤلاء النّلاثة المقتبسة أنوارهم بالوراثة ، غير الشّيخ ظهير الدّين على بن يوسف بن عبد الجليل النيلي الفاضل المتكلّم الفقيه الّذي هو أيضاً من تلامذة فخر الدّين بن العلّامة ، ومشايخ ابن فهد الحلّي ، كما يظهر مِن إجازة المحقّق الشيخ عليّ مقدّماً فيها ذكره الشّريف على ذكر الشّيخ نظام الدّين عليّ بن عبد الحميد النّيلي ، وهو الذي نسب إليه الكفعمي في حواشي « البلد الأمين » وهو كتاب « منتهى السؤول في شرح الفصول » لمولانا المحقّق الطّوسي فليلاحظ .

#### 113

الشيخ الفاضل المحدث المؤيد المسدّد زين الدين أبو محمد على بن محمد بن على بن محمد بن يونس العاملي النباطي البياضي العنفجوري(\*)

صاحب كتاب « الصراط المستقيم » في الإمامة ، ذكره صاحب « أمنل الأمل » بهذه الصّورة : الشّيخ زين الدّين عليّ بن يـونس العامـلي النّباطي ، كـان

<sup>(\*)</sup> لـه ترجمـة في : أعيان الشيعـة ٤٢ : ٣١ ، أمل الأمـل ١ : ١٣٥ ، الذريعـة ١٥ : ٣٦ ، ريحانـة الأدب ١ : ٣٠٠ ، الفوائد الرضوية ٣٤١ ، الكنى والألقاب ٢ : ١١١ ، هدية الأحباب ١١٠ .

عالمًا فاضلًا محقّقاً مدقّقاً ثقة متكلّماً شاعراً أديباً متبحراً.

له كتب منها « الصرّاط المستقيم إلى مستحق التقديم » ، ورسالة سـمّاها « الباب المفتوح إلى ما قيل في النّفس والرّوح » ورسالة في المنطق سمّاها « اللّمعة » و« مختصر المختلف » و« مختصر مجمع البيان » و« مختصر الصّحاح » و« رسالة في الكلام » و« رسالة في الإمامة » وغير ذلك انتهى .

وقد عدّ مولانا المجلسي ـ رحمه الله ـ كتابه المذكور أوّلاً من جملة ما يستخرج عنه في « البحار » فقال : وكتاب « الصراط المستقيم » للشيخ زين الدّين عليّ البياضي ، ثمّ قال بعيد ذلك : وكتاب « الصراط المستقيم » وكتاب « منتخب البصائر » وكتاب « المختصر » كلّها صالحة للاعتباد ، وتنظهر منها غاية المتانة والسّداد ، وجعل له رمز «ط» المفردة ، ولا يخفى أنّ كتابه المذكور كتاب كامل في الإمامة ، مستوف للأدلّة ، كبير ، فيها ينيف على عشرين ألف بيت ، بل المظنون لديّ أنّه لم يكتب مثله في هذا المعنى بعد كتاب « الشّافي » للسيّد المرتضى ، بل هو مقدّم عليه من وجوه شتى ، وقد تعرّض في أوائله للكلام في أصول الدّين على وجه الاختصار ، نقل فيه عن أكثر من مئتي كتاب من مصنّفات الفريقين .

وله أيضاً من المؤلّفات كتاب « نجد الفلاح » وكتاب « زبدة البيان » وكتاب « منحل الفلاح » كها نسبها الكفعمي إليه ، فيها نقله عنها وعليه ، فاشتبه من زعم أنّه من جملة معاصري صاحب « المعالم » الّذي هو من علماء رأس الألف .

هذا وقد نقل صاحب « الرّياض » عن والـد شيخنا البهائي المرحوم ، أنّه مات وجد بخطّ جدّه الشيخ شمس الدّين محمّد بن عليّ الجباعي العاملي ، أنّه مات الشّيخ عليّ بن يونس النّباطي ، سنة سبع وسبعين وثماني مئة ، ثمّ كتب : وتوفي جدّي ـ يعني به الشّيخ شمس الدّين المذكور ـ بعده بتسع سنين ، ثمّ إنّي عثرت في هذه الأواخر على مجموعة من رسائل نفيسة جلّها أم كلّها بخطّ الشّيخ زين الدّين المذكور ، وأكثرها من مؤلّفات نفسه ، ومن جملتها رسالته المنطقيّة الّي قد سبق ذكرها ، وكان تاريخ تأليفها سنة ثمان وثلاثين وثماني مئة وكتاب « المقام الأسنى في تفسير أسهاء الله الحسنى » جيّد الفوائد ، وكتاب « الكلمات النّافعات في تفسير الباقيات الصّالحات » ، وهو توضيح للرّسالة الّتي ألّفها شيخنا الشّهيد في

تفسير الكلمات ، وكتاب « فاتح الكنوز المحروزة في ضمن الأرجوزة » وهو شرح على أرجوزته التي نظمها في علم الكلام ، و« الرسالة اليونسية » في شرح المقالة التكليفية للشيخ الشهيد ـ رحمه الله ـ .

## ١١٢ . الشيخ أبو القاسم على بن على بن جمال الدين محمد بن طي الشيخ أبو القاسم على بن على الفقعاني (\*)

هو العالم الفاضل الفقيه المشهور ، المنسوب إليه كتاب « مسائل ابن طيّ » المشهور وقد يذكر في بعض المواضع ، بعنوان أبي القاسم عليّ بن طيّ ، من غير واسطة على الشّاني ، وفي بعضها بعنوان عليّ بن طيّ العاملي الفقعاني بالفاء والقاف والعين دون الغين والسين والقاف ، كما عن بعض إجازات سميّه الشولستاني ، إلّا أنّ صاحب « أمل الآمل » الموضوع أصالة لذكر علماء جبل عامل وتبعاً لغيرهم ذكره على رسم الاختصار والاقتصار على العنوان الثّاني ، في القسم الثّاني ، ولم يزد في صفة الرّجل على أنّه كان فاضلاً ، يروي عنه محمّد بن محمّد بن المؤذن الجزيني الآتي ترجمته إن شاء الله تعالى في باب الملهم ولا بدع في أمثال هذه العجلات والإهمالات منه ورحمه الله تعالى و كتابه المذكور ، كما قد أشير إلى كثير منها في أثناء هذا الكتاب .

نعم وصَفَه صاحب « الرّياض » مع عدم كونه من أهل هذا البيت بالعاملي مع تأمّل له فيه ، وذكر أيضاً في جملة كلام له في غير المقام ، بكونه جذاب المؤذن المذكور ، ثمّ ذكر بعد وصفه بما وصف أنّه يروي عن جماعة من علماء عصره كابن الحسام ، وابن سليمان ، وأحمد بن أبي الجامع ، الرّاوي عن الشّيخ اسماعيل الرّازاني عن الشّهيد ، وقال أيضاً ، وقد رأيت مجموعة بأردبيل بخطّ الشّيخ عمد بن عليّ بن الحسن الجباعي العاملي ، وكان تلك المجموعة بخطوط الأفاضل ، إن هذا الشيخ أبا القاسم كان فاضلًا عالماً متفنّناً صاحب أدب وبحث

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ٢ : ١٩٠ ، الـذريعة ٦ : ١٧٣ ، ريحانة الأدب ٨ : ٨٦ ، الكنى والألقاب ١ : ٣٤٤ ، هدية الأحباب ٧٣ .

وحسن خلق ، ومات ـ رحمه الله تعالى ـ سنة خمس وخمسين وثباني مئة ؛ وفي موضع آخر منها بخطُّه أيضاً هكذا: الشَّيخ الإمام العالم الفاضل ، أبـو القاسم عـليِّ بن عليّ بن محمد بن طيّ أدام الله ظلال جلاله ، وحرس عين الكمال عن ساحة عين كماله ، بمحمّد خير الخلق وآله ، يمدح كتاب المهذّب للشّيخ الإمام العالم العامل الفاضل الفاصل بين الحقّ والباطل ، جمال الدّين بن فهد ـ رحمه الله ـ ويرثيه أيضاً ، ثمَّ أورد من اشعاره المذكورة تمام خمسة عشر بيتاً رائقاً وقال بعد ذلـك ، ثمَّ الظَّاهِ أنَّ هذا الشَّيخ من جملة أسباط الشَّيخ محمَّد بن عليّ بن عليّ بن عليّ بن محمد بن طيّ ، الذي ينقل ولد السيـد رضي الدين بن طـاووس في كتاب « زوائـد الفوائد » عن خطّه بعض الأخبار ، وقد سبق أيضاً ترجمة الشيخ أفضل بن محمَّد بن عليَّ بن عـلي بن محمَّد بن طيٌّ ، ولعلُّه سبط هـذا الشَّيخ فـلاحظ . ثمُّ رجع إلى بيان تتمَّة أحوال صاحب العنوان وقال ومن مؤلَّفاته « رسالية في العقود والإيقاعات » وهي توجد عنـد المولى ذو الفقـار ، ويوجـد عنـده خـطّه الشّريف أيضاً ، ثمّ من مؤلّفاته كتاب « المسائل الفقهيّة » على ترتيب كتب الفقه ، ويعرف « بمسائل ابن طي » ويوجد منه الآن أيضاً نسخة عتيقة بأصفهان عند أمير صالح شيخ الإسلام يعني به والد سيّدنا الأمير محمّد حسين الخاتـون آبادي المتقـدّم إليه الإشارة في ذيل ترجمة ولـ ده المبرور المـ ذكور ، وتــاريخ تــاليفه سنــة أربع وعشرين وثهاني مئة ، وقد جمع فيها مسائل وفوائد من نفسه ، ومسائل وفتاوي أخرى من جماعة من العلماء ، منهم السيّد عميد الـدّين ، والشّيخ فخر الدّين ابن العـلّامة ، ومن كتاب « المسائل » للشّهيد المعروف « بمسائل ابن مكّي » ومن كتاب « المسائل » للشّيخ الأديب ابن نجم الدين الأطراوي العاملي ، إلى غير ذلك من المؤلّفين والمؤلّفات انتهى .

وتقدّم ذكر سميّه المشتهر بابن أبي المجد الحلبي ، صاحب كتاب « الإشارة » المتكرّر ذكره أيضاً ، في كتب الاستدلال في ذيل ترجمة تقي الدّين الحلبي : عند عدّنا أسهاء سائر فقهاء الحلب أيضاً ، بمناسبة اشتراكهم في هذه النّسبة فليراجع إليه ثم ليغتنم بذلك كلّه من فوائد هذا الكتاب إن شاء الله .

#### 113

# الشيخ العالم الأمين والحبر العامل السرزين زين الملّة والحق والدين أبو الحسن علي بن هلال الجزائري مولداً والعراقي أصلاً ومحتداً (\*)

هو من جملة مشايخ إجازتنا المعروفين ، وأعاظم علمائنا المحمودين المسعودين وأساتذة قراءة المحقق الشيخ على \_ رحمه الله \_ وروايته ، يروي أيضاً عنه جماعة أخرى من المستسعدين بشرف إفاضته وإجازته ، مثل الشيخ محمّد بن أبي جمهور الأحسائي والشيخ عزّ الدّين الأملي ، والشيخ الفقيه النبيه على الإطلاق إبراهيم بن الحسن الورّاق ، والمولى المحقّق معزّ الدّين سلطان ملك محمّد بن سلطان حسين الاصفهاني ، وغيرهم .

قيل: ويظهر من إجازة الشَّيخ إبراهيم القطيفي المتقدّم ذكره في باب الهمزة ، للأمير معزّ الدِّين محمّد بن تقي الدِّين الحسيني الاصفهاني ، أنّه كان ابن أخي الشيخ علي بن هـ لال المذكور. قلت: ومع هـ ذه النَّسبة القريبة ، لم أرّ إلى الآن رواية له عن عمّه المذكور ، فليلاحظ .

وهو يروي غالباً عن شيخه الأجلّ الأكرم جمال الدّين بن فهد الحليّ وكذا عن الشّيخ حسن بن العشرة المتقدّم ذكره في ذيل ترجمة ابن فهد المرحوم ؛ بل هو أوّل طريق يذكره في إجازته للشّيخ على المحقّق ؛ مؤرّخة شهر رمضان سنة تسع وتسع مئة، ثمّ يذكر بعده الشيخ عزّ الدين حسن بن حسين المشتهر بابن مطر، ثمّ بعده جمال الدّين بن فهد المذكور ، ويظهر من إجازة الشّيخ نعمة الله بن خاتون العاملي ، للسيّد حسن بن شدقم المدني الحسيني . إنّ له الرّواية أيضاً عن الشّيخ عبد العالي ، جدّ تلميذه المحقق الشّيخ علي ، عن أحد ولدي الشّهيد ، وبسند أعلى من الجميع ، وعن الشّيخ مقداد السّيوري ، عن الشّهيد ؛ بل يستفاد من طرق روايات ابن أبي جمهور المذكورة في أوائل كتاب « الغوالي » إنّ روايته عن ابن العشرة أيضاً قد تكون من غير واسطة أخرى عن الشّهيد كما أفيد .

<sup>(\*)</sup> لـ ترجمة في : أمل الآمل ٢ : ٢١٠ ، الـذريعة ٨ : ٦٩ ، رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب (\*) لـ ترجمة في : أمل الآمل ٢ : ٢٥٧ ، مصفى المقال ٣٠٣ .

وقال في « أمل الآمل » الشّيخ زين الدّين عليّ بن هدلال الجزائري ، كان فاضلًا متكلّماً ، عالماً ، له كتاب « الدرّ الفريد في التّوحيد » يروي عن الشّيخ أحمد بن فهد ، ويروي عنه الشّيخ علي بن عبد العالي الكركي ، وقد أثنى عليه في بعض إجازاته ثناءاً بليغاً ، من جملته أن قال : شيخ الإسلام وفقيه أهل البيت (عليهم السلام) في زمانه (۱) انتهى .

وقال صاحب « رياض العلماء » بعد نقله عبارة « الأمل » وأقول: له مؤلّفات أخر أيضاً ، ورأيت بسجستان بخطّ بعض العلماء ، أنّ كتاب « الدرّ الفريد في علم التوحيد » كثير الفوائد ، وأنّه من مؤلفات الشّيخ زين الدّين عليّ بن محمّد بن هلال الجزائري فلعلّ لفظة محمّد من سهوه ، أو عليّ بن هلال من باب الاختصار في النّسب فتأمّل .

قلت: والعجب من مثل هذا الرّجل المتدرّب في تأمّله في تعين الوجه الثّاني ، مع شيوع نسبته الرّجال إلى الأجداد العالية دائماً ، وخصوصاً إذا كانت لأحد منهم خصوصيّة معيّنة ، من قبيل امتياز في الشّأن ، أو انحصار في الإسم ، أم غير ذلك ، بل قلّ ما توجد النّسبة إلى مثل ذلك المشتهر مع ذلك تمام الوسائط ، ومن هذا القبيل نسبته أكثر بني زهرة ، وبني سعيد، وبني طاووس، وبني المطهّر، وبني نما وأضر ابهم الكثيرين إلى آبائهم المتميّزين المشهورين ، كما قد تقدّمت الإشارة هنا إلى ما سوف يأتي ذلك توضيحه قريباً ، من اسم والد الشّيخ عليّ المحقّق أيضاً لم يكن عبد العالى بل هو من أسهاء أجداده المعظّمين فلا تغفل .

ثمّ إنّ المستفاد من بعض مواضع « الرّياض » أنّ منشأ صاحب التّرجمة كان كثيراً أم غالباً في ديار جبل عامل الشّام ، وحشره أيضاً مع علمائها الأعلام ؛ وفيه أيضاً مع أنّ قراءة ابن أبي جمهور المتقدّم ذكره ، كان عنده في قرية كرك نوح ، الّتي هي مسقط رأس المحقّق الشّيخ عليّ ، قريب الشّهر من الأيّام ، أو أنّ عبوره من ذلك المقام ، إلى شرف حجّ بيت الله الحرام .

هذا وأمّا مراد صاحب « الأمل » ببعض إجازات الشّيخ عليّ المحقّق ، فكأنّه

<sup>(</sup>١) أمل الأمل ٢ ٢١٠٠ .

الإجازة الكبيرة التي وقعت عليها في مجموعة من الإجازات ، كان على ظهرها خطّ سميّنا العلامة المجلسي ـ رحمه الله ـ وقد سقط من أوّلها اسم المستجيز ، ومن جملة ما ذكره فيها قوله ـ رحمه الله ـ : فمن قرأت عليه ، وأخذت عنه ، واتصلت روايتي به ، ولازَمتُه دهراً طويلاً ، وأزمنة كثيرة ، وهو أجل أشياخي وأشهرهم ، وهو شيخ الشيعة الإماميّة في زماننا من غير منازع ، شيخنا الشّيخ الإمام السّعيد ، علامة العلماء في المعقول والمنقول ، المعمّر الأوحد ، الفاضل ملحق الأحفاد بالأجداد ، قدوة أهل العصر قاطبة ، زين الملّة والحقّ والدّين أبو الحسين عليّ بن هلال ـ قدس الله نفسه الزكيّة ـ ، وأفاض على مرقده المراحم الرّبانية ، قرأت عليه المنطق والأصول والفقه استوعبت كتاب « قواعد الأحكام » قرأت عليه وكثيراً من المنطق والأصول والفقه استوعبت كتاب « قواعد الأحكام » قرأت عليه وكثيراً من كتاب « مختلف الشّيعة في مسائل الشّريعة » من مصنّفات الشّيخ الإمام جمال الدّين ابن المطهّر ، وجميع « شرح تهذيب الوصول إلى علم الأصول » وغير ذلك .

وله مصنفات في المنطق والكلام والأصول ، أجازني رواية جميع ما يجوز له وعنه روايته في جميع العلوم الإسلامية ، وكثيراً ما اقتصر على ذكره في أسانيدي مع كثرة مشايخي نظراً إلى جلالة قدره وإسناده ، وأجلّ أشياخه الذين قرأ عليهم وأخذ عنهم ، وأفقههم وأزهدهم وأعبدهم وأتقاهم ، الشّيخ الأجلّ الزّاهد العابد الورع ، العلّامة الأوحد جمال الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلي ، قدّس الله روحه الطّاهرة ـ ، ورفع محلّه في درجات الآخرة ، إلى آخر ما ذكره .

وقال سيّدنا الجزائري \_ رحمه الله \_ في كتاب « مقاماته » عند الجوار ملحة مقالاته إلى ذكر تسبيحه فاطمة الزّهراء ( عليها السلام ) ، وهو في مقام حثّ النّاس على أعهال الخشوع والتؤدة في جميع العبادات ، وحكى لي من أثِق به أنّ الشّيخ العالم علي بن هلال الجزائري ، كان يأتي في أذكار هذه التسبيحة أكثر من ساعة ، لأنّ كلّ لفظة من أذكارها تجري على لسانه مقاطر دموعه معها انتهى .

وهو غير على بن هلال العاملي الكركي ، الذي وصفه صاحب « الرياض » بالعالم الفاضل الفقيه الجليل المحقّق ، مصنّف كتاب في « الطّهارة » حسنة الفوائد ، بأمر بعض سلاطين الصّفويّة ، لما ذكر أنّه ينقل فيه عن الشّهيد الثّاني ، وتوفي بأصفهان سنة أربع وثمانين وتسع مئة ، فيكون معاصراً لشيخنا البهائي ، وإن

احتمل كونه من أحفاد صاحب الترجمة كما لا يخفى . نعم لا يبعد اتحاده مع الشيخ عليّ بن هلال بن عيسى بن محمّد بن فضل المتكلّم الذي ينسب إليه كتاب « الأنوار الجسالية لسظلام الغلس من تلبيس مؤلّف المقتبس » وكتساب « المقتبس » لبعض متأخّري العامّة في الرّد على كتاب « قبس الأنوار » الّذي كتبه السيّد ابن زهرة الحلبي في الإمامة ، لأنّ تاريخ تأليف ذلك الكتاب بمقتضى ما وجد صاحب « الرياض » سنة أربع وسبعين وثماني مئة ، فنفى البعد عن الإتحاد من هذه الجهة فليتأمّل .

ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام على ترجمة بلدة الجزائر الّتي ينسب إليها هـذا الشّيخ الجليل ، في ذيل ترجمة الشّيخ عبد النّبي وغيره فليراجع .

#### ٤١٤

الشيخ الإمام ومروج الإسلام ومؤسس إعزاز المذهب الحق بأكمل نظام نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي الكركى العاملي(\*)

شارح « قواعد الأحكام » شأنّه أجلّ من أن يحتاج إلى البيان، وفضله أوضح من أن يقام عليه البرهان ، كان يعرف في زمانه مرّة بالشيخ العلائي ، وتارةً بالمولى المروّج ، وثالثة بالمحقّق الثّاني .

قال صاحب « لؤلؤة البحرين » بعد النّناء البالغ عليه : وكان مجتهداً صرفاً أصولياً بحتاً . وقال في مدحه شيخنا الشهيد النّاني في إجازته الكبيرة : الإمام المحقّق نادرة الزّمان ، ويتيمة الأوان ، الشّيخ نور الدّين عليّ بن عبد العالي الكركي العاملي ـ قدّس سرّه ـ وكان معاصراً للشّيخ عليّ بن عبد العالي الميسى ،

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أحسن التواريخ ١٢ : ٢٥٣ ، أعيان الشيعة ٤١ : ١٧٤ ، أمل الأمل ١ : ١٢١ ، مهجة الأمال ٤ : ٢٩٣ ، حبيب السير ٤ : ٢٠٩ ، الذريعة ٥ : ٧٧ ، رياص العلماء خ ، ريحانة الأدب ٥ : ٢٧٢ ، سفينة البحار ٢ : ٢٤٧ ، شهداء الفضيلة ١٠٨ ، الكنى والألقاب ٣ : ١٦١ ، لؤلؤة البحرين ١٠١ ، ماضي النجف وحاضرها ٣ : ٢٣٩ ، مجالس المؤمنين . مستدرك الوسائل ٣ : ٤٣١ ، نظام الأقوال خ ، بقد الرجال ٢٣٨ .

وقد استجازه الشيخ على الميسي لولده الشّيخ ظهير الدّين بن إبراهيم \_ وقد تقدّم ذكره \_ ولنفسه ، فكتب له إجازةً بذلك . إلى أن قال : وكان من علماء دولة الشّاه طهماسب الصّفوي ، جعل أمور المملكة بيده ، وكتب رقماً إلى جميع المالك بامتثال ما يأمر به الشّيخ المزبور وإنّ أصل الملك إنّما هوله ، لأنه نائب الإمام (عليه السلام) ، فكان الشّيخ يكتب إلى جميع البلدان كتباً بدستور العمل في الخراج وما ينبغي تدبيره في أمور الرعيّة ، حتى أنّه غيّر القبلة في كثير من بلاد العجم ، باعتبار مخالفتها لما يعلم من كتب الهيئة ، وقد تقدّم في ترجمة الشّيخ حسين بن عبد الصّمد والد شيخنا البهائي ، ما يشير إلى ذلك .

قال مولانا السيد نعمة الله الجزائري في صدر كتابه «شرح غوالي اللآلي»: وأيضاً الشّيخ عليّ بن عبد العالي - عطّر الله مرقده - لمّا قدم اصفهان وقزوين في عصر السّلطان العادل شاه طهماسب - أنار الله برهانه - مكنّه من الملك والسّلطان ، وقال له : أنت أحقّ بالملك ، لأنّك النّائب عن الإمام ، وإنّما أكون من عمّالك ، أقوم بأوامرك ونواهيك .

ورأيت للشيخ أحكاماً ورسائل إلى المالك الشّاهيّة ، إلى عمّالها أهل الاختيار فيها تتضمّن قوانين العدل ، وكيفيّة سلوك العمّال مع الرعيّة في أخذ الخراج ، وكميّته ومقدار مدّته ، والأمر لهم بإخراج العلماء من المخالفين ، لئالا يضلّوا الموافقين لهم والمخالفين ؛ وأمر بأن يقرر في كلّ بلد وقرية إماماً يصليّ بالنّاس ، ويعلّمهم شرائع الدين ؛ والشاة - تغمّده الله بغفرانه - يكتب إلى أولئك العمّال بامتثال أوامر الشيخ ، وأنّه الأصل في تلك الأوامر والنّواهي ، وكان - رحمه الله - لا يركب ولا يمضي إلى موضع إلّا والسّباب يمشي في ركابه ، مجاهراً بلعن الشيخين ، ومَن على طريقتها ، انتهى كلامه زيد مقامه .

أقول لا يخفى إنّ ما نقله عن الشّيخ المزبور ، من ترك التّقيّة والمجاهرة بسبّ الشّيخين ، خلاف ما استفاضت به الأخبار ، عن الأئمة الأخيار الأبرار (عليهم السلام ) ، وهي غفلة من شيخنا المشار إليه إن ثبت النّقل المذكور .

وقد نقل السيّد المذكور أنّ علماء الشّيعة الّذين كانوا في مكّة المشرّفة ، كتبوا إلى علماء اصفهان من أهل المحاريب والمنابر : أنّكم تسبّون أثمّتهم في اصفهان ؟

ونحن في الحرمين نعذب بذلك اللّعن والسبّ انتهى وهو كذلك .

له كتب منها « شرح القواعد » ستّ مجلّدات (١) إلى آخر ما ذكـره من الكتب التي سوف ننقل أسهاءها من مواضع عديدة ، مع زيادة لم يذكرها إن شاء الله .

وقال في آخر ذلك توفّى سنة الأربعين(٢) بعد التسع مئة إنتهى .

وقال صاحب « حدائق المقربين » عند بلوغه إلى مقام ترجمة هذا النّحرير ، يدعى بمروّج المذهب وكان شيخ الإسلام في زمن سلطنة الشّاه طهاسب الكبير ، وبالغ في ترويج مذهب الإمامية ، وإظهار البراءة من تيم وعدي وبني أمية ، بحيث لقّبه بعض أهل السنّة بمخترع مذهب الشيعة ، وكان سلطان الوقت يعظمه كثيراً ، وحكي أنّ في عصره الشريف ورد سفير مقرّب من جهة سلطان الرّوم ، على حضرة ذلك السلطان الموسوم ، فاتفق أن اجتمع به يوماً جناب شيخنا المعظم إليه في مجلس الملك ، فلمّا عرفه السّفير المذكور ، أراد أن يفتح عليه باب الجدل ، فقال : يا شيخ . إنّ مادّة تاريخ اختراع طريقتكم هذه \_ مذهب ناحقّ \_ أي مذهب غير حق ، وفيه إشارة إلى بطلان هذه الطّريقة كما لا يخفى ، فألهم الشّيخ مذهب غير حق ، وفيه إشارة إلى بطلان هذه الطّريقة كما لا يخفى ، فألهم الشّيخ في جواب ذلك الرّجل بأن قال بديهة وارتجالاً : بل نحن قوم من العرب ، وألسنتنا في جواب ذلك الرّجل بأن قال بديهة العجم ، وعليه فمتى أضفت المذهب إلى ضمير المتكلم يصير الكلام \_ مذهبنا حق \_ فبهت الّذي كفر ، وبقي كأنما ألقم الحجر التهي كلام صاحب « الحدائق » مترجماً .

وفي بعض المواضع المعتبرة أنّ السّلطان شاه طههاسب الأوّل - أنار الله برهانه - كتب بخطّه الشّريف في جملة ما كتبه في ترقية هذا المولى المنيف ، بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم چون مؤدّاى حقيقت انتهاى كلام إمام صادق (عليه السلام) ، كه انظروا إلى من كان منكم ، قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته حاكماً فإذا حكم بحكم ، فمن لم يقبله منه ، فإنّما بحكم الله استخفّ ، وعلينا ردّ ، وهو رادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك ، لائح وواضح است كه ؛ مخالفت حكم مجتهدين كه ، حافظان شرع الشرك ، لائح وواضح است كه ؛ مخالفت حكم مجتهدين كه ، حافظان شرع

<sup>(</sup>٢٠١) لؤلؤة البحرين ١٥١ ـ ١٥٤ .

سيّد المرسلين اند با شرك در يكدرجه است ، پس هر كه ، مخالفت خاتم المجتهدين ، وارث علوم سيّد المرسلين ، نائب الأئمّة المعصومين ، لازال كاسمه العلي عليّاً عالياً كند، ودر مقام متابعت نباشد ، بي شائبه ملعون و مردود در اين آسيان ملك آشيان مطروداست ، و بسياسات عظيمه ، و تأديبات بليغه مؤاخذه خواهدشد ، كتبه طهاسب بن شاه اسهاعيل الصّفوي الموسوي .

هذا وفي بعض المواضع المعتبرة أيضاً أنّ هذا الشّيخ الجليل ، وكان يوصل إليه من قبل الملك العادل المقتدر ، شاه اسهاعيل والد حضرة الشّاه طههاسب المزبور ، في كلّ سنة سبعون ألف دينار شرعي ، لينفقها في سبيل تحصيل العلم ، ويفرّقها في جماعة الطّلاب والمشتغلين فليلاحظ .

وقال صاحب « رياض العلماء » عند ذكر اسمه الشّريف من بين الأسماء وكان \_ قدّس سرّه \_ معاصراً للسّلطان شاه طهاسب الموسوى ، ثاني السّلاطين الصَّفويَّة ، معظَّماً مبجلًا في الغاية عند ذلك السَّلطان ، موقِّراً في جميع بلاد العجم ، يعني بها ممالك محروسة الإيران ، وقد سافر من بلاد الشَّام إلى بلاد مصر، وأخذ من علمائها كما سيجيء إليه الإشارة ، ثمّ سافر إلى عراق العرب ، وأقيام بها زماناً طويلًا ، ثمّ سافر إلى بـلاد العجم ، واتّصل بصحبة السّلطان المتقدّم، وقد عينٌ له وظائف، وإدرارات كثيرة، منهـا أنَّه قـرّر له سبـع مئة تــومان، في كلِّ سنة بعنوان السيور غال في بلاد عراق العرب ، وكتب في ذلك حكماً ، وذكر اسمه الشّريف فيه مع نهاية الإجلال والإعظام ، ثمّ إنّ صاحب الكلام ، ذكر صورة ذلك الحكم الصّادر من الحضرة السّلطانية ، من البدو إلى الختام ، وهـو بالفارسيّة وفي نهاية البسط الّذي لا طائل لنا تحت إيراده هنا بـالتّمام ، ومن جملة مـا ذكره في طيّ ذلك النّظام ، بعد تمهيده لبعض مقدّمات الفرامين والأحكام ، قـوله سيّما در اينزمان كثير الفيضان عاليشانيكه برتبه ائمّة هدى ( عليهم السلام ) والتّناء اختصاص دارد ، متعالى رتبت خاتم المجتهدين ، وارث علوم سيّد المرسلين ، حارس دين امير المؤمنين ، قبلة الأتقياء المخلصين ، قدوة العلماء الرّاسخين ، حجّة الإسلام والمسلمين هادي الخلائق إلى الطّريق المبين ، ناصب أعلام الشّرع المتين ، متبوع أعاظم الولاة في الأوان ، مقتدى كافَّة أهل الـزَّمان ، مبـينّ الحلالُ

والحرام ، نائب الإمام ( عليه السلام ) : لازال كاسمه العالي علياً عالياً ، كه بقوّه قدسيّه ايضاح مشكلات قواعد ملّت وشرايع حقّهنموده ، علماء رفيع المكان أقطار وأمصار روى عجز بـرآستانـهٔ علومش نهاده ، باستفـاده علوم از مقتبسـات أنــوار مشكوة فيض آثارش سرافرازند ، وأكابر و أشراف روزگار سر اطاعت وانقياد از أوامر ونواهي آن هدايت يناه نپيچيده ، ييروي أحكامش را مواجب نجات مى دانند، همكى همّت بلندونيّت أرجمند مصروف اعتلاء شمان وارتقاء مكان وازدياد مراتب آن عاليشان است ، مقرّر فرموديم كهسادات عظام ، و أكابر وأشر اف فخام وأمراء ووزراء وسائر أركان دولت قدسي صفات، مومي إليه را مقتدا ويبشواي خود دانسته ، در جميع امور إطاعت وانقياد بتقديم رسانيده، آنچه أمر نمـايد بـدان مأمور ، وأنجِه نهى نمايل بدان منهى بلوده ، هركس راازمتصليان أملور شرعيّة ممالك محروسه وعساكر منصوره عزل نمايد معزول ، وهركه را نصب نمايـد منصوب دانسته ، درعزل ونصب مزبورین بسند دیگری محتاج ندانند ، وهرکس را عـزل نماید مادام که از جانب آن متعالی [ منقبت ] منصوب نشود نصب نکنند ، و همچنین مقرّر فرمودیم نه چون مَزرعهٔ کبیسه ودوالیب ، که در اراضی آنجا واقع است ، در نهر نجف أشرف و نهر جدید موسوم براقبه از شتوی وصیفی ، ومزرعهٔ شويحيات ولرّم زبيب از أعمال دار الزّبيد ، بحدودها المذكورة [ المحدودة خ ] في الوثيقة المليَّة ، مع اراضي مزرعه أمَّ الغرمات وأراضي كـاهن الوعـد رماحيـة ، كه احيا كرده مومى إليه است، برمشار اليه وقف صحيح شرعى فرموديم ، وبعداز اوبر اولاد اوما تعاقبوا وتناسلوا ، بموجبی که در وقفیّة مسطور است ، وحکم جهان مطاع صادر شده كه بر افاضت پناه مومي إليه مسلم ومرفوع القلم دانسته ، إلى آخر ما ذكره بعيون عبارات ذلك الفرمان الطُّويل .

ثمّ رجع إلى تتمّة ما كان فيه من التّفصيل ؛ لسائر أحوال هذا الرّجل الجليل ، تقوله مع تصرّف لنا في بعض الألفاظ ، ويروي عن جماعة كثيرة كعليّ بن هلال الجزائري والشّيخ شمس الدّين محمد بن خاتون العاملي، كما يظهر من أواخر « وسائل الشّيعة » للشّيخ المعاصر ويروي عنه أيضاً جماعة كثيرة جدّاً .

ومنهم الشّيخ زين الدّين الفقعاني ، والشّيخ أحمد بن محمد بن أبي جمامع

الشهير بابن أبي جامع والشيخ نعمة الله بن الشيخ جمال الدّين أبي العبّاس ، وأحمد بن الشيخ شمس الدّين محمد ابن خاتون العاملي ووالده الشيخ أحمد بن خاتون والشيخ برهنان الدّين أبو اسحاق إبراهيم بن الشّيخ زين الدّين عليّ بن يوسف الخانيساري الاصفهاني ، وقد أجازه بإجازة نقلناها في ترجمة الشّيخ إبراهيم المذكور ، والشّيخ عبد النّبي الجزائري صاحب الرّجال ، ومن جملة تلامذته أيضاً الشّيخ عليّ المنشار زين الدّين العاملي ، وكان من أجلة الفضلاء ؛ صهر شيخنا البهائي \_ رحمه الله \_ وكان له كتب كثيرة جاء بها من الهند وقد صار في بلاد العجم من مقرّبي حضرة السّلطان شاه طهاسب الصّفوي بعد وفاة شيخه المبرور ، وجعل شيخ الإسلام بأصفهان .

ثمّ انتقل ذلك المنصب الرّفيع منه بعد وفاته إلى ختنه الشّيخ البهائي ؛ وكان هو الباعث أيضاً على قدوم والده الشّيخ حسين بن عبد الصّمد الحارثي المتقدّم ذكره إلى بلاد العجم ، وتقرّبه عند السّلطان المذكور ، بما لا مزيد عليه .

هذا ومن تلامذته الفضلاء أيضاً الشّيخ كمال الدّين درويش محمّد بن الشّيخ كمال الدّين درويش محمّد بن الشّيخ حسن العاملي ، ثمّ النّطنزي جدّ والد المولى الأستاذ الاستناد من قبل أمّه ، كما صرّح بذلك الأستاذ المذكور نفسه في أربعينه وغيره أيضاً ، ومنهم السّيد الأمير محمّد بن أبي طالب الأسترآبادي الحسيني الموسوي ، الّذي شرح « الجعفريّة » وترجّم بالفارسيّة كتاب « نفحات اللّاهوت » الذي هو أيضاً لأستاذه - رحمه الله - .

أقول: وهو غير الشّيخ أبي طالب الأسترآبادي الّذي ذكره ابن شهر آشوب المازندراني، ونسب إليه كتاب « الحجّ » وكتاب « الأبواب والفصول لذوي الألباب والعقول » وكتاب « الحدود » .

ومنهم السيّد شرف الدّين على الحسني الأسترآبادي النّجفي ، شارح « الجعفريّة » أيضاً وسيّاه « الفوائد الغرويّة » أنّه مؤلّف كتاب « الآيات الباهرة في فضل العترة الطّاهرة » إلى أن قال : وقال بعض أفاضل تلامذته في رسالة له في ذكر أسماء مشايخنا ما هذا لفظه : ومنهم السيّد الأجلّ الرّفيع القدر شيخ الإسلام والمسلمين ، الشّيخ عليّ بن عبد العالى العاملي الكركي ، صاحب التعليقات

الحسنة ، والتصانيف المليحة ، ومن تصانيفه « شرح القواعد » وقد خرج منه ست مجلّدات إلى بحث تفويض البضع من النّكاح ، وهو شرح لم يعمل قبله أحد مثله في حلّ مشكله ، مع تحقيقات حسنة ، وتدقيقات لطيفة ، خال من التّطويل والإكثار ، وشارح لجميع ألفاظه المجمع عليه والمختلف فيه ، وله « شرح الإرشاد » و« شرح الشّرائع » وكتاب « نفحات الله هوت في لعن الجبت والطّاغوت » ورسائل أخرى « كالجمعة » و« السّبحة » و« الخراجية » و« الخيارية » و« المواتية » و« الرضاعية » و « شرح الألفية » وقد لازمته مدة من الزّمان ، وبرهة من الأحيان ، واستفدت من لطائف أنفاسه ، وأخذت من غرائب أغراسه ، أسكنه الله بحبوحة جنانه .

وشيخه علي بن هلال الجزائري مات \_ رحمه الله \_ بالغري من نجف الكوفة سنة سبع وثلاثين وتسع مئة، وله من العمر ما ينيف على السبعين سنة، وقد ذكره خواند مير المؤرّخ المعاصر له من جملة علماء دولة السّلطان شاه اسماعيل الأوّل، وبالغ في الثّناء عليه إلاّ أنّه ذكره بعنوان الشّيخ علاء الدّين عبد العالي، قلت: وقد سبق ما يدلّ على ذلك أيضاً في ترجمة أحمد بن يحيى المعروف بشيخ الإسلام فليراجع.

وقال المولى نظام الدّين القرشيّ في « نظام الأقوال » عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي ، يكنّى أبا الحسن ، سقى الله رمسه صوب الغمام ، وحشره مع أثمته الكرام (علبهم السلام) ، من مشايخنا المتأخرين ـ رضوان الله عليهم ـ نادرة الزّمان ، ويتيمة الأوان ، لـه ـ قدّس الله روحه ـ تصانيف جيّدة ، منها « شرح القواعد » و « حواشي الشّرائع » و « النّافع » و « الارشاد » و « المختلف » و « الجعفريّة » و « الخراجيّة » و « العقود » وغيّر ذلك . روى عنه أحمد بن محمّد بن خمّد بن خاتون وهو يروي عن عليّ بن هلال الجزائري .

وقال الأستاذ الإستناد أيّده الله تعالى في أول « البحار » وكتاب « شرح القواعد » و« رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج » وكتاب « أسرار اللّاهوت في وجوب لعن الجبت والطّاغوت » وسائر الرّسائل والمسائل والإجازات لأفضل المحقّقين مروّج مذهب الأئمّة الطّاهرين نور الدّين عليّ بن عبد العالي الكركي ،

أجزل الله تشريفه ، ثمّ قال والشّيخ مروّج المذهب نور الدّين حشره الله مع الأئمّة الطّاهرين حقوقه على الإيمان وأهله أكثر من أن يشكر على أقله وتصانيف في نهاية الرّزانة والمتانة .

وقال الشّيخ المعاصر في «أمل الآمل » الشّيخ الجليل عليّ بن عبد العالي العاملي الكركي ، أمره في الثّقة والعلم والفضل وجلالة القدر وعظم الشّان وكثرة التّحقيق أشهر من أن يذكر ، ومصنّفاته كثيرة مشهورة ، منها «شرح القواعد » التّحقيق أشهر من أن يذكر ، ومصنّفاته كثيرة مشهورة ، منها «شرح القواعد » ستّ مجلّدات إلى بحث التّفويض من النّكاح ، و« الجعفريّة » و« رسالة في الرّضاع » و« رسالة في الخراج » و« رسالة أقسام الأرضين » ورسالة « صيغ العقود والإيقاعات » ورسالة سيّاها « نفحات اللّاهوت في لعن الجبت والطّاغوت » و« شرح الشّرائع » و« رسالة الجمعة » و« شرح الألفيّة » « وحاشية الإرشاد » و«حاشية الإرشاد » و«حاشية المختلف » و« رسالة السّجود على التّربة » قلت يعني بها التّربة الحسينية بعد أن تشوى بالنّار ، كما نصّ على ذلك في بعض إجازاته ، وقد ردّ فيها على الشّيخ إبراهيم القطيفي المعاصر له ، المانع على السّجود عليها ، وفرغ من تأليفها في النّجف الأشرف ، حادي عشر شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة ، في النّجف الأشرف ، حادي عشر شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة ، فيا أفيد ، ورسالة « السبحة » و« رسالة الجنائز » و« رسالة أحكام السّلام والتّحية » و« المنصوريّة » و« رسالة في تعريف الطّهارة » وغير ذلك .

روى عنه فضلاء عصره ، منهم الشّيخ عليّ بن عبـد العالي الميسي ، ورأيت إجازته له ، وكان حسن الخطّ .

وذكره السيّد مصطفى التّفرشيّ في كتاب الرّجال فقال فيه: شيخ هذه الطّائفة وعلّامة وقته ، صاحب التّحقيق والتّدقيق ، كثير العلم ، نقي الكلام جيّد التّصانيف ، من أجلّاء هذه الطّائفة ، له كتب منها « شرح قواعد الحلّي» انتهى ، وكانت وفاته سنة سبع وثلاثين وتسع مئة ، وقد زاد عمره على السبعين .

يروي عن الشيخ شمس الدين محمد بن داوود عن ابن الشهيد عن أبيه ، وقد أثنى عليه الشّهيد الثّاني في بعض إجازاته ، فقال عند ذكره : عن الشّيخ الإمام المحقّق المنقّح ، نادرة الـزّمان ويتيمة الأوان ، ويروي عن الشّيخ عليّ بن هـلال الجـزائري ، عن الشّيخ أحمد بن فهـد الحلّي ، وقـد مدح الشّيخ عـليّ بن هـلال

المذكور الشّيخ عليّ بن عبد العالي بقصيدة مذكورة في كتاب مجالس المؤمنين(١) .

وأقول : وله أيضاً حاشية أخرى على « ألفية » الشّهيد وعندنا منه نسخة قد كتبت في عصره ، وقد صرّح في تلك الحاشية بأنّ له شرحاً عليها أيضاً ، ثمّ إنّ لـه أيضاً فتاوى كثيرة ، وعندنا بعض منها بخطّ تلامذته ، إلى أن قال صاحب « الرّياض » ومن مؤلّفاته أيضاً كتاب « المطاعن المحرميّة » نسبه إليه ولده الشّيخ حسن في كتاب « عمدة المقال في كفر أهل الضّلال » وله أيضاً « الرّسالة النّجميّة » في الكلام و« رسالة في العدالة » و« رسالة في الغيبة » و« حاشية على تحرير العلَّامة » في الفقه وينقل عنها الشَّيخ حسن في فروع المعالم ، وله أيضاً « رسـالة في الحبِّج » وقد رأيت منها نسخة بأصفهان ، وله أيضاً « حـواش على الـدّروس » وعلى « الذّكرى » و« الرّسالة الكريّة » و« رسالة الجبيرة » و« رسالة في التّعقبيات » وأمّا « رسالة الجمعة » فهي داخلة في « شرح القواعد » على ما صرّح نفسه في بحث صلاة الجمعة ، وقد ذهب في تلك الرسالة إلى القول بالوجوب التّخييري أو وجوبها ، ولكن مع وجود المجتهد الجامع لشرائط النَّائب لـ لإمام عـلى العموم ، ويظهر من « تاريخ جهان آرا » أنّه ـ رحمه الله ـ مات في مشهد علي ( عليه السلام ) في ثامن عشر ذي الحجّة وهو يوم الغدير سنة أربعين وتسع مئة ، في زمن السّلطّان شاه طهماسب المذكور ، وقيل في تاريخه \_ مقتداى شيعه \_ قد قرأ \_ رحمه الله \_ وروى عن جماعة من علماء العامّة أيضاً ، على ما صرّح به في إجازاته .

ثم إلى أن قال صاحب « الرياض » وقال حسن بيك روملو في تاريخه بالفارسية بعد نقل حكاية غدر الصدر الكبير الأمير جمال الدين محمّد الاسترآبادي الذي كان صدراً للسلطان شاه اسهاعيل ، والسلطان شاه طههاسب الصّفوي ، مع الشيخ علي الكركي هذا في مقدّمة المواضعة على قراءة الشّيخ علي « شرح التجريد الجديد » على الصّدر المذكور وقراءة ذلك على هذا الشّيخ « قواعد العلاّمة » وقراءة الشّيخ علي ـ رحمه الله ـ عليه درسين منه ، ثمّ تمارض ذلك الصّدر وعدم قراءة « القواعد » على السّيخ علي أصلاً ، ما يكون معناه أنّ بعد خواجه نصير الدّين الطّوسي ما سعى أحد من العلماء حقيقة مثل ما سعى الشّيخ علي الكركي هذا في

<sup>(</sup>١) أمل الآمل ١٢١ - ١٢٢ .

إعلاء أعلام المذهب الجعفري ، وترويج دين الحقّ الإثني عشري ، وكان له في منع الفجرة والفسقة ، وزجرهم وقلع قوانين المبتدعة ، بأسرهم وفي إزالة الفجور والمنكرات ، وإراقة الخمور والمسكرات ، وإجراء الحدود والتّغريرات ، وإقامة الفرائض والواجبات ، والمحافظة على أوقات الجمعات والجهاعات ، وبيان مسائل الصلوات والعبادات ، وتعاهد أحوال الأئمة والمؤذنين ، ودفع شرور الظّالمين والمفسدين ، وزجر المرتكبين للفسوق والعصيان ، وردع المتبعين لخطوات الشيطان ، مساع بليغة ومراقبات شديدة ، وكان يرغب عامّة النّاس في تعلّم شرائع الدّين ، ومراسم الإسلام ، ويصمّمهم على ذلك بطريق الإلزام والإبرام ، إلى آخر ما أورده من أمثال هذا الكلام .

وقال أيضاً في موضع آخر من التّاريخ المذكور وقد توفى ، الشّيخ عليّ بن عبد العالي المجتهد يوم السّبت الشّامن عشر من ذي الحجّة الحرام سنة أربعين وتسع مئة بعد مضي عشرة أعوام من أيّام سلطنة الشاه طهاسب المبرور المغفور ، وصارت مادّة تاريخ هذه الواقعة الهائلة \_ مقتداى شيعة \_ ومن مؤلّفاته حاشية « الرّسالة الجعفريّة » والشّرح و« الحاشية على الإرشاد » و« حاشية الشّرائع » و« شرح اللمعة » انتهى .

وأقول: والظّاهر أنّ له حواشي على كتاب « اللّمعة الـدّمشقيّة » جعلها صاحب التّاريخ بمنزلة الشّرح عليها ، وذلك اشتباه منه بكتاب نفحاته الّذي يذكره في بعض إجازاته بهذه العبارة: ومن ذلك اللّمع الموسوم « بنفحات اللّاهوت » فليتأمّل. ولم نجد إلى الآن أيضاً شرحاً له على « الإرشاد » سوى حاشيته المشهورة ، ويحتمل أن يكون اشتبه عليه الأمر في نسبته شرح الشّهيد الثّاني على « الإرشاد » وشرح ولده الشّيخ عبد العالي المتقدّم إليه الإشارة إليه ، والمراد بالحاشية أيضاً أمّا كتاب « شرح قواعده » المتكرر ذكره ، لصدق الحاشية عليه من جهة عدم كونه مزجيّاً ، أو الكلام مبنيّ على سقوط المضاف إليه من النّسخة أم غير ذلك .

وله أيضاً مقالة في المنع عن تقليد الميّت بل البقاء عليه مدّعياً فيها إجماع الطّائفة على ذلك ، إلى غير ذلك من الحواشي والرّسائل وأجوبة المسائل الكثيرة الّتي رأيتها منه في كثير من أبواب الفقه وغيره .

هذا ونقل أيضاً صاحب « الرّياض » عن موضع آخر من التّاريخ المذكور أنّ الأمير نعمة الله الحلي كان من تلامذة الشّيخ عليّ الكركي ، ثمّ رجع عنه واتصل بالشّيخ إبراهيم القطيفي الّذي كان بينه وبين شيخنا المذكور مناقضة ومنافرة ، وواطأ معه أيضاً جماعة آخرون من علماء ذلك العصر ، المباغضين مع جناب الشّيخ ، كالمولى حسين الأردبيلي الإّلمي ، والقاضي مسافر ، وغيرهم ، على أن يتكلّم هو مع الشّيخ المذكور ، في أمر صلاة الجمعة في زمن الغيبة بمحضر السّلطان شاه طهماسب المتكرّر ذكره ، فيعينوه على إلزام الشّيخ وإفحامه بأسوء وجه يكون واتّفق معهم أيضاً آراء جماعة من الأمراء المعاندين معه في إتمام هذا المهم ، إلاّ أنّ حكمة الله تعالى وحرمة شريعته المطهّرة ، اقتضتا خلاف ما أرادوا به ، فلم يتيسر طم ذلك المقصود .

وكان من غرائب الأمور أن في تلك الأوقات قد كتب بعض المفسدين عريضة بخطّ مجهول ، مشتملة على أنواع الفرية والبهتان ، في حقّ جناب الشّيخ بالنّسبة إلى حضرة السّلطان ، ورماها إلى دار الملك من وراء الجدران، وكانت دار الملك يومئذ بصاحب آباد بلدة تبريز ، بجنب الزّاوية النّصيريّة ، ونسب فيها إليه الملك يومئذ بصاحب أباد بلدة تبريز ، بجنب الزّاوية النصيريّة ، ونسب فيها إليه إلى نظر الملك ، ولكن تقدير الله العزيز العليم ، لما كان يقتضي في الغالب خلاف ما يشتهيه الطّالب ، لم يعمل ذلك في قلبه المنير شيئاً ، ولم يزد الشّيخ المعظم إليه إلا حبّاً وقرباً ، بحيث جعل السّلطان يجتهد في طلب كاتب العريضة شديداً إلى أن بلغه إنّ ذلك العمل أيضاً كان باطّلاع الأمير نعمة الله المذكور ، فأسقطه من عين نظره الشّريف ، ثمّ لم يكتف بهذه الإهانة والتّخفيف حتى أنّ أمر بإخراجه عن تلك نظره الشّريف ، ثمّ لم يكتف بهذه الإهانة والتّخفيف حتى أنّ أمر بإخراجه عن تلك الحدود بأسوأ الطّرد والإبعاد ، فاتفق أن كانت فاصلة ما بين وفاة هذا الشّيخ المكرّم ، في تربة النّجف الأشرف الأكرم ، في تربة النّجف الأشرف الأكرم ، ووفاة ذلك الجهل المجسّم في بلدة بغداد الغير المعظم ، مقدار عشرة أيام (١) .

قلت : وقرب وفاة المتخاصمين ، بما لا يتجاوز عن مدّة السّنة ، من جملة

<sup>(</sup>١) أحسن التواريخ ١٢ : ٢٥٣ - ٢٥٦

الأمور المجرّبة الّتي ضبط كثيراً من أبنائها [أفرادها خ] المؤرّخون ، ونظمها الشعراء المؤرّخون كما تقدّمت الإشارة إليه في ذيل ترجمة جرير المشهور من كون وفاته في عين سنة وفاة الفرزدق المشكور المبرور ؛ والله عليم بذات الصدور ، ونكات الأمور .

ثمّ قال: ومن جملة الكرامات الّتي ظهرت لشيخنا المذكور بنقل صاحب « الرياض » أيضاً أنّ محمود بيك مهردار الّذي كان من ألدّ الخصام لجنابه العزيز كان يوماً في ميدان صاحب آباد تبريز، مشغولاً باللعب بالصولجان، في جملة من كان يلعب به من الفرسان ، بحضرة السّلطان في ذلك الميدان ، وكان ذلك عصر يوم الجمعة وحين كان الشّيخ مشغولاً بقراءة الدّعاء السّيفي ودعاء الانتصاف للمظلوم المنسوب إلى مولانا الحسين (عليه السلام) ، فاتفق أنّ - رحمه الله - لمّا بلغ إلى أواسط الدّعاء الثّاني ، وأمرّ على لسانه الشّريف قوله (عليه السلام) : قرّب أجله وأيتم ولده ، أن وقع محمود بيك المذكور من ظهر فرسه المغرور ، على أرض الشّرور ، فاندق من ساعته رأسه المخمور وهلك تحت حوافر الخيول بحكم إلهنا المدّر لأهل الإفك والزّور (۱) .

أقول: وفي بعض التواريخ زيادة أنّ محمود بيك المذكور كان قد وطّن نفسه الخبيشة في ذلك اليوم على أن يهجم على منزل الشّيخ ويقتله بضرب السّيف ؟ وبطريق الفتك والهتك ، وواضعه على ذلك أيضاً جماعة من الأمراء المعاندين لأمناء الشّرع ، انتهى كلام صاحب « الرّياض » .

وله في موضع آخر شرح حديث المنازعة الواقعة بين هذا الشّيخ ، وبين الأمير غياث الدّين منصور بن الأمير صدر الدين محمّد الدّشتكي الشّيرازي المتكلّم الحكيم المشهور الآي إلى ذكره الإشارة في ذيل ترجمة ولده الفاضل الحكيم في باب الميم إن شاء الله ، وكان منشأها الإختلاف الواقع بينها في مسائل من العمليات ، وعمدتها حكاية القبلة الّتي غيّرها الشّيخ في كثير من البلاد ، إلا أنّه لا طائل لنا تحت بيان ما ذكره على التفصيل ، كما أنّ له أيضاً في موضع آخر يتكلّم فيه عن

<sup>(</sup>١) أحسن التواريح ١٢ : ٢٥٦ .

تاريخ وفاة شيخنا المرحوم ومحل رحلته ومدفنه بنحو ما تقدّمت الإشارة إليها جميعاً ذكر فوز الرّجل بدرجة الشهادة أيضاً بهذه العبارة وقد صرّح الشيخ عبد الصمد الحارثي والد شيخنا البهائي بأنّ الشّيخ عليّ الكركي الموصوف ، قد قتل شهيداً ، والظّاهر أنّه قد كان بالسمّ المستند إلى فعل بعض أمناء الدّولة المذكورين انتهى .

مع أنّ هذا أيضاً غير مفهوم من كلمات واحد من الأصحاب ، ولا مصرّح به في شيء من المدوّنات في هذا الباب ، ولو كان لنقل ، ولو نقل لم يجهل ولو كثر لاشتهر ولو شهر لم يستر ، ثمّ إنّ الأظهر الأشهر في تاريخ وفاته ، ـ قدّس سرّه ـ كونه عين يوم الغدير المبارك من شهور سنة أربعين وتسع مئة ، لأنّه المطابق لحساب جمل ـ مقتداى شيعته ـ التي جعلها الجمهور مادة لهذا التّاريخ ، دون السّبع والثلاثين الّذي لم يذكره أحد من أهل التّواريخ .

هذا ومن جملة ما سمعناه المسموع أيضاً أنّه ـ رحمه الله ـ كان ذا وثوق تام بديانة مولانا شمس الدّين محمّد بن أحمد الفارسي ، المتكلم الحكيم ، المشتهر بالفاضل الخفري، صاحب الحواشي المشهورة على «شرح التجريد» وغيرها. الآي إلى ذكره وترجمته الإشارة أيضاً في ذيل ترجمة الأمير غياث الدين منصور إن شاء الله بحيث قـد أجلسه في بعض أسفار زيارات مجلس نفسه ، وأذن للنّاس في الرّجوع إليه في أمور دينهم ودنياهم فلمّا رجع وأجال النّظر فيها فعله بعقله الكامل ، وجده الصّائب ، وجدها مقرونة بالصّدق والصّواب ، والمطابقة لحكم الشرع المستطاب ، والموافقة لجادة المشهورة من الأصحاب ، فأراد بذلك وثوقاً بالرّجل واعتهاداً على الأصول العملية ، بل الاعتبارات العقلية ، والعهدة في ذلك على الرّاوي .

وقد قدّمنا ذكر ولد صاحب التّرجمة أيضاً ، وهو الشّيخ عبد العالي العاملي الّذي هو خال سميّنا المحقّق الدّاماد ، في ترجمة لـه بالخصـوص ، وتقدّم أيضاً في ذيل ترجمة الأمير جمال الدّين الأسترآبادي ما يتعلّق بهذا المقام فليراجع .

وأمّا لفظة كرك الّتي نسبة هذه السّلسلة إليها ، فهي التّحريك ، اسم لقرية صغيرة في ناحية جبل عامل، بقرب قرية جبع (١) ، لها نحو من عشرين داراً تقريباً،

<sup>(</sup>١) بل هي المشهورة بكرك نوح ، القريبة من بعلبك .

خرج منها جماعة من العلماء الأخيار ، كما سمعته من بعض علماء تلك الدّيار .

## [ الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي العاملي المسي ]

هذا وقد بقي الكلام هنا على ترجمة من أحوال سمّي هذا الشّيخ المنتجب ؛ وسهيمه في الإسم واللّقب ، والنّسبة مع اسم الأب ، والطبقة وسائر الرّتب ، وإن كان اتّفاق مثل ذلك في رجلين من العجب ، أعني الشّيخ نور الدّين علي بن عبد العالي العاملي الميسي فنقول هو الشّيخ الإمام الّذي تقدّمت الإشارة إليه هنا بالتّعظيم مضافاً إلى ما قدّمناه لك في ترجمة ولده الشّيخ إبراهيم ، وله الرّواية بطريق الإجازة بعدما كان قد صدر منه الاستجازة هضاً للنفس في طلب ما يزيد إحرازه وإغرازه عن قسيمه المذكور وسهيمه في جميع هذه الأمور .

وكان هذا الشيخ من أجلّ مشايخ شيخنا الشّهيد الثّاني قراءةً وإجازةً ، وأعلاهم سنداً ورواية ، كما قال في إجازته الكبيرة المشهورة ، لوالله شيخنا البهائي ، بعد ذكره لمصنّفات الشّهيد الأوّل ، فإنّي أروبها عن عدّة مشايخ بطرق عديدة ، أعلاها سنداً عن شيخنا الإمام الأعظم بل الوالله المعظّم ، شيخ فضلاء الزّمان ، ومربي العلماء الأعيان ، الشّيخ الجليل الفاضل المحقّق العابد الزّاهد الورع التقي ، نور الدّين عليّ بن عبد العالي العاملي الميسي ـ رفع الله مكانه في جنّته وجمع بينه وبين أحبّته ـ ، بحقّ روايته عن شيخه الإمام السّعيله ابن عمّ الشهيله شمس الدين محمله بن داوود الشهير بابن المؤذن الجزيني ، عن الشيخ ضياء الدّين عليّ نجل الشّيخ الجليل السّعيله شمس الدّين محمّله بن مكّي ، عن والده ـ قدّس الله أرواحهم الزّكية الطّاهرة ـ وجمع بينهم وبين أثمتهم الزّاهرة ، وبهذا الاسناد جميع مصنّفات علمائنا السّابقين ، من الطّبقة الّتي عاصرناها إلى طبقة الأثمة المعصومين ، في جميع الأزمنة بالطّرق إليهم .

وقال في حقّه صاحب « الأمل » كان عالماً فاضلاً متبحّراً محقّقاً مدققاً جامعاً كاملاً ثقةً زاهداً عابداً ورعاً جليل القدر ، عظيم الشّأن ، فريداً في عصره ، روى عنه شيخنا الجليل الشّهيد الثّاني بغير واسطة ، وروى عنه بواسطة السّيد حسن بن جعفر بن فخر الـدّين حسن بن نجم الدّين الأعرج الحسيني ، ثمّ قال بعد نقله لثناء الشّهيد الثاني عليه ، إلى أن بلغ إلى مقام الإسم انتهى .

وقد أجازه الشّيخ عليّ بن عبد العالي الكركي ، فقال عند ذكره سيّدنا الأجلّ العالم الفاضل ، حاوي محاسن الصّفات الكاملة العليّة ، متسنم ذرى المعالي بفضائله الباهرة ، ممتطي صهوات المجد بمناقبه السنيّة الزّاهرة ، زين الحقّ والملّة والدّين ، أبي القاسم عليّ بن عبد العالي الميسي انتهى .

ثمّ ذكر أنّه استجازه فأجازه . له « شرح رسالة صيغ العقود والإيقاعات » و« شرح الجعفرية » ورسائل متعددة توفي سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة (١) إنتهى كلام «الأمل»، والعجب أنّه كيف غفل عنه صاحب « اللّؤلؤة » حيث قال في حقّ الرّجل بعدما قال ولم أقف على من نسب إليه شيئاً من المصنّفات بالكليّة ، توفي قدّس سرّه ـ سنة الثّامنة والثّلاثين بعد التسع مئة .

والميسي نسبة إلى ميس بفتح الميم ، ثم الياء المثناة من تحت إحدى قـرى جبل عامل(٢) انتهى .

وعليه فتكون وفاة هذا الشّيخ عليّ ، قبل الشّيخ عليّ الأوّل بسنتين ، كما لا يخفى . ونقل أيضاً عن خطّ والـد شيخنا البهائي ـ رحمه الله ـ ما صورته : توفّى شيخنا الإمام العلّامة التّقي الـورع ، الشّيخ عليّ بن عبد العالي الميسي ـ أعلى الله نفسه الزّكيّة ـ ليلة الأربعاء عند انتصاف اللّيل ، ودخل قبره الشّريف بجبل صدّيق النبي ليلة الخميس من جمادي الأولى سنة ثمان وثلاثين وتسع مئة ، وظهر منه كرامات كثيرة قبل موته وبعده ، وهو عمّن عاصرته وشاهدته ، ولم أقرأ عليه شيئاً لانقطاعه وكبره ، وفيه إيماء أيضاً إلى كونه أكبر سناً من الشّيخ الأوّل الّذي عليه المرجع والمعوّل فليتأمّل . ثم أنَّ في « الأمل » ترجمة أخرى قبل هذه التّرجمة بعنوان الشّيخ عليّ بن عبد العالي العاملي الميسي فاضل زاهد ورع من المعاصرين وليس هو المذكور بعده (٣) انتهى .

ولا يبعـد كون ذلـك من أحفاد الشّيخ عـليّ الميسي المتقـدّم ذكـره هنـا والله العالم . ...

<sup>(</sup>١) أمل الآمل ١ : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) لؤلؤة البحرين ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) أمل الآمل ١ : ١٢٣ .

#### 116

## علي بن الحسن الزواري صاحب التفسير الكبير الفارسي (\*)

الّذي يذكر في طيّ تفاسير السيّد المعروف بكازر ؛ والمولى فتح الله الكاشي ، والشّيخ أبي الفتوح الرّازي المتقدّم على الجميع ، قال صاحب « الرّياض » بعد التسمية له بما قدّمناه : فاضلٌ عالمٌ مفسر فقية محدّث معروف ، وكان من أكابر تلامذة السيّد غياث الدّين جمشيد الزّواري المفسر ، والشّيخ عليّ بن عبد العالي ، وعيل في تصانيف إلى التّصوّف ، ويروي عن السيّد الأمير عبد الومّاب بن عليّ الحسيني الاسترآبادي المشهور ، كما يظهر من كتاب لوامعه وكان المولى فتح الله الكاشي المفسر المشهور صاحب منهج الصّادقين وغيره من تلامذته .

وله مؤلّفات أكثرها جياد منها كتاب التّفسير الفارسي المعروف بتفسير النواري وسيّاه « ترجمة الخواص » ألّفه بعد المولى حسين الكاشفي صاحب « جواهر التّفسير » وغيره ، وقد أدرج فيه الأحاديث المعصوميّة أيضاً .

وله أيضاً «شرح نهج البلاغة » بالفارسية وترجمة «كشف الغمّة » سهاها « ترجمة المناقب » ألّفها سنة ثهان وثلاثين وتسع مئة للأمير قوام الدين محمد وترجمة كتاب مكارم الأخلاق سهاها « مكارم الكرائم » ترجمة و « عدّة الدّاعي » لابن فهد سهاها « مفتاح النّجاح » و« ترجمة الاحتجاج » لشيخنا الطّبرسي ، وكتاب « وسيلة النّجاة » في ترجمة « اعتقادات شيخنا الصّدوق » وكتاب « مجمع الهدى » وهو أربعون باباً في قصص الأنبياء بالفارسية ، وكتاب « تحفة الدّعوات » في أعمال السّنة ونحوها بالفارسية ، وكتاب « لوامع الأنوار » إلى معرفة الأئمّة الأطهار بالفارسية أيضاً ، وهو كتاب متداول كبير عندنا منه نسخة ، وقد لخصه من كتاب بالفارسية أيضاً ، وهو كتاب متداول كبير عندنا منه نسخة ، وقد لخصه من كتاب طهاسب الصّفوي المشهور ، وزاد عليه بعض المطالب والفوائد ، وجعله مرتباً

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : الذريعة ٤ : ٧٥ ، رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ٢ : ٣٩٣ ، الكنى والألقاب ٢ : ٣٠٣ ، هدية الأحباب ١٤٦ .

على مقدّمة في أصول الدّين وأربعة عشر باباً في أحوال السّادة الطّاهرين ، وله أيضاً «ترجمة تفسير الإمام حسن العسكري » (عليه السلام) كتبه بأمر السّلطان المذكور ، وله رسالة « مرآة الصّفا » بالفارسيّة ، ورأيت أواخرها في بلدة هراة ، وكانت مشتملة على خاتمة طويلة الذّيل في زيارات أهل البيت .

والـزّواري بفتح الـزّاي والواو ثمّ بعـده ألف وراء مهملة نسبـة إلى زوارة ، وهي مواضع متعدّدة ، منها قرية مشهورة بقرب أردستان ، ومنها قصبة معروفة من أعهال أصفهان ، واقعة بينها وبين يزد انتهى .

والظّاهر اتّحاد القريتين المذكورتين ، لكون تلك المقدّم ذكرها الواقعة على رأس فرسخ من قصبة أردستان يصدق عليها أيضاً أنّها واقعة بين يزد المحروسة والمنهان ، وقد يعبّر عنها أيضاً بقرية السّادات ؛ لكون أكثر أهلها علويّين منتجبين ثمّ أنّه قد مرّ في ذيل ترجمة مولانا الشّاه عبد العظيم الحسني ـ رضي الله عنه ـ إنّ لبعض أحفاده العلماء ترجمة جملة من كتب أحاديث الأصحاب بالفارسيّة فليراجع إن شاء الله .

وقال صاحب « الأمل » أيضاً في ذيل ترجمة مولانا المولى محمد صالح بن محمد باقر القزويني المعروف بالرّوغني : عالم فاضلٌ كاملٌ له كتب ورسائل منها كتاب « ترجمة عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) » و« ترجمة نهج البلاغة » و« ترجمة الصّحيفة السّجاديّة » و« مقامات » و« شرح فارسي لدعاء السّات » و« رسالة في أكل آدم ( عليه السلام ) من الشّجرة » و« شرح بعض أشعار المثنوي الرّومي » .

#### 217

السيد على بن الحسين الصائع العاملي الجزيني (\*) كان فاضلًا عابداً فقيهاً محدّثاً محقّقاً من تلامذة الشّهيد الثّاني له كتاب

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الآمل ١ : ١١٩ ، الذريعة ١٣ : ٣٢٥ ، رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ٨ : ٢١ ، الكنى والألقاب ١ : ٣٣٥ ، لؤلؤة البحرين ٥٢ ، هدية الأحباب ٦٩ .

« شرح الشّرائع » رأيته بخطّه ، وكتاب « شرح الإرشاد » وغير ذلك .

قرأ عنده الشّيخ حسن بن الشّهيد الشّاني ، والسيّد محمّد بن عليّ بن أبي الحسن الموسوي العاملي ، ورويا عنه .

ولًا توفَّى رثاه الشَّيخ حسن المذكور بقصيدة من أربعة وعشرين بيتاً منها :

داعى الغواية بين العالمين دعا مُذّ غاب نجم الهدى من بعدما سطعا وأصبحت سُبُلَ الأحكامَ مُظلمة وكانَ من قبل فَجر الحقّ قد طَلعا وَشَتَّتَ اللَّهُ عَلْمُ منلهُ كُلِّلٌ ملتئم وَفَرقت نُوبِ الأيَّام مَا اجتمعا يا تُلمة بينَ أهل الحَقّ هدّ بها رُكنُ ومن أجلها قَلبُ الهُدي انصدعا مَضى الهُدى والتَّقى لما مضى وغَدا باب الجهالة في الأفاق متسعاً (١)

كذا في « أمل الأمل » إلى تمام الأبيات والمراد بتلميذيه المذكورين الرّاويين عنه أيضاً ، صاحب « المعالم » و« المدارك » كما أنّ الظّاهر أنّ مراد الأوّل منهما في إجازته الكبيرة المشهورة ، حيث يقول عند عده مشايخ إجازاته ، بعد ذكره للسيّد نور الـدّين عليّ بن أبي الحسن الموسوي ، والشّيخ عـزّ الـدّين حسين بن عبد الصّمد الجباعي الحارثي ، والسيّد الأجلّ النّاسك نـور الدّين عـليّ بن السيّد فخر الدّين الهاشمي هو هذا السيّد الجليل فليتأمّل .

وقال الشَّيخ عليِّ بن الشَّيخ محمَّد بن الشَّيخِ حسن المذكور ، فيها نقل عن كتابه « الدرّ المنظوم والمنثور » ، بعد ذكر جدّه الشّيخ حسن المبرور ، وكان والده ـ قدّس سرّه ـ على ما بلغني من جماعة من مشايخنا وغيرهم ، له اعتقاد تـامّ في العالم العادل السيّد عليّ الصّائع ، وكان يـرجو من فضـل الله أن يرزقـه الله ولداً يكـون مربّيه ومعلّمه السيّد علىّ المذكور ، فحقّق الله رجاءه ، وتولّى السيّد عليِّ الصّائخ والسيَّد عليّ بن أبي الحسن ـ رحمه الله ـ تربيته ، إلى أن كبر وقرأ عليهها ، خصـوصاً على السيّد على الصّائغ ، هو والسيّد محمّد ، يعني بـه صاحب المدارك ولد السيّد علىّ الصّائغ المتّأخر ذكره أكثر العلوم التي استفادها من والـده الشهيد من معقـول ومنقول وفروع وأصول وعربية ورياضي انتهى، وقال صاحب اللَّؤلؤة وأمَّا السَّيد على

<sup>(</sup>١) أمل الآمل ١ : ١١٩ .

الصائغ ، فهو السيّد عليّ بن الحسين العاملي الجنزيني ، بالجيم ثمّ الزّاي المشدّدة [ نسبة إلى جزين ] إحدى قرى جبل عامل ، وكان فاضلًا عابداً محدّثاً محقّقاً من تلامذة الشهيد الثاني .

له كتاب « شرح الشّرائع » وكتاب « شرح الإرشاد » وغير ذلك . ثمّ ذكر عبارة كتاب الشّيخ عليّ المذكور إلى آخر ما نقلناه \_ رحمه الله \_ وجعل الجنّة مثواه .

#### £17

السيد الأمير شرف المدين علي بن حجمة الله بن شرف المدين علي بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن عبد الملك الطباطبائي المعروف بالأمير شرف الدين الشولستاني (\*\*)

نسبة إلى شولستان فارس ، وهي ناحية معروفة بين شيراز والبنادر ، توطّن نجف الغري ـ زادها الله فضلًا وشرفاً ـ وكان فاضلًا عالمًا فقيهاً متكلّماً محقّقاً مدقّقاً ورعاً عابداً زاهداً زكياً ذكياً تقيّاً نقياً ، من أجلّاء متأخّري عصابة الإماميّة ، ومن خيار علماء أهل زمانه وأورعهم وأتقاهم .

كها ذكره بهذه الترجمة صاحب « الرّياض » ـ رحمه الله ـ قال : وكان عصره مقارباً لعصرنا ، وقد قرأ الشّرعيّات على السيّد الأمير فيض الله التّفرشي ، والشّيخ محمّد بن الشّهيد الثّاني ، ويروي أيضاً عنهما على ما صرّح به في إجازاته ومصنفاته لكن يظهر من أوّل أربعين الأستاذ الإستناد أنّه يروي عن الأمير شرف الدّين المذكور عن السيّد الأمير فيض الله ، عن الشّيخ محمّد ، ولعلّه يروي عنه تارة بالواسطة ، وتارة بلا واسطة ، ويظهر منه أيضاً أنّ الأمير شرف الدين هذا يروي عن الميرزا محمّد الأسترآبادي ، الّذي هو صاحب الرّجال ومثله يظهر أيضاً يضاً

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أعياد التبيعة ٤١ . ١٠٦ ، أمل الأمل ٢ : ١٣٠ ، بحار الأنوار ١٠٥ : ٧٨ ، جامع المرواة ٢ : ١٥٥ ، الذريعة ١٦٨ : ١٦٨ ، رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ٣ : ١٩٧ ، الفوائد الرضوية ٢٠٨ ، الكنى والألقاب ٢ : ٣٥٥ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٤٠٩ ، مصفى المقال ٢٧٢ ، هدية الأحباب ٤٨ .

من آخر « وسائل الشّيعة » للشّيخ المعاصر ، وصرّح به الفاضل القميّ المعاصر في آخر مقدّمة كتاب « حجّة الإسلام في شرح تهذيب الأحكام » وقد قرأ العقليّات على فضلاء شيراز .

ثمّ إنّ الشّيخ المعاصر لما ظنّ أنّ شرف الدّين اسمه الشّريف أورده في باب الشّين المعجمة ، فقال السّيد الأمير شرف الدّين الحسيني الشّولستاني ، كان عالماً فاضلاً محدّثاً شاعراً أديباً يروي عن مولانا محمّد باقر المجلسي ـ رحمه الله ـ عنه (١) انتهى .

وأقول: ويروي عن هذا السيّد جماعة أخرى أيضاً ، وأمّا رواية الأستاذ الاستناد ـ سلّمه الله ـ عنه كانت في أوائـل حاله ، حين ورد مع والده إلى النّجف الأشرف ، فأدرك هذا السيّد هناك واستجاز منه ، فأجازه ، وقرأ عليه جماعة من العلماء ، منهم المولى الحاج حسين النّيسابوري ، كما صرّح به نفسه في إجازته للمولى نوروز على التبريزي .

وله \_ رضي الله عنه \_ كتب جياد أكثرها بخطّه أو تصحيحه ، وقد اتّفق لي في بلدة أسترآباد ملاحظة جميع كتبه ، وجلّ مؤلّفاته بل كلّها بخطّه المبارك ، وكان قد اشتراها بعض أهل تلك البلدة من أحفاده في النّجف الأشرف ، ونقلها إلى تلك البلدة ، والّذي رأيت من مؤلّفاته هو شرح الرّسالة الإثني عشرية في الصّلاة للشّيخ حسن بن الشّهيد الثّاني ، سمّاه « توضيح الأقوال والأدلّة في شرح الرّسالة الإثني عشرية » في مجلّدين ، وقد يقال له أيضاً « الفوائد الغرويّة » وهو شرح طويل الذّيل بما لا مزيد عليه ، ويظهر منه غاية فضله ومهارته في الفقهيّات .

وأنّه كان مبتلى بمرض القولنج الشّديد في أواخر عمره ، حيث يقول في أواخره خصوصاً إنّى توجّهت إليه في حال كهال الضّعف في البدن والدّماغ ، بسبب مرض القولنج الّذي استولى على مدّة ستّ أو سبع سنين ، في كلّ شهر مرّتين أو ثلاث مرّات يوماً أو يومين : لا أقدر على القيام والقعود والاضطجاع والاستلقاء ، وكنت في كلّ مرّة راضياً بانقطاع نفسي وحياتي وحفظني الله بمصلحته .

<sup>(</sup>١) أمل الأمل ٢ : ١٣٠ .

وله أيضاً كتاب « كنز المنافع في شرح المختصر النّافع » كبير لم يتم ، و« حاشية على الصّحيفة الكاملة » وكتاب في « اللّعوات المتفرّقة » و« رسالة في آداب الحجّ » بالفارسيّة ، و« رسالة في عصمة الأنبياء والأئمّة » قبل البعثة والإمامة وبعدهما ، و« رسالة في قبلة مسجد الكوفة وما يناسبها » وقد أوردها الأستاذ الاستناد بتمامها في مجلّد المزار من كتاب « بحار الأنوار » .

وله أيضاً شرح فارسي على ألفية الشّهيد سيّاه «كفاية الطّالبين» و« الرّسالة النّوريّة في أصول الدّين » وله أيضاً إجازات طويلة وقصيرة ومن إجازاته الطّويلة هي الّتي كتبها للشّيخ نور الدّين محمّد بن الشّيخ عهاد الدّين محمود الشّيرازي ، وله أيضاً «شرح على نصاب الصّبيان » بالفارسيّة إلى أن قال : وتوفّى هذا السيّد في أرض الغري أيّام سكناه بها سنة ستّين بعد الألف تقريباً ، وخلف ابناً صالحاً عابداً هو السيّد الأمير علي رضا ، وقد رأيته في سفري الأوّل إلى تلك الحضرة المقدّسة ، وأنا ابن خمس عشرة تقريباً انتهى . وهو غير الشيخ شرف الدّين النّجفي أو السيّد شرف الدّين علي الحسيني الأسترآبادي المتوطن بالغري السري صاحب كتاب « تأويل الآيات الباهرة في شأن العترة الطاهرة » ، وكذلك هو غير الشيخ على بن سيف ، أو علم بن سيف بن منصور النّجفي الحلي اللذي اختصر كتاب التأويل المذكور بكتاب سيّاه « كنز جامع الفوائد » في المشهد المقدّس الغروي ، التأويل المذكور بكتاب سيّاه « كنز جامع الفوائد » في المشهد المقدّس الغروي ، أصول الدّين وتسع مئة ، وله أيضاً ترجمة كتاب « تحفة الأبرار » الفارسي في أصول الدّين ، للشيخ عهاد الدّين حسن بن عليّ الطبري المتقدّم ذكره بالعربيّة وغير ألك . وقد مرّت الإشارة إلى ترجمة هذين في باب الشّين المعجمة فليراجع .

### £11

الشيخ العالم المحدث المقدس الرباني عز الدين على النقي المشتهر بالشيخ على نقي بن الشيخ أبي العلا محمد هاشم الطغاثي الشيخ على نقي بن الكمرئي الفراهاني(\*)

ثمّ الشّيرازي ثمّ الاصفهاني قال صاحب « الأمل » بعد التّرجمة عنه بمولانا

<sup>(\*)</sup> لمه ترجمة في : آتشكده آذر ٢٠٨ ، أمل الأمل ٢ : ١٠٨ ، تذكرة نصر آبادي ٢٣٥ خزانة =

على نقي الشّيرازي كان فاضلاً فقيهاً جليلاً معاصراً ، له كتب منها : كتاب « مناسك الحاجّ » و « رسالة في تحريم التّتن » وكتاب « جواب مفتي الروم » في الإمامة كبير ، وغير ذلك . وكان قاضى شيراز توفّي في زماننا .

وقال صاحب « الرّياض » فاضلٌ عالمٌ عاملٌ متديّنٌ متصلّبٌ في الدّين شاعرٌ فقيه محدّث جليلٌ ورعٌ زاهدٌ تقيُّ عابدٌ نقيٌ كاسمه ، قرأ على السيّد ماجد البحراني الكبير ، وعلى جماعة من الفضلاء بشيراز ، وقد قرأ عليه جماعة من العلماء أيضاً منهم الشّيخ عبد علي المنشيء المشهور .

وكان ـ رحمه الله ـ في ناحية كمره من محال الفراهان ، ثمّ طلبه الحاكم الجليل إمام قليخان ، حاكم فارس في زمن السلطان شاه صفي الصفوي إلى شيراز ، وجعله قاضيا بها ، ثم بعد ما صار السيّد الوزير الكبير خليفة سلطان ، وزيراً للسلطان الشاه عبّاس الثاني، طلبه من شيراز إلى أصفهان ، وجعله بعد عزل اميرزا قاضي شيخ الإسلام بأصفهان وهو تصدّى لهذا المنصب إلى أن توفّى بها سنة ستين وألف من الهجرة ، وكان ـ رحمه الله ـ من القائلين بحرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة ، وبحرمة شرب التّنن .

وله من المؤلّفات كتاب « المقاصد العالية في الحكمة اليانيّة » وهو كتاب كبير جليل في الكلام والحكمة الحقّة ، ورسالة كبيرة لطيفة في « حدوث العالم » مأخوذة من كتابه الأوّل ، و« رسالة في الأدعيّة » والاحراز المنجية عن المخاوف والأذكار الدّافعة للبلايا والمواعظ البالغة ، ألّفها بإسم السّلطان شاه صفيّ المذكور ، في سنة مجيء السّلطان مراد ملك بلاد الرّوم لمحاصرة بغداد ، و« رسالة في حرمة التّتن وشرب دخانه » و« رسالة في حرمة صلاة الجمعة » وكتاب « مناسك الحاج والمعتمر » وكتاب في جواب نوح أفندي الحنفي مفتي بلاد الرّوم في مسألة الإمامة كبير في مجلّدين .

عامرة ٤٤٠ ، الـذريعة ٥ : ٦٢ ، ريـاص العلماء خ ، ريحانـة الأدب ٢ : ٢٣٤ ، سرو ازد ٤٣ ، عامرة ١٦٠ ، تائج الأفكـار مستدرك الوسـائل ٣ : ٤٠٥ ، تـائج الأفكـار ١٨٠ ، نجوم السهاء .

وكان قد أرسل إليه صورة ذلك الإعتراض الأمير شرف الدّين عليّ الشّولستاني المتقدّم ذكره من النّجف الأشرف ؛ وذلك حين أفتى ذلك الملعون تقرّباً إلى ذلك السّلطان ، في سنة وروده بغداد بوجوب مقاتلة الشّيعة ، وقتلهم ونهب أموالهم وسبي ذراريهم ، إلى غير ذلك من المؤلّفات انتهى .

وأقول: إنّ عبارة مفتتح كتابه المذكور في الرّد على الأفندي الرّومي الموجود نسخته عندنا هكذا بعد حمد الله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين وآله الطّاهرين ، وأوصيائه المعصومين ، أوّلهم عليّ ، وآخرهم المهدي ، مصدوقة \_ ﴿ بَقيّةَ الله خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم مؤمِنينَ ﴾ يقول الفقير المقرّ بالتّقصير في العلم والعمل ، غبار أقدام المؤمنين المعتصمين بحبل الله المتين ، الأئمة الرّاشدين المعصومين ، علي نقيّ بن محمّد هاشم الطّغائي عفا الله عنها ، وعن كافّة المؤمنين ، أنّ بعض إخوان الدّين ؛ وخلان اليقين ، أعزّ النّاس وأقربهم زلفي لدى سيّد المحققين ، في عصره لازال كإسمه شرفاً للدّين علياً ، قد كتب إليّ إنّ نوحاً الأفندي الحققين ، مفتي سلطان الرّوم سلطان مراد ، وقت نزوله على بغداد ، أفتي بوجوب مقاتلة الشّيعة وقتلهم ، وجواز استرقاق نسائهم وذراريهم ، ورأيت في صورة فتواه المبعوثة هذه العبارة :

إعلم أنّ هؤلاء الكفرة ، والبغاة الفجرة ، جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد ، وأنواع الفسق والـزّندقـة والإلحاد ، ومن تـوقّف في كفرهم وإلحادهم ، ووجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم ، وسبب وجوب مقاتلتهم ووجوب قتلهم البغي والكفر .

أمّا البغي فإنّهم خرجوا عن طاعة الإمام خلّد الله سلطانه إلى يوم القيام ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فَقَاتِلُوا الّتِي تَبغي حَتّى تَفِيء إلى أمر الله ﴾ والأمر للوجوب ، فينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء البالغين الملعونين على لسان سيّد المرسلين ، أن لا يتأخروا عنه ، بل يجب أن يعينوه ويقاتلوهم معه .

وأمّا الكفر فمن وجوه منها: أنّهم يستخفّون بالـدّين ، ويستهزئون بالشرع المبين، ومنها أنّهم يستهينون بالعلم والعلماء، مع أنّ العلماء ورثة الأنبياء، وقد قـال

تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾ ، ومنها أنَّهم يستحلُّون المحرمات ، ويهتكون الحرمات ، ومنها أنّهم ينكرون خلافة الشّيخين ، ويريدون أن يوقعوا بالدّين الشين ، ومنها أنّهم تطول ألسنتهم على عائشة ، ويتكلّمون في حقّها ما لا يليق بشأنها ، مع إنّ الله تعالى أنزل عدّة آيات في براءتها ونزاهتها .

فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم ، سابّون للنّبي (صلّى الله عليه وآله) ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ، ومنها أنّهم يسبّون الشّيخين ، وسبّهم كَسبِّ النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفّار الفجّار ، تابوا أو لم يتوبوا ، فلا يجوز تركهم على ما هم عليه بإعطاء الجزية ، ولا بأمان مؤبّد ، ويجوز استرقاق نسائهم لأنّ استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز ، وكلّ موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنزلة دار الحرب ، ويجوز استرقاق ذراريهم تبعاً لأمهاتهم لأنّ الولد يتّبع الأمّ في الاسترقاق ، انتهى كلام المفتي الحنفي .

فقلت: نعوذ بالله من نزعات الشّيطان الغويّ أنّ هذا المفتي في هذه الفتـوى إمّا أن أفتى النّاس بغير علم ولا هدى ، وقد قال (صلّى الله عليه وآله): من أفتى الناس بغير علم ولا هـدى لعنته مـلائكة الـرّحمة ومـلائكة العـذاب ولحقه وزر من عمـل بفتياه ، إلى آخـر ما ذكـره من الرّدّ الكـامل والنّقض الشّـامل ، عـلى ذلـك الملعون ـ شكر الله سعيه الميمون ـ .

ثمّ إنّ حكاية حكم شرب الدّخان ، ومسألة استعمال النّتن بآلتيه المعروفتين بالشّطب والقليان ، فهي ممّا قد أشير إليه في جملة من مواضع هذا الكتاب وإلى الرّسائل الكثيرة المصنّفة بالإختلاف في هذا الباب ، وإنّ من جملة مَن كتب في حرمته هو المولى خليل القزويني المقدّم ذكره وترجمته والسيّد نصر الله الحائري المتأخّر عنوانه ودرجته ، وشيخنا الحرّ العاملي صاحب « الوسائل » المعظم على شأنه وكثير من أخبارية زمانه .

قيل : وقد حكى السيّد نعمة الله الجزائري في « الأنوار النعمانيّة » : تحريم التّن عن جمع من معاصريه ، كالمولى على نقي الكمرئي ، والشّيخ فخر الدّين

الطّريحي ، صاحب « مجمع البحرين » ، والشيخ عليّ بن سليمان البحراني - رضي الله عنهم . .

قلت : ومراده بهذا الرّجل المتأخّر هو الشّيخ عليّ بن سليمان بن درويش بن حاتم البحراني الملقّب بزين الدّين ، أوّل من نشر علم الحديث في بلاد البحرين ، وكان يدعى بأمّ الحديث في ديار العجم ، وهو يروي عن شيخنا البهائي وغيره .

وله أيضاً « رسالة في الصّلاة » ، و« رسالة في عدم جواز التّقليد » ، وحواش كثيرة على كثير من كتب الفقه والحديث ، ويروي عنه الشّيخ عليّ بن سليمان البحراني ، وغيره .

هذا ومن جملة من كتب في أولويّة تركه ، هو المولى عبد الله بن الحاج حسين السّمناني ، صاحب كتاب «تحفة العابدين » في أعمال السّنة ، وكان من تلامذة سيّدنا الدّاماد ، فإنّه كتب رسالة في ترجمة رسالة كتبها الحكيم حسام الدّين الماچيني في أحوال التّنباك بأمر السّيد الأجلّ عليّ بن الحسن بن شدقم الحسيني المدني ، في حدود عشرين بعد ألف ، قريباً من زمن إبداع صنع آلة هذه الحشيشة كما أفيد .

وقد يقال إنّ هذه الرسالة بعينها هي رسالة الحكيم محمّد مقيم بن الحكيم محمد حسين السّمناني ، في بيان منافع هذه الحشيشة وشرب دخانها ، وكان قد سرقها وجعلها باسم نفسه وفي ذلك الشرّح والترجمة فوائد كثيرة طيّبة متعلّقة بالسنّة الضرّ وريّة وغيرها إلا أنّ مدار كلام ذلك المترجم الشّارح على ردّ ما ذكراه في فضائل تلك الحشيشة .

ثم إني وجدت بخط هذا المترجم فائدة أخرى ، على ظهر تلك الـترجمة ، وهي أنّه قال : اعلم أنّ الروح جسم لطيف بخاري شفّاف ، يتكوّن من بخار اللهم اللهم الأجسام الغليظة الكدرة ، خصوصاً الأجسام التي كانت فيها أدنى ظلمة ودخانية تخالف وتضاده جدّاً ، والطّابقة يعني التتن في نفسها جسم كثيف يابس ، والدّخان الّذي يحصل منها لا يخلو من الأجزاء اليابسة الكثيفة ، كما يظهر في أنبوبة التي تحيل النار إلى دخان فهي تجذب الدّخان المذكور إذا انسدّ مجراها ، في مدة يوم أو يومين بحيث لا ينفذ الدّخان ؛ ويحتاج إلى التّنقية ، فكيف حال مجاري

عبو بح

الأرواح والرطوبات التي تفيق بها كثيراً ، ومن له أدنى معرفة في هـذا الفنّ يظهـر له المخالفة ، والتّضاد التّامة بينهما .

وإذا أثبت ذلك ، فالأولى أن لا يستعمله أحد ، وإن كان له نفع ما في تحليل الرّطوبات الباردة الرّفيعة ، لكن ضرره من حيث اضمحلال الرّوح والقوى فيها تحت هذا الدّخان كثير جدّاً ، إلى أن قبال فإن قيل إنّ التّجربة تشهد بعدم إضراره ، قلنا انّ التّجربة لا تحصل في بدن واحد أو اثنين أو أكثر منها وإن سلم حصولها فيه فلا نسلم أنّها تقاوم البراهين العقليّة اليقينيّة فتدبّر .

قال في « الرّياض » بعد نقله لكلام هذا الفاضل إلى هنا ، تمّ الاستدلال على بطلان ما ذكره طبّاً وشرعاً وعقلاً ، وأقول هذه الحشيشة مسمّى في عرف الأطبّاء بالطّابق على ما حكاه هذا الفاضل عن أستاذه السيّد الدّاماد ، نقلاً عن كتاب « منهاج الأدويّة » وقد قال هو في متن تلك الـتّرجمة أنّ الأطبّاء يسمّون هذا النبات بالطّابق ؛ وأهل الحجاز بالطّابة وأهل الفارس بالتّنباك ؛ وأهل الروم والترك بالتّن انتهى .

ثمّ اعلم أنّ جماعة من أهل عصرنا وحواليه ، قد ألّفوا فوائد ورسائل في حرمة التّن ، بل بعضهم قد زاد في الطّنبور نغمة ، وقال بحرمة رديفه المعروف بالقهوة ، المذكورة في كتب متأخّري الأطبّاء باسم البن وتابعه جماعة أيضاً ، حتى أنّ مثل الفاضل العلّامة مولانا علي نقي الكمرئي شيخ الإسلام بأصفهان ، قد ألّف رسالة أورد فيها أربعة عشر دليلا على الحرمة ، وكلّها ﴿ أوهن من بَيت العَنكَبُوت ﴾ ، كما استطلع عليها في ترجمته ، وقد ألّف الأميرزا فيّاض ، أحو الأستاذ الفاضل السبزواري \_ يعني به صاحب الذخيرة المتقدّم ذكره في باب الباء \_ رسالة فارسيّة على طريق الظرافة في أحوال التّن ، وجعله منقسماً على الأحكام والمصالح في تلك الأحكام .

إلى أن قال: وقد رأيت على ظهر نسخة رسالة المولى عبد الله السّمناني بسجستان ما صورته: قال أفقر عباد الله إلى رحمته السيّد خلف ابن السيّد عبد المطلّب، قد سمعت هذه الرّسالة قراءة على من شارحها العالم الفاضل الرّباني

ملاّ عبد الله السّمناني ، أطال الله بقاءه وأوصله إلى رضاه ؛ فرأيتها جليلة الفوائد . نفيسة الفرائد .

إلى أن قال فعندي من الجائز أنّ الحق فائدة حسنة بما أفاد من المعارف صالحة لتدبير الاستعمال في شربه ، لما عرفت من وقوع مطابقته لبعض ، ومنافاته لآخرين ، هي أن يكثر الشّارب من هذا الـدّخان إكثاراً مفرطاً ، كما يستعمله بعضهم ، فليكن الشّارب له ملاحظاً لمزاجه وطبيعته ، بحسب الرّطوبة والبرودة ، فإن كثرتا أكثر وإن قلتا أقل ، والكثير عندي ما كان في اليوم ثلاث مرّات ، بين كلّ مرّة أربع ساعات والقليل ما كان في كلّ يوم واحدة انتهى .

وقال سيّدنا الجزائري ـ رحمه الله ـ في « الأنوار النّعانيّة » اعلم أنّ جماعة من علماء العصر كالمولى علي نقي ، وشيخنا الشّيخ فخر الدّين الطّريحي ، والشّيخ التّقي عليّ بن سليمان البحريني ، وبعض فضلاء البحرين ، وربّما تابعهم بعض المتفقهين ذهبوا إلى تحريمه يعني شرب التّن ، حتى أنّ المولى على نقي ـ تغمّده الله برحمته ـ صنّف كتاباً كبيراً في تحريمه وقد أطّلعني عليه ولده لمّا كان يقرأ عليّ في علم العربيّة في شميراز ، وكان مجلّداً كبيراً ، والباقي على التّحليل حتى أنّ التّقيّ المجلسي ـ طاب ثراه ـ كان يشربه في الصّوم المتطوّع به ، ويترك استعماله في الصّوم المواجب ، حذراً من كلام العوام ، تمّ كلامه رفع في الخلد مقامه .

ومن جملة ما يناسب المقام ويمتحن به قرائح أولي الأفهام هو ما وجدته في كلمات بعض الأعلام ، من لغز هذه الحشيشة المتداولة بطريق المساءلة مع حله وحرامه ، من بعض الجواهر القابلة بالفارسيّة ، وصورة السّؤال هكذا : يا صاحب الفطنة القويمة ؛ والفطرة المستقيمة ، والطبيعة الألمعيّة إنما نحتاج إلى شيء هو أنيسي في الوحدة ، وصاحبي في الغربة ، سدائي الحروف ثلاثي الآحاد ، ثنائي العشرات ، وإحدى المئات، وأوّله ثالث الحروف ، وثالثه ثانيها ، لكن هذا الذي قلته بترتيب مبانيها أوّله وثالثه قابل لأنواع النقط وثانيه إذا كتب مفردة لا يقبل إلا نقطة فقط ، بيّنات ثانيه أزيد بستة من زبره ، وهو في الفرقان معروف ، ورابعه بالاستحداث موصوف ، إن ضعف مضعف ثانيه صار نصف أوله ، وإن ضعف مضعف ثانيه من الحروف المقطعة نصفة أوله من الحروف المقطعة

زائداً ثلاثة ثلاثة الآخر بواحد من مضعف الحروف النورانية ، متلو آخره عادل الحروف المهموسة مع المنازل المنحوسة ، وآخره متلو قبله آخر الحروف ثالثة متلو آخره بترتيب حروف التهجي وإرساله لدى منكم الترجي ، أوّله كمال ظهوري وشعوري لما قبل آخره .

وأمّا الجواب چرا چنین چیزی باید بود که أوّل وثالث أو أول وثانیرا مضر باشد ، وثالث ورابع وخامسش بآنچه برارتکاب او متفرّعست ناطق ، اگرثالشش رابرثانی مقدّم سازند و ترك اخری کنند صاحب فراش باید شد ، چون هفت از او رفت آلت مسخره گیست ، اگر حروف اربع را مقدّم سازند و سادس را قائم مقام ثانی ، وقطع نظر از خامس کنند ، وبدان متکلّم شوند ، أولی وأنسب خواهد بود ، حرف خامس را که آنجا قطع کرده اند در پهلوی هم جنسش کذارید که جواب همانست .

ثمّ ليعلم أنّ لصاحب الترجمة أيضاً ديواناً كبيـراً من شعره الفـائق الفارسي ، محتوياً على قصائد فاخرة في المدائـح والمراثي ، وقـطعات لــطيفة في الغـزل والشعر الفتى ، ورباعيّات طريفة في معان شتّى منها قوله :

آن شاه که هست مقصد اهل خرد نیکو نبود ، که با گدا باشد بد امروز مکن ناله نقی خواهد زد لافی فردا ، چه مهرش از حد گذرد

### وقولــــه:

از بد گهران همیشه این غنچه دهان باید که کند ، حقّه یاقوت نهان بنمود کسیرا چه دهان زود نقی بکشای زبان وبسرکن از وی دندان

وقولــــه:

دل خاك ره آن بت زيبا چه خوش است جان در قدم آن گل رعنا چه خوش است سموى دل و جمان بيمدلي چمون آيمد بر هريك از آن اگر نهد پا خوش است

وقول\_\_\_\_ه:

قوميكه مطيع أولياء كرديدند

مهر و مهشان روی بسره مالیدند دل طالب أولياست زان رو با او

خود را مه ومهر نوع دیگر دیدند

وقوله في المعمّى : باسم نسيم :

هرگز نزند مه بزمین خرگه را

در مسکن مسکین نبود ره شه را از بهسر فسریب دل رم دادهٔ مساست

بسینی چه بسآرامسکی آن مه را

وقوله باسم عمر:

آن خال سیه بررخ دلدارمنست یا مردمك دیدهٔ خونبار منست

بر همزده بالها ببالي مرغيست يا گرم اشاره أبروي يار منست

وقوله باسم منصور:

زاهد حالا بكشت زار دنيا من تخم گنه كشتم وتو تخم ريا

گفتی چه دهد صبح جز ازین کشته من دانم وآنچه میدهد صبح جزا

#### 119

الشيخ المتبحر البصير والمتتبع النحرير علي بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن زين الدين الشهيدي الجبعي العاملي ثم الأصفهان (\*)

قال صاحب « الرّياض » قد جاء من جبل عامل في أواسط حاله إلى بلاد العجم ، وسكن باصفهان ، واعتلى أمره بها ، وقرأ عليه فيها جماعة ، منهم أخي العلامة ، وكان ـ رحمه الله ـ من العلماء الـزّهاد في عصره ، وقد توقى بـأصفهان في عام ثلاثة ومئة بعد الألف ، وقد طعن في السّن ، بـل قد بلغ تسعين سنة ، قـال الشّيخ المعاصر في « أمـل الأمل » الشّيخ عليّ بن محمّد بن الحسن بن زين الدّين العاملي الجبعي ، أمره في العلم والفضل والفقه والتّبحّر والتّحقيق وجـلالة القدر أشهر من أن يذكر ، له كتب منها : كتاب « الدّر المنظوم من كـلام المعصوم » وهـو شرح الكافي ، خرج منه كتاب العقل وكتاب العلم مجلّد ، وكتاب « الدّر المنثور من المأثور وغير المأثور » خرج منه مجلّد ، و« حـاشية شرح اللّمعة » مجلّدان ، ورسالة في الرّد على الصّوفيّة سيّاها « السّهام المارقة من أغراض الزّنادقة » و« رسالة الرّد على من يبيح الغناء » و« حواشي الفوائد المدنيّة » وغير ذلك من الرّسائل .

خرج من البلاد في أوائل الشّباب وسكن أصفهان إلى الآن . وذكر أحواله في المجلّد الثّاني من « الدّر المنشور » عند ذكر أبيه وأخيه وجدّه وجدّ أبيه ، وذكر المؤلّفات السّابقة ، وذكر أنّه ولد سنة ثلاث أو أربع عشرة وألف وذكر ما اتّفق له من الأسفار وغيرها(١) انتهى .

وأقول: ومن مؤلّفاته أيضاً « حاشية على الصّحيفة الكاملة » ، وتعليقات كثيرة على كثير من الكتب ، وأمّا « الـدرّ المنثور » فهـو في حلّ عبـارات معضلة ، وبيان مسائـل مشكلة ، وشرح أخبار مجملة ؛ وتحقيق مـطالب عـديـدة من أنـواع

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أمل الأمل ١ : ١٢٩ ، الذريعة ٨ : ٧٦ ، لؤلؤة البحرين ٨٥ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣ : ٨ .

<sup>(</sup>١) أمل الأمل ١ : ١٢٩ .

العلوم ، حسنة الفوائد . وأمّا « حاشية شرح اللّمعة » فقد تعرّض في المجلّد الثّاني منه لردّ إيرادات الوزير خليفة سلطان في حاشية عليه ، ولم يتعرّض في المجلّد الأوّل الأوّل لـذلك ، ولكن قد ألّف رسالة مفردة في دفع إيراداته في المجلّد الأوّل ، والحقّ أنّه تعسّف في دفع أكثر الإيرادات ، وأمّا « رسالة الغناء » فموضوعها الرّد على الأستاذ الفاضل يعني به الفاضل السبزواري صاحب الكفاية ، وقصّتها طويلة انتهى كلام الرّياض .

وأقول: قد تقدّمت الإشارة إلى بعض ما ذكره في « الرّسالة الغنائيّة » من الوقيعة والكلام السّوء في حقّ الفاضل المذكور، في ذيل ترجمته في باب الباء الموحدة من هذا الكتاب، وله أيضاً مثل هذه الوقائع بل أشدّ وأشنع بالنسبة إلى معاصره الآخر المولى محسن الفيض، وللفيض أيضاً بالنسبة إليه، حتى نقل إنّه كان يلقبّه بالهضم الرّابع، لكونه رابعاً بالنسبة إلى الشّهيد الثّاني، والعهدة على الرّاوي.

ثمّ إنّ المشهور أنّ المقصود بالشّيخ على الصّغير ، حيث يذكر هو هذا الشّيخ بالنّسبة إلى المحقّق الشّيخ عليّ المتقدّم ذكره الشريف ، إلاّ أنّ بعض أفاضل بلاده ، وشرفاء أولاده ، ذكر لي أنّ المراد به هو ابن أخي هذا الرّجل ، يعني به الشّيخ عليّ بن الشّيخ زين الدّين بن الشّيخ محمّد المبرور ، بالنّسبة إلى عمّه المذكور ، وكان يصف أيضاً كثرة فضائل أبيه الشّيخ زين الدّين ، وعلمه وورعه ، ويفضله على أخيه الشّيخ عليّ الّذي هو صاحب الرّجة بكثير .

قلت: وهو الذي كان من جملة أساتذة صاحب « الأمل » وأجلاء مشايخ روايته ، وقد ذكره في الكتاب المذكور أيضاً بهذه الصورة زين الدّين بن محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الشاني العاملي الجبعي شيخنا الأوحد ، كان عالما فاضلاً كاملاً متبحّراً ثقة صالحاً عابداً ورعاً شاعراً منشئاً أديباً حافظاً جامعاً لفنون العلم العقليّات والنقليّات جليل القدر ، عظيم المنزلة ، لا نظير له في زمانه ، قرأ على أبيه وعلى الشيخ الأجلّ بهاء الدّين العاملي ، وعلى مولانا محمّد أمين الاسترآبادي ، وجماعة من علماء العرب والعجم ، وجاور بمكّة مدّة وتوفى بها ، ودفن عند خديجة الكبرى .

قرأت عليه جملة من كتب العربيّة والرّياضي والحديث والفقه وغيرها ، وكان له شعر رائق وفوائد وحواش كثيرة ، وديوان صغير رأيته بخطّه ، ولم يؤلّف كتاباً مدوّناً لشدّة احتياطه ولخوف الشّهرة ، وكان يقول : قد أكثر المتأخّرون التّاليف وفي مؤلّف اتهم سقطات كثيرة - عف الله عنّا وعنهم - وقد أدّى ذلك إلى قتل جماعة منهم ، وكان يتعجّب من جدّه الشّهيد الثّاني ومن الشّهيد الأوّل ومن العلامة في كثرة قراءتهم على علماء العامّة ، وكثرة تتبّع كتبهم في الفقه والحديث والأصولين وقراءتها عندهم ، وكان ينكر عليهم ويقول : قد ترتّب على ذلك ما ترتّب ، عف الله عنهم .

وذكره أخوه الشّيخ عليّ بن الشّيخ محمّد العاملي ـ يعني به صاحب الـترجة عليه الرّحمة \_ في كتاب « الدرّ المنثور » فقال فيه : كان فاضلاً زكياً وعالماً لوذعياً وكاملاً رضيّاً وعابداً تقيّاً ، اشتغل في أوّل أمره في بلادنا على تلامذة أبيه وجدّه ثم سافر إلى العراق في أوقات إقامة والده بها ثم سافر إلى بلاد العجم فأنزله المرحوم المبرور الشيخ بهاء الدّين في منزله وأكرمه إكراماً تامّاً ، وبقي عنده مدّة طويلة مشتغلاً عنده قراءة وسهاعاً لمصنّفاته وغيرها ، وكان يقرأ عند غيره من الفضلاء في تلك البلاد في العلوم الرّياضية وغيرها ، ثمّ سافر إلى مكّة في السّنة الّتي انتقل بها الشّيخ بهاء الدّين ، فأقام بها ثمّ رجع إلى بلادنا ، وكان مولده سنة تسع وألف وتوفى سنة أربع وستّين وألف(١) انتهى ملخصاً ومن شعره قوله :

إن خنت عهدي إن قلبي لم يخن عهد الحبيب وإن أطال جفاءه لكنّه يبدي السلوّ تجلداً حذراً من الواشي ويخفى داءه(٢)

إلى آخر ما أورده من لـطائف أشعاره وفضله ، ومن طـرائف أحوالـه وآثاره تغمّده الله تعالى بجلائل أنواره وجواهر أسراره .

وأمّا الشّيخ عليّ بن زين الدّين الذي تقدّم قريباً أنّه المشتهر بالشّيخ عليّ بن عليّ الصّغير فهو الّذي ذكره صاحب « الأمل » بعنوان الشّيخ عليّ بن

<sup>(</sup>١) وفي السلافة . أنَّه توفي سنة ١٠٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أمل الأمل ١ . ٩٢ - ٩٤ .

زين الدّين بن محمّد بن الحسن بن زين الدّين الشّهيد الثّاني الجبعي العاملي ، ولم يرد في ترجمته على أن قال فاضلٌ عالمٌ شاعرٌ أديبٌ معاصرٌ قرأ على عمّه وغيره ، سكن اصفهان إلى الآن(١) .

#### 24.

السيد النجيب والجوهر العجيب والفاضل الأديب والوافر النصيب صدر الدين السيد علي خان بن الأمير نظام الدين أحمد بن عمد معصوم بن السيد نظام الدين أحمد بن إبراهيم بن سلام الله بن عهاد الدين مسعود بن صدر الدين محمد بن السيد الأمير غياث الدين منصور بن الأمير صدر الدين محمد الحسيني الأمير غياث الدين منصور بن الأمير صدر الدين محمد الحسيني الشمير أنها الدين المستكى الشيرازي (\*)

هو السيّد الأمير المتقدّم النّحرير الشّهير بالسيّد علي خان الحسني الحسيني شارح « الصّحيفة الكاملة » وكان من أعاظم علمائنا البارعين ، وأفاخم نبلائنا الجامعين صاحب العلوم الأدبيّة ، والماهر في اللّغة العربية ، والنّاقد لأحاديث الإماميّة ، والمقدّم في مراتب السّياسات المدنيّة ، والرّئاسات الدّنيويّة والـدّينيّة ، وهو من أحفاد السيّد الأمير صدر الشيرازي المتكلّم المشهور، وولده الأجلّ الأكمل الأفضل الأمير غياث الدّين منصور ، وينتهي نسبه الشّريف بنصّ نفسه في فواتح شرحه المذكور ، إلى زيد بن عليّ بن الحسين (عليه السلام) بستّ وعشرين واسطة في البين ، وقد ذكره صاحب « رياض العلماء » فقال بعدما نطق في حقّه من واسطة في المبين ، وقد ذكره صاحب « رياض العلماء » فقال بعدما نطق في حقّه من الثناء: وكان ولد في المدينة المباركة ثمّ جاور مكة ، ثمّ رحل إلى حيدر آباد التي هي من بلاد الهند ، وأقام بها مدّة طويلة ، وكان من أعيان أمرائها ، معظّماً عند

<sup>(</sup>١) أمل الآمل ١ : ٩٢ .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أعيان الشيعة ٤١ : ٣٨ ، أمل الأصل ٢ : ١٧٦ ، تذكرة حزين ١٠ ، حديقة الأفراح ٥٢ ، الذريعة ٩ : ٧٥٤ ، رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ٢ : ٩١ ، سبحة المرجان ٨٦ ، سرو آزاد ٢٨٦ ، سفينة البحار ٢ : ٢٤٥ ، الغدير ٢١ : ٣٤٦ ، الكنى والألقاب ٢ : ٢١٢ ، مجالس المؤمنين ٢٠١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٨٦ ، مصفى المقال ٢٦٩ ، نزهة الحليس ١ : ٣٢٠ .

ملوكها، ثمّ لمّا غلب أورنك زيب ملك الهند على تلك البلاد، سار إلى الملك المذكور، وصار من أعاظم أمراء دولة هذا السّلطان، ثمّ توجّه إلى زيارة بيت الله الحرام وحجّ، ثمّ جاء إلى بلاد إيران، وهذا السيّد يعبّر في شرحه على « الضّحيفة السّجاديّة » على نفسه بتعبيرات مختلفة، منها على صدر الدّين المدني ابن أحمد نظام الدّين الحسيني الحسيني الحسني، فلا تغفل عن سرّ ذلك، ولا تغلط وقال الشيخ المعاصر في « أمل الأمل » السيّد الجليل على بن ميرزا أحمد بن محمّد معصوم الحسيني من علماء العصر، عالمٌ فاضلٌ ماهر أديبٌ شاعر له كتاب « سلافة العصر» في محاسن أعيان العصر، حسن جيّد، جمع فيه أهل هذا العصر، ومن قاربهم محن تقدّم زمانه قليلاً، وذكر أقوالهم ومؤلّفاتهم، وبعض أشعارهم نقلنا منه قاربهم محن تقدّم زمانه قليلاً، وذكر أقوالهم ومؤلّفاتهم، وبعض أشعارهم نقلنا منه كثيراً في هذا الكتاب انتهى.

وأقول : ومن مؤلّفاته أيضاً « شرح الرّسالة الصّمديّة » في النّحو لشيخنا البهائي طويل الذَّيل حسن الفوائد ، وهو شرح لم يعمل مثله في علم النَّحو ، وقـد نقل فيه أقوال جميع النّحاة من كتب كثيرة عربيّة وله أيضاً « شرح الصحيفة الكاملة » كما أشرنا إليه آنفاً ، وقد جعله باسم سلطان عصرنا الشَّاه سلطان حسين الصَّفوي ، وهو شرح كبير جدًّا من أحسن الشُّروح وأطولها ، وقــد أورد فيه فــوائد غزيره عن كتب كثيرة غريبة عزيزة وقد سمّاه « رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد السّاجدين » وقد صدر شرح كلّ دعاء من أدعيّة هذه الصّحيفة بخطّه وديباجة على حدة ، وقد أخذ من شرحه هذا ، المولى الجليل مولانا محمّد حسين بن المولى حسن الجيلاني في شرحه الكبير على الصّحيفة السّجاديّة ، ثمّ لمّا اطّلع هذا على ذلك وطالع شرحه بالغ في إنكاره وسبّه ولّما عثر هذا المولى على ذلك أخذ ثانياً في ردّ كلامه في أكثر مواضع شرحه المذكور ، ومن مؤلَّفاته أيضاً شرحه على « الإرشاد في النّحو » قلت : وهو اللّذي سمّاه به « موضح الرّشاد » ومنظومة في علم البديع وشرح له عليها ، وكتاب كبير في اللّغة سيّاه « طراز اللّغة » وقد كان مشتغلًا بتأليفه إلى يـوم رحلته من الـدّنيا ولم يتمـه بعـد ، وخـرج منـه قـريب من النّصف ، ومن مصنّفاته أيضاً كتاب « أحوال الصّحابة والتّابعين والعلماء » لم يتمه وخرج منه مجلّدة في شطر من أحوال الصّحابة ، ورسالة في « أغلاط الفيروزآبادي ، في القاموس » وهي رسالة حسنة ، ومنها كتاب « الكلم الطّيب والغيث الصيّب » وهـو مشتمل على أدعية مأثورة عن النّبي وأهل البيت (عليهم السلام) لم يتمه ، ولا يخلو من فوائد جليلة انتهى .

وتفصيل تشنيعاته الشديدة على الآقاحسين بن الحسن الجيلاني الشّارح للصّحيفة الكاملة بشرحه الكبير الفارسي مع تصريحاته العديدة بجهله وانتحاله وخيانته بعدما عينه باسمه ونسبه ونسبته مذكور في خاتمة « رياض السّالكين » بعبارات فصيحة قلّما يوجد نظيرها في شيء من مؤلفات المتقدّمين والمتأخّرين ، وكان الحقّ في جانبه لما قد أحرق هذا الرّجل بتلك السرّقات المتتابعة في كتابه ، قلب جنابه كما يظهر ذلك للمتتبّع المطّلع على تضاعيف مقاصده وأبوابه فليلاحظ .

هذا ومن جملة مصنفاته أيضاً كتاب «أنوار الرّبيع في أنواع البديع » وكتاب الدّرجات الرفيعة في طبقات الإماميّة من الشيعة » وكتاب سيّاه «الرّهرة في النّحو » وكتاب « التّذكرة في الفوائد النّحو » وكتاب « العقاهر أنّه غير كتابه الذي وسمه به « المخلاة » ورسمه على شاكلة النّادرة » والظّاهر أنّه غير كتابه الذي وسمه به « المخلاة » ورسمه على شاكلة كشكول شيخنا البهائي عليه الرحمة على وديوان شعره الظّريف ، والرّسائل المتفرّقة ، وشرحان آخران متوسّط وصغير على الصّمديّة ، غير شرحه الكبير المسمّى به « الحدائق النّدية » وأمّا كتاب لغته الّذي سيّاه به « الطراز الأوّل فيا عليه من لغة العرب المعوّل » فهو من أحسن ما كتب في هذا الشّان ، وتضمّن كلّ ما يتعلّق بشيء من العنوان ، حتى القصص والأغاني والقواعد المستنبطة لأساتذة هذا الفنّ ، من كلّ مكان ، على حسب الإمكان ، وكان عندنا منه نسخة ، وكأنّها إلى باب الصّاد المهملة فليلاحظ .

ويروي هذا السيّد الجليل عن والده السيّد نظام الدّين أحمد ، الرّاوي عن السيّد نور الدّين بن عليّ الموسوي ، عن شيخيه الأجلّين الأكملين صاحبي المعالم والمدارك وله الرّواية أيضاً عن شيخه وأستاذه الشّيخ جعفر بن كهال الدّين البحراني المتقدّم ذكره الشّريف ، عن الشّيخ حسام الدّين الحليّ ، عن شيخنا البهائي ويروي عنه سيّدنا الأمير محمّد حسين بن الأمير محمّد صالح الحسيني الخاتون آبادي المتقدّم ذكره أيضاً كها رأيت في إجازته الكبيرة الموسومة بـ « مناقب الفضلاء » وغيره من إجازات المتأخرين .

وتوفى ـ رحمه الله ـ في سنة عشرين ومئة بعد الألف من الهجرة المباركة ، كيا في مؤلّفات بعض معاصريه ثمّ ليعلم أنّ هذا السيّد المتجلّل الألمعي غير السيد علي خان بن السيد خلف بن السيد عبد المطلب الحويـزي الموسـوي المشعشعي ، وإن كان هو أيضاً من الفضلاء المشاهير ، والعلماء النّحارير ، في عين أزمنة هذا السيد الأمير والأستاذ الكبير ، كما قد مرّت الإشارة إلى ترجمة بعض حالاته وتفصيل كثير من مصنّفاته ، ومقالاته في ذيـل ترجمة والده السيّد خلف الموسـوي الحويـزي المرور ، في باب ما أوّله الخاء المعجمة من هذا الكتاب .

## ٤٢١ الحاجي مولى علي أصغر بن المولى يوسف القزويني (\*)

صاحب كتاب « المقالات الخمس » في جمع الأدعية والأعمال المتعلّقة باليوم واللّيلة ، ثمّ المتعلّقة بالأيام السّبعة من الجمعة إلى الجمعة ، ثمّ المتعلّقة بأوقات جميع السّنة ، ثم الماثور لغير الأوقات المعيّنة ، ثمّ الموظفة لزيارات أهل بيت العصمة ، قال صاحب « الأمل » في حقّه بعد ذكر النّسب والنّسبة : عالم فاضل ماهر صالح قرأ على فضلاء قزوين ، منهم : المولى خليل وأخوه مولانا محمّد باقر ، ورضى الدّين محمّد ، له كتاب كبير فارسي في الأدعية سيّاه « سفينة النّجاة » يعني به كتاب المذكور المشتهر في هذه الأزمنة بالمقال ، وله « رموز التّفاسير » الواقعة في الكتب الأربعة وغيرها من كتب الحديث . وله حواش مبسوطة على حاشية العدة للولانا خليل دقيقة جدّاً ، وله فهرس لأشعار « مغنى اللّبيب » من المعاصرين انتهى .

وذكره المحدّث النّيسابوري في عداد نفاة الاجتهاد في كتابه الموضوع لذكرهم المسمّى بـ « منية المرتاد » ووصفه بعد التّرجمـة له بعنـوان الفاضـل المحقّق المدقّق ، المولى أصغر بن يـوسف صاحب كتـاب « تنقيح المـرام » وكأنّـه الّذي علّقـه عـلى « شرح العدّة » كبير ، وهو اسم كتاب آخر له في الأصول .

<sup>( \*\*)</sup> له ترجمة في : أعيان الشيعة ٤١ : ٨٤ ، أمل الأمل ٢ : ١٧٦ ، الذريعة ٢٠١ : ٢٥١

ثمّ قال : وهو في نهاية الفضل والتدقيق ؛ وقصارى العلم والتّحقيق ؛ وقد حلّ « شرح عدّة الأصول » بعد أن عجز عنه جملة الفحول ، ولنذكر بعض تحقيقاته في المقام ، من كتاب « تنقيح المرام » قال في تحقيق له : تفصيل ذلك أن غاية ما يستفاد من الخبر الواحد عند أكثر الأصوليّين الظنّ ، وحيث كان العمل بالمظنون جائزاً عندهم في الفروع دون الأصول ، قالوا إنّه يفضي إلى العلم في الفروع دون الأصول ، قالوا إنّه يفضي إلى العلم في الفروع دون الأصول ، قالوا إنّه يفضي ألى العلم في الماطروع دون الأصول ، وأمّا الأخباريّون فليس عملهم بظاهر القرآن والخبر الواحد الجامع للشروط المقرّرة من حيث إفادتهما الظنّ ، بل يعملون بها وإن تعلّق ظنّهم بخلاف مدا علما ، وذلك لأنّه يثبت عندهم بالدّليل القطعي أنّ العمل بها واجب ، فيحصل له قياس قطعي المقدّمين والنّتيجة هكذا هذا مدلول خبر واحد جامع لشروط العمل ، وكلّ مدلول خبر واحد كذلك يجب العمل به من هذا الوجه يفيد أنّ العمل بالحكم الواصلي كذا ، من غير فرق بين الأصول والفروع .

فإن قلت: تعارض القطعيتين لازم عليكم أيضاً لأنّ العموم المستفاد من الدلائل المانعة من اتباع الظنّ قطعي عندكم كها يدلّ عليه قولكم كها هو الحقّ، وجواز التّمسّك بالظّاهر في مسائل الأصول والفروع أيضاً قطعي عندكم كها يدلّ عليه قولكم أنّه ثابت بالدّليل القطعي ، بل هو من ضروريّات الدّين ، ومعلوم أنّ الظّاهر لا يفيد إلاّ الظنّ ، قلت : الدّلائل المانعة عن اتّباع الظنّ من الكثرة بحيث تفيد القطع بأنّ اتباع الظن محظور واقعي ، وجواز التّمسك بالظّاهر في الأصول والفروع ليس من حيث إفادته الظنّ بمراد الله تعالى في الواقع ، بـل من حيث كون وجوب العمل بالظّاهر من حيث أنّه ظاهر مع فقد المعارض ثابتاً بالدّليل القطعي ، وضروريّاً للدّين على ما مرّ انتهى .

ولهذا المولى الجليل ولد نبيل عالم فاضل كان أفضل وأجل من أبيه ظاهراً، صاحب الحواشي المشهورة على كتاب « المغنى » في النّحو ، ذكره أيضاً صاحب « الأمل » في باب المحمدين بهذه الصّورة : مولانا محمد مهدي بن على أصغر القزويني فاضلٌ عالمٌ ماهرٌ ، محقّقٌ صالحٌ ثقةٌ معاصر له كتب منها كتاب « عين الحياة » في الأدعية مع ترجمة فضلها ، كتاب « الانتقاد » في النّحو « شرح الجمل » لمولانا الخليل ، و« شرح شواهد الانتقاد » و« رسالة التّحقيق » في أنّ لفظ الجلالة

ليس علماً ورسالة « غنية الطلاب » في الإباحة والتخيير المستفاد من الصّيغة والعاطف و« فهرس الكافية البديعيّة » للصّفي الحليّ . و« رسالة في المؤنّشات السّماعيّة وأحكامها » و« حواش على الشّرح العربي لكتاب التّوحيد » لمولانا الخليل الفرويني ، و« حواش على مغني اللّبيب » نقلت أسهاء كتبه المذكورة من خطّه ، وكذا جملة من أقوال فضلاء قزوين المعاصرين كتب بها إليّ .

#### 241

النور الجليل والحبر الملي والمجتهد الأصولي مولانا الأقا مير سيد علي بن السيد عمد علي بن السيد أبي المعالي الصغير ابن السيد أبي المعالي الكبير الطباطبائي النسب الاصفهاني المحتد الكاظمي للمولد الحائري المنشأ والمقام أعلى الله مقامه (\*)

قال صاحب « منتهى المقال » بعد الترجمة له بأمثال هذه الألفاظ هو السيّد الأستاذ ، والرّكن العهاد ، ابن أخت أستاذنا العلّامة ـ يعني به المروّج البهبهاني ـ أعلى الله في الدّارين مقامه ومقامه ، وصهره على ابنته ، تلمّذ عليه وتربي في حجره ونشأ ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، دام مجده وكبت ضدّه ، ثقة عالمٌ عريف ، وفقيه فاضل غطريف ، جليل القدر ، وحيد العصر ، حسن الخلق ، عظيم الحلم ، حضرت مدّة مجلس إفادته ، وتطفلت برهة على تلامذته ، فإن قال لم يترك مقالاً لقائل ، وإن صال لم يدع نصالاً لصائل ، له ، مدّ في بقائه ، مصنفات فائقة ، ومؤلفات رائقة ، منها شرحه على « المفاتيح » برز منه كتاب الصّلاة ، وهو مجلد كبير ، جمع فيه جميع الأقوال ، ومنها شرحه على « النّافع » سمّاه بـ « رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدّلائل » ، وهو في غاية الجودة جدّاً ، لم يسبق بمثله ، ذكر في بيان أحكام الشرع بالدّلائل » ، وهو في غاية الجودة جدّاً ، لم يسبق بمثله ، ذكر فيه جميع ما وصل إليه من الأدلة والأقوال ، على نهج عسر على سواه بل استحال ، ومنها رسالة في تثليث التسبيحات الأربع في الأخيرتين وكيفيّة ترتيب الصلاة المقضيّة عن الأهوات ، سأل بعض أجلاء النّجف عنها الأستاذ العلامة دام علاه ،

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : تحفة العالم ١٧٦ ، تنقيح المقال ٢ : ٢٨٤ ، الذريعة ١١ : ٣٣٦ ، ريحانة الأدب ٢ : ٣٠٠ ، منتهى المقال ٢٢٩ ، هدية الأحباب ٤١٤ .

وأشار إليه دام ظلَّه بـالجواب ، وهي عندي بخطِّه الشّريف، ومنها رسالـة وجيزة في الأصول الخمسة جيَّدة ، ومنها رسالة في الإجماع والإستصحاب ، ومنها شرح ثـانٍ على « المختصر » اختصره من الأوّل جيّد لطيف سلك في العبادات مسلك الاحتياط ، ليعمّ نفعه العمامي والعمالم ، والمبتدىء والمنتهى والفقيه والمقلّد لـــه ولغيره ، في أيّام حياته أدامها الله وبعد وفاته ، ومنها رسالة في تحقيق حجيّة مفهـ وم الموافقة ، ومنهـا رسالـة في جواز الاكتفـاء بضربة واحـدة في التّيمّم مطلقـــاً ؛ ومنها رسالة في اختصاص الخطاب الشَّفاهي الحاضر في مجلس الخطاب ، كما هـو عند الشّيعة ، ومنها رسالة في تحقيق أنّ منجزات المريض تحسب من الثّلث أم من أصل التّركة ، ومنها رسالة في تحقيق حكم الاستظهار للحائض إذا تجاوز دمها عن العشرة ، ومنها رسالة في ترجمة رسالة في الأصول الخمسة فارسيّة لـالأستاذ العـالامة دام علاه بالعربيّة ، ومنها رسالة في بيان أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع عند الشّيعة ، بل وغيرهم ، إلَّا أبا حنيفة ومنها رسالة في أصالة براءة ذمَّـة الزوج عن المهـر ، وأنَّ على الزُّوجة إثبات اشتغال ذمَّته به ، ومنها رسالة في حجِّية الشُّهرة وفاقاً للشُّهيد ـ رحمه الله ـ ، ومنها رسالة في حلية النَّظر إلى الأجنبيّة في الجملة وإباحة سماع صوتها كذلك ، ومنها حاشية على كتاب معالم الأصول غير مدوّنة ، كتبها على حواشي المعالم في صغره ، وأوائل مباحثته له ، ومنها حواش متفرّقة على « المدارك » ومنها حواش متفرقة على « الحدائق النّاضرة » لشيخنا يـوسف ـ رحمه الله ـ وأجـزاء غير تامّة ، في « شرح مبادىء الأصول » لمولانا الإمام العلّامة وغير ذلك ، من حواش ورسائل ، وأجوبة مسائل .

كان ميلاده الشريف في المشهد الكاظمي، على مشرّفيه صلوات الخافقين، في أشرف الأيام، وهو الثّاني عشر من شهر ولد فيه أشرف الأنام عليه وآله أفضل التحيّة والسّلام، في السّنة الحادية والستّين بعد المئة والألف، واشتغل أوّلاً على ولد الأستاذ العلّامة أدام الله أيامهما وأيّامه، فقرأه، سلّمه الله، في الدّرس مع شركاء أكبر منه في السنّ، وأقدم في التّحصيل بكثير، وفي أيّام قلائل فاقهم طرأ وسبقهم كللّ، ثمّ بعد قليل ترقى، فاشتغل عند خاله الأستاذ العلّمة أدام الله أيّامه وأيامه، وبعد مدّة قليلة اشتغل بالتّصنيف والتّدريس والتّاليف، وكان جدّه الأعلى السيّد أبو المعالى الكبير صهر مولانا المقدّس الصّالح المازندراني، وخلف ثلاثة

أولاد ذكور ، وهم السيّد أبوطالب ، والسيّد علي والسيّد أبو المعالي فهو أصغرهم ، وعدّة بنات ، والسيّد أبو المعالي خلف السيّد محمّد علي لا غير ، وهو قدّس سرّه ـ والده سلّمه الله ، وواحدة من البنات كانت زوجة المولى محمّد رفيع الجيلاني القاطن في المشهد المقدّس الرّضوي حيّاً وميّتاً (١) انتهى كلام صاحب المنتهى .

وذكره المحدّث النيسابوري أيضاً في رجاله مع أنّه كان من المعاندين له في ظاهر السّياق بهذه العبارة : عليّ بن أبي المعالي الحسني الحسيني الطّباطبائي الحائري مولداً ومنشاً، شيخ في الفقه وأصوله مجتهد صرف يراعي الاحتياط بما يرى ، عاصرناه ، له شرحه الكبير والصّغير على «مختصر الشّرائع» ملخّص المهذّب البارع : و«شرح اللّمعة» و«مختصر الحدائق» انتهى .

وقد يقال أنّ الشرح الكبير مأخوذ من الأخيرين ، ومن كتاب «كشف اللّثام » للفاضل الهندي ، ومن شرح المفاتيح لخاله المروّج البهبهاني ، وأنّه كان يذكر كثيراً أنّي ما أردت به النّشر والتدوين ، بل المشق والتّمرين ، فرفعه الله تعالى إلى ما رفع ، ونفع به أحسن ما به ينتفع ، وقيل أنّه كان أصولياً فاشتهر كتابه في الفقه ، بخلاف صاحب « القوانين » فإنّه كان فقيهاً فاشتهر كتابه في الأصول .

هذا ولم يكن بين الرّجلين أيضاً صفاء في الظّاهر ؛ ولا شباهة في المشرب ، ولا مراودة في غير سفر الزيارات ، وكان السيّد ـ رحمه الله تعالى ـ ذا قوّة غريبة في علم المناظرة والجدل ، بخلاف الميرزا ، فإنّه كان عاجزاً عن مقاومته في ميدان النّظار ، فاتّفق أن وقع بينها كلام في بعض مسائل الأصول ، عند تلاقيها في أرض الحائر المطهّر فلها رأى السيّد استدعاه للمباحثة ، نهض إليه على ركبتيه ، وقال له : قل ما تقول ! حتى أقول معلناً به صوته ، فأجابه الميرزا بصوت رخيم اكتب ما تكتب ! وانحسر المجلس عنها بهاتين الكلمتين ، والعهدة في نقل ذلك إلينا على الرّاوي .

ونقل عنه أيضاً أنّه كان يحضر درس صاحب « الحدائق » ليلاً لغاية اعتماده

<sup>(</sup>١) مستهى المقال ٢٢٩ .

على فضله ومنزلته ، وحذراً عن اطلاع خاله العلامة عليه ، وأنّه كتب جميع مجلّدات « الحدائق » بخطّه الشّريف ، وذكر والدنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ أنّه طلب من جنابه الكتاب المذكور ، أيّام تشرّفه بالزّيارة فذهب إلى داخل اللّذار وأتى بجميع تلك المجلّدات إليه ، فكانت عنده إلى يـوم خـروجـه عن ذلك المشهـد الشّريف .

وتوفّى ـ قدّس سرّه ـ في حدود إحدى وثلاثين بعد الألف ، ودفن بالرّواق المشرقي من الحضرة المقدّسة ، قريباً من قبر خاله العلامة ، وكان ولده الأمجد الأرشد الآقا سيّد محمّد المرحوم إذ ذاك قاطناً بمدينة اصفهان العجم ، فلمّا بلغه نعي أبيه المبرور أقام مراسم تعزيته هناك ، وجلس أيّاماً للعزاء يأتون إلى زيارته من كلّ فج عميق ثمّ رجع إلى موطنه الأصيل ومقامه الجليل ، بعد زمان قليل ، وبقي في خلافة أبيه ونيابته في جميع ما يأتيه ، إلى زمن انتقاله في موكب سلطان العجم إلى دفاع الروسيّة ، ووفاته في ذلك السّفر ببلدة قزوين ، كما سيأتي تفصيل هذه الواقعة في ذيل ترجمته إن شاء الله .

ثم إنّى لم أتحقّى إلى الآن رواية صاحب العنوان إلّا عن شيخه وخاله وأستاذه المنوه على اسمه الشريف ـ قدّس سرّه المنيف ـ ، وأمّا الرواية عنه ـ رحمه الله ـ ، فهي لكثير وشرف التّلمّذ لديه إلى غفير ، منهم شيخنا وسيّدنا ورأسنا ورئيسنا وسميّنا الإمام العلرّمة أعلى الله مقامه ، ومنهم صنوه وشقيقه وخدنه وصديقه المحقّى المدقق صاحب « الإشارات » أسكنه الله بحبوحة الجنّات ، ومنهم السيّد الفقيه المتبحّر جواد بن محمّد الحسيني العاملي صاحب كتاب « منهاج الكرامة » وغيره ؛ وقد بالغ في النّباء على جنابه المعظم عليه في ضمن إجازته للمرحوم الآقا محمّد على النجفي ، كما أشرنا إلى ذلك في ذيل ترجمته فليلاحظ .

ومنهم الفاضل المتبحّر الحاج ملا جعفر الأسترآبادي ـ المتقلم ذكره الشريف ـ وكذلك الأخوان الفاضِلان الكاملان الفقيهان الباذلان ، الحاجي مولانا محمّد تقي والحاجي مولانا محمّد صالح البرقيان القزّوينيان ، المعاصران المتوفيان ، بالشّهادة وحتف الأنف مع رعاية الترتيب في اللّف والنّشر ، في حدود السّبعين والمعتين بعد الألف ، بفاصلة غير كثيرة . أعني صاحبي « المجالس » و« مخزن

البكاء » في الموعيظة ومقاتل الشُّهداء ، وكتب كثيرة في الفقيه والأصول ، مثل شرحيهما الكبيرين المعروفين في البلاد ، على « الشّرائع » و« الإرشاد » وغير ذلك من المصنَّفات الجياد ، ومنهم المـولى محمَّـد شريف الأصـولي الآمـلي المتقـدِّم إليـه الإشارة ، في ذيل ترجمة تلميذه السيّد محمد إبراهيم الموسوي القزويني ـ رحمه الله ـ ومنهم الشَّيخ العارف المشهـور أحمد بن زين الـدّين الأحسـائي ، والشَّيخ الفقيـه المبرور خلف بن عسكر الكربـلائي ؛ ومنهم خلفـاه الصّـالحـان الـرّشيــدان ، والفاضلان الفقيهان ، الآقا سيّد محمّد المشار إلى ذكره الشّريف ، والآقا سيّد مهدي المقدّس على روحه المنيف ، ومنهم جدّنا الأمجد الأسعد السيّد أبو القاسم بن السّيد المحقّق الفقيه الأوحد حسين بن السّيد أبي القاسم جعفر الموسوي الخوانساري ، \_ رحمهم الله جميعاً \_ ، وقد رأيت صورة إجازته لذلك الجناب ، على ظهر كتاب شرحه الصّغير بخطّه الكسير ، وأنا أيضاً أروى عن والدى المبرور عن جدّى المذكور، بإسناده المزبور، والحمد لله على فضله الموفور، وفيضه الميسور ومنهم الشّيخ أبو عليّ الرّجالي المتقدّم إلى ذكره الإشارة في صدر العنوان ، صاحب كتاب « منتهى المقال » في علم الرجال واسمه الشريف الجليل ، محمّد بن اسماعيل ، وكان مازندراني الأصل ، حائري المولد والمسكن ، حيًّا وميَّتًا ، تلمّذ على هذا السيّد المعظّم كثيراً كما عرفته من عبارة نفسه ، وأدرك صحبة سيّدنا الأجلّ العلّامة المهدي النّجفي الطّباطبائي - قدّس سرّه - أيضاً ، وكذلك صحبة سيَّدنا المجتهد الفقيه الأوحدي ، مولانا السيَّد محسن البغدادي النجفي الكاظمي ، الآتي ذكره وتـرجمته إن شاء الله ، وقـد وضع طـرز كتـابـه المذكور ، بإشارة هذا السيّد المبرور ، كما يـظهر من مفتتح كتابـه المزبـور ، وعين عبارته ثمّة مع تلخيص مّا غير مضرّ بالمطلب من بعد ذكر الخطبة وبيان الإسم والنَّسب هكذا: إنَّه لما كان كتاب « منهج المقال » في أحوال الرَّجال الَّـذي ألَّفه العالم العامل الميرزا محمّد الأسترآبادي \_ قدّس الله فسيح تربته \_ كتاباً شافياً لم يعمل مثله في الرجال ، وافياً بجميع المذاهب والأقوال ، وكذا الحاشيـة الَّتي علَّقها عليـه أستاذنا العالم العلّامة ، الآقا محمّد باقر بن محمّد أكمل لازال ملجَّأُ للخواصّ والعوام ، إلى قيام القائم ( عليه السلام ) ، رأيت أن أؤلّف زبدة وجيزة أذكر فيها مضمون الكتابين . ولم أذكر المجاهيل لعدم تعقّل فائدة في ذكرهم ، وإذا عثرت

على كلام غير مذكور في الكتابين ، ذكرته بعد ذكر الكلامين ، وكتبت قبله أقول أو قلت بالحمرة وذكرت ما ذكره مولانا المقدّس الأمين الكاظمي في مشتركاته ، لئلا يحتاج النّاظر في هذا الكتاب إلى كتاب آخر من كتب الفنّ ، وإن كان ما ذكرته من القرائن يعني في الأكثر عن ذلك ؛ إلّا أنّي امتثلت في ذلك أمر السيّد السّند والرّكن المعتمد المحقّق المتقي مولانا السيّد محسن البغدادي النّجفي الكاظمي ، وهو المراد في هذا الكتاب ببعض أجلاء العصر ، حيث ما أطلق وإذا قلت بعض أفاضل العصر ، فالمراد أفضل فضلائه وأجلّ علمائه سيّدنا السيّد مهدي الطّباطبائي دام ظلّه وزيد فضله وقد رأيت أن أسمّي مؤلّفي هذا بـ « منتهى المقال » في أحوال الرّجال انتهى .

وقد ذكره المحدّث النّيسابوري في رجاله ، فقال كان متتبّعاً في علم الرّجال ، متعصّباً في طريقة الاجتهاد ، صنّف كتاباً سمّاه « الرّسالة البهيّة » في الرّد على الطّائفة الغويّة أو العميّة ، يريد بهم جماعة الأخباريّة .

هذا وقد بلغني من الشّهاة أنّ وفاته ـ رحمه الله ـ كانت في سنة قتل عام صدر من جماعة الوهّابية النواصب ـ بإمارة رئيسهم الملحد المردود ، الملقّب بسعود ، في مشهد مولانا الحسين ، وهي الخامسة عشرة بعد الألف والمئتين من الهجرة المقدّسة ، وكان قتل الوهّابيّة الملعونة في السنة السّادسة عشرة ، كها مرّ في باب العبادلة وذلك في عيد الغدير ، منها المتوجّه غالب أهل البلد فيه إلى مخصوصة أمير المؤمنين ، ـ صلوات الله منيه ـ ومن عجيب الاتفاق في تلك الواقعة العظيمة أيضا بالنسبة إلى سيّدنا صاحب الترجمة ـ عليه الرّحمة ـ ، أنّه لما وقف على قصدهم الهجوم على داره بعزيمة قتله وقتل عياله ونهب أمواله ، فأرسل بحسب الإمكان الهجوم على داره بعزيمة قتله وقتل عياله ونهب أمواله ، فأرسل بحسب الإمكان طفل رضيع لم يذهبوا به مع أنفسهم ، فحمل ذلك الطّفل معه ، وارتقى إلى زاوية بيوتاتها الفوقائية ، معدّة لخزن الحطب والوقود وأمثاله ليختفي فيها ، عن عيونهم ، فلمّا وردوا وجعلوا يجوسون خلال حجرات الدّار في طلبه وينادون من كلّ جهة منها بقولهم اين مير علي ؟ ثمّ عمدوا إلى تلك الزّواية أخذ هو ـ رحمه الله ـ عنونك الطّفل الرّضيع على صدره ، متوكّلاً على الله تعالى في جميع أمره ، ودخل خلك الطّفل الرّضيع على صدره ، متوكّلاً على الله تعالى في جميع أمره ، ودخل خت سيدة كبيرة كانت هناك . من جملة ضروريّات البيت ، فلمّا صعدوا إلى تلك البرّ البيت ، فلمّا صعدوا إلى تلك المؤلّد تعديرة كانت هناك . من جملة ضروريّات البيت ، فلمّا صعدوا إلى تلك تعت سيدة كبيرة كانت هناك . من جملة ضروريّات البيت ، فلمّا صعدوا إلى تلك المؤلّد على الله تعالى في جميع أمره ، ودخل تحت سيدة كبيرة كانت هناك . من جملة ضروريّات البيت ، فلمّا صعدوا إلى تلك المؤلّد على الله تعالى في تحيد أمره ، ودخل عن سيدة كبيرة كانت هناك . من جملة ضروريّات البيت ، فلمّا صعدوا إلى تلك المؤلّد على الله تعالى في تحيد أمره ، ودخل على سيدة كبيرة كانت هناك . من جملة ضروريّات البيت ، فلمّا صعدوا إلى تلك المؤلّد على الله تعالى في تحيد ألى الله تعالى في تحيد ألى المؤلّد ألى المؤلّد ألى المؤلّد المؤلّد ألى المؤلّد أله المؤلّد ألى المؤلّد ألى المؤلّد ألى المؤلّد ألى ال

الزَّاويَّة ، وما رأوا فيها غير حزمة من الحطب ، موضوعة في ناحيـة منها ، وكـان قد أعمى الله أبصارهم عن مشاهدة تلك السبدة تخيلوا أنَّ جناب السبّد لعلّه اختفى بين الأحطاب والأخشاب ، فأخذوها واحداً بعد واحد ، ووضعوها بأيدي أنفسهم فوق تلك السبدة إلى أن نفدت ويئس الّذين كفروا من دينهم ، فانقلبوا خائبين وخاسرين ، وخرج السيّد المرحوم لنعمة الله من الشّاكرين ، وفي عصمة الله من الحائرين ، وأنَّه كيف سكن ذلك الطَّفل الصّغير من الفزع والأنين ، وأخمد منه التَّنفُّس والحنين كما يخمد الجنين إلى أن جعل الأمر الخارق للعادة عبرة للنَّاظرين ، وعظة للفاكرين ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيرُ المَّاكرين فَاللَّهُ خَيرٍ حافظاً وهـو أرحم الرّاحمين ﴾ ثمّ إنّ أولئك الفجرة الفسقة الملاعين لمّا فعلوا ما فعلُوا ، وقتلوا ما قتلوا ، ونهبوا من المؤمنين والمسلمين ، وهدموا أركان الدّين المتين ، وهتكوا حرمة ابن بنت رسول الله الأمين ، بحيث ربطوا الدّواب الكثيرة القذرة في الصّحن المطهّر، وأخذوا جميع ما كان من النّفائس في الحرم المنوّر . بـل قلعوا ضريحه الشَّريف، وكسروا صنـدوقه المنيف، ووضعـوا هاون القهـوة فـوق رأس الحضرة المقدّسة على وجه التّخفيف ، ودقوها وطبخوها وشربوها وسقوها كلّ شقيّ عتريف ، وفاسق غير عفيف ، ولم يتركوا حرمة إلّا هتكوهـا ، ولا عصمة إلّا حرموها ولا شقاوة إلّا ختموها ولا عداوة إلّا أتموّها ، خافوا على أنفسهم الخبيثة من سوء عاقبة هذه الأطوار ، ومن هجوم رجال الحقّ عليهم بعد ذلك من الأقطار ، فاختاروا الفرار على القرار ، ولم يلبثوا في البلد إلا بقيّة ذلك النّهار ، ﴿ يُريدُون لِيُطِفتُوا نُورَ الله بأفواهِهم وَالله متمّ نُورِه وَلُو كَرِه الكافِرونَ.وَسَيعَلُمُ الَّـذِين ظَلموا أيّ مُنقلب يَنقَلِبون ﴾

#### 2 44

# العالم العريف والعارف الخفيف والعنصر اللطيف مولانا علي أكبر بن محمد باقر الأيجي الأصفهاني (\*)

الفقيه المتكلُّم الواعظ المتبحّر الظّريف ، والمستغنى بكمال شهرته بين الطّائفة

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : الذريعة ٦ : ٢٥٧ ، رياض العارفين ٥٥٩ ، ريحانة الأدب ٦ : ٢٦٢ .

عن مؤونة التوصيف والتّعريف ، ـ قـدّس الله تعـالى سرّه المنيف ـ وروّح روحـه الشّريف .

هو صاحب كتاب « زبدة المعارف » الكبير المتداول المتعارف اللذي هو من جياد التصانيف ، وكتاب مبسوط في خصوص أحكام الحدود الشّرعيّة ، عندنا منه نسخة ميّة بخطّه الشّريف .

تلمّذ غالباً عند مشايخ سميّه المتعقّب ذكره في المعقول وفي المنقول ، على كثير من فقهائنا الفحول ، وكان واعظاً جليل القدر ، عظيم الشّان ، طلق اللّسان ، حسن البيان ، جميل العرفان ، قليل الأكل والرّاحة ، كثير الزّهد والعبادة ، مراضاً في الغاية ، مراعياً للقناعة ، مواظباً للجهاعة ، يصليّ مدّة حياته الجهاعة ، باصفهان في الجامع المعروف بمسجد علي الواقع في محلّة عتيق الميدان والواقعة ببابه المنارة الطويلة الّتي هي من أطول المنارات ، وفي تلك البلدة من أقوم العهارات .

وله أيضاً رسالة لطيفة في كيفية صلاة الليل وثوابها ووظائفها وآدابها ، لم يكتب أحد مثلها في هذه المقامات ، ويظهر منها أنّه كان قائم الليل ، دائم التهجد ، كثير البكاء ، عظيم الخوف ، طريف المناجاة ، محبوباً مجذوباً مستجاب الدّعوة ، مقضى الحاجات ، وله أيضاً رسالة في تعيين كون التسليم في الصّلاة النّافلة واحدة هي التسليمة الأخيرة ، وعدم جواز الإتيان بغيرها ، نظراً إلى ما ورد في نصوص الطّائفة من كون كلّ ركعتين منها بتسليمة واحدة وقد خالف فيه إجماعهم الظاهر من إطلاقهم التّعدد في التسليم بالنسبة إلى الفريضة والنّافلة ، وكتب في الرّ على ما ذكره في تلك الرّسالة سيّدنا وسميّنا العلّامة المتأخر صاحب «مطالع الأنوار» رسالة مبسوطة .

ثمّ لمّا بلغه ذلك الرّد كتب هو في جوابه رسالة أخرى ، وكتب أيضاً جناب السيّد ردّاً آخر على هذه الرّسالة فسدّ به عليه أبواب المقالة ، وظاهر أنّ الحقّ مع أيّ الجنابين في هذه المسألة ! وله أيضاً كتاب الردّ على الفادري النّصراني المورد للشّبهات الواهية على دين الإسلام ، وكتاب الردّ على بعض رسائل الشّيخ أحمد بن زين الدّين الأحسائي في الحكمة والكلام ، وكتاب الردّ على طريقة الميرزا

محمّد الأخباري في إنكاره لأساس الاجتهاد في الأحكام ، ومنعه عن التّقليد لغير المعصومين (عليهم السلام) ، وهو فيها ينيف على عشرة آلاف بيت ، وفيه من التّحقيقات المنيفة كيت وكيت .

وله أيضاً كما كتبه إلى بعض فضلاء أهل بيته الواقفين على ما في البيت ، رسالة في تفاصيل وقائع المعراج ، وأخرى في أحكام المواريث على سبيل الإدماج ، وثالثة في رؤوس مسائل العبادات ورابعة في خصوص مسائل الأخماس والزّكاة ، وخامسة في مسائل القضاء والشّهادات ، إلى غير ذلك من تعليقاته اللّطيفة ، وتحقيقاته المنيفة ، وأجوبة المسائل الفقهيّة ونوادر إفاداته البهيّة .

وتوفى - رحمه الله - في حادي عشر شهر شوّال سنة اثنتين وثلاثين ومئتين بعد الألف باصفهان ، ودفن في مزارها الكبير المعروف بتخت فولاد ، قريبة من بقعة لسان الأرض المشهور ، قريباً لمرقد مولانا إسهاعيل الخاجوئي المتقدّم ذكره من جهة فوق الرّأس - قدّس الله لهما كريم النّفس وطيّب منهما حريم الرّمس - .

#### 2 7 2

# الحكيم الرباني والفهيم الإيماني والنور الشعشعاني مولانا على ابن المولى جمشيد النوري المازندراني ثم الاصفهاني (\*\*)

كان ـ رحمه الله تعالى ـ من الحكماء المتديّنين ؛ والعلماء المتشرّعين ، معروفاً بالحكمة الإَلْميّة الحقّة في زمانه ، مقدّماً في المراتب الحكميّة على جميع أمثاله ، وأقرانه حسن الاعتقاد ، جيّد الاجتهاد ، مواظباً للسّنن والآداب المأثورة ، مراعياً للإحتياط الشّديد في أصور المعاني والصّورة ، قرأ طرفاً من العلوم الرسميّة في أوائل أمره على بعض أفاضل مازندران وقزوين ، ثمّ انتقل إلى إصفهان وتلمّذ بها في فنون الحكمة والكلام عند صولانا الآقا محمّد البيدآبادي ، وسيّدنا الميرزا أبي القاسم المدرس الاصفهاني وكثير من حكماء ذلك الزمان والعلماء الأعيان ، وكان بينه وبين مولانا الميرزا أبي القاسم القميّ صاحب القوانين ـ قدّس سرّه ـ مراسلات

(\*) له ترجمة في : أعيان الشبعة ٤١ : ٨٥ ، الذريعة ٢٢ : ٣٢ .

جمّة ، ومكاتبات كثيرة ، في مطالب مهمّة ، مكتوبة في أجوبة مسائله المشهورة بعيون عباراتها المنظومة والمنثورة ، وله نعليقات شريفة في الحكمة والكلام ، وتحقيقات طريفة في المعارف الحقّة وأصول الإسلام ، ورسائل شتى ، وفوائد لا تحصى ، منها تفسيره المعروف لسورة التّوحيد ، فيها يزيد على ثلاثة آلاف بيت ، وكتاب له في الردّ على الفادري النّصراني وكان يعتقد العلم والفقه والورع والتقوى أيضاً في شيخي زماننا وإمامي أواننا صاحبي « المطالع » و« الإشارات » ، ويزيد عزهما ويعظم قدرهما ، ويقيم الجاعة خلفها وقد شاهدته ـ رحمه الله ـ أوائل عمري البائر ، وإن كان من غير تشخيص لهيئة صورته الآن ، في مسجد بناها صاحب « المطالع » باصفهان .

وهو يصلى خلف ذلك الجناب، ثمّ يقوم هو إليه بعدما تتم صلاته من المحراب فيجلسان ويتحاوران إلى حوالي الغروب، ويتناجيان بكلّ شيء محبوب، وكان شيخاً شخيصاً أبيض الرّأس واللّحية، ومحترماً عند العالمين المشار إليهما في الغاية، وكانا مع غاية عزّتهما بين الأنام يقدّمانه في الماشي والمجالس من باب الاحترام والإحتشام وتوفى - قدّس سرّه - في رجب سنة ستّ وأربعين ومئتين بعد الألف ببلدة اصفهان وصلى على جنازته سيّدنا السمّي المقدّم ذكره في جماعة عظيمة من الأعيان وغير الأعيان.

ثمّ حمل نعشه الشريف إلى النّجف الأشرف الأنور فدفن في عتبة الباب الطّوسي من الحرم المطهّر تحت موضع نعال الزّوّار بمقتضى وصيّة نفسه - رحمه الله له في ذلك كها حكاه لي بعض أعاظم أقربائه الثّقاة السادات ، ونقل أيضاً عن بعض علهاء أسميائنا الأتقياء الأزكياء الّذي كان حاضراً في زمن مواراته هناك ؛ أنّه - رحمه الله - كبر تكبيراً عالياً لمّا رأى جسده الشّريف ، قد دفن ذلك الموضع المنيف ؛ بسعي علهاء النّجف الأشرف بعد تمانع المتولّين عنه شديداً ، فسئل عن جهة تكبيره بهذا الوجه في غير موضع ، فقال لقد تذكرت بهذه الكيفيّة واقعة رأيتها في المنام قبل هذا الوقت ، بخمس عشرة سنة تقريباً ، وهي إنّي رأيت كاني في هذا الصّحن المطهّر ، إذ دخل هذا المولى الجليل ، وبيده عصاه أو عكازه ، وهو يقول إنّي مأمور أو مأذون من جانب الحضرة المرتضويّة (عليه السلام) ، أنّ أعين في هذه البقعة المنوّرة مواضع قبور النّاس أو مضاجعهم (عليه السلام) ، أنّ أعين في هذه البقعة المنوّرة مواضع قبور النّاس أو مضاجعهم

ومقاماتهم ، فجعل يشير بتلك الّتي كانت بيده إلى مواضع ويسمّي أسماء إلى أن بلغ هذا الموضع الشّريف ، أشار بهما إليه وقال هذا منزل نفسي ومحلّ رمسي ، أعددته ليوم كريهتي وبأسي أو ما يكون مثل هذه العبارة ، وإنّ ذلك لشيء عجيب .

#### 240

المولى الفاضل الثقة الأمين زكي الدين عناية الله ابن شرف الدين علي بن محمود ابن شرف الدين علي القهبائي الاصفهاني الرجالي (\*)

الملقّب بالزّكيّ ، النّجفي ، لكون أصله ومحتده ومحلّ تحصيله المشهد المرتضوي ، المشهور بنجف الغريّ ، هو صاحب كتاب «مجمع الرجال » الّذي هو من معاريف كتب هذا المجال ، وكتاب «ترتيب اختيار كتاب رجال الكثيي » وكتاب «ترتيب رجال النّجاشي » والحواشي الكثيرة عليه وغير ذلك ، وكان كما ذكره بعض الأركان عالماً محقّقاً ، صاحب دربة في علم الرّجال ، وكان من تلامذة المسولى المحقّق الأردبيلي ، وشيخنا البهائي ، والمولى عبد الله التستري ، عليهم الرحمة ـ ، كما يستفاد من مطاوي كتاب رجاله المشهور وغيره ، ومعاصراً للسيّد الأمير مصطفى التّفرشي الآتي ـ ذكره وترجمته إن شاء الله ـ وقد اتّفقت بينها أيضاً حكايات نخرج بتفصيلها عن أصل المنظور ، ولا يبعد أن نشير إلى شيء منها في ذيل ترجمة السيّد المذكور .

والقهبائي بضم القاف نسبة إلى قهباية ، معرّب كوهپايه ، أي الواقعة على سفح الجبل ، مثل قهستان اللذي هو معرّب كوهستان ، والعامّة يسمونها الآن كوپا ، وهي القصبة الواقعة على رأس مرحلتين من شرقي بلدة اصفهان ، والمعدودة من جملة أعمال تلك البلدة ، في حساب أهل الدّيوان ، وكان انتسابه

\_

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في : أعيان الشيعة ٤٢ : ٢٣٥ ، الذريعة ٢٠ : ٢٩ ، رياض العلماء خ ، ريحانة الأدب ٢ : ٢٩٧، الفوائد الرضوية ٣٤٢ ، الكنى والألقاب ٣ : ٩٦ ، مصفى المقال ٣٤٣ .

ـ رحمه الله ـ إليها من جهة قطونه فيها زمن السّلطان شـاه عبّاس المـاضي ، وبأمـره الجليل العالى .

ثمّ إنّ من جملة من ينسب إلى هذه القصبة المباركة أيضاً ؛ هو السيّد الفاضل المحدّث الماهر الأمير سيد قاسم ابن الأمير سيد محمد الحسني الحسيني الطباطبائي القهبائي الذي يروي عنه سميّنا العلامة المجلسي - رحمه الله - ، وهويروي عن جماعة المذكورين في كتب الإجازات ، منهم : شيخنا البهائي ، ومنهم : الفاضل المتكلّم الفقيه الحكيم المولى أبو القاسم ابن الآقا محمّد الجرفادقاني ، المشار إلى بعض مقاماته العاليّة ، في ذيل ترجمة الآقا حسين الخوانساري - رحمهم الله جميعاً - ، ولهذا السيّد الجليل أيضاً التّحقيقات الرّائقة في علم الرّجال ، وله تلامذة فضلاء أخذوا منه هذا الفنّ الشريف وغيره ، مثل المولى محمّد عليّ بن أحمد الأسترآبادي ، الذي هو صاحب كتاب « مشتركات الرّجال » وأحد شيوخ رواية الأسترآبادي ، الذي هو صاحب كتاب « مشتركات الرّجال » وأحد شيوخ رواية الني هو شيخ إجازة السيّد محمّد بن عليّ بن حيدر الموسوي العاملي ، الّذي هو شيخ رواية السيّد عبد الله بن صالح السّاهيجي ، الذي هو من مشايخ السيّد عبد الله ابن السيّد علوي البلادي ، الذي هو شيخ شيخنا المحدّث البحراني عبد الله ابن السيّد علوي البلادي ، الذي هو شيخ شيخنا المحدّث البحراني صاحب « الحدائق » و« اللّؤلؤة » وغيرها فليلاحظ .



الفهارس

للجزء الرابع

من روضسات الجنسات



# فهرس الأعلام

إبراهيم بن على بن عبد العالى المسي . ٣٥٨ . ٣٤٦ . ٢٢٩ . ٢٢٦ إبراهيم بن على بن يوسف ٣٥١ . إبراهيم بن عمر ٦٩. إبراهيم بن عمر الصنعاني ٦٦ . إبراهيم بن قاسم البطليوسي ٨٤ . إبراهيم القزويني ١١٧ . إبراهيم القطيفي ٣٤٣ ، ٣٥٣ ، ٣٥٦ . إبراهيم المجاب ٢٨٧. إبراهيم بن محمد باقر الرضوي ١٢١ . إبراهيم بن محمد الشيرازي ١١٩ . إبراهيم بن محمد باقر القزويني ٢٨ . إبراهيم بن مسعود بن حسان ٥٧ . إبراهيم بن هشام المخزومي ١٣٧ . أتابك شيرگير ١١٤. أثير الدين الأبهري ١٣٥. أحمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ٧١ . أحمد بن إبراهيم البحراني ١٥ . أحمد بن أبي جامع ٢٢٠ ، ٣٤١ . أحمد بن أبي عبد الله البرقي ٢٠٤.

(†) آدم (عليه السلام) ١٧٣، ١٧٨. آدم بن اسحاق ۹ . آدم بن عیسی ۱٤۸ . ابن الأبار ٩٤. أبان بن أبي عياش ٦٦ ، ٦٨ ، ٦٩ ، أبان بن الأحمر ١٠١ . إبراهيم بن أحمد بن صالح ١٥. إبراهيم بن أحمد بن فتح القرطبي ٥٣ . إبراهيم بن أدهم العجلي ١٠٤ . إبراهيم الإفليلي ٨٤ . إبراهيم الحربي ٧٧. إبراهيم بن الحسن الوراق ٣٤٣. إبراهيم الخليل (عليه السلام) ١٦٩، . 171 . 178 إبراهيم بن سعيد الجوهري ٢١٧ . إبراهيم بن صالح ٧٠ . إبراهيم بن على ٢٠٠ .

أحمد بن على الغزنوي ٣٢٨ . أحمد بن علي النسابة ٢٥٧ . أحمد بن علي بن نوح ۲۰۷ . أحمد بن عمران ٥٣ . أحمد بن عيسي ١٦٥ . أحمد بن فهد = ابن فهد ٣٣٥ ، ٣٤٣ ، أحمد بن محمد بن أبي جامع ٣٥٠ . أحمد بن محمد الأردبيلي ٢٢٣، ٢٢٩، . ٣١٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣١ أحمد بن محمد البرقي ٢٠٦. أحمد بن محمد البشروي ۲۳۸ . أحمد بن محمد التوني ٢٣٩ . أحمد بن محمد بن الحسن بن زهرة ٣٣٣ . أحمد بن محمد بن خاتون ۲۵۱، ۳۵۲. أحمد بن محمد الخطابي ٩٠ . أحمد بن محمد بن على المقناعي ١٤. أحمد بن محمد بن عياش الجوهري ٣٠٢ . أحمد بن محمد بن فهد = أحمد بن فهد = ابن فهد ٣٤٥ . أحمد بن محمد اللغوي ٩٠ . أحمد بن محمد الموسوي ٢٦ . أحمد بن محمد بن يوسف البحراني ١٤ . أحمد بن محمد بن يوسف الخطى ٢١ . أحمد بن مقبل ۲۹۲. أحمد بن المنذر ٧١ . أحمد بن منصور ۲۸۲ . أحمد بن موسى بن محمد الأعرج ٢٩٤ . أحمد بن موسى (شاه چراغ ) ۲۰۸ ، . YEV

أحمد بن إدريس الأشعري ٢٧٠ . أحمد بن إسحاق الأشعري ١٠ . أحمد بن بكر العبدي ١٣١ . أحمد الجزائري ١١٩ . أحمد بن الحداد ٢٥٨ . أحمد بن الحسن البناء ٤٥. أحمد بن حسن بن على ٢٤٧ . أحمد بن الحسن النيسابوري ٢٨٩ . أحمد بن الحسين ١٦. أحمد بن حسين الأصفهاني ١٩٦. أحمد بن الحسين = النجاشي ٢٨٦ . أحمد بن حنبل = ابن حنبل ٧٧ ، ٨٨ ، . 4.1 أحمد بن داوود≔ابن داوود ۲۱۸ . أحمد بن داوود النعماني ٣١٨ . أحمد بن زين الدين الأحسائي ١١٨، . TAV , YOE , YEV أحمد بن سهل ٥٠ . أحمد بن صالح ١٥، ١١٥. أحمد بن عبد الله ٥٠ . أحمد بن عبد الله البحسراني ١٨، ١٩، . 0 \* أحمد بن عبد الله بن حسن البلادي ١٨. أحمد بن عبدويه ٢٦٩ . أحمد بن على ٤٧ ، ٢٠٨ . أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي ٨، أحمد بن على الكوفي النجاشي ١٣ . أحمد بن عبد الله العكبري ٢٧٣ .

أسياء بنت عميس ٦٩. اسماعيل بن إبراهيم الخليل ٦٨ ، ٧١ ، . 177 , 771 , 771 . اسماعيل الجزائري ٢٦٢. اسهاعيل الخاتون آبادي ١٢٠ . اسهاعيل الخاجوئي ١٢١ . اسماعيل الرازاني ٣٤١. اسهاعیل بن زید بن الحسن ۲۳۶. اسماعيل الصفوى (الشاه) ١٨٨، . 408, 404, 489 اسماعيل بن عباد = صاحب ١٨١، . ۲۸٦ اسماعيل العقدائي اليزدي ٢٣ . أبو الأسود الدؤلي ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، . 179 . 177 . 178 الأشرف بن فخر الملك ٢٩٥. أصبغ بن نباتة ٢٤ ، ١٧٥ . الأصمعي ٤٨ ، ٨٨ ، ١٣٠ ، ١٥٨ ، . 140 الأعزين فخر الملك ٢٩٥. الأعلم = يوسف بن سليمان ٨٤ . الأعمش (سليمان بن مهران ) ٦٢ ، . V7 , VE , 74 الأعور ١٦٥ . أفلاطون ١٧٦ . اقليدس ١٧١ . أقليمون ١٧٦ .

أكثم بن صيفي ٣٣ .

إمام الحرمين ٧٢ .

أحمد بن نصر بن طالب ٣٢٧ . أحمسد بن نعمة الله بن خساتسون ٢٢٩ ، . ۲۳٤ , ۲۳۱ أحمد بن يحيى ثعلب ١٦٧ . أحمد بن يحيى ٣٥٢ . الأحمر ٥٢ . الأحنف بن قيس ٩٥، ١٠٤. الأخسفش ٥٢ ، ٨٨ ، ١٣٠ ، ١٥٨ ، . 177 الأخفش الأكبر٥. ادريس (عليه السلام) ١٧١ ، ١٧٣ . ابن ادریس = محمد ۲۹۱، ۳۱۲. اردشير بن دارا ۱۷۱ . ارسطا طاليس ١٧١ ، ١٧٦ . أرشميدس ١٧٦ . اسحاق بن إبراهيم البشتي ٩٠ . اسحاق بن إبراهيم الخليل ١٧٨ . اسحاق بن إبراهيم الديري ٧١ . اسحاق بن إبراهيم القاضي ٩٠ . اسحاق بن جرير ٤٣ . ابن أبي الاسحاق الحضرمي ١٦٦ . أبو اسحاق الراوي ٩٦ . أبو اسحاق السبيعي ٦٢ ، ٦٣ . أبو اسحاق الشيرازي ٣٨ ، ٧٧ ، ٨١ ، . 187 أسد الله الكاظمي ٢٥٤. أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني ٣٢١ . أسعد الميهني ١٠٨ . اسكندربيك ٢٢٧.

برمك بن أبي خالد ١٠٤ . البرهان الحلبي ١٣٣. ابن برهان ۱۲۹ . ابن برهان النحوى ٣٩٨. بريد بن معاوية العجلي ٤٦ . البزاز ۸۹. ابن بزيع ٢٤٥ . بشر بن حارث الحافي ٢٠١ . البصروى =محمد بن محمد ٢٩٥. ابن البطريق الحلي ١٥٨ ، ٣١٢ . بطليموس ١٧١ ، ١٧٦ . بقراط ۱۷۱. أبسو بكر بن أبي قحافة ٤١ ، ٦٢ ، ٩٩ ، . Y9A 6 1VE أبوبكر الأنباري ٢٦٩ . أبوبكر البيهقي ٩٤ . أبوبكر بن الحداد المصرى ١٤٦. أبو بكر الخطيب =الخطيب البغدادي ٨١ . أبو بكر بن سليان بن سمحون ٨٤، . ۸0 أبوبكر الطاهري ١٣٥. أبوبكر بن العربي ٣٠ . أبوبكر بن القوطية ٥٣ . بكر المازني ١٦٧ . بلال بن أبي بردة ١٧٩ . بليناس الحكيم ١٧٦. بنت الشيخ حسن ٢٦٤ . بنت شيخ الطوسي ٣١٣. بنت يوسف بن على بن المطهر ٢٥٨ . بهرام جور ۱۷۰ . إمام قلى خان ٣٦٧ .
امرؤ القيس ١٧٠ .
امر والقيس ١٧٠ .
امير صحبتي تفريشي ٢٣٦ .
ابن الأنباري ٥ ، ١٦٢ .
انس بن مالك ٧٤ ، ١٧٤ .
الأنوري الشاعر ١٧٨ .
الروزاعي ٢٣ .
الأوزاعي ٢٣ .
الوزبك ٢٢٧ .
ابن أياز ٣٠ ، ٣١ .
ايوب ( عليه السلام ) ١٠٠ .
ابن بابويه = صدوق = محمد بن

ابن بابويه = صدوق = محمد بن علي بن بابويه ٦٩ ، ٢٨٩ .
بابويه بن سعد بن محمد ٣٠٥ .
الباخرزي ٣٠٠ .
الباخرزي ٢٥٠ .
بايزيد بن عنايت الله البسطامي ١٥٧ .
بحر العلوم ١٢٣ ، ٢١٥ .
بدران بن أبي الفتح العلوي ٣٠٩ .
البدر التستري ١٨٣ .
بديع الزمان ـ السلطان ١٨٨ .
ابن البراج الطائي ٢٨٥ .
ابن البراج =عبد العزيز ٢٨٥ ، ٣٠٤ .
ابو البركات بن زيد التكريتي ٧٥ .

البهائي = محمد بن الحسين ٩ ، ١٥ ، ثور بن عبد مناة ٦٠ . ٣٦، ٧٧، ١١٦، ١٥٧، ٢٢٠، ثوربن مرتع ٩٥. ۸۲۲ ، ۲۳۲ ، ٤٤٢ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، · 77 , 777 , 7· , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 037, 737, 107, 207, 607, . ٣٨٠ , ٣٧٩ , ٣٧٧ , ٣٧٦ , ٣٦٠ البهبهاني = محمد باقر بن محمد أكمل ٦٩ ، 3 91 , 717 , 727 , 027 , 797 , . Tar

( ご )

التريزي ١٢٩. التجلي السبزواري ٢٢٠ . أبو تراب الروياني ٢٠٤. الترمذي ٤٨. التفتازاني ( مسعود بن عمـر ) ٣٦ ، ٣٦ ، . 104

تقى بن أبي طاهر الرازي ٢٨٩ . تقی بن داود ۳۳۳ . التقي سليمان ٨٧ .

تقي بن نجم الحلبي = أبـوالصــلاح . 767 , 707 , 707 , 737 .

التعكبري ۲۷ ، ۲۹۹ . تميم الداري ١٦٩ .

(°)

الثعالبي ١٧١ ، ١٧٣ ، ٢٨٦ . ثعلب ٥٢ .

الثوري ( سفيان ) ٤٨ .

(z)

جابر بن حيان الصوفي ١٧٥ . جابر بن عبد الله الأنصاري ٣٢٨. جابر بن يزيد الجعفي ٢٥.

الجاحظ ١٦١ ، ١٦٣ . جالينوس ١٧٦ . جبرئيل ١٤٠ ، ١٥٠ . جبرئيل بن اسهاعيل ٢٦ . جبير بن مطعم ٤٦ . جرم ربان ۱۳۰ .

ابن جریح ۲۲ ، ۲۳ ، ۱۷۵ . جرير بن البراج ٢٠٠٠ . جرير الشاعر ٣٥٧.

الجزائري = نعمة الله ٣٤٥ ، ٣٧٢ . جعفر بن أبي المغيرة ٣٩ .

جعفر الأسترآبادي ٣٨٦. جعفر بن استاعيل ۲۸۸ . أبو جعفر الأصفهاني ( برزويه ) ٧٩ .

أبوجعفر الأول (محمد بن علي بن الحسين ) ٤٧ .

أبو جعفر بن بابويه ۲۰۵ . جعفر البحراني ٢١٣. جعفر البدخشي ١٥٠ . جلال الدين = السيوطي عبد الرحمن ٠ ٣٨ جلال الملك ٢٠١. جمال الدين أبو محمد المكي ١٤٣ . جمال الدين الأسترآبادي ٣٥٨. جمال الدين الأصفهاني ٥٥. جمال الدين بن الأعرج ٣٣٥. جمال الدين الخوانساري ١١٩ . جمال الدين بن فهد الحلى = أحمد ٣٣٤ ، . 454 جمال الدين بن المطهر =العلامة ٣٤٥ . جمشید ۱۷۲ ، ۱۷۹ . جشيد الزواري = ٣٦ . ابن أبي جمهور = محمد ٣٤٤ . جنيد البغدادي ۲۹، ۲۹، ۱۵۰. ابن الجنيد ٤٤ . ابن جني ٥٤ ، ٨٣ . جواد العاملي = جواد بن محمد ١٢٣ . جواد ( صاحب آيات الأحكام ) ٢١٥ . جواد بن محمد العاملي ٣٨٦ . ابن الجواليقي ٥٤. ابن الجوزي ٢٦٩ .

(ح)

حاتم الأصم ١٠٣ ، ١٠٥ . أبوحاتم السجستاني ٥١ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ١٤٩ ، ١٥٨ ، ١٦٦ ، ٢٨٠ . ابن الحاجب ٩٤ .

جعفر البرمكي ١٧٢ .

أبو جعفر الثاني محمد بن علي بن موسى ٢٠٣ ، ٣٢٠ .

أبو جعفر بن حوص ١٧٠ .

جعفر بن خضر النجفي ٣٣ .

جعفر الخوانساري ٢٣٢ .

جعفر الزهدري ١٨٩ ، ١٩١ .

جعفر بن السراج ١٤٥ .

أبو جعفر السمناني ٨١ .

جعفر الصادق = جعفر بن محمد ١٥٥ .

أبو جعفر الطبري ١١٥ .

أبو جعفر الطبري ١٦٦ .

أبو جعفر الطوسي = شيخ الطوسي = أبو جعفر الطوسي = شيخ الطوسي = محمد بن الحسن ١١٤ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ،

جعفر بن عدي بن حاتم ١٨٠ . جعفر بن علي النقي ١٥٣ . جعفر بن علي النقي ١١٥ . جعفر القاضي ١١٥ . جعفر بن كمال البحراني ١٥ ، ١١٥ ، ٣٨٠ .

جعفر بن محمد ( أبو القاسم ) ۲۰۲ . جعفسر بن محمـــد الـــدوريستي ( ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۸۹ .

جعفر بن محمد الصادق ۳۹ ، ۶۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۰۳ ، ۱۵۳ ، ۲۰۳ . ۲۰۳ .

جعفر النجفي ٢٥٤ ، ٢٥٤ . أبوجعفر النحاس ٨٥. جعفر بن نما الحلي ٣٢٥ .

الحارث الهمداني ٩٧. حسن بيك روملو ۲۲۶ ، ۳۵۶ . أبوحامد الأسفرائني ٧٢ ، ١٤٦ . أبو الحسن الثالث ٢٠٥. أبو حامد الغزالي ١٧٧. حسن بن جعفر الأعرجي ٣٥٩ . حسن بن الحسين الأصفهاني ٣٤٣ . ابن حبان ۸۹. حجاج بن يسوسف ٣٩ ، ٤٢ ، ٦٦ ، الحسن بن حمزة بن على ٢٠٧. . TV1 . 90 . V7 أبو الحسن الخرقاني ١٤٨ . ابن الحجاج وحسين ٣٠١ . الحسن بن داود الرجالي = ابن حجر بن زائدة ٢٦ . داود ۲۳۷ ، ۳۲۷ . ابن الحجر العسقلان ٣٤، ٣٥، ٣٨، الحسن بن الدهان ٨١ ، ٨٤ . . 71, 776, 104, 177, 11 أبو الحسن الرضا = على بن موسى ٢٠٥ . ابن أبي الحديد ٩ ، ٢١٩ . الحسن بن زيد ٢٠٤. حذيفة بن أسد الغفاري ٤٦ . حسن بن زين الدين الشهيد ٢٦ ، ٢٢٠ ، الحر العاملي ( محمد بن الحسن ) ٢٢٢ ، 777 , 507 , 357 , 017 , 077 , 037 , P37 , 077 , P77 . . 478 , 474 , 408 أبو حرب بن أبي الأسبود الدؤلي ١٥٩، الحسن بن سعيد ٧٦ . . 177 . 170 الحسن بن سليهان ٢٩٣ ، ٣١٥ ، ٣٣٤ ، حرب بن أمية ١٧٧ . الحريري ۱۰۳، ۲۷۲. الحسن السمنان ٩٤. ابن حزم ۲۹۷ . أبو الحسن بن سيدة ٥٣ . ابن الحسام ٣٤١ . حسن بن شدقم ٣٤٣ . حسام الدين الحلي ٣٨٠ . أبو الحسن العاملي ١١٩ ، ٢٥٠ . حسام الدين الماچيني ٣٧٠ . الحسن بن عباس البلاغي ٢٦١ . حسن بن أبي طالب ١١٤ . حسن بن عبد الرزاق اللاهيجي ١٩٣. الحسن بن أبي الهيجا الأربلي ٣٣٠ . الحسن بن عبد النبي ٢٦٤ . الحسن بن أحمد بن يحيى العطار ٢٥ . أبوالحسن العسكري = على بن أبو الحسن الأخفش ٥٣ . عمد ۲۰۳، ۲۰۳. أبو الحسن الأنطاكي النحوي ٥٣. الحسن بن على بن أبي طالب ٤٦ ، ٦٦ ، حسن بن أيوب الأطراوي ٢٥٦ .

الحسس البصري ٤٢ ، ٤٣ ، ٦٠ ،

. 179

VF , 14 , PO1 , 1/1 , T'Y

3 AY > AIT .

الحسين بن أبي القساسم الخسوانسساري الحسين بن أحمد السوراوي ٣٢٤. الحسين الأردبيلي الإلهي ٣٥٦. الحسين الأصغربن على ٢٥٧. الحسين بن أياز ٢١٨ . الحسين بن بدر بن أياز ٣٠ . حسين بن بسطام ٢٢١ . أبو الحسين البصري ١٨٥ ، ١٨٦ . حسين بن الحجاج ٣٣٨ . حسين بن الحسن الجيلاني ٣٨٠ . حسين بن حيدر العاملي الكركي ١٩٦، . 777 , 771 , 712 حسن الخوانساري دالاقا ٢٩٤. حسين بن جعفر الشمني ١١١ . الحسين بن ردة ٨ ، ٣١٠ . الحسين بن سعيد الراوندي ٩. الحسين بن سينا ٢١٧. حسين بن شعيب ٩٣. حسين بن شمس الدين الصاعدي ٢٢٧. حسين بن صاعد الحائري ١٩٨. حسين الصفوي ( الشاه سلطان ) ٣٧٩ . حسين العاملي ( الأمير) ٣٣٠ . حسين بن عبد الرزاق اللاهيجي ١٠ . حسين بن عبد الصمد الحارثي ٢٢٧، . ٣٦٣ . ٣٥١ . ٣٤٧ . ٢٢٨ حسين بن عبد الوهاب ٢٨١ ، ٢٨٢ . الحسين بن عبيد الله ٢٠٦ ، ٢٦٧ ، **AFY** . أبو الحسين العلاف ١٧٥.

الحسن بن على الأبيوردي ٣٨ . الحسن بن على الأشرف ٢٨٤ . الحسن بن على بن داود ٢١٩ . حسن بن على الدشقاني ٢٤٧ . الحسن بن على الراوي ١٤٩ . الحسن بن على شدقم الحسيني ٢٨٧ . الحسن بن على الطبري ٣٦٦. حسن علي بن عبد الله التستري ١١٦ ، . 777 , 777 , 777 الحسن بن علي العسكري ١٥٣ ، ٢٠٣ ، ٥٢٦ ، ٢٦٢ ، الحسن بن علي بن العشرة ٣٣٤ ، ٣٤٣ . الحسن بن على بن العلاء ٩٠ . الحسن بن علي بن فضال ١٠١ . الحسن بن على بن محمد المازندراني ١٨٠ ، . 411 أبو الحسن بن على بن محمد المهدي ٢٤ . أبو الحسن الفاضل ١٢٤ . أبو الحسن بن كامل ١٢٩ . أبو الحسن الماسرجسي ١٤٦ . الحسن بن محمد اللغوي ٥٦ . الحسن بن محمد الموسوي ۲۸۹. أبو الحسن المزني ٢٦٩ . أبو الحسن المقدسي ۲۸۰ . الحسن بن مقلة ١٧٢ . أبو الحسن الهادي = علي بن محمد ٢٠٣ . الحسن بن يسار البصري ٧١ . الحسن بن يسوسف بن على بن المطهر = العلامة ٢٣٢ ، ٣٣٣ . الحسين بن إبراهيم القزويني ١١٧ .

حمزة بن القاسم العلوي ٢٠٦ . حمزة بن موسى بن جعفر ۲۰۷ . الحميري ٤٣. ابن حنبل = أحمد ٥٧ . أبو حنيفة ٦٣ ، ٧٤ ، ٢٧ ، ١٧٠ ، . ٣٨٤ . ٢٨٠ . ١٨٠ . ١٧٦ أبو حيان ٣١، ١٣١. حيدر بن على العاملي ١٥٠، ٣١٢. (خ) خارجة بن زيد الأنصاري ٤٣ . خالد الأزهري ١٧٥. خالد بن برمك ١٧٢. أبو خالد الكابلي ٣٩ ، ٤٦ ، ٤٦ . خباب بن الأرت ١٧٩. خدیجة بنت حسین بن موسی ۲۹۶. خديجة الكرى ١٧٣ ، ٣٧٦ . ابن خروف ۸۶ . ابن الخشاب ٥٥، ٥٧، ١٢٩. خضر النبي ١٠٧. الخطائي ٢٢٣ . خطیب البغدادی ۳۱ ، ۲۷۹ .

الخطيب التريزي ٥٦ .

الخطيب الدمشقى ٣٥.

الخلخالي ٣٥ ، ١٣٣ .

. 441 . 441

خلف بن عبد المطلب المشعشعي ١٩٥،

الحسين بن على بن أبي طالب ١٨ ، ٢٤ ، حمزة بن عبد الله العباداني ٩٢ . ۳۳۱ ، ۱۳۳ ، ۱۷۳ ، ۱۵۹ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ٢٠٤ ، ٢٠٦ ، ٢٨٤ ، ٢٨٦ ، ٢٩٥ ، حممة الدوسي ٨٠ . . TOV , TTA حسین بن علی بن بابویه ۲۸۹ . حسين بن على الكاشفي ٣٦١ . حسين الكركى ١٩٧ . حسين بن محمد البحراني ١٥، ١٨، . 718 حسين بن محمد (أحمد) السوداري حيدرة الشيرازي ٣٨. . 441 حسين بن محمد بن طحال ٣٣٣ . حسين بن محمد المرورودي ٩٣. حسين بن منصور الحلاج ٢٠ ، ٢٦٦ . حسين بن موسى بن محمد الأعرج ٢٩٤. حسين ميرزا بايقرا ١٨٨ ، ١٨٩ . حسين النيسابوري ٣٦٥. حسين بن هبة الله ٣٢٥. حسين بن يزيد النوفلي ٤٧ . حفص بن سلیان ۱۸۱. حصین بن نمیر ۲۷۱ . الحظى ٣٥. أبو حفص العارف ١١٠ . حفص بن غياث ٧٤ . الحلاوي ١٣٢ . حماد ۲۹. همدویه بن نصیر ۱۰۱ . حمران بن أعين ٤٦ . ابن حمزة الأصفهاني ٧٨.

درويش محمد بن الحسن العاملي ٣٥١ . الدمىرى ١٦٣. الدواني ٢٢٣. ابن الدهان (سعيد بن المبارك) ٥٥ . الديم الوالبية ٨٦ . ( ) أبسوذرالسغفساري ٤٦، ٦٩، ١٦١، . 140 . 174 أبوذر الهروى ٨١ . ابن ذریك ٤٥. الذهبي ٩٠ ، ١٥٩ . ذو الفقار ( المولى ) ١٨٧ ، ٣٤٢ . ذو الفقار بن محمد المروزي ٢٨٩ . ذو القرنين ١٧٤ .

(c)

ذوالنون المصري ٩١ ، ١٥٧ ، ١٧١ .

الداماد = السيد الداماد = محمد ياقي رابعة العدوية ٦٠. راز بن خراسان ۷۳ . الراعي ١٣٢. الراغب الأصفهان ١٠٠ . الرافعي ١٣٩ ، ٢٨٦ ، ٣٠٥ . الربعي ٥٦ ، ١٢٩ . الربيع بن صبيح ١٧٥. رجب على التبريزي ١١. رستم ۹۰. الرضا = على بن موسى ٩ ، ٤٣ ، ٦٣ ، . YTA . 1A . . 17A

خلف بن عبــد المطلب القــرطبي ٣٠ ، . 04 خلف بن عسكر الكربلائي ٣٨٧ . ابن خلکان = أحمد بن ۲۹ ، ۳۲ ، ۳۸ ، (71 ,0) ,0) ,0) , (1) , (2) . 90 . 91 . 11 . 19 . . 17 . 17 ٩٩ ، ٤٠١ ، ١٠٨ ، ١١١ ، ١٢٨ ، · 177 . 10A . 187 . 187 . 187 . 797 , 777 , 777 , 797 . خليفة بن خياط ١٦٠ . خليفة سلطان ٣٦٧ ، ٣٧٦ . خليل بن أحمد ٤٨ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٨٣ ، . 177 . 170 . 171 . 171 . 171 . خليــل القــزويني ١٤٠ ، ٢١٠ ، ٢٣٩ ، PTY , 1 AT , TAY . خواندمير ۱۸۸ ، ۳۵۲ . خوانساري = جمال الدين ۲۰۸ .

(3)

3.7 , TV1 , TV+ , TOA , TVT , T+£ دانیال ۱۷۱ . ابن داوود الحلى=حسن بن على ٥ ، ٦٠ ، . T.7 . TVO . T19 . TIA أبو داوود السجستاني ٤٨ ، ٢٨٠ . داوود بن عمر الحائك ٧٤ . داوود بن القاسم الجعفري ۲۸۲ . داوود النبي ۱۰۰ . أم الدرداء ١٧٤. درويش الخطاط ١٧٨. رضى الدين بن طاووس ٣٢٨ .
رضى القزويني ٣٠٥ ، ٣٨١ .
الرضى = محمد بن الحسين ٢٦ ، ٢٨٤ ،
٢٨٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ،
٢٨٧ ، ٢٠٩٠ .
رؤبة بن العجاج ٤٨ .
الروم الفلسفي ١٧١ .
الروم الفلسفي ١٧١ .

**(**¿)

الزبيدي ۵۳ ، ۱٤٥ .

الزبيربن بكار ٦٣. ابن الزبير ٩٥. الزجاجي = أبوعلي ١٤٧ ، ١٧٠ . زرارة بن أعين ٤٦ ، ١٠١ . زكريا بن آدم ٩ ، ١٤٣ . زكريا بن ادريس ٩. زكريا بن محمود القزويني ٢١٩ . زكريا النبي ٢٦٣. الزمخشري = محمود بن عمر ١٦٥ . ابن زهرة ٦ ، ٣٤٦ . الزهري ٤٣ ، ٤٦ ، ٦٣ ، ٧٤ . الزوزني ٣٥. أبو الزياد ٦٣ . زیساد بسن أبسیسه ۹۸ ، ۱۵۹ ، ۱۲۰ ، . 14. . 17. . 175 . 177 أبوزيد الأنصاري ٤٨ ، ٨٨ ، ١٣٠ ،

140

أبو زيد البلخي اللغوي ٤٩ .

زيد بن ثابت ٩٧ .

زيد بن الحسن الكندي ٩٥ .

زيد بن الحسن المجتبى ٢٠٤ .

زيد بن علي بن الحسين ٣٧٨ .

زينب التميمية ٩٧ .

زينب بتت حسين بن موسى ٢٩٤ .

زين العابدين = علي بن الحسين (ع) ٦٥ ،

زين السدين = الشهيد الثاني ٢٢٨ ،

زين الدين الفقعاني ٣٥٠ . زين العابدين الكاشاني ٢٧١ . زين الدين بن محمد بن الحسن ٣٧٦ .

( w )

ساتلين بن أرسلان ٢٨ .

سارة ١٧٨ .

سالم بن أحمد بن سالم ٢٨ .

سالم بن بدران ٦ .

سالم بن سالم النحوي ٢٨ .

سالم بن محفوظ ٥ ، ٣٢٤ .

سجستان بن فارس ٩ ٩ .

ابن السراج ١٤٧ .

أبو السرايا ملك اليمن ٢٨٧ .

السروي = ابن شهر آشوب ٢٩٠ .

السري بن أحمد السري ٢٩ .

السري بن أحمد السري ٢٩ .

السري بن المغلس ٢٨ ، ٢٩ .

سعد بن أحمد البياني ٣١ . سعيد بن المبارك = ابن البدهان ٤٥ ، سعد بن أحمد بن عبيد الله الأندلسي ٣٠ . . 18 6 09 أبو سعد الاسماعيلي ١٤٦ . سعيد بن محمد الأندلسي ٥٣ . سعد بن خلف القرطبي ٣٠ . سعيد بن محمد الجرمي ١٣١ . سعد الدين = التفتازاني ١٣٣ . سعيد بن محمد الغسان ٥٣ . أبوسعد السمعاني ٥٥ ، ١٠٨ . سعيد بن محمد القرطبي ٥٣ . سعد بن شداد الكوفي ( سعد الرابية ) سعيد بن محمد الملياني ١٣١ . سعيد المرندي ١٢. سعد بن عبد الله ٢٦ ، ٢٧٠ . سعيد بن مسعدة المجاشعي = الأخفش سعد بن عسمر = مسعود بن الأوسط ٥٠، ٥٠ . عمر = التفتازان ٣٤. سعيد بن مسلم الباهلي ١٦٦ . سعد بن محمد بن سعد ٣٢ . سعيد بن المسيب ٣٩ ، ٤٢ ، ٣٩ ، سعد بن محمد بن صبيح ٣٤ . . 174, \$7, \$0 سعدان بن المبارك ٣١. سعيسد بن هبة الله الراوندي ٧ ، ٧ ، ابن سعدون ۵۲ . سعود بن عبد العزيز ١٩٥، ٣٨٨. . 1. أبو سعيد بن أبي الخير ١٧٨ . السفاح ١٧٢. أبو سعيد الأدمي ٤٧ . سفيان بن أبي ليلي الهمداني ٤٦ . أبوسعيد الاصطخري ٢٦٩. سفيان بن سعيد الثوري ٦٠ ، ٦١ ، أبو سعيد الأعرابي ١٧٦ . . 148, 48, 78, 74 سعيد بن أوس الأعران ٤٨ ، ١٦٧ . سفيان بن عيينة ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٣ ، سعيد بن جبير الأسدى ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٢ . . 140 أبوسعيد بن الحسن العلوي ٢٥٩ . سقراط ۱۷٦. سعيد بن خالد ٢٩. ابن السكيت ١٥٨. أبوسعيد الخدري ٧٦ . سلار الديلمي ١٠ ، ٢٨٩ ، ٢٩٥ ، أبو سعيد الخزاعي ٢٨٤ . . 4. 8 أبو سعيد السمعاني ٣٢ . أبوسعيد بن سهل ٣٣٤ . سلطان حيدر آباد ٢١٤ .

سلطان الروم ٣٤٨ .

سلطان مراد ۳۲۷.

أبوسعيد السيرافي ٨٥ ، ١٢٧ ، ١٦٧ .

سعيد القمى (القاضي) ١٩٣.

سليمان بن عصفور الدرازي ١٦. سليهان بن علي الأصبعي الشاخوري ١٤، . 11 . 10 سليمان بن فهد ٢٩٥ . سليهان القرمطي ٢٧٠ . سليان بن محمد بن أحمد ٧٩ . سليهان بن محمد الخلي ٨٥ . سليهان بن محمد الزهراوي ٨٥ . سليان بن محمد الصيداوي ١٦ . سليمان بن محمد ( ابن الطروة ) ٨٤ . سليان بن مهران ( الأعمش ) ٧٣ ، ابن سليهان ٣٤١ . السمعاني = أبوسعد ١٣١ . سمنون بن حمزة العراقي ٢٩. سندي بن شاهك ٣٢٣ . ابن سنور القاري ٢٦٩. السهروردي ١٠٦ . سهل بن أحمد الارغيان ٩٣. سهل بن زياد الادمي ۲۰۶. أبوسهل الصعلوكي ٩٤. سهل بن عبد الله التسترى ٧٨ ، ٩١ . سهل بن محمد الجشمي = أبوحاتم السجستاني ٨٨.

سهل بن محمد الشاعر ٩٤ .

السهيلي ٨٤ .

سهل بن محمد الصعلوكي ٩٤ .

سهل بن محمد بن مالك الأزدى ٩٤ .

سلطان منك محسمد بن سلطان حسين ٣٤٣ . السلفي « أحمد بن محمد » ٨٢ ، ٨٤ . سلمان الفارسي ۲۶ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۱۷۰ . سليم بن أيوب بن سليم ٧٢ . سليم بن قيس الهلالي ٦٥ ، ٦٦ ، ٧٠ . سليمان بن أحمد الطبراني ٨١. سليمان بن أحمد بن يوسف ٨٠ . سليهان بن الأشعث = أبو داوود السجستاني . ٧٧ سليمان البحراني ٢٤٢ ، ٢٤٣ . سليهان بن بنين ٨٥ . سليمان بن جعفر العباسي ٨٩ . سليمان بن الحسن الصهرشتي ١٣. سليهان الحسني الطباطبائي ٢٢ . سليهان بن حسين الصهرشتي ١٢. سليهان بن الحسين النباطي ١٦. أبو سليمان الخطابي ١٢٧ . سليهان بن خلف التحبيبي ٨١ . سليمان بن داوود (عليه السلام) ١٠٠، . 179 . 178 سليمان الزاهد ٣٢٨. سليهان بن صالح الدرازي ١٥، ١٦. سليمان الصفوى (الشاه) ١٤٦ . سليهان الصهرشتي ٢٨٩. سليمان العاملي ١٦ ، ١٢٣ . سليمان بن عبد الله البحراني ١٥ ، ١٧ . سليمان بن عبد الله الماحوزي ٢٤٦ . سليهان بن عبد القوي ٨٧ .

الشريف بن محمد بن على الجرجاني . 104 شريك بن الأعور ١٠١ . شريك بن عبد الله ٧٦ ، ٩٩ ، ١٠٢ . شفيعا الخطاط ١٧٨. شعبة ١٦٩ . شعبة بن الحجاج ٤٩ ، ٧٤ . الشعبي ٤٣ ، ٦٢ ، ٩٧ ، ٩٧ ، . 174 شقيق بن إبراهيم البلخي ١٠٤ ، ١٠٤ ، . 100 شلوبين بن محمد الإشبيلي الأندليسي شمس الدين بن علي ٢٦٢ . ابن شهاب الزهري ١٦٩. شهاب الدين بن محمد السهر وردي . 1.7 . 1.7 ابن شهـر آشـوب = محمـد بن عـلي ٧ ، 371 , 711 , 991 , 7.7 , 0.7 ,

الشهيد الأول ٥ ، ١٢ ، ٢٥ ، ١٨٩ ،

١٩٤ ، ٢٠٠ ، ١٩٤ ، ٢١٩ ، ٢٥٦ ،

٠ ٣٤٠ ، ٣٣٣ ، ٣٠٧ ، ٢٨٥ ، ٢٥٩

الشهيد الثاني = زين الدين بن علي بن أحمد

177 , 03 , 77 , 07 , 011 , 331 ,

391, 7.7, .77, 777, 007,

. 477, 434, 604, 751

عبد العزيز ٨٦ .

. 401 , 449

سيبويه ٤٨ ، ٥٠ ، ٥٢ ، ٨٣ ، ١٣٠ ، . 177 . 101 السيد الداماد = الداماد = محمد باقر . 774 , 777 , 770 , 197 سيد الساجدين = على بن الحسين = زين العابدين ١٩٧. السرافي ٤٨ ، ١٣٩ ، ١٣١ . سيف الدولة بن حمدان ٩٤. السيوطي = جلال الدين = عبد الرحمن 10, 0V , VV , LL , LL , . 140 , 141 , 179 ( m ) شاذان بن جبرائيل القمي ٢٣ ، ٢٥ ، . 77 الشافعي ٦٣ ، ١٧٠ . الشاه سلطان حسين ١٩. الشاه عباس = عباس ١١ . ابن شيرمة ٧٦ . الشبلي ١٣٥ . ابن الشجري ٥٥. الشرف الدمياطي ٣٠ ، ٣١ . شرف بن عبد المطلب ٣٠٨. شرف الدين الحسني الشولستاني = على بن حجة الله ٣٦٦ . شرف الدين بن على ٢٧. شریح بن الحارث القاضی ۹۵، ۹۸. شريف الدين الأملي ٢٨. الشريف الإدريسي = محمد بن

۹۰۲ ، ۷۷۲ ، ۷۸۲ ، ۳۴۲ ، ۵۰۳ ، ۳۰۷ ، ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۵ ، ۳۲۵ ، صالح بن السندي ۱۱۵ . 037 , 737 , 707 , 007 , 707 , . ٣٧٧ ، ٣٧٦ ، ٣٦٤ ، ٣٦٢ الشولستان = على ٣٤١ . الشيرواني ١١٩ . الـشــيـخ الــطوسي ١٣ ، ٢٧ ، ٣٩ ، · 179 . 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 071 , 191 , 191 , 117 , 097 ,

#### (ص)

. 77. , 7.0 , 7.5

الصابي ۳۰۱ صاحب الـزمـان ١٨٦ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، الصاحب بن عباد ٢٠٤. الصادق = جعفر بن محمد ٤٣ ، ٦٢ ، 77, 07, 0V, 71, 01, ۵۷۱ ، ۲۲۱ ، ۲۷۶ ، ۸۸۲ ، ۸۱۳ ، . 481

صاعد بن الحسن الربعي ١٢٧ ، ١٢٨ ، صاعد بن ربيعة ١١٤. صاعد بن على الأبي ١١٣ . صاعد بن محمد ١١٣ . صاعد بن مسلم ۱۱۶ . صاعد بن منصور ۱۱۳. صالح بن اسحاق البصري ١٣٠ . صالح الجرمي ١٦٧ . صالح بن حسن الجزائري ١١٤ .

صالح بن سليمان الصيداوي ١٦ ، ١٨ . صالح بن شرف العاملي ١١٥ . صالح بن عبد الكريم البحراني ١١٥ . صالح بن عبد الكريم الكرزكاني ١٥ ،

صالح بن المازندراني ٣٨٤ .

صالح بن مشرف ١١٥ .

صدر الدين الرضوي القمى ٢٥٠ . صدر الدين بن صالح العاملي ١٧. صدر الدين بن القاضي ١٢. صدر الدين محمد الدشتكي ٣٧٨. صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي . 198 . 111 . 114

الصدوق = محمد بن على بن بابويه ٩ ، 07, 77, 77, 777, 777, 177, 037, 377, 777, 177, . ٣٠٥ , ٣٠٢ , ٢٨٩ , ٢٨٣

> الصفار ٢٤٥ . الصفدي ۳۱ ، ۳۶ ، ۸۷ ، ۸۷ . الصفواني ٢٦٦ . صفى الدين الحلى ٣٨٣. صفى الصفوي (الشاه) ٣٦٧. ابن الصلاح ١٧٠ . صلاح بن أيوب ٢٨٠ . أبو الصلاح الحلبي ٢٩٥. صلاح الدين الصفدي ٢٩٧ .

> > أبو الصمصام الحسيني ٨.

صنهاجة الحميري ١٣٢.

الصهرشتي = سليهان ٢٩٥ . ابن الصيفي ٣٣ .

### (ض)

ضياء الدين أبي الضوء القرطبي ١٣٤. ضياء الدين بن سعد القزويني ٣٨. ضياء الدين بن سعيد العفيفي ١٣٣.

#### (ط)

أبوطالب بن أبي المعالى ٣٨٤ . أبوطالب الأستر آبادي ٣٥١. طالب بن عثمان الأزدى ١٤٥. طالب بن على الحسيني الأبهري ١٣٥. طالب كياء ابن أي طالب الحسيني ١٣٥. طالب بن محمد بن نشيط ١٤٥ . أبوطالب المكفوف ١٤٥. طاهر غلام أبي الجيش ١٣٩ . طاهر بن أن المفاخر ١٤٤. طاهر بن أحمد بن بابشاذ ١٤٦. طاهر بن أحمد القزويني ١٣٩ . الطاهر بيبرس ١٦٩ . طاهر بن حبيب ١٣٣. طاهر بن زید ۱۳۹. طأهر بن عبد الله الطبري ١٤٥ . طاهر بن عبد الله النحوي ١٤٦ . طاهر بن على الجرجاني ١٣٩. طاهر المقدسي ٥٧ .

ابسن طاووس ۲۷۵ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۳٤۲ .

طاووس بن كيسان الخولاني ١٣٦، ١٣٧، ١٣٩ . المجارى الرومي ٨٠٠ . الطباطبائي ( محمد مهدي بحر العلوم ) ٢٨٧ . ٢٠٧ .

الطبراني ۱۷۶ . الطبرسي ٦٥ ، ٣٦١ . الطرماح بن عدي ١٨٠ . الطريحي ٣٢٣ ، ٢٧٠ .

طهان بن أحمد العاملي ١٤٣ .

طهاسب الصفوي ۱۸۷ ، ۲۲۶ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۳۵۲ ، ۳۵۸ ، ۳۵۸ ، ۳۵۸ ، ۳۵۱ . ۳۵۸ ، ۳۵۱ .

طهمورث ۱۷۲.

الطوسي = الشيخ محمد بن الحسن ٧٥ ، ٢٤٥ ، ٢٨٣ ، ٢٨٣ ، ٢٨٣ ، ٢٨٥ .

أبو الطيب الطبري ۸۱ ، ۸۲ . الطيبي ۱۷۵ .

العليبي د ۱۲۰

طيفور بن آدم الأصغر ١٥٢ .

طيفور بن عيسى البسطامي ١٤٨ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٤٩ .

#### (ظ)

ظالم بن عمرو = أبو الأسود الدؤلي ١٥٧ ، ١٥٩ .

> ظفر بن الداعي الأسترآبادي ١٤٤ . ظفر بن الداعي القزويني ١٤٤ . ظفر بن همام الأردستاني ١٤٤ .

عبد الله بن بكير ١٠١. عبد الله التسترى = عبد الله بن الحسين . MAT . YIV . 1QV . 117 عبد الله بن جعفر الحميري ۲۷۰ . عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب عبد الله بن الحسين التستري ٢٢٨ ، . 170 , 171 , 177 , 377 , 077 . عبد الله بن الحسين الراوندي ٩ . عبد الله بن الحسين السمناني ٣٧٠ . عبد الله بن الحسين اليزدي ٢٢٢، . 772 عبد الله الحيامي ٢٢٥ . عبد الله بن حمزة الطوسي ٣٠٩. عبد الله خان ملك الأوزبك ٢٢٥ . عبد الله الخراساني المقتول ٢٢٦ . عبد الله بن الزبير ٩٥ ، ٢٠٤ ، ٢٧١ . عبد الله بن سلام ١٦٩ . عبد الله السمناني ٣٧١. أبو عبد الله الشاذان ٢٧ . عبد الله بن شريك العامري ٤٦. أب عبد الله الصادق = جعفر بن محمد . 1.4 عبد الله بن صالح البحراني ١٧ ، ١٩ . عبد الله بن صالح السماهيجي ٢٠٩، . 445 . 454 . 454 . 384 .

عبد الله بن الصلت القمى ٣٢٠ .

عبد الله بن عباس = ابن عباس ٣٨ ،

أبوعبد الله الصيمري ١٤٦.

33,77,171.

(9) عاصم بن أبي النجود ٦٣ . عاصم الأحول ٢٨٠ . عامر بن عبد الله بن جذاعة ٤٦ . عامر بن فياض الجزائري ٢٢٦ . عايشة ٧٠. عبابة بن ربعي ٧٦ . ابن عباد ٢٦٩ . عباس الأول = عباس الماضي ( الشاه ) . ٣9 £ . 1 A · . 1 V V عباس الثاني ( الشاه ) ١١٩ ، ٣٦٧ . أبوالعباس ثعلب ٥٠ ، ٧٩ . أبو العباس جبود المروزي ١٧٠ . أبوالعباس بن سريح ١٧٦ . أبو العباس السفاح ١٨٠ . عباس بن عبد المطلب ١٦٤. عباس الماضي ( الشاه ) ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، . 777 . 779 أبو العباس المبرد ٨٨. ابن عباس = عبد الله ١٣٧ ، ١٦١ ، . 174 , 179 , 174 عبد الله بن أبي أوفى ٧٤ . عبد الله بن أبي داوود ٧٨ . عبد الله بن أبي يعفور ٤٦ . عبد الله بن أحمد الهروي ٨٢ . عبد الله بن إسحاق ١٧٠ . عبد الله بن أسعد الموصلي ٥٦ . عبد الله الأنصاري ١٩٤.

عبد الله بن بري ٨٦ .

ابن عبد البره ٩ .
عبد الجبار بن أحمد المعتزلي ٢٩١ .
عبد الجبار بن الحسين الطوسي ١٩٠ .
عبد الجبار بن عبد الله الرازي ١٩٠ ،
عبد الجبار بن فضل الله المسكني ١٩٠ .
عبد الجبار بن منصور ١٩٠ .
عبد الجبار بن منصور ١٩٠ .
عبد الجليل بن أبي الحسين ١٨٦ .

عبد الجليل بن عيسى السرازي ١٨٥ ، عبد الجليل بن محمد ١٨٦ . عبد الجليل بن مسعود الرازي ١٨٥ . عبد الجميد بن أبي الحديد ١٩١ . عبد الحميد بن عبد المجيد ٥٠ . عبد الحميد بن فخار ٢١٨ . عبد الحميد بن فخار الموسوي ٢١٨ ، عبد الجميد النجفي بهاء الدين ١٩٠ .

عبد الحي بن عبد الوهاب الأستر آبادي الممه . الممه . عبد الحي بن عبد السوهاب الأشرقي

عبد الحميد النيلي ٢٥٦.

۱۸۷ . عبد الرحمن بن أبي بكر ۷۰ . عبد الرحمن بن أحمد الرازي ۲۸۹ .

عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري ٣٠٣ . عبد الرحمن السلمي ١٤٦ ، ١٤٩ .

عبد الرحمن السيوطي = السيوطي ١٥٨ .

عبد الله بن عبد الحميد ٩١ .

عبـــد الله بن عــلي البحـــراني ١٥ ، ١٩ ، ٢٤٧ .

عبد الله بن على الراوي ١٥٠ .

عبد الله بن علي العلوي ٢٠٤ .

عبد الله بن على المقري ٣٠٨ .

عبد الله بن علوي البلادي ٢٤٠ ، ٢٤١ .

عبد الله بن عمر ۳۸ ، ۲۸ ، ۷۰ ، ۹۸ . عبد الله بن عمر الدبوسي ۱۷۲ .

عبد الله بن عيسى الأصفهاني ٢٤٧ ، ٢٤٨ .

عبد الله القفال المروزي ٢٧٤ .

عبد الله بن لؤلؤ ٩١ .

عبد الله بن مالك ۲۷۸.

عبد الله بن المبارك ٦١ .

عبد الله بن محمد التوني ٢٣٧ .

عبد الله بن محمد رضا الشبر ٢٥٣ ، ٢٥٤ .

عبد الله بن محمد ضياء الدين ٢٥٨ .

عبـد الله بن محمد بن عـلي الأعرج ٢٥٧ ، ٢٥٩ .

عبد الله بن محمود التسمتري ٢٢٤ ، ٢٧٧ .

عبد الله بن مسعود الصحابي ١٣٦ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ .

عبد الله بن نور الله البحران ٢٤٧ .

عبد الله بن نور الدين الشوشـــتري ١٢٠ ، ٢٤٨

عبد الله بن يزيد ١٣٧ .

. 114

عبد علي بن رحمة الحويزي ٢١٠ . عبد علي بن محمد البحراني ٢١٤ . عبد علي بن محمد دالح اداة ٢

عبد علي بن محمدود الجمابلقي ٢١٤ . عبد علي المنشي ٣٦٧ .

عبد علي بن ناصر البحراني ٢١١ . عبد الغافر بن اسهاعيل الفارسي ٩٤ .

عبد القادر الجيلي ١٠٨ .

عبد القاهر الجرجاني ١٦٧ .

عبد القاهر بن عبد بن رجب ۲۱۵.

عبـد القاهـر بن محمد السهـروردي = أبـو النجيب ١٠٨ .

عبـد الكريم بن أحمـد بن طاووس ٢١٦ ، ٢١٨ ، ٢١٨ .

عبد الكريم بن عبد الحميد بن طاووس . ٢٥٨

عبــد الكــريم بن عــلي بن طاووس ٣١٦ ، ٣٢٨ .

عبد اللطيف بن أبي بكر اليماني ١٤٨ .

عبد اللطيف بن علي العاملي ٢٢٠ .

عبد المطلب بن محمد بن علي الأعرج . ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٣٣٢ .

عبد الملك بن سراج ٨٤ .

عبد الملك بن عمير ٦٣ .

. عبد الملك بن مروان ۱۷۰ .

ابن عبد الملك ٨٤ ، ٨٥ .

أبوعبد الملك ٥٣ .

عبد المؤمن خان ٢٢٥ ، ٢٢٧ .

. عبد النبي بن أحمد البحراني ٢٦٣ .

عبد النبي بن أحمد العاملي النباطي ٢٦٤.

عبد الرحمن الشيباني ٢٨٦ .

عبد الرخمن بن عبــد الله المسعودي ٢٧٤ ، ٢٧٦ ، ٢٨٠ .

عبد الرحمن العتائقي ١٩٠، ١٩٢.

عبد الرحمن بن محمد الأنباري ١٦٧ .

عبد الرحمن بن موسى الهواري ١٧٥ .

عبد الرزاق اللهيجي ١١ ، ١٩٢ ،

عبد الرزاق بن المولى مير الجيلاني ١٩٤ .

عبد الرزاق بن همام ٦٣ ، ٧١ .

عبد الرؤوف الجد حفص ١٤ .

عبد الصمد بن أحمد الحنبلي ٢١٨.

عبد الصمد الحارثي ٣٥٨.

عبد العمالي بن عملي الكسركي ١٩٦،

عبد العاملي بن علي بن عبد العالي ٣٥٨ .

عبد العالي بن علي الميسي ١٩٨ .

عبد العزيز ( عبد الحميـد ) بن أبي الحديـد ١٩٠ .

عبد العزيز البراج الديلمي ٢٨٩ ، ٢٥٥ .

عبد العزيز بن نحريسر البراج ١٩٨، ٢٠٠.

عبد العزيز الموصلي ١٩٤ .

عبد العظيم بن عبد الله الحسني ( الشاه ) ٢٠٢ ، ٢٠٧ .

عبد العلى بن أحمد البحراني ٢١١ .

عبد على بن جمعة العروسي ٢٠٩،

ابن عساكر ٥٥ ، ١٦٨ ، ١٧٣ . عصمة بن أبي عصمة البخاري ٧١ . عضد الإيجي ٣٤ . عطاء ١٧٥ .

العطاء بن أبي الأسود ١٦٧ . عطاء بن أبي رياح ٣٢٨ . عطاء بن واصل ١٣٧ . العلاء بن المسيب بن رافع ٣٢٨ .

العلامة الحلي = حسن بن يوسف ٥ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٢٠ ، ٨٢ ، ١١٥ ، ٢٠٧ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٤٤٢ ، ٢٠٠ ، ٢١٧ ، ٢٠٢ ، ٨٢٢ ، ٨٢٢ ، ٨٢٢ ، ٨٢٢ ، ٣٠٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ . ٣٣٣ . ٣٣٣ .

العلامة المجلسي = محمد باقر ۲۷۳ . العلقمي الوزير ۱۷۷ . علم بن سيف بن منصور ۲۷ .

علم الهدى ابن محسن الفيض ١٤٢ .
علي بن إبراهيم القمي ١٩١ ، ٢٧٠ .
علي بن أبي الحسن الموسوي ٣٦٣ .
علي بن أبي طالب (عليه السلام) ٢٤ ،
٣٣ ، ٢٤ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ،
٢٧ ، ٧٥ ، ٢٧ ، ٣٨ ، ٩٠ ، ٥٠ ،
٢٩ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٧٥ ، ١٧٠ ،
٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ،

عبد النبي بن سعد الجرزائري ٢٦٠ ، ٢٦١ عبد النبي بن علي العاملي ٢٦٤ . عبد النبي بن علي العاملي ٢٦٤ . عبد الوهاب بن علي الحسيني ١٨٨ ، ٣٦١ .

عبيد الله بن أبي رافع ١٧٥ . عبيد الله بن الحارثي ٢٠٤ . عبيـــد الله بــن زيـــاد ٩٦ ، ٩٨ ، ١٣٣ ،

عبيد الله بن سعيد العفيفي ١٣٣ . عبيد بن عبد الغفار العسقلاني ٣٢٨ . أبو عبيد القاسم بن سلام ٤٨ . عبيد الله بن مظفر ٩٧ . عبيد بن يضلة ٧٥ . أب وعبيدَدة اللغوي ٣١ ، ٤٨ ، ٥٠ ، أبو العتاهية ١٧٨ .

عتبة بن عبيد المسعودي ٢٧٦ . العتبى ١٦٢ . عثمان بن عفان ٤٣ ، ٢٠ ، ٧٤ ، ١٠٤ ،

۱۷۲ . أبوعثهان الغساني القيرواني ٣٤ . أبوعثهان المازني ٤٨ ، ٨٨ . عدنان بن محمد الموسوي ٣٠١ . العدوي النحوي ١٥٨ . عدد د: مسافي العمادي ٥ ، ٣٢١

عربي بن مسافر العبادي ٥ ، ٣٢١ . عروة بن زبير ١٧٠ . عز الدين أبي القاسم طالب ١٣٦ . عز الدين بن جماعة ١٣٣ . عز الدين العاملي ٣٤٣ . علي بن جمشيد النوري ٣٩١ . أبو علي الحافظ النيشابوري ٧٨ . علي بن حجة الله الشولستاني ٣٦٤ . علي بن الحسن ٢٧ . علي بن الحسن الأستر آبادي ٢٥٦ . أبو علي الحسن الحاسب ٨٥ . علي بن حسن النواري ١٨٩ ، ٢٠٨ ،

علي بن الحسن بن زيد ٢٠٤ .
علي بن الحسن بن شدقم ٢٧٠ .
علي بن الحسين بن بابويه ٢٦٤ ، ٢٦٨ .
علي بن الحسين الجزائري ٢١١ .
علي بن الحسين بن حسان ٣٢٧ .
علي بن الحسين الحسيني ٣٢٧ .
علي بن الحسين بن حاد ٢١٨ ، ٢١٩ .
علي بن الحسين بن حاد ٢١٨ ، ٢١٩ .
علي بن الحسين الراوي ١٦٥ .
علي بن الحسين الراوي ١٦٥ .
علي بن الحسين السعد آبادي ٢٠٦ .
علي بن الحسين العاملي ٣٣٣ ، ٣٣٣ .

عـلي بن الحسين بن عـلي ( عليه السـلام ) ٣٩ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ١٣٨ ، ١٥٩ ، ١٥٩ ،

. 401

 أبوعلي بن أبي الفتح ابن جني ١٦٧ .
علي بن أبي المعالي ٣٨٥ .
علي بن أحمد الأبج ٢٠٨ .
علي بن أحمد الأبج ٢٠٨ .
علي بن أحمد العاملي ٣٤٢ .
علي بن أحمد العاملي ٣٨٣ .
علي بن أحمد بن العباس ٢٨٣ .
علي بن أحمد العلوي ٢٨٣ ، ٢٨٣ .
علي بن أحمد العقيقي ٢٦ .
علي بن أحمد العقيقي ٣٦ .

٢٨٣ . علي بن أحمد بن محمد الصيداوي ٢٨٣ . علي بن أحمد بن محمد الصيداوي ٢٨٣ . علي بن أحمد بن محمد اللباد ٣٠٨ . علي بن أحمد بن محمود الصحاف ٣٠٨ . علي بن أحمد المزيدي ٣٣٣ . علي بن أحمد بن يحيى المرزيدي ٣٣٣ ،

علي بن اسباط ٤٦ . علي بن اسهاعيل بن شعيب ١٧٥ . عـلي أصغـر بن يــوسف القــزويني ٣٨١ .

. 444

علي بن الأعرابي ٣٢ . علي بن الأعرج ٢٥٩ . علي أكبر بن محمد باقر الأيجي ٣٨٩ . علي بن بابويه ٩ ، ٢٧٠ . علي بن جعفر بن الأسود ٢٦٧ ، ٢٦٩ . علي بن جعفر الصادق ٢٠٧ .

أبوعلى شيخ الرئيس ١٧٧ . على شير ٢٢٥ . أبوعلى الشلوبين ١١١ . على الشولستاني ٣٦٨ . على بن صلاح الدين ٢٧٤ . على بن طاووس ٥ ، ٨ ، ١٤٣ ، ٢٠٨ ، 117 , PIY . على الطباطبائي = على بن محمد على أبو على الطبرسي ٨. على بن طراد المطارآبادي ٣٣٣ . أبوعلي الطوسي ١٣٩ ، ١٨٦ . على بن عبد الله القمى ٣٠٤. على بن عبد الجبار ١٩٠ ، ٢٠٢ . على بن عبد الجبار الطوسي ٢٦ . على بن عبد الحميد الحسيني ٣٣٧، . ٣٣٨ على بن عبد الحميد بن فخار ٣٣٧ . على بن عبد الحميد النجفي ١٩٠، . 440 , 191 على بن اعبد الحميد النيلي ٣٣٦، ٣٣٩. على بن عبد العالي السبط ٢٦١ . علي بن عبد العالي الكركي ٢٧ ، ١٣٦ ، API , \*\*\* , 317 , \*77 , 777 , ۹۲۲ ، ۲۲۹ ، ۸۲۲ ، 6 YTE 157, 737, 337, 107, 707, 307,007,007,007,177. على بن عبد العالي الميسي ١٩٨ ، ٢٦٤ ، . 47. , 404 , 404 , 457 علي بن عبد الكريم بن أحمد ٢١٩.

على بن الحسين الواسطى ٣٢٨ . على الحسني الأسترآبادي ٣٥١ ، ٣٦٦ . عسلي بن حمـزة الحسن الـطوسي ٣٠٩ ، . 41. علي بن حمزة الكسائي ١٦٧ . على خان بن أحمد بن محمد معصوم ٣٧٨ ، . 479 عـــلي خــان بن خلف الحــويــزي ٢٢٠ ، . 41 على خان الشيخ ٢٣٨ . على خان الشيرازي ٢٨٧ . على الخطاط (المير) ١٧٧. على بن خليفة ٥٦ . أبوعلى الرجالي ١٩٥ ، ٢٤٨ . علي رضا بن على بن حجة الله ٣٦٦ . على الرماني ١٦٧. أبوعلي الزجاجي ١٤٦ . علي بن زين الدين العاملي على الصغير علي بن زين الدين بن محمد ٣٧٦. علي بن سالم بن بركات ٢٥٧ . على بن السبط الشهيد الثاني ٢٢٠ . على بن سعد الخياط ٢٢١ . على بن سعيد الراوندي ٨ ، ٣٦١ . على بن سليمان = الأخفش ٥٠، ٢٥. على بن سليمان بن درويش ١٤ ، ١٦ ، . 477 , 47. على بن سليهان الرازى ٤٦ . علي بن سهل العارف الأصفهاني ٩٣ . على بن سيف = علم بن سيف ٣٦٦ .

على بن محمد الإمامي ٢٠٨. على بن محمد الباقر (عليه السلام) . Y . A على بن محمد البياضي ٣٠٣. على بن محمد بن الحسن ٣٣٥ ، ٣٦٣ ، . 270 أبوعلي بن محمد بن الحسن الطوسي 331 , 777 . على بن محمد الخراز الرازي ٣٠١، على بن محمد ( ابن خروف ) ٨٥ . على بن محمد الراوي ١٦٣. على بن محمد السمري ٢٦٨ ، ٢٦٩ . على بن محمد بن عبد الحميد ٣٣٥ . على بن محمد على الطباطبائي = على الطباطبائي ٣٨٣ . عملى بن محمد بن عملى العلوي ٢١٨ ، على بن محمد بن على النباطى ٣٣٩ . على بن محمد القاشي ٣١١ . على بن محمد بن مكى ٣٥٩ . على بن محمد الهادي ٢٠٦. على بن المطهر ٣٣٢. أبوعلي بن مقلة ٥١ ، ١٧٢ . على المنشار العاملي ٥١٦ . على بن منصور بن الحسين المزيدي ٣٣٤ . علي بن مهنا بن عقبة ٢٥٧ . عــلي بن مــوسي بن جعفــر ٣١٣ ، ٣١٥ ، . ۳۳ , ۳۲7 , ۳17

على بن عبد الكريم بن عبد الحميد على بن محمد الأعرج ٢٥٧. على بن عبد الكريم بن طاووس ٣٣٧. على بن عبد الوهاب ٢٥٨ . علي بن عبيد الله ٢٠٥ . علَى بن عبيد الله ( أبونوح ) ٢٨٢ . على بن عبيد الله الرازي (منتجب الدين) . ٣٠7 . ٣٠٤ على بن على بن محمد بن طى = على بن طی ۳٤۲ ، ۳٤۱ . على بن على بن موسى ٣٢٦ . على بن علون بن فضائل ٢٥٧ . علي بن عمر ٣٢٧ . أبو على العنسوي ١٦٧ . على بن عيسى ٥١ ، ١٤٨ . علي بن عيسى الأربلي ٣١٦ ، ٣٢٨ ، على بن عيسى الربعي ١٢٨ ، ١٢٩ . على بن عيسى بن داوود ٣٢٨ . أبوعلي الغسان ٣٠ . أبوعلى الفارسي ١٢٧ . على بن فاضل المازندراني ٢٢٨. علي بن فخر الدين الهاشمي ٣٦٣ . على بن الفضل ٢٠٧ . على بن فوارس بن ناصر ٢٥٧ . على بن القاسم العلوي ٣٠٨ . على القرطبي ٣٠. على قلى خان شاملو ٢٢٥ . على لالا ١٠٨. على بن محمد (أبو الفتح) ٩٠ .

عمر بن الخيطاب ٢٤ ، ٤١ ، ٤٣ ، 171 , 99 , 90 , A+ , V+ , TY . 444 , 144 , 141 أبو عمر الزاهد ٧٩ ، ١٣١ . عمر بن سعيد بن مسروق ٦٦ . عمر بن محمد السهروردي ١٠٦. عمر بن شبه ٤٨ . أبوعمر بن عبد العزيز ٨٢ . عمر بن عبد العرير ١٣٧، ١٦١ . 177 عمر بن محمد ١١١ . عمر بن مسلمة الحداد النيسابوري ١١٠ ابن عمر ۱۷۲ . أبوعمر ١٣٠ . ابن أبي عمير ٧٥ . عمرو بن أبي المقدام ٤٧ . أبوعمرو الأنماطي ٢٩. عمرو بن ثابت ٩٦ . عمروبن الحمق ٤٦ ، ١٧٤ ، ١٨٠ . عمرو بن دینار ۲۱ ، ۲۳ ، ۱۳۷ . عمرو بن ظالم ١٥٨. عمرو بن العاص ١٧٤ . عمرو بن عبيد ٨٨. أبوعمرو بن العلاء ٤٨ ، ١٦٧ . عمرو بن كركرة الأعراب ٤٨ ، ٨٨ . عمرو بن نفحة ۱۷۳ .

عمروبن واصل ۹۱.

عمى البسطامي ١٤٩ ، ١٥١ .

على بن موسى السرضا ٢٩ ، ٣٠ ، ١٥٢ ، 301, 7.7, 7.7, 108 على الميسى ١٩٧. على النقى بن محمد هاشم الطغاثي ٣٦٦، . ٣٧٢ . ٢٧١ . ٣٦٨ على بن هبة الله دعويدار ٢٠٤. على بن هبة الله بن عثمان ٣٠٣ . على بن هلال الجنزائيري ١٩٧ ، ٣٤٣ ، . 404 . 404 . 400 . 450 على بن هلال العاملي الكركي ٣٤٥. على بن هلال بن عيسى ٣٤٦ . على بن يحيى الحنساط ٣٠٩، ٣١٢، على بن يوسف بن عبد الجليل ٣٣٩ . علي بن يوسف بن عـلي بن المطهـر ٣٣١ ، عـلي بن يـونس العــامـلي ٢٨١ ، ٣٣٩ ، عياد الحطاط (المر) ١٧٧. عهاد الدين الطبرسي ٣١٠ . عهاد الطبري ٣١١ . عماد الدين الطوسي ٣١١ ، ٣٣٠ . عهاد الكاتب الأصفهاني ٣٢ ، ٥٥ ، ٥٥ ، . 09 عمار بن ياسر ١٦٩ . عمر بن أذينة ٦٦ ، ٦٩ .

عمر بن ثابت ۸۳ .

الفاضل الأصفهاني ٣١٢. الفاضل السبزواري ٣٧١ ، ٣٧٦ . الفاضل الشمني ١١١. الفاضل الهندي ٢١٧ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، . TAO , T'A, TEQ , TET فاطمة بنت أسد ١٧٣. فاطمة بنت الحسين ٢٨٤ . فاطمة الزهراء ٤٦ ، ٢٠٥ ، ٢٨١ ، . TEO , TTA , TAO فاطمة بنت موسى بن جعفر ۲۰۷، فتح الله الكاشاني ١٨٩ ، ٣٦١ . أبو الفتح الصيداوي ٢٠١ . أبو الفتح كشاجم ٢٩ . أبو الفتح الكراجكي ٢٧ ، ١٤٤ ، . 490 أبو الفتوح الرازي ۲۰۲ ، ۳۱۰ ، ۳۶۱ . أبو الفتوح المحدث ١٥١ ، ١٥٣ . فخار بن معد الموسوي ٢٦ ، ١٤٣ ، فخر الدين الرازي ١٠٦ ، ١٥٠ ، . 447 فخر الدين الرماحي ٢٨٣. فخر الدين السماكي ١٨٨. فخر الدين بن طريح النجفي ١٣٦ ، . ٣٧٢ , ٣٦٩ فخر المحققين بن العلامة ٢١٧ ، ٣٣٩ ، . 484 فخر الملك ٢٩٥.

الفراء ٥٠ ، ٥٧ ، ٨٣ ، ١٣١ ، ١٣١ ،

عميد الدين عبد المطلب بن محمد ٢٥٩، . TET , TTV عميد الرؤساء ٢٦٠ . ابن أبي عمير ٣٩ . ابن العميد ٢٦٩. أبو العميس ٢٨٠ . عنايت الله بايزيد الثاني ٢٢٧ . عنايت الله بن على القهبائي ٢٦١، . 494 عنبسة الفيل النحوى ١٦٧ ، ١٧٠ . ابن العودي ٢٢٨ . عون بن أبي حرب ١٦٥ . عون بن أبي شداد ٣٩. ابن عياش ۲ • ٣ . العياشي ٢١٠ . عيسى بن عبد العزيز البربري ٣١. عيسى بن عمر الثقفي ١٦٨ . عیسی بن مریم ۷۱ ، ۲۹۲ . ابن عيينة ١٣٧ .

# (غ)

الغزالي ۲۲ ، ۱۰۸ ، ۱۷۶ ، ۳۰۱ . الغضائري ۲٦ ، ۲۷ ، ٦٩ . غياث الدين منصور الشيرازي ۲۲٤ .

## (ف)

أبو فاتك المقتدري ٧٩ . الفارابي ١٠٦ . الفارسي = أبوعلي ١٢٩ ، ١٣١ .

أبو القاسم التنوخي ٢٨٦ . أبو القاسم الجنيد = الجنيد البغدادي ٢٩ ، . 71 أبو القاسم بن حسين الخوانساري ٣٨٧ . أبو القاسم الرازي ٢٩٧. أبو القاسم الروحي = حسين بن روح . YTX , XTY . أبو القاسم الزجاجي ٨٥ ، ١٦٦ . قاسم بن سليمان بن خلف ٨١ ، ٨٢ . أبو القاسم العلوي الكوفي = على بن أحمد . YA 1 أبو القاسم بن الفضل ٣٢ . القاسم بن القفال ٧٢ . أبوالقاسم القمي ١٠ ، ٢٣ ، ٢٥٤ ، . 491 أبو القاسم الكازروني ١٠٦ . أبوالقاسم بن كج ١٤٦ . أبو القاسم المحقق ( جعفر بن الحسن ) . ٣٣٦ القاسم بن محمد بن أبي بكر ٤٣ . أبو القاسم بن محمدُ الجرفادقاني ٣٩٤ . قاسم بن محمد القهبائي ٣٩٤ . أبو القاسم بن المدرس الأصفهاني ٣٩١. القاسم بن معن ٢٧٤ ، ٢٧٩ ، ٣٢٨ . أبو القاسم بن النحاس ٣٠ . ابن القاص ١٤٦ . القاضي عياض ٨٤ . القاضي مسافر ٣٥٦ . القاضي نعمان المصري ٦. القالي ١٢٧ .

. 140 . 174 أبوالفرج بن الجوزي ١٣٨ ، ٢١٨ . فرج الله الحويزي ١١٤ . أبوالفرج المعافي ٨٣ . فرزدق ۳۵۷ . ابن الفرضي ١٧٥ . الفضل ٣٩. أبو الفضل بن أبي الغنائم ١٦٧ . فضل الله بن على السراوندي ١٠ ، ١٩٠ ، . ٣. ٤ الفضل بن روزبهان الأصفهاني ٣٢٩ . الفضل بن شاذان ۳۹ ، ۱۰۲ . أبو الفضل الشيباني ٢٧٤ . فلوطرخيس ١٧١ . ابن فهد الحلي = أحمد ١٩١، ٣٣٥، . 771 , 787 , 779 , 777 الفهد الهاشمي ٢٨٦. فياض السبزواري ٣٧١ . فيثاغورث الحكيم ١٧٦ . فيروز آبادي ۱۱۱ . فيض الله التفرشي ٣٦٤ . الفيض الكاشاني ١٤٢ ، ١٩٣ ، ٢٥٠ . (ق)

قابيل ۱۷۳ .

القادر بالله ٢٨٥ ، ٢٩٧ .

القاسم الأعرج ٣٩.

قاسم بن أصبغ القرطبي ١٧٦ .

أبو القاسم بن برهان ١٠٠ .

أبو القاسم بن بقى ٨٥ .

ابن قتيبة ٧٤ ، ١٠٢ .

ابن قدامة ٢٦ .

قطب الدين ١٠٨ .

القشيري ۹۱، ۹۳، ۹۳، ۱۶۸، ۱۶۸.

(U) لطف الله الميسى ٢٢٩ ، ٢٣٦ . لقمان الحكيم ٨٠. لوط ۱۷۳ . ليث بن البختري المرادي ٤٦ . ليث بن المظفر ٢٨٠ . ابن أبي ليلي ٧٦ . (9) ماجد بن هاشم البحراني ٢١ ، ٢٠٩ ، . 417 مالك بن أنس ٤٥ ، ٥٧ ، ٦٢ ، ١٦٩ ، . 172 ابن مالك الجبائي ٣١ . مالك بن دينار ١٣٧. مأمون العباسي ٣٠ ، ١٨٠ ، ٢١٧ . المبارك بن المبارك بن سعيد ٥٧ . المبرد ( محمد بن يزيد ) ٥٢ ، ٨٨ ، ٨٨ ، مبشر بن أحمد بن محمود الصحاف ٣٠٨ . المتنبى ٤٥ . المتوكل العباسي ١٧٧ . أبو المتوكل الناجي ٧٦ . عجاهد ۱۳۷ ، ۱۷۶ . مجاهد بن عبد الله = الموفق ١٢٧، . 171 ابن مجاهد ١٦٧ . ابن أبي المجد الحلبي ٣٤٢. المجلسي = محمد باقر ١٣ ، ٢١ ، ٢٥ ،

قطب الدين الرازي ٣٤ ، ٣١١ . قطب الدين الراوندي ٨ ، ٩ ، ٢٦ . قطب الدين الشيرازي ١٠٦ . قطب الدين الكيدري ١٩٠، ٣٠٩. قطرب ( محمد المستنير) ٥٢ ، ١٦٧ . القفطى ٨٢ . قوام الدين محمد ٣٦١ . القوشجي ٣١٢. قيس بن الجهم الكندي ٩٥. قيس بن سعد بن عبادة ٩٥ . (4) الكاظم = موسى بن جعفر ٢٩٤ . ابن کثر ۱۰۷ . الكراجكي ٢٧، ٢٠١، ٣٠٤. أبوكريبة الأزدي ١٠١ . الكسائي ٥٢ ، ١٤٥ ، ١٥٨ . الکشی ۳۹، ۵۵، ۲۳، ۲۳، ۸۲ ، ۲۰ ، ۱۰۱ ، ۵۰۲ . کعب بن لوی ۱۷۹ . الكفعمي ١٩١ ، ٢٠٨ ، ٢٧٨ ، ٣٠٢ ، . 48 , 449 الكلبي ٥١ . الكليني ۲۷، ۲۷، ۹۲، ۲۵، ۲۵۰، . 77 , 779

الكميت ١٧٥.

محمد بن أن بكر ٤٦ ، ٦٦ ، ٧٧ ، ٧٠ ، . 178 . 1.7 محمد بن أبي بكر الدماميني ١١١ . محمد بن أبي جمهور ۲۲۱ ، ٣٤٣ . محمد بن أبي الحسن العاملي ٢٢٣. محمد بن أبي الحسن القمى ٣٠٢. محمد بن أبي الرضا ٣٣٦ . محمد بن أبي طالب الأستر آبادي ٣٥١ . محمد بن أبي طالب الموسوي ١٣٦ . محمد بن أبي القاسم الطبري ٨ ، ٢٦ ، . 471 محمد بن أحمد بن الحسين النيسابسوري محمد بن أحمد بن صالح الستيني ٣٣٣ . محمد بن أحمد الطبسي ١٧٧ . محمد بن أحمد بن طرخان الفاراب ١٧٧ . محمد بن أحمد بن العلقمي ٣٢٥ . محمد بن أحمد بن على الكوفي ٢٧ . محمد بن أحمد بن عمر الباغبان ٣٠٨ . محمد بن أحمد الفارسي ٣٥٨ . محمد الأخباري = المحدث النيسابوري . 491 محمد بن ادريس الحلي ٣١٣. محمد بن اسحاق ۲۲ ، ۲۳ . محمد بن اسحاق بن الحسن ٣١٣ . محمد بن اسحاق بن النديم ٢٧٢ . محمد اسماعيل الخاتون آبادي ١٢٠ . محمد بن اسماعيل المقدسي ٨٦ . محمد أكمل الأصفهاني ١١٦. عسمد أمين الأسترآبادي ٢٥،

77 , P/1 , 131 , 131 , 3/7 , . 700 . 701 . 700 . 757 . 777 ( 777 , 777 , 770 , 777 , 777 ) P77 , WY7 , TEO , TE , TTV , TT9 . 49 8 مجمع بن محمد المسكني ١٣٩. أبو المحاسن المحاملي ٧٢ . المحدث البحران = يروسف ٣١٣، . 49 8 المحدث النيسابورى = محمد الأخباري . 70 . 788 . 787 . 711 . 177 . \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . محسن بن الحسن الأعسرجي ١٢٣، . YTA محسن الفيض ١٠ ، ١٢ ، ٢١ ، ١١٨ ، . 477 , 787 , 194 محفوظ بن وشاح ٥ . المحقق الأردبيلي = أحمد ٣٩٣ . المحقق البحراني ٤٣. المحقق الحلي ٥ ، ٢١٧ ، ٣٢٧ ، ٣٣٢ . المحقق الخوانساري ٢٤٨ . المحقق الدواني ١٠٦ . المحقق السبزواري ( محمد باقر ) ١٩٦ . المحقق الطوسي = محمد بن محمد = نصير السديسن ٦ ، ١٩٤ ، ٢١٧ ، ٢٢٣ ، . 444 . 447 محمد إبراهيم الكرباسي ٢١٥ .

محمد إبراهيم الموسوي التزويني ٣٨٧ .

737 , 737 , 777 , 307 , 377 , 777 .

محمد بن بابویه ۲۰۲ .

محمد باقر الداماد = الداماد ۱۱۷، محمد باقر ۱۱۷، ۱۲۸، ۲۱۶، ۲۱۶،

محمد باقر بن محمد إبراهيم ١٢٢ .

محمد بن باقر الرضوي ١١٩ .

محمد باقىر بن زين العابـدين الخوانسـاري ١٨١ ، ١٨٣ .

محمد باقر السبزواري = المحقق ٢٤٨ .

محمد باقر بن عبد القادر ١٨٩ .

محمد باقر القزويني ٣٨١ .

محمد باقر المجلسي = المجلسي ٢٦١ ، ٣٦٥ . ٣٦٥

محمد باقر النواب ١١ .

محمد البيد آبادي ٣٩١.

محمد تقي البرقاني ٣٨٦ .

محمـد التنكـابني ( سراب ) ۱۱ ، ۲۳۸ ، ۳۹۶ .

محمد بن تقى الدين الحسيني ٣٤٣.

محمد تقي الكاشي ٢٥٣ ، ٢٥٤ .

محمد تقي المجلسي ١١٦ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ،

محمد تقي بن مظفر القزويني ٢٢٦ .

محمد بن جبير بن مطعم ٣٩ .

محمد الجزائري ٢١٣ ، ٢٦٣ .

محمد بن جعفر الصادق ١٥١ .

محمد الجواد ١٥٦.

محمد بن الحاكم الزيادي ٢٢٢ . محمد بن حامد القصاب ٣٠٨ .

محمد بن حامد بن محمد المسعودي ۲۷۳ . محمد بن حبان البستي ۹۰ .

أبو محمد بن حبيب ١٥٨ .

محمد الحر العاملي = محمد بن الحسن ٢٤١ .

أبو محمد بن حزم الظاهري ٨٢ .

محمد بن الحسن الجعفري ( أبـويعـلى ) ۲۸، ۲۸۲ ، ۲۸۹ .

محمد بن الحسن الحر العاملي ١٢٣.

محمد بن الحسن بن رجب ١٥.

محمد بن الحسن بن زين الدين ٣٣٤ .

محمد بن الحسن الشوهاني ٣٣٠.

محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني ٣٦٥ . محمد بن الحسن الصفار ٩ .

محمد بن الحسن الطوسي ٢٠٠٠ ، ٢٨٩ ،

۳۲۱ ، ۳۲۱ . محمد بن الحسن بن المطهر ۳۳۳ .

محمد بن الحسن بن الوليد ٢٦٩ ، ٢٨٣ . محمد بن الحسن بن يوسف ٣٣٢ .

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ٣٢٠ .

محمد حسين بن الحسن الجيلاني ٣٧٩.

محمد بن الحسين الراوي ٩١ ، ١٥٠ .

محمد بن الحسين = الرضي ٢٩٤ .

محمد بن الحسين بن عبد الصمد = البهائي . ٢٨٥ .

محمد بن حسين علي ٢٣٩ .

محمد بن حسين القمي ١١ .

محمد بن الحسين الكيدري ١٩٠ .

محمد حسين بن محمد صالح الخاتون آبادي . ۳۸۲ ، ۳۲۲ .

محمد بن صالح ۱٤٣ ، ٣١٥ . محمد صالح بن أحمد السروي ١١٥ ، . 117 محمد صالح البرقاني ٣٨٦. محمد صالح بن محمد باقر القزويني ٣٦٢ . محمد بن صالح الموسوي = صدر الدين العاملي ١٢٢ . محمد بن صبيح ٧١ . عمد طاهر بن حسين القمي ١٠، . 181 . 18. محمد بن طاهر المقدسي ٢٩٨ . محمد ظهير الدين ٨. محمد بن عباس بن الماهيار ٢٧ . محمد بن عبدالله (ص) ۳۹ ، ٤١ ، ٤٢ ، 73, 77, 371, 771, 111, TAL , T'T , 037 , 317 , 377 , محمد بن عبد الله بن على بن زهرة ٣١٤ ، . 440 محمد بن عبد الله المستوفى ٣٠٨. أبومحمد بن عبد الله ١٠٩ . محمد بن عبد الجبار السدوسي ١٦٥ . محمد بن عبد السرحمن المسعودي ٧٣، . 71. 478 محمد بن عبد الصمد النيسابوري ٣٠٢. محمد بن عبد الكريم الوزان ٣٢ . محمد بن عبد المطلب العميدي ٢٥٦ . محمد بن عثمان بن سعيد العمري ٢٦٨ ،

محمد بن عثمان الكراجكي ٢٠٠ .

محمد بن الحسين الموصلي ٨٧ . محمد بن حکیم ۱۰۲. محمد بن حمزة العلوى ٢٩٥. محمد بن خاتون العاملي ٣٥١ . محمد بن خالد ۲۹ . محمد الخبوشاني ۱۰۸. محمد بن خليفة ٢٢٦ . محمد بن داوود ۳۵۳ ، ۳۵۹ . محمد بن درید ۸۸ . محمد بن راشد الصنعاني ١٧٤. محمد بن رجاء بن إبراهيم ٣٠٨ . محمد رضا المشهدي ٣٠٧ . محمد الرضي = محمد بن الحسين ٢٨٥ . محمد رفيع الجيلاني ٣٨٥ . محمد الرويدشتي الأيجي ٢٣١ . محمد زمان بن محمد جعفر المرضوي . 171 محمد بن زين العابدين ١٢٣ . عمد السراب = محمد التنكابني ٢٣٩ . محمد بن سعيد القمى ١١ . محمد بن سعيد بن هبة الله بن دعويدار محمد ( السلطان ) ۲۲۲ . محمد بن سليهان البحراني ١٦ . محمد بن سنان ۳۲۰ . محمد بن سوار ۹۱. محمد السوراوي ٣٢٤ . محمد شريف الأملي ٣٨٧ . محمد شفيع الأسترآبادي ٣٩٤. محمد الشهرستاني ١٧٧.

محمد بن على الطباطبائي ٣٨٦ ، ٣٨٧ . محمد بن علي العاملي ٢٢٠ . محمد بن على الغساني ١٣٢. محمد بن على القفال ١٧٧ . محمد بن على الكراجكي ٢٨٩ . محمد بن علي بن محمد الأعرج ٣٣٧ . محمد علي بن محمد باقر المروج البهبهاني . 440 , 104 محمد بن علي بن محمد الحر ٢٦٤ . محمد بن علي بن محمد الطوسي ٣١١ . محمد بن علي بن محمد بن طي ٣٤٢ . محمد بن علي بن محمد بن المطهر ٣٠٨ . محمد بن علي المرتضى ١٨٧ . محمد على النجفي ٣٨٦ . محمد بن علي النجفي ١٢٤ . محمد بن على النقى (ع) ٣٢٠ . محمد بن علي بن يوسف ٣٣٢ . أبو محمد بن عنايت الله البسطامي = أبو يزيد الثاني ١٥٧. محمد بن عیسی ۱۰۱ . محمد بن عيسي الخراساني ١٥١ . محمد بن غياث بن محمد ٣١٠ . محمد بن الفضل العلوي ٣٣٠ . محمد قاسم القهبائي ٢٣١ . محمد بن قولویه ۱۰ ، ۲۲ ، ۲۲۹ . محمد کرت ۳۵.

محمد بن ماجد الماحوزي ۲۰، ۲۱.

محمد بن محمد بن أحمد العكبري ٢٩٥.

محمد بن محمد البصروي ٢٦ ، ٢٨٩ ،

محمد بن العربي ١١١ . محمد بن العلامة الحلى ٣٣٦ ، ٣٣٧ . محمد بن علي أبي الحسن الموسوي ٣٦٣. محمد على بن أبي المعالي ٣٨٥ . محمد علي بن أحمد الأسترآبادي ٣٩٤ . محمد بن علي بن أحمد الكوفي ٢٨٢ . محمد بن علي الأسود ٢٦٦ ، ٢٦٨ . محمد بن علي بن الأعرج ٢٥٧ ، ٢٥٩ . محمد بن علي الباقر ٤٦ ، ٢٠٣ ، ٣٣٤ . محمد على البهبهاني الكرمانشاهاني ٢٤٨. محمد بن على التقى (ع) ١٥٤ ، ٢٠٣ ، محمد بن على الجباعي ٢٦٠ ، ٢٦٦ ، . 781 , 780 , 700 محمد بن علي الجزائري ٢٦٢ . محمد بن علي بن الحسن الحلبي ٢٠٠ . محمد بن علي بن الحسين = الصدوق محمد بن علي بن الحسين المرتضى ٢٨٧ . محمد بن علي الحلبي ٣٢١ . محمد بن علي الحمداني القرويني ٣٠٦، . ٣.٧ محمد بن علي بن حمزة الطوسي ٣٠٩. محمد بن علي بن حيـدر الموسـوي العامـلي . 445 , 757 محمد بن على بن خاتون العاملي ٢١٤ . محمد بن على الراوندي ٨. محمد بن على بن شعيب ٥٨ .

محمد بن علي الشلمغاني ٢٢١ .

محمد بن علي = الصدوق ٢٦٧ .

. 797 . Y9 ·

محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي ١٣٢ . محمد بن محمد بن داوود العاملي=ابن المؤذن

الجزيني ٣٤١ .

محمد بن محمد الرازي = قبطب المدين الرازى ٣٣٣.

محمد بن محمد رضا القمى ٢٠٩.

محمد بن محمد الشعيري ٢٢١ .

محمد بن محمد بن العلامة ٣٣٢ .

محمد بن محمد العلقمي ٣٢٥ .

محمد بن محمد بن على الحمداني ٣٠٧ .

محمد بن محمد العيناثي ٢٦٤.

عمد بن محمد مفيد القنمي = قاضي سعيد محمد بن همام ٢٩٣ . . 1.

محمد بن محمد الموسوي ٢٨٥ .

محمد بن محمد بن النعمان ٢٦٨ ، ٢٨٥ ،

أبو محمد المحمدي ٢٨٢.

محمد بن محمود الشيرازي ٣٦٦ .

أبو محمد المخزومي ٤٧ .

محمد بن مسلم الدارمي ٢٥ ، ٤٦ ، . 1 . 7 . 1 . 1

محمد المشكك ٢٢٧.

محمد بن معد الموسوي ۲۷۷ ، ۳۱۲ ، . ٣٣٣ , ٣٢٥

محمد بن معية = ابن معية ٣٢٦ ، ٣٢٨ ، . 444 , 444

محمد بن مقاتل الرازى ٢٦٦ .

محمد بن مقلة الوزيز = ابن مقلة ١٧٧.

محمد مقيم بن محمد حسين السمناني . 474

محمد بن مكى العامل الشهيد ٢٢٨ ، . 777 . 709

محمد بن المكندر ٦٣ .

محمد مهدي الشهرستاني ٢٥٤.

محمد مهدي بن عملي أصغر القرويني . 474

محمد مهدي بن محمد باقر الحسيني ١٢١ .

محمد بن مؤمل ۹۰.

محمد النائيني ٢٣١ .

محمد بن نما ٣١٥ .

محمد بن الهيشم بن محمد ٣٠٨ .

محمد بن يحيى الجيلاني النوربخشي ١٥٠ .

محمد بن يحيى الزعفراني ١٢٩ .

محمد بن يحيى السهروردي ١٠٦ .

محمد بن يحيى العطار ٢٠٦ ، ٢٧٠ . محمد بن يحيى الغساني ٢٩٢.

محمد بن يزيد = المبرد ١٦٧ .

أبو محمد اليزيدي ٤٨ .

محمد بن يعقبوب = الكليني ٢٦٩، . YAA

محمد بن يوسف ١٨٨ .

محمود بيك مهردار ٣٥٧ .

محمود الجاپلقى ٢١٤ .

محمود جاني بك خان ٣٥.

محمود جمال الدين ٢.٢٣ .

محمود العرب الجزائري ٢٣٦ .

محمود بن على المازندراني ٢١٤.

محمود بن غلام على الطبسي ٢١٤. محمود بن ميرعلي الميمندي ٢١٤ . محى الدين بن الحسين الحمداني ١٣٥، . 177 محى الدين بن العربي ١٩٤، ٢٩٦. محى الدين الكافحي ٣٨ . مختار بن أبي عبيدة ٩٦ ، ٣٣٨ . أبو مخنف الأزدى ٩٦ . مرارة بن مرة الأنباري ١٧٧ . مرة ٩٦ . المرتضى الداعي ٣٠١، ٣٠٣، ٣٠٨. المرتضى = على بن الحسين ١٢ ، ١٣ ، 31, 11, 11, 11, 337, , Y4, ' XX, ' XV' ' XV' ' XV' . 727 , 777 , 790 , 797 , 797 مرتضي قلي خان ۲۲۲ . المرتعش ١١١ ، ٢٦٩ . مرشد قلی خان ۲۲۵ . مروان بن الحكم ١٧٣ . المروج البهبهاني ١١٦ ، ١١٩ . ابن المستوفي ٥٥ ، ٥٩ . مسروق ۹۲. ابن مسعود \_ عبد الله ۱۰۲ ، ۲۷۸ ، . ۲۸\* مسلم بن عقيل ٩٦ . مسيح الطهراني ١٢٥. مصطفى التفريشي ١٩٦، ١٩٩، . ٣٩٣ , ٣٥٣ , ٣١٦ , ٢٢١ , ٢٢٩ المصطفى ( محمد بن عبد الله ( صلى الله

عليه وآله وسلم ) ) ٢٨١ .

مصعب ٦٣. مصعب بن عبد الله الزبيري ٩٩. مصلح الدين السعدي الشيرازي ١١٠ . المطرز الشاعر ۲۹۸. مظفر السيد الأمر ١٥٧. المظفر بن على بن حمدان القزويني ١٣. معاذ بن مسلم الأنصاري المراء ١٧٠، أبو المعالي الجويني ٩٣ . أبو المعالى الكبير ٣٨٤ . معاوية بن أبي سفيان ٩٨ ، ١٠١ ، . 177 . 178 . 177 . 170 . 171 . \ \ \ • معاوية بن حفص ٩٧ . معد بن على ٢٥٧ . معروف الكرخي ٢٩ . المعرى ٣٠١. المعلم ٢٦٩ . معمر ٰبن راشد البصري ٧١ . معمر بن المثنى ١٧٠ . ابن معية = محمد ٢١٩ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، . 227 . 211 ابن معین ۱۰۱. أبو المغيرة ٣٩ . أبو المفضل الشيباني ١٢ ، ١٦٥ ، ٢٧٨ ، المفيد بن الجهم الحلي ٢١٨. المفيد ( محمد بن محمد بن نعمان ) ١٣ ، 03 , PTI , \*\*\* , 177 , TAT , PAY 3 3 PY .

مسوسي بن جعفر الكاظم (ع) ٤٦ ، 711, 717, 717, 717, 717, , 777 , 777 , 777 , 777 . 441 موسى بن طريف ٧٦ . موسى بن عمران ١٧١ . موسى بن عيسى ١٥٠ . المولى ميرزا الشيرواني ٢٤٨ . المؤيد الطوسي ٢٨ . مؤيد الدين محمد بن العلقمي ٣٣٠ . ميثم البحراني ١٧ ، ٢٨١ . ابن میشم ۱۹۰ ، ۲۸۱ . ميرزا بيك المنشى ٢٢٥ . ميرزا جان الباغنوي الشيرازي ٢٢٣. ميرزا قاضي شيخ الإسلام ٣٦٧ . الميرزا القمى = أبو القاسم ٣٨٥ . ميرزا مخدوم الشريفي ١٩٧ . ميمون ١٦٧ ، ١٧١ . ميمونة ( زوج النبي ) ٦٢ . (U) نادر شاه ۲٤٧ . الناشيء ٥٢ . ناصر البحراني ٢٦٣ . ناصر الجاروردي ۲۶۰ . ناصر المروزي ۹۶ . نافع بن الأزرق ١٦٩ . ابن نباتة ـ عبد الرحيم ٢٨٥ ، ٢٨٩ ، . 49 8

المقتدر العباسي ٣٢٨ . المقداده ، ۲۶ ، ۲۹ . مقداد السيوري ٣٤٣. المقدس الأردبيلي = أحمد ٢٢٨ . ابن مقلة ٢٦٩ . ابن مکتوم ۳۱ ، ۸۷ ، ۱۲۸ ، ۱۳۲ . مكحول ٤٣ . المكودي ١٣٢. مکي بن ريان ٥٨ . ملك أشرف ١٨٠ . ابن مناذر ٤٨. منتجب الـــديـن القــمي ٧ ، ١٠ ، ٢٥ ، ١٣٥ ، ١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٨٦ ، ١٩٠ ، ميثم بن يحيى التمار ٤٦ . ۱۹۹ ، ۲۰۲ ، ۲۲۱ ، ۳۰۳ ، ۱۹۹ . 41. المنتصر ٣٢٥ . المنذري ٨٦ . منصور بن أبي عامر ١٢٧ ، ١٢٨ . أبو منصور الجواليقي ١٢٩ . منصور بن رأس ٣٢٧ . أبو منصور بن شهريار ٨ . المنصور العباسي ٧٥ . منصور بن محمد الحسيني ٣٧٨. منصور بن محمد المدشتكي ٣٥٧ ، . 401 منوچهر بن ايرج ۱۰۳ . المهدي العباسي ٦٢ ، ١٠٠ ، ١٧٢ ، مهدى المقدس ٣٨٧ . مهلهل ۱۷۰ .

ابن النجار ٥٦ ، ٨٨ ، ٨٢ . النجاشي ۱۲، ۲۰، ۲۲، ۹۳، . 779 . 777 . 7.7 . 179 . ٣٠٢ , ٢٩٠ , ٣٨٢ , ٢٠٣ , ٢٧٧ ابن نجدة ٢٥٦ . نجد الفلاح ٣٤٠ . نجم الدين الحلي ٣٣٢ . أبو النجيب السهر وردي ١٠٦ . نجيب الدين بن نما ١٤٣ ، ٣٣٣ . النجيم پاشا ١٩٥. النخعي ٥١ . النراقي ٧٣ . النسائي ٩١، ٢٨٠. نصر بن إبراهيم المقدسي ٧٢ . أبو نصر البخاري = سهل بن داوود ٢٠٤. نصر الله الحائري ۲۵۰ ، ۳۶۹ . أبونصر السراج ١٤٩ . نصر الله بن مجلي ٣٣ . نصير الدين ( محمد بن الحسن الطوسي ) A , TT , VII , PAI , AIY , ۹۳۲ ، ۸۰۲ ، ۲۹۲ ، ۸۰۳ ، ۲۳۹ . 40 8

نصير الدين الطوسي ٣٠٩. النضر بن شميل ٤٨ ، ١٦٩ . النظام = إبراهيم ١٧٥ . نظام الدين التفرشي ٩ ، ٢٠٠ ، ٢٨٣ ، . 407 , 444 نظام الملك الطوسي ١٧٩ .

نعمان الإسماعيلي ٢٨١. نعمان بن ثابت ( أبوحنيفة ) ٧٦ ، ٧٦ . النعماني ٦٨ .

نعمة الله بن جمال الدين ٢٥١ .

نعمة الله الحلي ( الأمير ) ٣٥٦ .

نعمة الله بن خاتون ٢٢٩ ، ٢٣١ ، . 454 , 145

نعمة الله بن عبد الله الموسوي الجزائري ١١٩ ، ١٦١ ، ٢٠٩ ، ٢٣٢ ، ١١٩ . 474 , 454 , 474 , 404

أبونعيم الأصفهاني ٨٠ ، ١٣٩ ، ١٦٩ . أبو نعيم بن الفضل بن دكين ٢٨٠ . نفطويه النحوي ٥٧ ، ٧٩ .

ابن نوبخت ۲۵۸. نوح أفندي ٣٦٧ .

نوح النبي (ع) ١٦٩ ، ١٧٣ .

نوح بن هاشل ۲٤۱ . نــور الله التسـتري القــاضي ٦ ، ٢٢٧ ،

. 4.1 , 777

نور الدين ١٠ . نور الدين بن على الموسوي ٣٨٠ . نوروز علي التبريزي ٣٦٥ .

النووي ٦٢ .

( 📤 )

هابیل ۱۷۸ . هادي الآقا ١١٦ . الهادي العباسي ٩٩.

(ي)

ياسين بن صلاح الدين ٢٤١ . ياقوت حموي ٢٨ ، ٥٠ ، ١٢٩ ، ١٣١ ،

. ۲۷7 , ۲0 .

ياقوت المستعصمي ١٧٧ .

يحيى أبو القاسم ٣٠٦ .

يحيى بن أحمد بن سعيد ٦.

یحیی بن أکثم ۲۳ .

يحيى أم الطويل ٣٩ ، ٤٦ .

يحيى بن البطريق ٣٠٣.

يحيى بن علي بن حمزة ٢٥٧ .

یحیی بن حبش ۱۰۲.

يجيى بن الحسن ٩٠ .

يحيى بن الحسين العلوي ٢٩٨ .

یحی*ی* بن زکریا ۲۶۳ .

یحیی بن زیاد ۱۳۱ .

يحيى بن سعيد الأكبره.

يحيى بن سعيد الحلي ٣٢ ، ٣٣٣ .

یحیی بن سعید بن المسیب ۵۸.

يحيى الطويلي ٢٨٢ .

يحيى بن محمد المطوع ٢٦٢ .

یحیی بن معین ۱۳۱ .

يحيى بن نعمان العدواني ١٦٧ .

یحیی بن وثاب ۷۵ .

يحيى بن يعمر ١٦١ .

أبويزيد الأصغر ١٥٣.

أبوينزيد البسطامي ـ طيفور بن عيسى

. 100 , 107 , 100 , 189 , 111

يزيد بن معاوية ۲۷۱ .

هارون الرشيد ١٧٢ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

هاشم بن سليان البحراني ٢١، ٢١٠ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ .

أبوهاشم الكوفي ١٧٨ .

هامان ۱۷۲ .

هبة الله بن أحمد ٦٩ .

هبة الله بن الحصين ٥٤ .

هبة الله بن داوود بن محمد ۳۰۸ .

هبة الله بن سعيد الراوندي ٨ .

هبة الله بن نما ٣٣٣ .

هذيل بن مدركة القريشي ٢٧٩ .

أبو هريرة ٤٣ ، ٤٤ ، ١٣٧ .

هشام بن الحكم ١٢٧ .

هشام بن سالم ۳۹.

أيتو

هشام بن عبد الملك ٧٤ ، ١٣٧ .

هشام بن عروة ٥١ .

هلاكوخان ١٠٤ ، ٣٢٥ .

أبو هلال العسكري ٩١ .

هود ۱۷۰ .

هوشنج بن کیومرث ۷۳ .

( )

واصل بن عطاء ١٧٠ .

وجيه الدين الصبان ٨٦ .

ورام بن أبي فراس المالكمي ٣٠٩ ، ٣١٣ ، ٣٢٤ .

أبو الوليد الباجي ( سليمان بن خلف )

ولي الدين العراقي ١٣٣ .

وهب بن منبة ١٣٧ .

يوسف بن السيرافي ٥٦ . يوسف بن على بن المطهر ٣٣٢ . يوسف بن عمر الثقفي ٦١ . يوسف بن عمر الزاهد ٩١ . أبو يوسف القزويني ١٣ . يوسف بن المطهر الحلي ٣٢٥ . يوسف بن يعقوب ١٧٢ ، ١٧٣ . يونس بن حبيب البصري ١٣٠ ، ١٦٧ .

يعرب بن قحطان ١٧٠ ، ١٧٨ . يعقوب بن اسحاق الحضرمي ١٦٦ . اليغموري ٨٦ . أبويعلى الجعفري ١٢ . أبو يعلى الطوسي ٢٩٧ . أبو يوسف بن إبراهيم الأنصاري ١٨١ . يسوسف البحراني ١٨ ، ٢٠١ ، ٢١٥ ، يوسف بن يعقوب ٩٨ . . 478 يوسف بن حاتم العاملي ٣٢٥ .



# فهرس الأمم والقبائل والفرق والأيام

```
(أ)
3 97 , 777 , 777 , 777 , 077 ,
                   . TVA . TTE
                                                 آل أبي طالب ٢٨٢ .
بنبوأمينة ٩٠ ، ٩٦ ، ١٠٠ ، ١٦٠ ،
                                         آل أبي على أحمد الصوفي ١٨٧.
             . 454 , 440 , 41.
                                                    آل بويه ۳۰۱ .
              الأنصار ٦٢ ، ١٦٣ .
                                                آل سعيد بن سالم ٥٠ .
أهل البيت ٤٤ ، ٤٥ ، ٢٢ ، ٢٢ ،
                                                  آل عصفور ۲۱۱ .
108 (100 , 97 , 70 , 77
                                   آل محمد ۲۰۱ ، ۲۲۵ ، ۳۳۳ ، ۲۳۳ .
791, 707, 047, 897, 707,
                                                  الأخباريون ٢٤٤.
       3 ° 7 ° × 77 ° × 77 ° × × 7 ° ° ×
                                                ىنو أسد ٤٦ ، ٣٣٣ .
أهار السنة ١٧٥ ، ٢٩٨ ، ٣٠٨ ،
                                                  بنوإسرائيل ١٧٢.
                         . ٣٤٨
            الأوزبكية ٢٢٥ ، ٢٢٧ .
                                 الإسلام ٢٦ ، ١٠٤ ، ١٤٠ ، ١٥٩ ،
                                  ١٨٠ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٦٤
                                  (\psi)
                   البرامكة ١٠٤.
                                                   بنوالأعرج ٢٥٧.
                البربر ٣١ ؛ ١٣٢ .
                                                     الأفاغنة ٢٤٦.
                   بنوبويه ۲۸٤ .
                                  الإمامية ٩٠ ، ١٠٤ ، ١٧١ ، ١٧٥ ،
                   بنوتاریس ۸۱ .
                                  ۲۸۱ ، P'Y ، AIY ، 377 ، 157 ،
                                  . TV9 . TV0 . TVT . TV.
```

**(ご)** 

الترك ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٧٦ ، ٢٧١ . التصوف ۱۱، ۱۶۱، ۱۷۸، ۱۷۸. بنوتميم ٩٧ .

( 2 )

بنو ثابت ۲۵۷ . بنو ثقيف ٤٢ .

(5)

جزوله ۳۱ .

(7)

الحنيلية ٢٩٦.

الحنفية ٢٢٥ ، ٢٩٦ .

(خ)

الخوارج ۸۳ ، ۲٤۱ ، ۲٤۲ ، ۲۷۰ .

(i)

بنوزهرة ٤٤٤.

الزيدية ٢٩٨.

( w )

بنو سعيد ٣٤٤ .

السنة ۱۰۸ ، ۱۳۱ .

(ش)

الشافعية ١٣٣ ، ٢٦٩ ، ٢٩٦ .

الشعراء ١٦١ ، ١٦٣ .

شيعة ٢٩، ٣٩، ٣٩، ٤٤، ٤٦، بنوعكة ٢٥٧.

۹۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، 371, 071, 121, 177, 717, 3 TY , TTY , OTY , PFY , TYE , 400 , 797 , 797 , 797 , 777 3 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 .

الشيعــة الإمــاميــة ٦٠، ٧٧ ، ١٠٣ ، . 750 , 777 , 771 , 195 , 171

. TAE , TEV , TTO , TT.

( ص )

الصالحية ٢٩٨.

الصفوية ١٨٩ ، ٢٣٦ ، ٢٤٩ ، ٣٤٥ ، . 729

الصسوفية ٩٤ ، ١٠٨ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، . 777

(d)

بنو طاووس ٣٤٤ .

الطيفورية ١٥١ .

(8)

بنوالعباس ١٨٠ ، ٢١٠ ، ٢٧٥ ، . ٣٢٨ ، ٢٨٤

بنوعبد القيس ١٦٠ ، ١٦٢ .

العجم ١٦٨ ، ٣٤٨ ، ٣٨٦ .

العبرب ۳۲ ، ۳۳ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، 371 , PO1 , NT1 , TV1 , OV1 ,

. TEX , 797

العرفاء ١٣٥.

مذهب الحنبلي ١٩٥٠. بنوعلون ۲۵۷. مذهب الشافعي ١٧٦ ، ٢٢٥ . (غ) مذهب الشيعة ٢٩٣. الغلاة ٢٨٢ . المسلمون ٢٨ ، ١٦٣ ، ١٨١ ، ٢٤٢ ، بنوغيلان ٢٥٧ . . ٣٨٩ . ٢٧٦ المشركون ١٨١. (**ٺ**) المعتزلة ٢٢ ، ٢٩١ . الفرس ١٣٦ . المغول ٣٢٥ . الفقهاء ١٤٥ ، ١٦١ ، ١٩٩ . الملاحدة ١٤٠ . الفقهاء السبعة ٤٢ . بنو المطهر ٣٤٤ . الفلاسفة ١٤١ ، ١٧٧ . المهاجرون ۲۲ ، ۱۲۳ . بنو فوارس ۲۵۷ . (U) (ق) النصارى ٢٩٦. القراء ١٥٩. بنونما ٣٤٤ . القرامطة ٨١ ، ٢٧٠ . ( 📤 ) قریش ۱۹۵ ، ۱۷۶ ، ۲۷۱ . بنوقشىر ١٦٤. بنوهاشم ۲۸ ، ۱۸۰ . قوم فرعون ۱۷۸ . بنو هلال بن عمار ٦٢. (4) (9) بنو كندة ٥٥. بنووالبة بن الحارث ٣٨ ، ٣٩ . وردية ١١٠ . (9) وقعة الطف ٤٤. الوهابية ١٩٥ ، ٣٨٨ . المالكية ٢٩٦. المتكلمين ١٧٥ ، ١٨٦ . (ي) بنومجاشع ٥١ . يهود ۲۹ . المجتهدين ٢١٢ ، ٢٤٤ . يوم الطف ٣٣ . المحدثين ١٦١ ، ١٦٣ ، ٢١٠ . مذهب الإمامية ٣٤٨.

## فهرس الأماكن والبلدان

```
(أ)
737 , 937 , 107 , 177 , 8.77 ,
737, 037, 737, 107,
                                                 آية ۱۱۳ ، ۱۱۴ .
307, 757, 757, 177, 077,
                                                   آذربیجان ۱۲ .
۸۷۳ ، ۲۸۳ ، ۳۹۰ ، ۲۸۳ ، ۳۷۸ ،
                                                      آمل ۱٤٦ .
                        . 494
                                            ابة العليا والسفلي ١١٤ .
               أفريقية ٨٢ ، ١١٤ .
                                                      أبهر ١٣٥ .
                                                     أربل ٣٣١ .
                   الأفغان ٢٤٩ .
                                        أردبيل ۲۹۰ ، ۳۶۱ ، ۳۶۱ .
أنــدلس ۳۰ ، ٤٥ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۸ ،
                                                   أردستان ٣٦٢ .
  39,111,771,071,771.
                                                     أرغبان ٩٣.
     الأهواز ٥٢ ، ٩٢ ، ٢٢٨ .
                                 أسترأباد ۱۱۱ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۳۲۵ .
                     أوال ۲٤٠ .
                                                  اسكندرية ١٨٠ .
        إيران ٠٥٠ ، ٣٤٩ ، ٢٧٩ .
                                                   أشبيلية ١١١ .
                                                   إصطخر ١٧١ .
           (\psi)
                                أصفهان ۹ ، ۲۳ ، ۷۸ ، ۸۰ ، ۸۲ ، ۸۲
                 ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۶، باب الجدید ۱۳۲
    ١٢٥ ، ١٣٥ ، ١٤٢ ، ١٨١ ، ١٨٩ ، الباب الطوسي ( في النجف ) ٣٩٢ .
                    ۱۹۰ ، ۱۹۷ ، ۲۰۸ ، ۱۹۷ ، ۱۹۰
                     ۸۲۲ ، ۲۳۰ ، ۲۳۳ ، ۵۳۰ ، ۲۳۹ ، باجة ۸۲ .
```

بقعة لسان الأرض ٣٩١. البقيع ١٩٥. البلاد ١٩. بلاد الشامية ٢٠٠ . بـ لاد العجـم ٣٤٧ ، ٣٤٩ ، ٣٥١ ، . 477 , 470 بلخ ۵۱، ۱۰۳، ۲۲۵. بهبهان ۲۶۰ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ . بيت المقدس ١٧٨ ، ٢٧١ . یل شاه ۲۳۸ . پنج ده ۲۸۰ .

## ( ご )

تىرىز ۱۸۰ ، ۳۰۷ ، ۳۵۷ . تخت فولاد ۳۹۱. تربة موسى بن جعفر ٢٩٥. تستر ۲۲ ، ۹۳ ، ۵۲۲ ، ۲۲۸ . تفرش ۳۰۹ . تون ۲۳۹ .

## ( 2 )

ثمانين ۸۳ ، ۱٦٨ . ثور أطحل ٦١ .

#### (z)

الجامع العتيق بأصفهان ٢٣٦ . جامع مصر ١٤٧ . جامع المنصور ١٤٦ .

باغ عبد الجبار ۲۰۷. بحر القلزم ٧٢ . بحرالملح ٢١٦. البحرين ١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢٤٠، بلاد الروم ٣٦٧. . ۳۷۲ , ۳۷۰ , ۳۲۷ , ۲۷۰ , ۲٤١ بـخـاری ۹۹ ، ۱۷۹ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، بدر ۱۷۲ ، ۱۸۱ . بروجرد ۲۱٤. بست ۹۰. البسطام ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ،

### بشت ۹۰

بشروية ٢٣٩ .

. 107

البصرة ٤٩، ٥٠، ٥١، ٦٠، ٦٢، ۸۷ ، ۸۸ ، ۹۸ ، ۹۱ ، ۹۲۱ ، ۲۸ 151 , 751 , 117 , 717 , 517 , . 111

#### ىعلىك ١٣٧ .

بخداد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۱۵ ، . A1 . V9 . VA . YY . 00 ۲۸، ۳۸، ۷۸، ۹۸، ۲۰۱، ٠١٧ ، ١٢٧ ، ١١٠ ، ١٢٨ ، ١٠٧ ۹۲۱ ، ۱۳۰ ، ۱۲۹ 1313 ۲۱۸ ، ۲۰۹ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۷۰ ، جابلق ۲۱۶ . ٥٧٦ ، ٩٧٩ ، ٠٨١ ، ٤٩٢ ، ٢١٣ ، . ۳٦٧ , ۳٥٦ , ٣٢٥ , ٣٢١ , ٣١٦ بقعة الشيوخ ١٤٣ .

جبانة ٢١٦ . (خ) الجيال ٧٣ ، ١٠٦ ، ٩٤ ، ٧٤ ، ٧٣ . الخار ۷۳ . جبل عامل ۱۲۲، ۱۸۵، ۲۲۵، الخارجية ١٧. 777 , 137 , 337 , 077 , 177 , خانقاه السميساطي ۲۸۰ . . ٣7 ٤ خسراسیان ۷۸ ، ۹۰ ، ۱۰۳ ، ۱۰۶ ، جبل قاسيون ٢٧٤ . · YYY . 197 . 1AA . 1VA . 1VY حدة ۷۲ . . 71. , 749 جرجان ۱۸۹. خاوران ۱۷۸. جرجانية ٣٥. خوارزم ۳۵ ، ۱۷۷ . الجزائر ۲۲۳ ، ۳٤٦ . خوزستان ۹۲، ۲۱۳. جزيرة الإمام ٢٨٨. الخزانة الغروية ٣٣٦ . الجزيرة الخضراء ٢٨٨. جيحون ١٥٦ . (2) جيلان ٣١٠ . دار أبي سفيان ٣٣ . دار الإمامة كوفة ٩٦. (ح) دار الحفاظ ١٢٢ . الحائر ۲۵۷ . دار الخلافة ١٤٦ . الحسجاز ۷۶، ۹۶، ۹۸، ۱۶۳، دار الزبيد ٠ ٣٥٠. . 201 , 100 , 17. دار عيسي بن جعفر الهاشمي ٨٨ . دامغان ۱۵۳ . حران ۱٦٨. دانية ١٢٧ . حضر موت ۱۳۷. دحلة ٨٣ . حلب ۱۷۰ ، ۳٤۲ . دمشق ۷۱ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۱۳۱ ، ۱۰۶ ، الحلة ٥٨، ٥٩، ١٩١، ٥٥، 177 , 377 , \*A7 . . 445 , 410 , 417 , 411 دنباوند ۷۶ حلوان ۸۳ . دیاربکر ۲۸۰ ، ۳۳۱ . . ٥٦ مص ديار العجم ١٥ ، ٣٧٠ . حويزة ٢١٣. دير سمعان ١٦١ . حيدر آباد ٢٦٤ ، ٣٧٨ . الديلم ١٢ ، ٧٣ ، ١٤٧ ، ١٥٨ . الحيرة ١٧٧ .

. ٣ . ٤

سوری ۳۲۵ .

ديوان الرسائل ١٤٧ . سىراف ٢١٦ . () (ش) راوند ۹ . شارود (شاهرود) ۱۵۳. الرباط ٨٢ . شاش ۱۷٦ . رشت ۲٤۱ . الـشام ۲۹، ۲۷، ۷۲، ۸۹، ۸۹، الركن اليماني ٢٧١ . . 11. 179 . 100 . 108 . 1.9 الروسية ٣٨٦ . 1.7 , 7.7 , . . . 337 , 937 . روضة أئمة البقيع ٣٢٣ . شلوبين ـ شلوبينة ١١١ . الروم ٣٨ ، ٨٠ ، ١٧٣ ، ١٧٣ . شمن ۱۱۱ . الري ۳۲ ، ۷۳ ، ۷۷ ، ۱۲۵ ، ۱۸۸ ، شمونه ۱۱۱ . 7'7 , 3'7 , 7'7 , 7'7 , 7'7 شوشتر ۹۲. شولستان ٣٦٤ . الشونيزية ٢٩. (i) الشيخونية ١٣٣. الزاوية النصيرية ٣٥٦. شیراز ۷۸ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ ، زمزم ۲۷۰ . ٨٠٢ ، ٩٠٢ ، ٣١٢ ، ٤٢٢ ، ٥٢٢ ، زنجان ۱۰٦. , 77V , 770 , 778 , 7AY , 78V زوارة ٣٦٢ . . 477 ( **w**) (ص) ساوه ۱۱۳ . سنجستان ۷۸ ، ۹۰ ، ۳٤٤ ، ۳۷۱ . صاحب آباد ٣٥٦ . سجستانة ۷۸ ، ۹۰ صفین ۷۱ ، ۱۵۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، سرخس ۳۲ . . 179 . 174 سماهيج ۲٤٠ . صقلية ١٢٨ . سمرقند ۳۵. الصناهجة ١٣٢ . سهرورد ۱۰۲ ، ۱۱۰ . صنعاء ٧١ . السميساطية ٢٧٤. صهرشت ۱۲.

صور ۷۲ .

فارس ۲۲۶ ، ۳۲۷ ، ۳۷۱ .

فاس ۱۳۲ .

(ط) الفرات ١٥٥ ، ٢٩٥ . الفراهان ٣٦٧ . طبرس ۴۰۹. الفردوس ١٧١ . طىرستان ۸۰ . فسا ۲۸۲ . طبرية ۷۹ ، ۸۰ . طبس ۲۳۹ . (ق) طرابلس ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ . قاسدان ۲٦ . طهران ۲۰۷، ۲۱۸. القاهرة ٨١ ، ١٣١ ، ١٣٣ . الطوس ١٥٣ ، ١٧٢ قاير ۲۳۹ . طوفي ۸۷ . قىرستان چملان (شنبلان ) ۲۰۸ . قبر سليهان ۸۰. (8) القدم ١٥ ، ١٦ . عادان ۹۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ . القرافة الكبري ١٤٧. عدن ۱۳۷ . قرطبة ۳۰ ، ۵۳ ، ۸۵ . ۸۵ . العراق ١٦، ٨٢ ، ٩٤ ، ٩٨ ، ١٠٨ ، قرميسين = كرمانشاهان ١٢١. 731 , PO1 , OA1 , 3 'Y , PTY , قــزويــن ١٣٥ ، ١٨٧ ، ٢٣٩ ، ٣٤٧ ، ٨٥٢ ، ٧٢٧ ، ٢٧٧ ، ٢٠٨ ، ٥٢٣ ، . 491 . WAY . TVV , TE9 قسطنطنية ٢٤٨ ، ٢٧٣ . عمان ۱۳۷ . قشیب ۱۲۲ . عيذاب ٧٣ . قــم ۹ ، ۱۰ ، ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۱۲۲ ، · 31 , 737 , 797 , 777 , AFY , (غ) . 4.9 . 44. غرناطة ٩٤. قهباية ٣٩٣ . الغرى ١١٩ ، ١٣٦ ، ٢١٧ ، ٢٢٠ ، قهستان ۲۳۹ . قوص ۸۷ . الغوطة ١٥٤ ، ١٥٥ . قومس ۷۳ ، ۱۵۳ . (ف) (4)

كازرون ٢٦٦ .

محلة خاجو ۲۰۸ . المدائن ٢٤ . مدرسة البيرسية ١٣٣ . مدرسة الشيخ لطف الله ٢٢٩. المدرسة الصدرية المنصورية ٢٢٤ . مدرسة گوهر شاد بگم ۱۸۸ . مدرسة المولى عبد الله ٢٣٩ . المدرسة النظامية ١٠٨. المدينة ٤٢ ، ٤٣ ، ٩٠ ، ١٠٤ ، ١٦٩ ، 341,417,757,847,844. مرو۷۳ ، ۹۳ . مزارجام ۳۵. المستنصرية ٣١. المسجد الحرام ١٧٨. مسجد الشجرة ٢٠٥. مسجد على ٣٩٠. مشهد الحسين ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٧١ ، . ۲۸٦ المشهد الرضوي ١٩٧ ، ٢١٦ ، ٢١٦ ، P17 , 077 , 777 , V77 , A77 , . TAO , TT9 , TTV , TT. مشهد الشجرة ٢٠٤. مشهد على ٢٣٦ ، ٣٥٤ . المشهد الغروي \_ النجف ٢٥٩ . مشهد الكاظم ١٦ ، ٢٨٥ ، ٢٨٨ . مصر ۷۷ ، ۷۷ ، ۱۰۹ ، ۱۳۳ ، ۱٤٦ ،

(Y') (199 (1A) (1V) (1EV

. 464 , 444 , 444

معمرك ١٢٢ .

کاشان ۹ ، ۱۶۲ ، ۲۰۸ ، ۳۱۱ . الكاظمين ١٢٣ ، ١٢٤ ، ٢٥٣ ، . 478 کسربسلا ۱۲ ، ۱۹۵ ، ۲۳۵ ، ۲۹۵ ، کرخ ۲۹ ، ۱٤٦ ، ۲۸۰ . كرك ٨٥٨. كرك نوح ٣٤٤ . كرمان ١٨٧ . كرمانشاه ۲۳۹ . كرمانشاهان ۲۳۸. کرمی ۲۸۲ . الكعبة ٤١ ، ١٥٦ ، ٢٧١ ، ٣٢٣ . کلوادی ۱۲۹ . کمره ۳۷۷ . کویا ۳۹۳. الكوفة ٣٩، ٤٣، ٦١، ٦٢، ٣٣، ٠ ١٣١ ، ١٠١ ، ٩٩ ، ٩٦ ، ٩٥ ، ٧٦ ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۲۸۲ ، ۲۱۳ ، ۱۷۹ . WOY کولان ۱۰٤ . (J) لاهيجان ٣١٠. (9) الماحوز ۱۷، ۱۸. مازندران ۳۰۹، ۳۹۱. مالقة ٢٨ ، ٨٤ . ما وراء النهر ١٧٦ ، ٢٢٧ . 707, 707, 317, 017, 177, . TAT , TAT , TAT النظامية ٥٧ . نهر الراقبة ٣٥٠. نهر نجف ۳۵۰. نهروان ۸۳ ، ۱۷۹ . النوبهار ۱۰۳ . نیسابور ۹۳ ، ۹۶ ، ۱۲۷ ، ۱۷۷ . نیل مصر ۱۵۲.

( 🛋 ) هجر ۵۰ ، ۲۷۱ . هـرات ۳۰ ، ۹۰ ، ۱۸۸ ، ۲۲۰ . 477 همدان ۸۳ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ . المند ۱۰۳ ، ۲۲۳ ، ۲۵۳ ، ۸۷۳ .

> ( ) واسط ۲۲ ، ۸۳ ، ۹۹ .

(ي)

المغرب ۱۱۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۲۰۲ . مقابر الشجرة ٢٠٦. مقابر قریش ۲۹ ، ۳۳ . مقبرة إمام زاده اسهاعيل ٢٣٦. مقررة باب التين ٧٩ . مقىرة دار حرب ١٤٦ . مقبرة الستي فاطمة ٩. مقبرة قنطرة بردان ٥١ . مقبرة ميثم المعلى ١٧. مکة ۲۲، ۷۷، ۳۹، ۲۷، ۲۳ . ٣٧٨ ، ٣٧٧ الموصل ٥٥ ، ٨١ ، ٨٤ ، ١٢٧ . ميدان صاحب آباد ٣٥٧ .

( i)

میدان نقش جهان ۲۲۸ .

میس ۳۹۰ .

نجران ۱۳۷. النجف الأشرف ١١٩ ، ١٧٩ ، ٢١٧ ، يزد ٢٢ ، ٣٣ ، ٣٦٢ . ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۳۲ ، ۳۲۳ ، ۳۵۲ ، اليمن ۳۷ ، ۱۳۰ ، ۱۷۳ .

## فهرس الكتب

الطوسي بعض معاصريه ١١٨ . (1) أجوبة عن مسائل عويصة ١١٨ . آداب البحث ٢٠ . أجوبة المسائل السلارية ٢٩٣. آلات الجهاد ٨٦. أجوبة مسائل السيد ٢٥٠ . أيات الأحكام ٢١٥ ، ٢٤٢ . . الأحاديث الفقهية ٢٢١ . الأيات الباهرة ٢٧ ، ٣٥١ . الأحباب ١٥٠ . أبطال الباطل ٣٢٩ . الإحتجاج ٢٦٥ ، ٣٠٩ ، ٣١١ . الإبل ٤٨ ، ٨٩ . أحسن التواريخ ٢٢٤ . الأبنية ١٣٠ . أحسن الكبار ٣٦١ . الأبواب والفصول ٣٥١ . أحكام الأحكام ٧. اتحاد العاقل والمعقول ١١٨ . أحكام الشرعية ٣٠٢ . إتحاف الورى بأخبار أم القرى ٢٨٦ . أحكام الشوافي ٨٦ . أحكام الفصول في أحكام الأصول ٨٢ . إتفاق المباني ٨٦ . إثبات الإمامة ٢٧٣. أحوال الصحابة والتابعين ٣٧٩ . أحوال المحتضر ٢٩٣ . إثبات الوصية ٢٧٣ ، ٢٧٧ . إثبات الولاية ٢٧٨. أبن الأحوص ٩٤ . الإجازات ٣١٥. إحياء العلوم ٢٢١ . أجوبة عن مسائل تحقيق في بـدو وجـود إحياء معالم الشيعة ٢١١ . أخبار البشر ٨١ . الإنسان ١١٨. أجوبة عن مسائل سأل عنها المحقق أخبار الخوارج ٢٧٢ .

الأركان ٥٤ . إزالة الإنكار ٨٧. إزاحة العلة في معرفة القبلة ٢٥ ، ٢٦ . أزهار الرياض ١٨ ، ١٩ . أسامي الأشياء ٤٩. أسياب النزول ١٠ . الاستبصار للشيخ ١٥ ، ٢٣٠ . الاستبصار للمسعودي ٢٧٧. الاستخارات ٣١٦. الاستذكار لما مر في سالف الأعصار ٢٧٢ ، . YYA الاستظهار ۲۸۲. الاستيعاب ٣٤، ٨٠، ٨٧. أسرار الآيات ١١٨. الأسرار والتقويم ١٧٦ . الأسر ارفي ساعات الليل والنهار ٣١٥. أسرار اللاهوت ٣٥٢. أسرة العترة ١٢٢. الإسعاف في الخلاف ٣١. إسعاد ثمرة الفؤاد ٣١٥ . الأسفار الأربعة ١١٧ ، ١١٨ . أسماء الله تعالى ٤٩ . أسماء الرجال ٣٢١ . الأسماء والكني والألقاب ٤٩ . الإشارات ١٤١ ، ٣٨٦ . الإشارة ٧٢ ، ٣٤٢ . الأشباه والنظائر ١٦٦ . الاشتقاق ٥١.

الأشراف ۲۰۰، ۲۰۱.

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان ٢٧٢ ، . ۲۷۷ أخبار عبد العظيم الحسني ٢٠٥. اختلاف المصاحف ٨٩. اختيار حقائق الخلل في دقائق الحيل . 191 اختيار رجال الكشي ٢٧٣ . اختيار المصباح ٣٢٧ . الأخداد في اللغة ١٩١. الأخلاق ٢٥٥ ، ٢٨٣ . أخلاق الكرام ٨٦ . الإخوان ٢٦٧ . الأدعية ٢٧٨ . الإدغام ٨٩. أرجوزة في النحو ٢٨ . الأربعين ٥. الأربعين للشهيد ١٩٩، ٢٨٥. الأربعين لفخر الدين الرازي ١٥٠ . الأربعين في فضائل أمير المؤمنين ١٤١. الأربعين للمجلسي ٣٦٤. الأربعين لمنتجب الدين ١٦٣. أربعين الحديث في الإمامة ١٩. الأربعين عن الأربعين ٣٠٦. الأربعين في فضائل أمير المؤمنين ٣٢٥. الأربعون حديثاً ٢٢٧ . الأر بعينيات ١١ . الإرشاد ٢٥٠ ، ١١٦ ، ٢٣١ ، ٣٢٣ . الإرشاد في النحو ٣٥. الأرضين والمياه ٣١ .

الإشراق ٢٠٠.

الأعمار ١٩١.

الأفعال ٥٣ .

أصباح الشيعة بمصباح الشريعة ١٣ .

أمالي الزجاجي ١٦٦ ، ١٧٠ . الإصطفاء ٣١٥. الأمالي لابن صبيح ٣٤ . اصطلاحات الصوفية ١٩٤. أمالي الصدوق ١٦٩ ، ٢٠٨ . الأصوات ٥٢. الأمالي لعلى بن الحسين ٣٢٧. أصول الكافي ١١٨. أمالي القالي ١٢٧ . الأضداد ٤٥، ٨٩. الأمالي للموصلي ٣٠٤ . اعتقادات الصدوق ٣٦١ . إعجاز الإيجاز ٨٦ . الإمامة ٢٦٧ . الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ٣١٥. إعراب القرآن ٨٩ .. الأمثال ٣١ . أعلام التقى ١٠٧ . أم القرآن ٩. أعلام الهدى ١٠٧ . الإملاء ٧٢٧ ، ١٢٨ . أمل الأمل ٥، ٨، ١٣، ١٦، الإغاثة في بدع الثلاثة ٢٨١. 17 , YY , 711 , 011 , VII , الأغراب في الإعراب ٧، ١١٣. 171, 171, 131, 331, 011, أغراب العمل ٨٦ . , Y 1 , 199 , 19V , 197 , 1A7 الأغسال لابن عياش ٢٢١ . الأغسال المسنونة ٣٠٢. P.7 , 117 , 317 , 017 , V17 , P17 , 777 , 777 , 719 الأفلاك السوائر ٨٦. , YOQ , YOT , YO , YEQ , YTQ الإقبال ١٣ ، ٣١٥ ، ٣٢٣ ، ٣٢٦ . ( YAT , YYO , YII , YIE , YII الاقتصاد في شرح الإرشاد ٢٦١ ، ٢٦٦ . · ٣ · ٢ · ٣ · ٩ · ٣ · ٢ · ٣ · ٢ · ٣ · ٠ القراءات ٨٩. 717, 717, 317, 517, 077, أقسام العلوم ٤٩ . PTY , TTY , TTY , PTY , 137 , الأقوال العربية ٨٦. 334, 404, 604, 114, 114, أكسير العارفين ١١٨. , \*\* V , \*\* V , \*\* Y , \*\* T , أكليل الرجال ٣٩ ، ٤٥ . . TAY , TA1 , TV9 إكمال الدين ٢٠٨ ، ٢٦٨ . الأنبياء ٢٨١. التهاب نيران الأحزان ٢٧٣. الانتصار ۲۷۷ . الألفية للشهيد ٢٣١.

الألقاب ١٣٨.

الأمالي لابن الحداد ٥٣ .

الإيضاح ٣٠٢. الانتقاد ٣٨٢. إيضاح المصباح ٣٣٥. إيقاظ البشر ٢٩٢. إيقاظ الغافلين ٢١ .  $(\psi)$ الباب المفتوح ٣٠٣ ، ٣٤٠ . بحار الأنوار١٣، ٢٥، ٢٧، ٥٥، ٢٧ ، ١١٤ ، ١٦٥ ، ١٢١ ، ١٣٢ ، . 71 . 770 . 77 . 77 . 787 AA7 , 7.77 , 777 , V77 , P77 , . ٣77 . ٣07 البحث عن التأويلات ٥٠ . البحر ٨ . البداية ١٣ . البدع ٢٨١ . البدع المحدثة ٢٨١ ، ٢٨٢ . بذل الاستطاعة ٨٦. البراهين ١٨٦ . البرق ٢٩١ . البرهان في تفسير القرآن ٢١ ، ٢١٠ . البروج ١٠٦ . بستان ( بوستان ) ۱۱۰ . البسط في أحكام الخط ٨٦ . البشارة لابن طاووس ٣١٥ . بشارة المصطفى ٢٦ ، ٣١١ . البشر ٣١٣. بصائر الدرجات ٩.

البصيرة من الحيرة ٢٦٨

الإنجاز في شرح الإيجاز ٧ . إنجاز المحامد ٨٦ . إنجيل لوقا ٢٩٦. إنجيل يوحنا ٢٩٦ . إنجيل مرقس ٢٩٦. إنجيل متى ٢٩٦. الأنساب ١٣١، ١٧٦. أنساب الطالبين ٢٩٤. أنس الجليل ٢٧١ . الإنصاف ٢٢٧ . الإنصاف على رد صاحب الكشاف ٣٣٥. النكاح أمير المؤمنين ابنته من عمر ٢٩٢ . أنوار الأزهار ٨٦ . الأنوار الإلهية ٣٣٤ ، ٣٣٥ . الأنوار الإلهية في الحكمة الشرعية ٣٣٥ . الأنوار الجالية ٣٤٦ . الأنوار الجلية ٢٥٠ . أنوار الربيع في أنواع البديع ٣٨٠ . الأنوار في تاريخ الأئمة الأطهار ٣٠٣ . الأنوار المضيئة ٦ ، ٣٣٧ . الأنوار النعمانية ٣٦٩ ، ٣٧٢ . الأوائل ١٦٩ ، ١٩١ . الأوساط في النحو٥٦ . الأوسط ٢٧٧ . الأوسط في النحو ٥١. الأوصباء ٢٨٢. الإيجاز ١١٥. إيجاز المطالب في إبراز المطالب ٣١٠ .

إيجاز المقال ٣٩ ، ٤٥ ، ٦٨ ، ٦٩ .

تاريخ النحاة ٨٧ . تاریخ عالم آراء ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۳۲ . تاريخ غرناطة ١٣٢ . تاریخ قم ۳۰۹ . تاريخ اليافعي ٢٩٣ . تأويل الآيات الباهرة ٢٧، ٣٦٦. تبصرة الطالبيين ٢٥٨. التبصرة من الحيرة ٢٦٧. التبيان في تفسير القرآن ٤٣ . التبيان في عمل شهر رمضان ١٣. تتبع الأبيات ٢٩١. تتمة أنواع الأعراض ٢٩٢. تثبيت المعجزات ٢٨١. تحبير الأفكار ٨٦. التحرير ٦. تحرير القواعد الكلامية ١٩٤. التحرير لمسائل الديباج والحرير ٢٤١ . التحصين ٣١٨ . تحفة الأبرار ٣٦٦ . تحفة الأخوان ١٢. تحفة الدعوات ٣٦١ . تحفة العابدين ٣٧٠ . تحفة العليل ٩. تحفة الغريب ١١١ . تحفة المؤلف الناظم ٢٦ . تخفيف الممزة ٤٩. التدوين في تاريخ قزوين ٥ ٣٠ . التذكرة في الفوائد النادرة ٣٨٠ . التراجيح ٢٠٨ .

## ( ご )

تاریخ ابن الحجر ( الدرر الکامنة ) ۱۳۳ . تـــاریــخ ابن خلکـــان ( وفیـــات الأعیــــان ) ۵۱ ، ۲۱ ، ۳۰۰ . تاریخ ابن کثیر ۱۰۷ . تاریخ ابن النجار ۱۰۲ ، ۱۶۲ .

تاريخ أخبار الأمم من العرب والعجم ٢٧٢ .

> تاریخ أخبار البشر ۲۲۹ . تاریخ الاربل ۵۹ . تاریخ أصفهان ۱۳۱ . تاریخ بغداد ۲۷۹ . تاریخ جهان آراء ۳۵۶ . تاریخ الذهبی ۲۸۱ ، ۲۸۰ .

تفسير سورة التوحيد ٣٩٢. ترتيب اختيار رجال الكشي ٣٩٣. ترتيب التهذيب ٢١٠ . تفسير سورة الجمعة ١١٨. ترتيب رجال الكشي ٣٩٣. تفسير سورة الواقعة ١١٨ . ترجمة الاحتجاج ٣٦١ . التفسير على القراءات ٨٣. ترجمة الإشارات ۲۰۸. تفسير الفاتحة ٤٥. ترجمة الألفية ١٨٧. تفسير الفاتحة والحروف المقطعة ٥٠ . ترجمة تفسير الإمام ٣٦٢. تفسير فرات ٩ . ترجمة الخواص ٣٦١. تفسير القرآن ٧ ، ١٧٥ . تفسير القرآن (للشير) ٢٥٥. ترجمة الشفاء ٢٠٨. ترجمة الصحيفة السجادية ٣٦٢ . تفسير قصيادة البائية ٢٩٣ . ترجمة عيون أخبار الرضا ٣٦٢ . تفسير قصيدة الحميري ٢٩١. ترجمة المناقب ٣٦١. تفسير قصيدة الميمية ٢٩٣. ترجمة نهج البلاغة ٣٦٢ . التفسير الكبير الفارسي ١١. الترشيح ٨٤ . تفسير معاني القرآن ٥١ . التسليم ٢٦٧ . تفسير النعماني ٢٩٢. تسلية الحزين ٢٥٥. تفسيرنور الأنوار ٢١٠ . تسلية القلب الحزين ٢٥٥ . تفسيرنور الثقلين ٢٠٩. تصريح ٥٢ . التقريب ٦١ ، ١٣٩ ، ١٩٩ . تصريف الزنجاني ٣٥. التقريب للرازي ٧٢. التعديل والتجريح ٨٢ . تقريب التهذيب ١٠١ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، تعليق الغرفة ١٤٧ . . YA . YVE التعيين اليقين ٣٠٣ . التكملة للغرر ٢٩٣. التغريب في التغريب ٧. التلخيص ٣٤. التفتازاني = مسعود بن عمر ٢٢٢ . تلخيص الأثار ٢٩ ، ٦١ ، ٧٧ ، ٧٩ ، التفسير٢٦٧ . 11 , 77 , 711 , 711 , 711 , تفسير آية الكرسي ١١٨. ٠ ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٥٣ ، ١٣٧ ، ١٣٥ تفسير آية النور ١١٨ . ٨٧١ ، ٢٠٢ ، ٧٠٢ ، ٣١٢ ، ٢١٢ ، تفسير البيضاوي ٢١٥ . . 441 تلخيص حديقة الشيعة ٣١٠ . تفسير الخطبة الشقشقية ٢٩٣. تلخيص شرح ابن الحديد ٢١٤. تفسير سورة الإخلاص ٥٤.

 $(\tau)$ 

الجامع ٣٣ ، ١٧٤ . جامع الأخبار ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٨١ . جامع مصائب الأنبياء ٢٦٣ . جامع الأنوار ١٠٣ ، ١٥٠ . جامع البين في فوائد الشرحين ٢٥٩ . جامع المعارف ٢٥٥ . جامع المقال ٢٨٣ . الجرومية ١٣١ ، ١٣٢ . الجزاف من كلام صاحب الكشاف ٣٣٥ . الجزولية ٣١ . الجعفرية ١٣٦، ٢٥١، ٣٥٢. جلاء العيون ٢٥٤ ، ٢٥٥ . جمال الأسبوع ٥١٥ ، ٣٢٢ . جمال الصالحين ١٠ ، ١٩٣ . الجمع والتثنية ٤٩ . الجمل للزجاجي ٣١ . جمل العالم والعمل ٢٩١ ، ٢٩٩ . الجنائز ۲٦٧ . جني الجنتين ٧ . جوابات على بن أبي القاسم الأستر آبادي . 110 جوابات مسعود الصولي ١٨٥ . جواب مفتى الروم ٣٦٧ . جواب الملاحدة ٢٩٢. جواب نوح أفندي ٣٦٧ . جوامع الكلم ٢١٣ . الجواهر ۱۹۹، ۲۰۱.

جواهر البحرين ٢١٢ ، ٢٤٠ .

التلخيص من فصول عبد الوهاب ٩. التلويحات ١٠٦. التلويح على التنقيح ٣٥ . التنبيه ١٣ ، ١٦ ، ١٣٠ . التنبيه والإشراف ٢٧٢ ، ٢٧٨ . تنبيه الفقيه ١٣. تنزيه الأنساء ١٨٩. تنزيه ذوى العقول ٢٨٧ . تنزیه عایشة ۱۸٦. التنزيه في عصمة الأنبياء ٢٩١ . تنقيح المرام ٣٨١ . تنقيح المقال ٢٦١ . التوحيد ٧١ ، ٢٦٧ . التوضيح ٢ ٥ . توضيح الأقوال ٣٦٥ . توضيح المشكل في القرآن ٣٤ ، ٥٣ . توضيح المقاصد ٧٧ . التوفيق للوفاء ٣١٥ . تهافت الفلاسفة ٧. التهذيب ١٥ ، ٢٢٣ . تهذيب الأحكام ٢١. تهذيب أحكام المنطق ٣٥. تهذيب الأصول ٢٥٩. تهذيب الحديث ٢٣٠ ، ٢٦٣ . تهذيب المنطق ٢٢٢ ، ٢٢٣ . تهذيب النكت ١٣٥.

( 2 )

الثالب في المناقب ٢٦٦ ، ٣١١ ، ٣٣٠ .

ثواب الأعمال ٢٠٦.

103 فهرس الكنب

> جواهر التفسير ٣٦١ . جواهر الكلام ٧ .

(7)

حاشية الأربعين ٢٣٢. حاشية الإرشاد ٢٣٨، ٣٠٩، ٣١٠، . 404

حاشية الإشارات ١٩٣. حاشية أصول المعالم ٢٣٨ . حاشية الهيات شفاء ١١٧. حاشية ألفية الشهيد ٢٣٠ ، ٣٥٤ . حاشية تحرير العلامة ٢٥٤. حاشية تفسير البيضاوي ٢١١ . حاشية الرسالة الجعفرية ٣٥٥. حاشية على حاشية الخطائي ٢٢٣، . 778

حاشية على حاشية الخفري ١٩٢. حاشية على حاشية الشمسية ١٨٧. حاشية على الحاشية القديمة الجلالية حجة الإسلام ١٤١، ٣٦٥. . 774

حاشية الخلاصة ٧٧ ، ٢٨٧ . حاشية الدروس ٢٥٤. حاشية الدواني ٢٢٣ . حاشية الذكرى ٢٥٤. حاشية الشرائع ٣٥٢ ، ٣٥٥ . حاشية شرح الإشارات ١١ . حاشية شرح التجريد ٣١٢. حاشية شرح التوحيد ٣٨٣ . حاشية شرح الشمسية ١٨٨ ، ٢٢٣ .

حاشية شرح اللمعة ١١٩ ، ٢٣٩ ، . 440 حاشية شرح المختصر العضدي ٢٣٠. حاشية شرح الهداية ١٨٧ ، ١٨٩ . حاشية الشمسية ٣١٢. حاشية الصحيفة السجادية ٣٦٦، . TVO حاشبة الكشاف ٣٥. حاشية مختصر التلخيص ٢٢٤ . حاشية مختصر النافع ١٥ ، ٢٦٢ ، . TO Y حاشية المختلف ٢٠ ، ٣٥٢ . حاشية المستصفى ٩٤. حاشية مغنى اللبيب ٢١١ ، ٣٨٢ . حاشية منهج المقال ١٠١.

حاشية مولانا عبد الله ٢٢٢ .

الحاوى ۳۸ ، ۲۷۷ ، ۲۲۰ .

حاوية ١٨٠ .

حبيب السير ١٨٨.

حدائق الأذهان ٢٧٧.

الحدائق الندية ٣٨٠ .

حدوث العالم ٣٦٧.

الحديقة الهلالية ٣٢٦.

الحدود والحقائق ١١٣ ، ٢٩٢ .

الحدود ٢٥١.

. 454 . 417

. 49 2

حدائق المقربين ٢٣٢ ، ٢٩٧ ، ٣١٥ ،

الحدائق الناضرة ٢٤٠ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ،

(2) الدراية ١٣٥ . الدرة الأدبية ٨٦ . درة الغواص ١٠٠ الدرجات الرفيعة ٢٨٤ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، . TA . . Y9 . الدرر ۳۸ . درر الأخيار ٢٥٥ . الدرر والغرر ٢٩٥ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ . الدرر الفريدية ٨٦ . الدرر الكامنة ٨٧. الدرر النجفية ٢٤٠ . الدرر الفريد ٣٤٤ . البدر المنثور المأثبور وغير المأثبور ٣٧٥، . ٣٧٧ الدر المنظوم والمنثور ٣٦٣ . الدر المنظوم في كلام المعصوم ٣٧٥ . الدرالنضيد ١٩٠، ٣٣٧، ٣٣٧، . 444 الدر والترس ٨٩ . الدروس ٤٥، ٢٠٠ . الدروع الواقية ٣١٥ ، ٣٢٢ . دعائم الإسلام ٢ ، ٢٨١ . الدعوات المتفرقة ٣٦٦ . دفع الهموم والأحزان ٣١٨ . دلائل الأذكار ٨٦. الدلائل البرهانية ٢١٨. دمية القصر ٣٠٠ . الدونج ١٨ .

حروف التفاسير ١٧٥ . الحشر أت ٨٩ . حكمة العارفين ١٤١. الحكمة العرشية ١١٨ . الحل الكافي ٨٦. حل المعقود ٧. حلية الأولياء ١٧٠ . حواشي الفوائد المدنية ٣٧٥ . حياة الحيوان ٢٠ ، ١٦٣ . (خ) الخراجية ٢٥٢. الخرائج والجرايح ٧ ، ٩ . الخريدة ٣٢، ٥٥، ٥٩. خزائن الملك وسر العالمين ٢٧٢ . الخصائص ۲۹۳. الخصال ٦٩ ، ٢٠٨ . الخصب والقحط ٨٩. الخطب ۲٤١ . خطب أمير المؤمنين ٢٠٤. الخطبة المقمصة ٢٩٢. خلاصة التفاسر٧. خلاصة الرجال ٤٥ ، ٦٠ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ۸, ۵۷، ۵۰۲، ۲۲۷، ۲۲۹، . ٣٠٣ . ٢٧٧ خلق الإنسان ٣١، ٤٩، ٧٩. ٨٩. الخمر وغرائب المالك ١٧٦ . الخيارية ٢٥٢.

خبر الزائر ٢١٥ .

ديوان ابن الدهان ٥٤ . ديوان عبد القاهر الحويزي ٢١٥ . ديوان المرتضى ٢٩١ ، ٣٩٣ ، ٣٠٠ . ديوان النثر ١٣٩ . ديوان النظم ١٣٩ . ديوان الهذليين ١٣٠ .

(ذ)

ذخائر العلوم ۲۷۲ ، ۲۷۸ . الذخيرة ۲۹۰ . الذخيرة ۲۹۰ . الذخيرة الأحمدية ۲۵۰ . الذخيرة في الأصول ۲۹۱ ، ۲۹۹ . الذخيرة الباقية ۲۵۰ . الذخيرة للسبز واري ۳۷۱ . الذريعة إلى أصول الشريعة ۲۹۱ . الذكرى ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ . الذيل ۳۲ . الذيل تاريخ نيسابور ۹۶ . دليل تاريخ نيسابور ۹۶ .

(c)

الرائع في شرح الشرائع ٧ . ربيع الأبرار ١٦٤ ، ١٧٧ . ربيع الأبراب ٣١٥ . ربيع الجنان في المعاني والبيان ٣٧ . رجال الطوسي ٣٥ ، ٧٥ ، ٢٦٨ . رجال فرج الله الحويزي ٧٥ . رجال الكشي ٤٦ ، ٢٧٦ . الرد على القادري ٣٩ ، ٣٩ . آلا . و

الردعلي من يبح الغناء ٣٧٥. الرد والنقود ١٣٥ . رسائل ابن الدهان ٤٥. الرسائل للمسعودي ٢٧٢ . الرسالة ٢٦٨ . رسالة في آداب الحج ٣٦٦ . رسالة في الإجازات ٣١٤. رسالة في الاجتهاد والتقليد ١١٦ . رسالة أحكام السلام والتحية ٣٥٣. رسالة في أحوال أحاديث أصحابنا ٧. رسالة في الأدعية ٣٦٧ . رسالة في أسباب النزول ٧. رسالة في الاستخارة ٢٠ ، ١١٥ . رسالة في استقلال الأب بالولاية ٢٠ . رسالة في أسر ار الصلاة ٢٠ . رسالة في الأصول ١٤ ، ٢٣٧ . رسالة في إعراب تبارك الله ٢٠ . رسالة أعلام الهدى ٢٠ . رسالة أغلاط الفيروز آبادي في القاموس . 474 رسالة أفضلية التسبيح على الحمد ٢٠ . رسالة إقامة دليل في نصرة الحسن بن أبي عقيل ۲۰ . الرسالة الإقبالية ١٠٧. رسالة في أقسام الأرضين ٣٥٣. رسالة في أكل آدم من الشجرة ٣٦٢ . رسالة في الإمامة ٣٤٠ . الرسالة البهية ٣٨٨. رسالة في تحريم الارتماس على الصائم . \*

رسالة الذخيرة في المحشر ٢٠ . رسالة في الردعلي الصوفية ٢٣٩. رسالة في الرضاع ٣٥٣. رسالة الرضاعية ٣٥٢. رسالة في الرمل ٢١١ . رسالة في سبب تساهل الأصحاب في أدلة السنن ۲۰ . رسالة السجتة ٣٥٣. وسالة السجود على التربة ٣٥٣ . الرسالة السعيدية ٤٥. رسالة في أنَّ سورة الحمد تنوب عن جميع القرآن ٤٩. رسالة في شرح خطبة الاستسقاء ٢٠ . رسالة في شرح مقبولة عمر بن حنظلة ١٢٣ . الرسالة الشمسية ٢١ . رسالة في الصلاة ١٥ ، ٢٠ ، ٣٧٠ . رسالة في صلاة الجمعة ١٤، ٢٢٠. رسالة صوب الندافي مسألة البدا ٢٠ . رسالة الصومية ٢٠ . رسالة في طلاق الغائب ٢٠ . رسالة في العدالة ٢٥٤. رسالة في عدم جواز التقليد ٣٧٠ . رسالة في عصمة الأنبياء والأثمة ٣٦٦. رسالة العقود ٢٥٢. رسالة في العقود والإيقاعات ٣٤٢ . رسالة في علم الكلام ١٤. رسالة في علم المناظرة ٢١ . الرسالة الغنائية ٣٧٦ . رسالة في الغيبة ٤ ٣٥.

رسالة في تحريم التتن ٣٦٧ . رسالة في تحريم تسمية الصاحب ٢١. رسالة في تحريم صلاة الجمعة في زمن الغيبة ۲۳۸ . رسالة في تحريم الغناء ۲۳۹ . رسالة التحقيق ٣٨٢. رسالة في تحقيق أنصاف المهية بالوجود . 114 رسالة في تحقيق التشخيص ١١٧. رسالة في تحقيق كون الوضوء جزء من السجود ۲۰ . رسالة في تحليل التتن والقهوة ١٤. رسالة في تحليل السمك ١٤. رسالة في تعريب رسالة فارسية ١٩. رسالة في تعريف الطهارة ٣٥٣. رسالة في التعقيبات ٢٥٤. رسالة الجسرة ٤٥٤. رسالة الجمعة ١٤٢ ، ٢٣٧ ، ٢٥٢ ، , 402, 404 رسالة الجنائز ٣٥٣ . رسالة في جواز أكل المختلط بالحرام ٢٤١ . رسالة في جواز التقليد ١٥ ، ٢٠ . رسالة في الحج ٢٥٤. رسالة في حدوث العالم ١١٧ ، ١٩٢ . رسالة في حرمة التتن وشر ب دخانه ٣٦٧ . رسالة في حرمة صلاة الجمعة ٣٦٧. رسالية في حكم الخدث في أثناء الغسل رسالة في حكم السمك الذي لا فلوس لــه . 18

الرسالة اليونسية ٣٤١ . رشف النصائح ١٠٧ . رفع الغواية لشرح الهداية ٢١٥. رموز التفاسير ٣٨١ . الرواشح ٧٥ ، ٢٠٤ . روح الأسرار وروح الأسهار ٣١٤. روح الصلاة ١٢. روضات الجنات ۱۸۳ . الروض الأريض ٨٦. الروضة ١٩٨. الروضة الصفوية ٢٢٥ . روضة النفس ١٩٩ . رياض الجنان ٢٤١ ، ٢١٥ . رياض السالكين ٣٧٩ ، ٣٨٠ . رياض العلماء ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ ، , 197 , 191 , 1A9 , 1AV , 10V VPI , 117 , A17 , 117 , 717 , r/Y , x/Y , P/Y , \*YY , YYY , 777 , 777 , P77 , •77 , o77 , 177 , PTY , V3Y , 30Y , V0Y , ۸۵۲ ، ۲۲۷ ، ۱۲۲ ، ۳۲۲ ، ۲۲۲ *،* 777 , FYY , YAY , 7PY , 3PY , 7 · 7 · 7 · 7 · 3 · 7 · V · 7 · X · 7 · 7 P. 7 . 117 . 777 . 777 . 377 . . TOA . TEE . TE. . TTV . TTO 737 , P37 , 307 , V07 , 157 , . TY7 , TY0 , TY1 , TTY , TTE . ٣٧٨

رسالة الفرائض ٢٥٨ . رسالة الفقهاء ٩. رسالة في القبلة ١٩٦. رسالة في قبلة مسجد الكوفة ٣٦٦ . رسالة القرعة ٢٠. رسالة القشيرية ٩٣ ، ١٠٤ ، ١١٠ ، . 189 . 181 الرسالة الكرية ٢٥٤. الرسالة في الكلام ٣٥، ٣٤٠. الرسالة المحمدية ٢٠. رسالة في مسألة البئر والبالوعة ٢٠ . رسالة في مسألة صلاة الجمعة عيناً ٢٠ . رسالة في مسألة القضاء والقدر ١٥٧ . رسالة في المعاد الجسماني ١٢٢. رسالة المعضلات ١٨٧. رسالة في مقدمة الواجب ٢٠ . رسالة في مناسخات المراث ٢٥٨. رسالة في مناسك الحج ٢٠ . رسالة في مناسك الحج ٢٣٠ . رسالة في المنطق ٢٠ ، ٣٠٣ . رسالة في المؤنثات السماعية ٣٨٣. رسالة في الناسخ والمنسوخ ٩ . رسالة نجاسة أبوال الدواب الثلاث ٢٠ . الرسالة النجمية ٢٥٤. الرسالة النوحية ٢٤١ ، ٢٤٢ . الرسالة النورية ٣٦٦. رسالة في نية المؤمن خير من عمله ٢٠ . رسالة في وجوب صلاة الجمعة ٣١٠ . رسالة في وجوب الطهارات ٢٠ . رسالة في وجوب غسل الجمعة ٢٠ .

سلافة العصر ١١٧ ، ٢١١ ، ٢٣٢ ، (i) . 474 , 774 زاد المسافر ٢٥ . السلطان المفسرج ١٩١، ٣٣٥، ٣٣٧. زاد المعاد ٥٥٥ . الزبدة ١٣٥ . سلوان الجلد ٨٦ . سلوة الحزين ٩. زبدة الأصول ١١٦. سلوة الغريب وأسوة الأديب ٣٨٠ . زبدة البيان ٣٤٠ . زبدة المعارف ٣٩٠ . سلوك مسالك المرام ٢١٥ . الزرع ۸۹ . السنن ٧٩ . الزلف ۲۷۸ . السهام المارقة من أغراض الزنادقة ٣٧٥ . الزهد والتقوى ٢٦ . السؤالات والجوابات ١٨٦. زهرة الربيع ٣٢٢ . السر١٣٠. زهر الرياض ٥٤ ، ٢٨٧ . السيوف والرماح ٨٩ . زهر المباحثة وثمر المناقشة ٧ . الزهرة في النحو ٣٨٠ . زوائد الفوائد ٢١٩ ، ٣٢٦ ، ٣٤٢ . (m) الشافي في الإمامة ٢٩١ ، ٢٩٩ ، ٣٤٠ . ( w ) الشافية ١١٦ . الشامل ٨٦ . السالك المحتاج ٣١٥ ، ٣٢٣ . السبحة ٢٥٢ . الشامل في النحو ١٧٧ . السبق والنضال ٧٩. الشتاء والصيف ٨٩ . السرائر ٢، ٢٤. شجار العصابة ٧. سرمایه ایمان ۱۹۲. شرائسع الإسلام ٣٣ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، السر المكتوم ٢١ . . ٣٣٦ شرح آيات الأحكام ٨. سرور أهل الإيمان ٣٣٥ ، ٣٣٧ . سفينة النجاة ٣٠٤ ، ٣٨١ . شرح ابن أبي الحديد ٩٦ . السعادات بالعبادات ٣٢٣. شرح الإثني عشرية ٢١ . سعد السعود ٣١٥ . شرح أدب الكاتب ٨٥. سكردان الملوك ٢٧٣. شرح الأربعين النووية ٨٧ . سلافة البهية ٢١ . شرح الإرشاد ۲۳۷، ۲۲۲،

۲۹۳ ، ۲۵۲ ، ۳۵۵ ، ۳۲۳ ، ۳۲۲ ، شرح الدراية ۳۰۵ . شرح دعاء السمات ٣٦٢ . شرح ديوان المتنبي ٨٣ . شرح الرسالة ٢٩٣. شرح أصول الكافي ١١٦ ، ١١٧ ، شرح الرسالة الصمدية ٣٧٩ . شرح رسالة صيغ العقود والإيقاعات شرح الشرائع ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، ٣٦٣ ، 3 77 3 777 . شرح الشرح ٣٥. شرح الشمسية ٣٥ ، ٢٢٣ . شرح شواهد الانتقاد ٣٨٢ . شرح شواهد المغنى ٢١١ . شرح الصحيفة السجادية ٣٧٩ . شرح طوالع البيضاوي ٣١٢. شرح العجالة ٢٢٣ . شرح عدة الأصول ٣٨٢. شرح العضد ٣٤ . شرح العقائد النسفية ٣٥. شرح العميدي ( منية اللبيب ) ٢٦١ . شرح العوامل المأة ٧ . شرح غوالي اللئالي ٣٤٧ . شرح الفصول ۳۰ . شرح فصول ابن معط ٣١. شرح الفصيح ١٣٩. شرح الفقيه ٢٣٢ . شرح قصيدة البردة ١٨٩. شرح القواعد ۱۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، . 404 , 404 , 454 , 464 , 461 شرح حكمة الإشراق ١١٧.

. ٣٨٦ شرح الإشارات ٣١٢. شرح أشعار المثنوي ٣٦٢. شرح ألفية الشهيد ١٨٧ ، ١٩٦ ، 317 , 777 , 707 , 707 . شرح أنوار الملكوت ٢٥٨. شرح الإيضاح ٣٨ ، ٨٣ ، ١٣١ . شرح الإيضاح والتكملة ٤٥. شرح الباب الحادي عشر ٢٠ . شرح التبريزي ۸۷. شرح التجريد ٢٢٤ ، ٣٥٨ . شرح التجريد الجديد ٣٥٤. شرح التصريف ٣١ . شرح تصريف الغري ٣٥. شرح التصريف الملوكي ٨٣. شرح تلخيص الجامع ٣٥. شرح تهديب الأصول ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، شرح تهذيب الوصول ٣٤٥ . شرح تهذيب المنطق ٢٢٤ . شرح توحيد الصدوق ١١. شرح الجرومية ١٣٢ . شرح الجزولية ٣٠ . شرح الجعفرية ٣٦٠ . شرح الجمل ۱٤٧ ، ۱٤٨ ، ٣٨٢ . شرح العلم والعمل ١٩٩.

شرح نهج المسترشدين ٥. شرح الهداية ١١٧ . شرح الهياكل ١٩٢. شرط الألفاظ ١٣٩. الشفاء في الحكمة النظرية ٢٠ . شمسية المنطق ٣٥. الشمل المنظوم في مصنفى العلوم ٢١٧ . شوارق ۱۹۲ . الشهاب ۲۲۱. الشهاب في الشيب والشباب ٢٩٣. شواهد الربوبية ١١٧. الشيب والشباب = الشهاب ٢٩١. ( ص ) الصافي ٢٤٥. صحیح مسلم ۲۸ . الصحيفة الثالثة السجادية ٢٤٩. الصحيفة السجادية ٢٤٦ ، ٣٧٨ ، . 479 الصحيفة العلوية ٢١٣ ، ٢٤١ ، ٢٤٦ . الصحيفة الكاملة ١٩، ١١٦، ١٧٥، . 77. الصراط المستقيم ٢٨١ ، ٣٠٣ ، ٣٣٩ . الصرفة في إعجاز القرآن ٢٩١ . الصفوة في الإمامة ٢٧٨ . الصلاة ٢٦٧ . صلوات ومهمات للأسبوع ٣١٤ . الصمدية ٣٨٠ .

صناعة الشعر ٤٩ .

شرح كتاب الجرمي ١٣١. شرح الكشاف ٣٦ . شرح الكلمات المأة ٧ . شرح گلشن راز ۱۵۰. شرح لامية العجم ٢٠٩، ٢٩٧. شرح اللمع ٨٣ . شرح اللمعة ١٨، ٢٢٠، ٣٥٥، شمع اليقين ١٩٣. . 440 شرح ما لا يسع جهله ١٣ . شرح ما يجوز وما لا يجوز من النهاية ٧ . شرح مبادي الأصول ٣٨٤. شرح مبادى الأصول ٢٥٨. شرح المختصر ١٣٥. شرح مسائل الذريعة ٢٦. شرح مشكلات النهاية ٧ ، ٨ . شرح المشيخة ٢٣٤ . شرح معالم الأصول ١١٦ شرح مفاتيح الشرائع ١٥٣، ٣٨٣، . 400 شرح المقالات ۲۷۳. شرح المقامات ۸۷، ۲۸۰. شرح المواقف ١٥٣ . شرح النخبة ١٤٨ ، ٢٥٠ . شرح نصاب الصبيان ٣٦٦. شرح النهاية ١٣ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩١ . شرح نهج البلاغة لابن العتائقي ١٩٠ . شرح نهج البلاغة للراوندي ١٠ . شرح نهج البلاغة للزواري ٣٦١ .

فهرس الكتب

صندوق العمل ١٠٦ . العشرة الكاملة ١٩. عصمة الأنبياء ٤٩. صواعق ابن حجر ٦٢ . العقائد الدينية ٢١٥ . صيغ العقود والإيقاعات ٣٥٣. عقد الفريد ٩٨. العقود في المقصور والممدود ٥٤. (ض) العلوم الأربعة ٢٥٥ . ضوء النهار ٢١ . علامات النبي والإمام ٩ . ضياء الشهاب ٧. عهاد المحتاج في مناسك الحاج ١٩٨. ضيافة الأخوان ٣٠٥. العمدة ١٥٨. (d) عمدة الطالب ٢٠٤ ، ٣١٣ . عمدة المقال ٢٥٤. عمدة النسب ٢٨٦. عمدة الولى النصر ١٣. عمل الأيام والأسابيع ٢٥٤ . عمل السنة ٢٠٩. عنوان السلوان ٨٦ . عوارف المعارف ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٩ . العوالم ٢٤٧ . عين الحقائق ١١٣. عين الحياة ٣٨٢. عيون الأخبار ٢٠٤. عيون أخبار الرضا ٢٠٨. عيون الأخبار وفنون الأشعار ١٤٥. (8) عيون المسائل الخلافية ٢٤١ . عيون المعجزات ٢٨٢ ، ٢٩٣ . ( ف )

غاية المراد ١٢.

الغرر والدرر للآمدي ٢٢١.

الغرة ٤٥.

الطب ٢٦٨. طب الأئمة ٢٢١ . طبقات الفقهاء ٧٧ . طبقات النحاة = بغية الوعاة ٣١ ، ٥٦ ، ۸۰، ۲۸، ۹۰، ۱۲۱، ۲۷۱، . YA+ الطرائف في مذهب الطوائف ٣١٤. الطراز الأول ٣٨٠ . طراز اللغة ٣٧٩. الطرف من الأنباء والمناقب ٣١٤ . الطبر ٨٩. الطيف والخيال ٢٩١، ٢٩٣. عجائب المخلوقات ٢١٩ . عدة الداعي ٣٣٥ ، ٣٦١ . العدد القوية ٣٣٢. عروة الوثقى ١١٩ . العروض ۲۸ ، ۵۱ ، ۵۵ ، ۱۳۰ . العشب ٨٩.

غريب الأسماء ٤٩ .

غریب سیبویه ۱۳۰ .

غريب القرآن ١٦٩ .

غريب المصنف ٢٨٠ .

غريب النهاية ٧.

غنية الطلاب ٣٨٣.

الفتاوي الحنفية ٣٥ .

فتح الأبواب ٣١٤ .

فتح الجواب الباهر ٣١٤ .

الفتن والملاحم ٢١٨ .

فخر الدين الرازي ٧٣ .

فرائد الآداب ٨٦ .

فرائد الفوائد ٢٧١ .

الفرج في الأوقات ٢٦ .

فرج المهموم ۲۷۵ ، ۳۱۵ .

فرحة الغرى ٢١٧ ، ٢١٨ .

الفرائض ٦ .

الفرائد الصافية ٢١٥ .

(ف)

غرر الفوائد ودرر القلائد ۲۹۲ . الغروية في شرح الجعفرية ٢٧ . غريب الحديث ٥٨ ، ٧٢ . الغنائم ١٠ ، ٢١٤ ، ٢١٤ . الغنية في الضاد والظاء ٤٥ . غوالي اللئالي ٢٢١ ، ٣٤٣ . غياث سلطان الورى ٣١٤ . الغيبة ٢٨ ، ٢٦٨ ، ٣٣٥ . فاتح الكنوز المحروزة ٣٤١ .

فرحة الناظر بهجة الخواطر ٣١٤. الفرخ ۱۳۰ . الفرق ٤٩ ، ٨٩ . الفرق بين الحيل والمعجزات ٩. فرهنك اللغة ٧٣. الفصاحة ٨٩. فصل الخطاب ٢١. الفصوص ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٩٤ . الفصول في الأصول ١٨٥ . الفصول الصغرى ٤٥. الفصول المهمة ١٦٥ . الفصيح المنظوم ٢١٩. الفضائل ۲۲، ۲۵، ۲۲. فضائل البذل ٨٦ . فضائل بلخ ٥٠ . فضائل صناعة الكتابة ٤٩. فضل مكة على سائر البقاع ٥٠ . فضيلة علم الأخبار ٤٩. فعلت وافعلت ٤٩ . الفقه الرضوي ٢٢١ . فقه القرآن ٧. الفقه الملكي ٢٩٢. فلاح السائل ٣١٤ ، ٣١٨ ، ٣٢٢ . الفهرست ۲۹، ۲۲۸، ۷۷۷، ۲۷۸، PAY , PPY , 174 . فهرس الكافية ٣٨٣ . فهرست منتجب الدين ٨ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ٩٣١ ، ١٩٠ ، ٢٢٢ ، ٣٨٢ ، ٤٠٣ ، . 4.4, 4.7 فوائد الأصولية ٢١٢ . فهرس الكتب

قواعد الأحكام ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، الفوائد الدينية ١٤٢. الفوائد الرجالية ٢٠١ ، ٢٨٧ . . 408 , 487 , 480 , 414 الفوائد الرضوية ١٢ . قواعد المطارحة ٣١. القوافي ٢٨ ، ٥٧ . الفوائد الغروية ٣٥١ ، ٣٦٥ . القسوانسين ١٠ ، ٢٣ ، ٢١٤ ، ٢٥٤ ، فوائد المدنية ٢٥ ، ٢٤٣ ، ٢٤٦ . الفوائد النجفية ١٩. . 491 . 440 قوت لا يموت ١٢٣. (ق) القوس والترس ٤٨ . قاطعة اللجاج ٢٥٢ . (4) القسامسوس ۲۹ ، ۹۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۶ ، 771 , 171 , 771 , 7.7 , 717 , الكافي ٩ ، ١٢ ، ٤٣ ، ٥٥ ، ٦٣ ، 77, VY, PY, 177, 177, . 229 القانون في اللغة ٨٣ . . 779 , 754 الكافية ١١٦ . قىسات ۱۱۸ . الكامل البهائي ١٨٠. قبس الأنوار ٣٤٦ . الكامل في الفقه ١٩٩ ، ٢٠١ . قبس المصباح ١٣. كتاب ابن العتائقي ١٩١. القبس الواضح ٣١٥ . القرآن ٤٨ ، ٧٥ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩١ ، كتاب أبي عمر الزاهد ٣١٥ . ١٤٩ ، ١٦٢ ، ١٦٩ ، ١٩١ ، ٢٠٩ : كتاب الأصول ١٤٧ . ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٣ ، ٢١٧ ، ٢٦٥ ، كتاب في الإمامة ١١٣ . كتاب الحج ٣٥١ . . TT7 . T9V كتاب في الحكمة ٢١١ . قرب الأسناد ٤٥ ، ٢٦٧ ، ٢٧٠ . كتاب في الخطب ١٨٧. القسطاس المستقيم ١٢٢. كتاب سيبويه ٥٢ ، ٨٨ ، ٩٤ ، القسى والنبال والسهام ٨٩ . قصر الغمام ٢١١ . . 197 . 14. كتاب سليم بن قيس ٦٦ ، ٦٩ . قصص الأنبياء ٧، ٨. كتاب في الطهارة ٣٤٥ . القضاء والتجارات ٢٧٧ . كتاب عبيد الله بن على بن أبي شعبة القضيب ٤٩ . قطر الندي ١٩ . . 140 قوارع القرآن ٤٩ . كتاب في العروض ٢١١ .

كنز المنافع في شرح مختصر النافع ٣٦٦ . الكواكب الدرية ٨٦ . (U) اللباء واللبن والحليب ٨٩. لباب الألباب في شرح أبيات الكتاب ٨٦ . اللباب ٩ ، ١٠ . اللبن ٤٩ . لسان الواعظين ٣٢٧. لطائف المعارف ١٧٢. اللغات ٤٩. اللمع ٤٥ . اللمعة الدمشقية ٥٥٥. اللمعة في المنطق ٣٤٠ . لوامع الأنوار ١٨٩ ، ٣٦١ . لؤلؤة البحرين ١٤، ١٨، ٢٦، ١١٥، P11 , 017 , V17 , P17 , 177 , . 79 , 77 , 787 , 787 , 78 , 797 , 777 , 817 , 077 , 737 , . 448 . 414 . 41. (9) ما أغلق من غريب القرآن ٤٩.

(م)
ما أغلق من غريب القرآن ٤٩ .
ما انفردت به الإمامية ٢٩٢ .
ما نزل من القرآن في أهل البيت ٢٧ .
ما يلحن فيه العامة ٨٩ . .
المتعة ١٣ .
المتمسك بحبل آل الرسول ٣٠٣ .
مثر الأحزان ٢٥٤ .

المجالس ٣٨٦ .

كتاب على بن أبي رافع ١٧٥ . كتاب في الكلام ١٩٩. كتاب في النحو ٢١١ . كتاب الوافي ٨٦ . كتاب يوم وليلة ٢٠٤ . الكر والفر ٢٦٧ . الكرم ٨٩ . كسر أصنام الجاهلية ١١٨ . الكشاف ١٧٣. كشف الرموز ١١٤ . كشف الغطاء ١٢٣. كشف الغمة ٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٣١ ، . 771 كشف اللثام ٢٣٠ ، ٣٨٥ . كشف المحجة ٨ ، ٣١٥ . كشكــول البهــائـي ٣٦ ، ٤٢ ، ٣١٢ ، ۳۸۰ . كفاية الأثر ۳۰۲ ، ۳۰۳ . الكفاية للسبزواري ٣٧٦ . كفاية الطالبين ٣٦٦ . كلام الملوك ملوك الكلام ٢١١ . الكلمات الطيبة ١٩٣. الكلمات النافعات ٣٤٠ . الكلم الطيب ٣٧٩. كليد مشت ١١ . كهال شهر رمضان ٣٢٠ . كمال المزية ٨٦ . كنز الجامع ٢٧ ، ٣٦٦ . كنز الحقائق ٢١٠ .

كنز الفوائد ٢٧ ، ٢٥٨ .

مختصر الصحاح ٣٤٠. المختصر في اللغة ٤٩ . مختصر في النحو ٧٩ ، ١٣٠ . مختصر مجمع البيان ٣٠٣ ، ٣٤٠ . مختصر المختلف ٣٠٣ ، ٣٤٠ . مختصر المزني ١٤٦ . مختصر المصباح ٣٠٣. مخستصر النسافع ٣٣ ، ١١٤ ، ١٩٧ ، . 112 مختلف الشيعة ٣٤٥ . مخزن البكاء ٣٨٦. المخلاة ٢٨٠ . المدارك ٣٦٣ ، ٣٨٠ ، ٣٨٤ . مدينة المعجزات ٢١. المذكر والمؤنث ٨٩ ، ٩٤ . مرآت الصفا ٣٦٢ . مراتب الأفعال ١٨٦. المرموق في أوصاف البروق ٢٩٢ . مروج الذهب ۲۷۲ ، ۲۷۸ . الزار ٩ ، ٤٥٢ . مزاهر الأخبار ٢٧٧ . المسائل ۲۰۷ . مسائل ابن طي ٣٤١ ، ٣٤٢ . مسائل ابن مکی ٣٤٢. المسائل لابن نجم الدين ٣٤٢. مسائل الانفرادات ۲۹۱.

مجالس المؤمنين ٤٢ ، ١٠٣ ، ١٠٦ ، ختصر الحدائق ٣٨٥ . ۱۳۱ ، ۱۶۸ ، ۱۵۰ ، ۱۵۱ ، ۱۲۵ ، مختصر الذهبي ٤٧ . ١٨٦ ، ١٩٤ ، ٢١٨ ، ٢٢٧ ، ٢٧٧ ، مختصر الروضة ٨٧ . ۲۸۷ ، ۲۹۰ ، ۳۰۱ ، ۳۱۳ ، ۳۳۳ ، مختصر الشرائع ۳۸۵ . المجتنى من الدعاء المجتبى ٣١٨. المجدي ۲۱۸ . المجلى ٢٢١ . مجمع البحرين ١٣٦ ، ٢٧٠ ، ٣٧٠ . مجمع البيان ٨. مجمع الرجال ٢٦١ ، ٣٩٣ . مجمع الهدى ٣٦١. المجموع الرائق ٢٨١ . مجمع الغرائب ٩٤، ١٩١. مجموع ورام ۲۰، ۳۰۹، ۳۱۳. المحاسن ٢٠٤. محاسبة الملائكة ٣١٥. محاسبة النفس ٣١٥. محاضرات الأدباء ٩٧، ١٠٠، ١٦٢. المحتسب ١٤٨. المحت والمحبوب ٣٠ . المحصل ٥. المحصول ١٢٣. محض النصائح ٨٦ . المحكم والمتشابه ٢٩٢ . مخائل الإعجاز ٢٠. مختصر ابن الحاجب ٣٥. المختصر في الأصول ٢٩١. مختصر البصائر ٣١٥ ، ٣٣٤ ، ٣٣٩ .

مختصر الترمذي ۸۷ .

مسألة في الفقه ٧. مسائل أهل مصر ۲۹۱. مسألة كبيرة في قصر الروية ٢٩١ . مسائل البهائي ٢٨٧ . مسألة في المعجز ١٨٥ . المسائل الجرجانية ٢٩١. مسألة في المعدوم ١٨٥ . المسائل الحسينية ٢٤٩ . مسالة في من حضره الأداء وعليه المسائل الحلبية ٢٩١. المسائل الحمدية ٢٤١. القضاء ٧. المستطرفات ١٢٢. مسائل الخلاف في أصول الفقه ٢٩١ . المستقصى ٧. مسائل الخلاف في الفقه ٢٩١. المتمسك القطعية ٢١٥ . المسائل الديلمية ٢٩١. مسكن الشجون ١٦١ . المسائل الرازية ٢٩٢. مسكن الفؤاد ٢٥٥. المسائل الرسية ٢٩٣. المسند للبشتي ٩٠. المسائل السلارية ٢٩٢. مشارق الإلهام ١٩٢. المسائل الصغيراه. المسائل الصيداوية ٢٩٢. مشارق الأنوار ٢٢١ . المسائل الطرابلسية ٢٩١. المشاعر ١١٨. مشتركات الرجال ٣٩٤. المسائل الطوسية ٢٩١. مشرق الشمسين ٢٤٤. المسائل القدسية ١١٧ . مشكلات النهاية ٧. المسائل الكبير ٥١. المصابيح ٧٨. مسائل مفردة ۲۹۹. مصابيح الأنوار ٢٥٥ . مسائل منفردات ۲۹۱. مصابيح البغوي ٩٧ . المسائل الموصلية ٢٩١ . مسائل الميافارقين ٢٩٢ . مصابيح الظلام ٢٥٤ . المصادر ٤٩ ، ٥٠ . المسائل الناصرية ٢٩١. المصباح ١٩١، ٢٠٨. مسألة في الاعتقاد ١٨٥ . مصباح الزائر ٣١٨. مسألة في الاعتكاف ٦. مصباح الزائر وجناح المسافر ٣١٤ . مسألة في الإمامة ١٨٥ . مصباح الشريعة ٢٢١ . مسألة في الخمس ٧. المصباح في الفقه ٢٩١. مسألة في الروية ١٨٥ . المصباح الكبير ٣٢٢ . المسألة الشافية ٧. مصباح الكفعمي ٢٧٨ ، ٣٢٧ . مسألة في صلاة الآيات ٧.

معراج التحقيق ١٥٧. المعراج في شرح فهرست الشيخ ٢٠ . المعول في شرح شواهد المطول ٢١١ . المعونة في القرآن ٦ . معيار المعاني ١١٣. المغرب ۱۳۲ ، ۲۷۲ . ` المغنى في شرح النهاية ٧ . مغنى اللبيب ٣٨١ . المغنى للمعتزلي ٢٩١. مفاتيح الأحكام ٢٥٠ . المفتاح ٣٥ . مفتاح التذكير ١٨٦ . مفتاح العلوم ٣٥ . مفتاح الفقه ٣٥ . مفتاح النجاح ٣٦١ . مفرحة الأنام ٢٧١ . المقاصد ٢٥، ٣١٢. مقاصد الكلام ٣٥. المقاصد العالية ٣٦٧. المقاطع والمبادى ٨٩ . المقالات في الأصول ٣٤. المقالات في أصول الهديانات ٢٧٢، . YYA المقالات الخمس ٣٨١ . مقالة في الإسم والمسمى ٣٨١. مقالة في الإسم والمسمى ٨٤ . مقالة في أصول الدين ٢٩٣. المقامات ۲۰۹ ، ۲۸۰ ، ۲۲۳ .

مصباح المتهجد ٣١٤، ٣٢٢. المضمار للسياق واللحاق ٣٢٣. مضيار السبق ٣١٥. المطارحات ١٠٦. المطاعن المحرمية ٣٥٤. المطالب في مناقب آل أبي طالب ٣٠٨ . مسطالسع الأنسوار ٢٣ ، ٢٦٠ ، ٣٩٠ ، . 497 المطالب المظفرية ١٣٦. المطر ٤٩. مطلع النيرين ٢٥٥. المطول ٣٤ ، ٣٦ . معادن التبر ٨٦ . معارج التحقيق ٢٢٧ . المعارف ٧٤ . المعالم لابن البراج ١٩٩. معسالم الأصبول ١١٦ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، المفصل ١٦٧ . ٢٨٩ ، ٣٣٧ ، ٣٤٠ ، ٣٥٣ ، ٣٦٣ ، المقابس ٩ ، ١١٤ . . ٣٨٤ , ٣٨٠ معالم الزلفي ٢١ . معالم العلماء ٧ ، ١٣ ، ١٧٤ ، ١٨٦ ، . YPY المعاني في الدرجات ٢٧٨. المعتبر٢٥٢ . المعتمد ١٩٨. المعجم ١٥٣. معجم الأدباء ٢٨ ، ٨٤ ، ٢٨٠ . معجم البلدان ۲۸ ، ۱۵۲ . المعجم الكبير ٣١، ٨٠. المعراج ٢٦٧ .

المناهل ٣١. منبع الأنوار ٣١٢ . منبع الحياة ٢١٣. منتخب البصائر ٩ ، ٣٤٠ . المنتقى ٢٦٤ . منتهى الأدب ٨٦ . منتهى السؤل في شرح الفصول ٣٣٩ . منتهى المقال ۱۷، ۱۸، ۹۹، ۲۰، OY , AOI , PYI , 199 , 1.7 , . 440 منحل الفلاح ٣٤٠ . المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام . 111 المنصورية ٣٥٣. المنطقي فيها يتناهى ٢٩٢ . المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء . 797 من لا يحضره الفقيه ٢٦٥ . المنهاج ٥ ، ١٩٩ . منهاج البراعة ٧. منهاج الكرامة ٣٨٦ . منهج الصادقين ٣٦١ . منهج المقال ۲۸، ۷۰، ۲۲۸. منية اللبيب ٢٥٩ . منية المحصلين ٢٥٥. منية المرتباد ٢١١ ، ٢٤٣ ، ٢٥٠ ، . 41 منية المارسين ٢٤١ ، ٢٤٣ . مهج الدعوات ۲۰۸، ۳۱۵.

المقامات للجزائري ٣٤٥. المقامات للحريري ٢٧٤ . المقام الأسنى ٣٤٠ . المقامع ۲۷۶ ، ۲۷۰ . المقائيس في النحو ٥١ . المقتيس ٣٤٦ . مقتضب الأثر ٢٢١ ، ٣٠٢ . المقدمات على كتاب سيبويه ٨٤ . المقدمة ١٤٧ ، ١٤٨ ، ٢٥١ . مقدمة النحو ٢٨. المقرب ١٩٨ ، ١٩٩ . المقصور والممدود ٨٩ . المقلة العبراء في تظلم الزهراء ٢١١ . المقنع في الغيبية ٢٩١ . المقيد في النحو ٨٣. مكارم الأخلاق ٨٦ ، ٢٢١ ، ٣٦١ . مكارم الكرائم ٣٦١ . الملخص في الأصول ٢٩٩. ملخص المهذب البارع ٣٨٥ . الملل والنحسل ١٧٧ ، ٢٩٧ ، ٣٠١ ، . \*\*\* الملهوف على قتلي الطفوف ٣١٥ . منازل السائرين ١٩٤. مناسك الحاج ٣٦٧. مناسك الحج ٢٦٧ . المناقب ١٠١. مناقب الفضلاء ٣٨٠ . المناهج ٢٥٥ . مناهج الاستدلال ۲۸۲ . مناهج الحق ٣٢٩ . نفحات اللاهوت ٢٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، . 400 نفحة العبير في طهارة البير ٢٠ . النفيس ١٣. نقد الرجال ٢٢٩ . النقض ١١٤ . النقض على ابن جني ٢٩١. نقض التصفح ١٨٥ . النكاح ٢٦٧ . النكت والإشارات ٥٤. النكت البديعة ٢٠ . النهاية للإمام الحرمين ٧٢. نهج البلاغة ٩، ٢٦، ٩٦، ٢٩٣، . YYY نهج الحق ٣٢٩ . نهج الصواب ١١٣. نهج العرفان إلى سبيل الإيمان ٣١٠ . نهج المسالك إلى معرفة الناسك ١٣. نهية النهاية ٧. النوادر ١٣ ، ٤٩ ، ٢٦٨ . النوادر في فنون شتى ٥٠ . النوادر في اللغة ٢٨٠ . نوادر المعجزات ٩. نور الثقلين ٢٠٩ ، ٢١٠ . النيات في جميع العبادات ٧.

النيلوفرية ٢١٥ .

المهذب ۳۹ ، ۸۱ ، ۱۹۸ ، ۲۰۱ . المهذب لابن فهد ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٤٢ . مهسهات لصلاح المتعبــد ۳۱۶ ، ۳۲۲ . المواتية ٢٥٢ . المواريث ٢٦٧. الموازات بين المعجزات ٩. المواعظ المرتبة ٧٥٥ . المواعظ المنثورة ٢٥٥ . الموجز في الفقه ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ . موضح الرشاد ٣٧٩ . الموطأ ١٧٤ . المياه ٤٩ . ( i) الناسخ والمنسوخ ١٧٦ . ناظم الشتات ٢٠. النبات ٧٩ . نجاة المسلمين في أصول الدين النحل والعسل ٨٩ . النحووالتصريف ٤٩ . النخلة ٨٩ . النساء ٢٦٧ . نشر الأسرار ۲۷۸. نشر الحياة ٢٧٨ . النصرة ٢٧٧ . نظام الأقوال ٩ ، ١٣ ، ٢٠٠ ، ٢٥٦ ، . 407 , 174 نظم القرآن ٤٩.

نفثة المصدور ٧.

نفحات الأنس ١٥٢ ، ١٥٣ .

( 🚣 )

الهادي في معرفة القاطع والبادي ٢١، ٢٥. الهجاء ٨٩. الهجاء ٨٩. الهداية إلى تحقيق الولاية ٢٧٨. هداية القاصدين ٢١. هشت بهشت ٢٠٨. هفت إقليم ٢٢٣. الهمزة ٤٩. الهمزة ٤٩.

(9)

الواجب في أحكام اللوازب ٢٧٧ . الواردات القلبية ١١٧ . الوافي للأعرجي ١١٣ ، ٢٣٨ . الوافي للأعرجي ٣١٠ ، اللوافي بكلام المثبت والنافي ٣١٠ . الوافي بالوفيات ٢٧٢ ، ٢٩٧ . الوافية ١٢٠ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ . وثيقة النجاة ٢٩٦ .

> وسيلة النجاة ٣٦١ . الوسيلة والواسطة ٣٦١ ، ٣٣٠ .

الوصية ۲۲۱ ، ۲۷۰ . الوضاح ۸٦ .

وفيات الأعيان ٤٦ ، ٥٦ ، ٦٢ ، ٨١ ، ٨١ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ١٤٦ ، ١٨٨ ، ١٤٨ ، ١٨٨ ، ١٥٢ ، ١٨٨ .

الولدان ۲۲۷ .

الوضوء ٢٦٧ .

(ي)

يتيمة الدهر ٢٨٦ . اليقين ٣١٥ .

## المحتمويات

| ٥. | ٣١٣ ـ سالم بن محفوظ بن عزيزة السوراوي الحلي ٢٠١٠    |
|----|-----------------------------------------------------|
| ٧. | ٣١٤ ــ سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي           |
| ١. | ٣١٥ ـ القاضي سعيد محمد بن محمد مفيد القمي           |
| ۱۲ | ٣١٦ ـ سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشتي            |
| ١٤ | ٣١٧ ـ سليمان بن علي بن سليمان الشاخوري البحراني     |
| ۲۱ | ٣١٨ ـ سليمان بن محمّد الصيداوي العاملي              |
| ۱۷ | ٣١٩ ـ سليمان بن عبد الله بن علي البحراني            |
| 77 | ٣٢٠ ـ سليمان الحسني الحسيني الطباطبائي النائيني     |
| 74 | ٣٢٠ ـ شاذان بن جبراثيل بن اسهاعيل القمي             |
| 77 | ٣٢٧ ـ شرف الدين بن علي النجفي                       |
| ۲۸ | ٣٢١ ــ سالم بن أحمد بن سألم المعروف بالمنتجب        |
| ۸۲ | ٣٢٤ ــ سري بن المغلس . أ                            |
| ۳. | ٣٢٠ ــ سعدٌ بن أحمد بن عبد الله الجذامي الأندلسي    |
| ٣٢ | ٣٢٠ ـ سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي          |
| ٣٤ | ٣٢٧ ـ سعد بن عمر بن عبد الله التفتازاني             |
| ٣٨ | ٣٢٪ ـ سعيد بن جبير بن هشام الخزيمي الأسدي الكوفي    |
| ٤٢ | ٣٢٠ ـ سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المدني           |
| ٤٨ | ٣٣ ـ سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري                   |
| ٥٠ | ٣٣ ـ سعيد بن مسعدة المجاشعي                         |
| ٥٣ | ٣٣ ـ سعيد بن محمد الأندلسي المعافري اللغوي          |
| ٥٤ | ٣٣٧ ـ سعيد بن المبارك بن عليّ بن عبد الله           |
| ٦. | ٣٣ ـ سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي                  |
| ٥٢ | ٣٣٥ ـ سليم بن قيس بن سليم بن قيس الهلالي الكوفي     |
| ٧٢ | ٣٣٠ ـ سليم بن أيوب بن سليم الرازي                   |
| ٧٣ | ٣٣٠ ـ سليهان بن مهران الدماوندي المعروف بالأعمش     |
| ٧٧ | ٣٣٠ ـ سليهان بن الأشعث بن اسحاق السجستاني           |
| ٧٩ | ٣٣٠ ـ سليهان بن محمد بن أحمد النحوي المعروف بالحامض |
| ٧٩ | ٣٤ ـ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني                |
| ۸١ | ٣٤ ـ سليان بن خلف بن سعد الأندلسي الباجي            |

| ٣٤٢ ـ سليمان بن عبد الله بن محمد الحلواني النهرواني ٨٢ ـ                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٣ ـ سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي الأندلسي ٢٤٣ ـ سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي |
| ٣٤٤ ـ سليمان بن بنين بن خلف المصري ٢٤٠٠                                                    |
| ٣٤٥ ـ سليمان بن عبد القوي الحنبلي البغدادي                                                 |
| ٣٤٦ _ سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي ٢٤٦ _ سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي        |
| ٣٤٧ ـ سهل بن عبد الله بن رفيع التستري٩١                                                    |
| ٣٤٨ ــ سهل بن أحمد بن علي الأرغياني الشافعي ٢٤٨ ــ سهل بن أحمد بن علي الأرغياني الشافعي    |
| ٣٤٩ ـ شريح بن الحارث بنّ المشجع                                                            |
| ٣٥٠ ـ شريك بن عبد الله النخعي آلكوفي ٢٥٠ ـ                                                 |
| ٣٥١ ـ شقيق بن إبراهيم البلخي                                                               |
| ٣٥٢ ـ شهاب الدين بن محمد السهروردي ٢٥٢ ـ شهاب الدين بن محمد السهروردي                      |
| ٣٥٣ ـ صاعد بن محمد بن صاعد البريدي ٢٥٣ ـ صاعد بن محمد بن                                   |
| ٣٥٤ ـ صالح بن الحسن الجزائري ٢٥٤                                                           |
| ٣٥٥ ـ صالح بن أحمد السروي المازندراني الأصفهاني ١١٥                                        |
| ٣٥٦ ـ صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي القوامي٠٠٠                                        |
| ٣٥٧ ـ صدر الدين محمد بن السيد باقر الرضوي القمي                                            |
| ٣٥٨ ـ صدر الدين محمد بن السيد صالح الموسوي العاملي ١٢٢                                     |
| ٣٥٩ ـ صاعد بن الحسن بن عيسي الربعي البغدادي                                                |
| ٣٦٠ ـ صالح بن اسحاق الأدبي النحوي البصري ٢٣٠ ـ                                             |
| ٣٦١ ـ ضياء الدين بن سعيد بن محمد القزويني                                                  |
| ٣٦٢ ـ طالب بن علي العلوي الحسيني الأبهري١٣٥                                                |
| ٣٦٣ ـ طاووس بن كيسان الخولاني اليهاني                                                      |
| ٣٦٤ ـ طاهر بن علي الجرجاني                                                                 |
| ٣٦٥ ـ محمد طاهر بن محمد حسين القمي                                                         |
| ٣٦٦ ـ طمان بن أحمد العاملي                                                                 |
| ٣٦٧ ـ ظهير الدين ابن علي ابن زين العابدين العاملي١٤٣                                       |
| ٣٦٨ ـ أبو طالب المكفوف النحوي الكوفي ٢٦٨ ـ أبو طالب المكفوف النحوي الكوفي                  |
| ٣٦٩ ـ طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري ٢٦٩ ـ طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري                |
| ٣٧٠ ـ طاهر بن أحمد بن بابشاذ                                                               |
| ٣٧١ ـ طيفور بن عيسى بن آدم المعروف بأبي يزيد البسطامي ١٤٨                                  |
| ٣٧٢ ـ ظالم بن عمرو بن سفيان المكنى بالأسود الدؤلي١٥٧                                       |

| ۱۸٥  | ٣٧٣ ـ عبد الجليل بن مسعود بن عيسي المتكلم الرازي                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۷  | ٣٧٤ ــ عبد الحي بن عبد الوهاب بن علي الأشرقي الجرجاني                   |
| 119  | ٣٧٥ ـ عبد الرحمن بن محمد العتايقي الحلي                                 |
| 197  | ٣٧٦ ـ عبد الرزاق بن علي بن الحسين اللاهيجي                              |
| 198  | ٣٧٧ ـ عبد الصمد الهمداني                                                |
| 197  | ٣٧٨ ـ عبد العالي بن علي العاملي الكركيٰ                                 |
| 191  | ٣٧٩ ـ عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج                       |
| 7.7  | ٣٨٠ ـ الشاه عبد العظيم بن السيد عبد الله الحسني ٢٨٠ ـ                   |
| 7.9  | ٣٨١ ـ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي                                   |
| 317  | ٣٨٢ ـ عبد علي بن محمود الخادم الجاپلقي                                  |
| 410  | ٣٨٣ ـ عبد القاهر بن عبد بن رجب بن المخلص                                |
| 717  | ٣٨٤ ـ: عبد الكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسني                         |
| 77.  | ٣٨٥ ـ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي                     |
| 777  | ٣٨٦ ـ عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدي الشهابادي                      |
| 377  | ٣٨٧ ـ عبد الله ابن المولى محمود بن السعيد التستري                       |
| 777  | ٣٨٨ ـ عبد الله بن الحسين التستري                                        |
| 747  | ٣٨٩ ـ عبد الله بن محمد التوني البشروي                                   |
| 75.  | ٣٩٠ ـ عبد الله بن صالح بن جمعة السهاهيجي البحراني                       |
| 727  | ٣٩١ ـ عبد الله بن عيسى الأصفهاني الأفندي                                |
| 719  | ٣٩٢ ـ عبدُ الله بن السيد نور الدين الموسوي التستري الجزائري             |
| 404  | ٣٩٣ ـ عبد الله بن محمد رضا العلوي الحسيني الشهير بالشبر                 |
| 700  | ٣٩٤ ـ عبد المطلب بن محمد بن علي بن الأعرج المشتهر بالعميدي              |
| ۲٦.  | ٣٩٥ ـ عبد النبي بن الشَّيخ سعد الجزائري                                 |
| 377  | ٣٩٦ ـ عبد النبي بن علي بن أحمد العاملي النباطي                          |
| 415  | ٣٩٧ ـ علي بن الحسين بن موسى بن بابويه                                   |
| 777  | ٣٩٨ ـ علي بن الحسين بن علي المسعودي ٢٩٨ ـ علي بن الحسين بن علي المسعودي |
| 171  | ٣٩٩ ـ علي بن أحمد بن موسى بن محمد التقي (ع)                             |
| 31.4 | ۰۰۰ علي بن الحسين بن موسوي علم الهدى                                    |
| ۲۰۱  | ١ • ٤ ـ علي بن محمد بن علي الخراز الرازي                                |
| ٣٠٣  | ٢ • ٤ ـ علي بن هبة الله بن عثمان الموصلي                                |
| 4.5  | ٤٠٣ ـ علي بن عبيد الله بن حسن ـ الشيخ منتجب الدّين القمي                |

| 4.4          | ٤٠٤ _ علي بن حمزة بن الحسن الطوسي                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 414          | ه ٤٠٠ ــ علي بن موسى بن جعفر العلوي ــ ابن طاووس                   |
| 277          | ٤٠٦ ـ علي بن الحسين بن حسان بن باقي القرشي                         |
| ۲۲۸          | ٤٠٧ ـ علي بن عيسى ابن فخر الدين الأربلي                            |
| ١٣٣          |                                                                    |
| ۲۳۲          | ٤٠٩ ـ علي بن أحمد بن يجيى المزيدي الحلي                            |
| 377          | ٣١٠ ـ علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد العلوي الحسيني النيلي        |
| ٣٣٩          | ٤١١ ـ علي بن محمد بن علي بن محمد بن يونس العاملي النباطي البياضي . |
| 781          | ٤١٢ _ علي بن علي ابن جمال الدين محمد بن طي العاملي                 |
| 454          | ٤١٣ ـ علي بن هلال الجزائري  ٤١٣                                    |
| 757          | ٤١٤ ـ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي                           |
| ۱۲۳          | ٤١٥ ـ علي بن الحسن الزواري                                         |
| ۲۲۳          | ٤١٦ ـ على بن الحسين الصائغ العاملي الجزيني                         |
| 478          | ٤١٧ على بن حجة الله الشولستاني                                     |
| ۲۲۳          | ٤١٨ ـ على نقي بن محمد هاشم الطّغاثي الكمرئي                        |
| 440          | ٤١٩ ـ علَّي بنَّ محمد بن حسن بن زين الدين الشُّهيدي                |
| ۳۷۸          | ٤٢٠ ـ علي خان بن أحمد بن محمد معصوم الدشتكي الشيرازي               |
| ۳۸۱          | ٤٣١ ـ عليُّ أصغر بن يوسف القزويني                                  |
| ۳۸۳          | ٤٢٢ ـ علي بن محمد علي الطباطبائي الأصفهاني                         |
| 444          | ٤٢٣ ـ علي أكبر بن محمد باقر الإيجيّ الأصفهاني                      |
| 491          | ٤٢٤ ـ عليُّ بن جمشيد النوري المازندراني                            |
| 494          | ٣٢٥ ـ عناية الله بن علي بن محمود القهبائي الأصفهاني                |
|              | الفهارس                                                            |
| <b>44</b> V. | فهرس الأعلامفهرس الأعلام                                           |
|              | فهرس الأمم والقبائل والفرق والأيام                                 |
|              | فهرس الأماكن والبلدان                                              |
| 555          | فهرس الكتب                                                         |
|              | المحتويات                                                          |









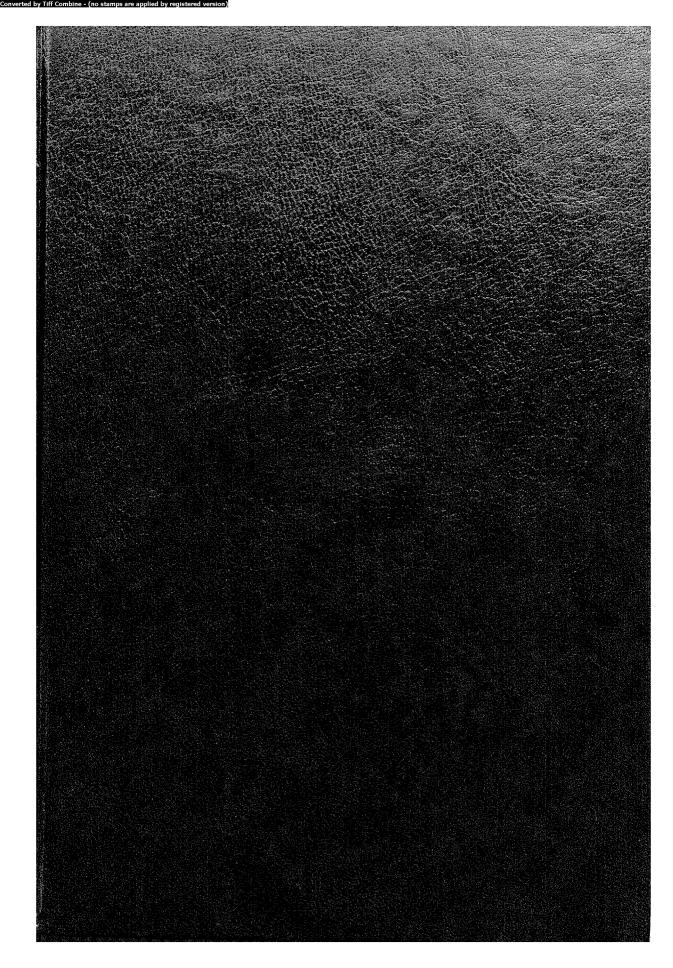